erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

سَمَا النَّفِقِيُّه الجاهِد آية اللَّه والعظم النَّظري وَامت بركاته











ؙ ٵڮڹ ٷڵڿؽڒڮۼؿؽ ڣٛڸڸڔ؋ڶؚؽٙڶڵۺۼڵۺؿڵۺؿڵۺؿڵ onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



onverted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version)

دِرْلِناكُ

؋ ٷڮڹ ٷڵڮڹۺ ۅ

فَهُ لِلإِذْ لِيَالِمُ الْمُنْ الْمُنْلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

الجزءالرا بع

الخلقالين مَالِمَةُ النَّبَي إِلْجُامِ إِلَيْهِ إِللَّهِ الْمُنْ الْمُنْكِلِنَّةِ عِنْ الْمُنْكِلِنِينَ الدَّارِ الأسسس لَ سَية onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

جقوق الطبّ بع مجفوظت الطبعت الأول ۱۲۱۲ هر به ۱۹۹۲ مر



كورىئىيش للزوعة بناية الحسن سنتر ملابق ثاني ، ماتف : ١٦٦٢٧ م صت . ب : ١٤/٥١٨ - تلكس : ٢٢٢١٢ عندير فكرع ثاني : حارة حريك - شارع دكاش . ماتف : ٢٢٥٧ مت . ب : ٢٠٥ د٢



### الإهمداء

إلى ولتي الأمر وإمام العصر، ولي الأولياء وخاتم الأوصياء، المهدي المنتظر لإقامة الفسط والعدل في العالم، عبّل الله تعالى فرجه المبارك أهدي هذه البضاعة المزجاة وإنّ الحدايا على مقدار شهدياء، والمرجز من ساحته المقدسة أن يتفضّل بالقبول، وأن يلحظ لحظاً قد إلى هذا العبد المتاج إلى لعقه ونظره الشريف.

# فهرست الموضوعات

## الفصل الخامس من الباب الثامن

| 1   | فيالأنفال                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | وفيه جهات من البحث:                                                                      |
| ٧,  | الجهة الأولى: في تفسير آية الأنفال ومعنى الأنفال والمقصود منها في الآبة وفي فقه الفريقين |
| ۱۸  | الجهة الثانية: في معنى كون الأنفال للإمام                                                |
| ۳.  | الجهة الثالثة: في بيان الأنفال بالتفصيل                                                  |
|     | العباوين المشهورة للأنفال والاستدلال عليها:                                              |
| **  | الأوَّل: الأرض التي تملك من غيرقتال ولم يوجف عليها بخيل ولاركاب                          |
| 47  | الثاني: الأرضون الموات                                                                   |
| £ Y | معنى الموات والحزراب                                                                     |
| 1.0 | الثالث: الأرض الّتي لاربَ لما                                                            |
| £Y. | الرابع: رؤوس أُلجبال وبطون الأودية وكذا الآجام                                           |
| 44  | الخاص: ميف البحار                                                                        |
| øY  | السادس: قطائع الملوك وصفاياهم سيسيسيسيسيسيس سيديد                                        |
| 41  | السابع متايكون للإمام عاهوإمام: صفايا الغتيمة متايكون للإمام عاهوإمام:                   |
| 31  | الثامن عمايكون للإمام عاهوإمام: مايننمه المقاتلون بنيرإذن الإمام                         |
| 74  | التاسع: المادن مطلقاً على قول قوي                                                        |

| ۲ | العاشر: ميراث من لاوارث له                                                                        |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦ | التمرض للأخبارالتي يتوهم معارضتها في المقام                                                       |
| £ | التعرض لاختلاف كلمات أصحابنا في حكم ميراث من لاوارث له في عصر الغيبة .                            |
|   | الحاديعشر: البحار                                                                                 |
| _ | الثاني عشر: الأرض المعطّلة ثلاث سنين على قول                                                      |
|   | الجهة الرابعة: في حكم الأنفال وتملكها والتصرف فيها ولاسيًّا في عصر الغيبة                         |
|   | ونتعرض لذلك في مسائل:                                                                             |
|   | المسألة الأولى: في أن الأنفال لله وللرسول و بعده للإمام بما هو إمام                               |
|   | المسألة الثانية ; في أنه لا يجوز التصرف فيها إلّا بإذن الإمام                                     |
|   | خصوصاً أوعموماً وأنه هل ثبت فيها التحليل أم لا؟                                                   |
|   | التعرض لتفسيرالعناوين الثلاثة (المناكح والمساكن والمتاجر)والأخبار                                 |
|   | الواردة في المقام و بيان مقدار الدلالة فيها                                                       |
|   | تحليل المناكح                                                                                     |
|   | تحليل المساكن                                                                                     |
|   | تحليل المتاجر                                                                                     |
|   | خاتمة نتعرّض فيهالأمورترتبط بأخبارالتحليل للمسلم                                                  |
|   | المسألة الثالثة: فيماورد في إحياء الأرضين الموات والترغيب فيه وأحقية الحيي بها ــ                 |
|   | يشترط في جواز الإحياء إذن الإمام                                                                  |
|   | المسألة الرابعة: في بيان شروط الإحياء                                                             |
|   | المسألة الخامسة: في إشارة إجمالية إلى مفادالإحياء والتحجير وما به يتحققان                         |
|   | بتي هنا أمران:                                                                                    |
|   | الأمرالأول: هل يختلف صدق الإحياء بحسب مايقصدمن العمارة أم لا؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|   | الأمرالثاني: في التحجير وأحكامه                                                                   |
|   | المــألة السادسة: هل الإحياء في الأرض الموات يوجب ما لكية المحيي                                  |
|   | لرقبة الأرض أولايوجب إلّا أحقية المحيي بها؟                                                       |
|   | أخبارالمألة                                                                                       |
|   | المسألة السابعة: في أنّ الإسلام شرط أم لا؟                                                        |
|   | ١١ أن الغاربة : في حكم الأرفي المحاقاة أصاربته مواتاً                                             |

|              | الفصل السادس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | في إشارة إجمالية إلى حكم سائرا لضرائب التي رتماتمسّ الحاجة إلى تشريعها وضعها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tay          | زائداً على الزكوات والأخماس والخراج والجزايا المعروفة المشروعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | وفيه جهات من البحث:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| AOY          | الجهة الأولى: في التعرض لأخبار مضرقة يظهر منها إجمالاً ذمّ العشّارين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ***          | الجهة الثانية: في التعرض لبعض كلمات الأعلام وللأخبَّار الواردة في العشور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| **1          | الأخبار الواردة في العشور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ***          | الجهة الثالثة: في البحث في ضرائب أخرى غير الضرائب المعرونة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 143          | تكاتينبغي الإشارة إليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | خاتمة الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.1          | نذ كرفيها كتاب أميرا لمؤمنين «ع»وعهده إلى مالك الأشتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.7          | سندعهدأميرالمؤمنين«ع» إلى مالك الأشتر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Y · V</b> | عهدأميرالمؤمنين«ع» إلى مالك الأشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | الفهارس العامّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ***          | ١- أبواب الحتاب وفصولها إجالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 444          | ٢- الموضوعات على ترتيب حروف التهجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 777          | ٣- مصادر التحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1            | ٤. الآيات الكرية مستسمس مستسمس من المستسم المس |
| 110          | هـ الروايات الشريفة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 111          | ٦- أسماء النبي وبنته الزهراء والأثمة ـصلوات الشعليم أجمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| _            | ٧- الأعلام والرواة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>! YY</b>  | ١- القبائل، الطوائف، الجماعات، الفرق والمذاهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 917          | - الكتب الواردة في المتن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 041          | ١- الأماكن والبقاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 014          | ١- الأمام والمحادث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## الفصل الخامس

## في الأنفال:

وفيه جهات من البحث:

الجهة الأولى: في تفسير آية الأنفال ومعنى الأنفال والمقصود منها في الآية وفي فقه الفرية بن:

قال الله .. تعالى في أول سورة الأنفال: «يسألونك عن الأنفال، قبل الأنفال الله والرسول. فانقوا الله وأصلحوا ذات ببنكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنع مؤمنين. » أ

١ ـ قال الراغب في المفردات:

«النفل قبل هو الغنيمة بعينها... وقبل: هو ما يحصل للمسلمين بغير قتال وهو النيء. وقبل: هو ما يفضل من المناع ونحوه بعدما تقسم الغنائم، وعلى ذلك حل

١ ـ سورة الأنفال(٨) الآية ١.

قوله: «بسألونك عن الأنفال.» وأصل ذلك من النفل أي الزيادة على الواجب، ويقال له النافلة، قال تعالى: «ومن اللبل فتهجّد به نافلة لك» وعلى هذا قوله: «ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة» وهو ولد الولد ويقال: نفلته كذا أي أعطيته نفلاً...» \

#### ٧ ـ وفي كتاب الأموال لأبي عبيد:

«قال أبو عبيد: فالأنفال أصلها جماع الغنائم إلّا أن الخمس منها مخصوص لأهله على مانزل به الكتاب وجرت به الستة. ومعنى الأنفال في كلام العرب: كل إحسان فعله فاعل تفضلاً من غير أن يجب ذلك عليه فكذلك النفل الذي أحله الله للمؤمنين من أموال عدوهم إنما هو شيء خصّهم الله به تطولاً منه عليهم بعد أن كانت الغنائم محرمة على الأمم قبلهم، فنفلها الله عرّ وجلّ هذه الأمة...

فدفل الله هذه الأمة المغانم خصوصية خصهم بها دون سائر الأمم فهذا أصل النفل، وبه سمّي ماجعله الإمام للمقاتلة نفلاً، وهو تفضيله بعض الجيش على بعض بشيء سوى سهامهم، يفعل ذلك بهم على قدر الغناء عن الإسلام والنكاية في العدق.» "

أقول: ماذكره أبو عبيد من كون الغنائم محرمة على الأمم السالفة رواه المحدثون من علماء الفريقين:

فروى أبو عبيد بسنمه عن أبي هريرة، عن النبي «ص» قال: «لمنحل الغنائم لأحد سود الرؤوس قبلكم كانت تنزل نار فنأكلها. الحديث. "

وفي الخصال بسنده، عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله «ص»: «فضلت بأربع... وأحلّت لأقني الغنائم. الحديث.»

۱۔ القردات/۲۶.

٧- الأموال/٣٨٦-٣٨٧.

٣. الأموال/٣٨٦.

٤- الحصال/٢٠١، باب الأربعة، الحديث ١٤.

وفيه أيضاً بسنده، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله «ص»: «أعطيت خساً... وأحل في المغنم. الحديث.» أورواهما عن الخصال في الوسائل. أ

وذكر ذلك الشيخ في المبسوط أيضاً فقال:

«والغنيمة كانت محرّمة في الشريعة المتقدمة وكانوا يجمعون الغنيمة فتنزل النار من السياء فتأكلها ثم أنعم الله \_تعالى على النبي «ص» فجعلها له خاصة بقوله: 
«يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول.»

وروي عن النبي «ص» أنه قال: أحلّ لي الخمس لم يحلّ لأحد قبلي وجعلت لي الخمار...»

ولايهمنا تحقيق هذه المسألة التاريخية، إذ لايترتب عليها فائدة عملية. هذا.

٣ \_ وفي تفسير التبيان في بيان آية الأنفال قال:

«اختلف المفسرون في معنى الأنفال هلهنا: فقال بعضهم هي الغنائم التي غنمها النبي «ص» يوم بدر فسألوه لمن هي فأمر الله ـتعالىـ نبيّه أن يقول لهم: هي لله ولرسوله، ذهب إليه عكرمة ومجاهد والضحاك وابن عباس وقتادة وابن زيد.

وقال قوم: هي أنفال السرايا، ذهب إليه على بن صالح بن يحيى (الحسن بن صالح بن حي ـ الجمع.)

وقال قوم: هو ماشذ من المشركين إلى المسلمين من عبد أو جارية من غير قتال أو ماأشبه ذلك ، عن عطاء وقال: هو للنبي «ص» خاصة يعمل به مايشاء.

وروي عن ابن عباس في رواية أخرى: أنه ماسقط من المتاع بعد قسمة الغنائم من ا الفرس والدرع والرمح.

وفي رواية أخرى: أنه سلب الرجل وفرسه ينفل النبي«ص» من شاء.

وقال قوم: هو الخمس روي ذلك عن مجاهد...

١- الخصال/٢٩٢، باب الخمسة، الحديث ٥٦.

٣. الوسائل ٩٧٠/٢، الباب ٧ من أبواب التيمّم، الحديث ٣ و٤.

٣- المبسوط ٢/١٤.

وروي عن أبي جعفر وأبي عبدالله (ع»: أن الأنفال كلّ ما أخذ من دار الحرب بغير قتال إذا انجل عنها أهلها وتسمّيه الفقهاء فيئاً، وميراث من لاوارث له، وقطائع الملوك إذا كانت في أيديهم من غير غصب، والآجام، وبطون الأودية، والموات وغير ذلك عما ذكرناه في كتب الفقه، وقالا هو لله وللرسول، وبعده للقائم مقامه يصرفه حيث يشاء من مصالح نفسه ومن يلزمه مؤونته ليس لأحد فيه شيء... والأنفال جم نفل، والنفل هو الزيادة على الشيء، يقال نفلتك كذا إذا زدته، قال لبيدبن ربيعة: (شعر)

«إن تعقبوى ربنها خيرنها و بهاذن الله ربثي والسعبجل.» والنفل هو ماأعطيه المرأ على البلاء والفناء (العناء زائداً خل.) على الجيش على غير قسمة. وكل شيء كان زيادة على الأصل فهو نفل ونافلة، ومنه قيل لولد الولد نافلة، ولما زاد على فرائض الصلاة نافلة .» أ

#### ٤ ـ وفي تفسير الكشاف:

«النفل: الغنيمة لأنها من فضل الله ـتعالى وعطائه قال لبيد: «إن تقوى ربنا خير نفل.» والنفل ماينفله الغازي: أي يعطاه زائداً على سهمه من المغنم، وهو أن يقول الإمام تحريضاً على البلاء في الحرب: من قتل قتيلاً فله سلبه، أو قال لسرية: ماأصبتم فهو لكم أو فلكم نصفه أو ربعه.» "

#### ٥ ـ وفي تفسير الميزان قال:

«الأنفال جمع نفل بالفتح وهمو الزيادة على الشيء، ولذا يطلق النفل والنافلة على التطوع لزيادته على الفريضة.

وتطلق الأنفال على مايستى فيئاً أيضاً وهي الأشياء من الأموال التي لامالك لها من الناس كرؤوس الجبال، وبطون الأودية، والديار الخربة، والقرى التي باد أهلها، وتركة من لاوارث له وغير ذلك، كأنها زيادة على ماملكه الناس فلم يملكها أحد، وهي لله ولرسوله.

۱۔ التبیان ۰/۸۰/۱.

٢ـ الكشَّاف ١٤٠/٢ (= ط. أخرى ١٩٣/٢).

وتطلق على غنائم الحرب، كأنها زيادة على ماقصد منها: فإن المقصود بالحرب والغزوة: الظفر على الأعداء واستيصالهم فإذا غلبوا وظفر بهم فقد حصل المقصود. والأموال التي غندسها المقاتلون والقوم الذين أسروهم زيادة على أصل الغرض.» ا

أقول: الأموال على قسمين: أموال شخصية متعلقة عرفاً وشرعاً بالأشخاص، وأموال عامة ونظام التشريع الصحيح هو ماينطبق على نظام التكوين ويكون التكوين أساساً له؛ فأنت ترى أن الشخص يملك تكويناً لأعضائه وجوارحه ولفكره وقواه فيملك بتبع ذلك لأفعاله الصادرة منها ولمحصول أفعاله فهو يملك لصنعه وإحياته وحيازته، وبتبع ذلك لمصنوعه وعياته وماحازه، فمن أحيا أرضاً ميتة مثلاً فهي له بما أنها عياة ويملك هو حيثية الإحياء وآثار الحياة لكونها نتيجة لفعله وقواه. وله أن ينقل ماملكه من حيثية الإحياء والصنع ونحوهما إلى غيره بعوض أو بلاعوض كما أنه قد ينتقل هذا منه إلى وارثه قهراً بحكم العرف والشرع. فهذا كله ملاك الأموال الشخصية وأساسها.

وأما الأموال العامة فهي كالأراضي الميتة والجبال والآجام مماخلقها الله تعالى للأنام ولاارتباط لها بالأشخاص، فهي زائدة على الأموال والأملاك الشخصية المتعلقة بالأشخاص، ومثلها غنائم الحرب.

فالنَفَل بفتح العين وجمعه الأنفال وكذا النَفْل بسكون العين يطلق عندنا على غنائم الحرب وكذلك على الأموال العامة، والظاهر أن إطلاقه عليها بملاك واحد وهو كونها زائدتين على الأموال المتعلقة بالأشخاص.

وقد ظهر لك مما حكيناه من الكلمات أن مفهوم الزيادة مأخوذة في النفل عندهم وأما التطبيق على الموارد والتوجيه فقد وقع من كل واحد منهم حسب اجتهاده، فتدبّر.

١. الميزان ١/٥ (= ط. أخرى ٢/٩)..

#### وفي الجواهر قال:

«ستميت بذلك لأنها هبة من الله تعالى له زيادة على ماجعله له من الشركة في الخمس إكراماً له وتفضيلاً له بذلك على غيره ... "

وكيف كان فغنائم الحرب أو ماينفل منها أيضاً من الأنفال بلاإشكال، حيث إن مورد نزول الآية الشريفة على مافي أخبار كثيرة هو غنائم بدر وإن لم تعد منها في كلمات الفقهاء منا.

ويظهر من سياق الآية أنه كان هناك تخاصم في أمر الأنفال فسألوا رسول الله «ص» لقطع الخلاف والخصومة؛ يشهد بذلك قوله ـتعالى ـ: «وأصلحوا ذات بينكم وأطبعوا الله ورسوله.» ٢

وربما رويت قراءة الآية بإسقاط لفظة «عن» وتحمل إما على كونها مقدرة وكون الأنفال منصوبة بنزع الخافض وإما على كون المراد سؤال النبي «ص» أن يعطيهم من الأنفال، ولكن هذه القراءة عندنا متروكة بل واضحة البطلان لاستلزامها التحريف بالزيادة وهو مجمع على بطلانه.

وقد مرّ في أوائل بحث الغنائم بعض الأخبار الواردة في مورد نزول الآية فراجع، ومنها ماحكيناه هناك عن مجمع البيان في ذيل الآية، قال:

«قال ابن عباس: إن النبي «ص» قال يوم بدر: من جاء بكذا فله كذا، ومن جاء بأسير فله كذا، فتسارع الشبّان وبتي الشيوخ تحت الرايات فلما انقضى الحرب طلب الشبان ماكان قد نفلهم النبي «ص» به فقال الشيوخ كتا ردة لكم ولووقعت عليكم الهزيمة لرجعتم إلينا وجرى بين أبي اليسربن عمرو الأنصاري أخي بني سلمة وبين سعدبن معاذ كلام فنزع الله \_تعالى الغنائم منهم وجعلها لرسوله يفعل بها مايشاء فقسمها بينهم بالسوية.

وقال عبادة بن الصامت: اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا فنزعه الله من أيدينا فجعله إلى رسوله «ص» فقسمه بيننا على السواء. وكان ذلك في تقوى الله

۱- الجواهر ۱۱۲/۱۱.

٢ـ سورة الأنفال (٨)، الآية ١.

وطاعته وصلاح دات البين.

وقال سعدبن أبي وقاص: قتل أخي عمير يوم بدر فقتلت سعيدبن العاصبن أمية وأخذت سيفه وكان يسمّى ذا الكتيفة فجئت به إلى النبي «ص» واستوهبته منه، فقال: ليس هذا في ولالك، اذهب فاطرحه في القبض، فطرحت ورجعت وبي مالا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي وقلت: عسى أن يعطى هذا لمن لم يبل بلاثي، فاجاوزت إلا قليلاً حتى جاءني الرسول وقد أنزل الله: «بسألونك، الآية.» فخفت أن يكون قد نزل في شيء فلما انتهبت إلى رسول الله «ص» قال: ياسعد، إنك سألنى السيف وليس في وإنه قد صار في فاذهب فخذه فهو لك...» أ

وراجع في تفسير الآية أيضاً التبيان، وتفسير علي بن إبراهيم القمي وتحف العقول \_ رسالة الإمام الصادق (ع» في الغنائم، وسيرة ابن هشام وتفسير القرطبي، والدرّ المنثور، وسنن البيهي، والأموال لأبي عبيد فل وغير ذلك من الكتب يظهر لك بذلك أن الغنائم من الأنفال قطعاً إما بأجمعها أو بعض الأصناف منها وأنها التي وقع فيها النزاع والسؤال ونزلت فيها الآية.

نعم: الأموال العامة كأرض الموات والجبال والآجام والقرى الخربة ونحوها أيضاً تكون عندنا من الأنفال بل هي المنصرف إليها اللفظ في فقه الشيعة.

والتخاصم في الأنفال والسؤال عنها وإن وقعا في غنائم الحرب على مافي أخبار الفريقين، ولكن لامانع من حمل الجواب في الآية على ظاهره من العموم والاستغراق فتكون اللام في قوله: «يسألونك عن الأنفال» للعهد، وفي قوله: «قل الأنفال لله والرسول» للاستغراق، وربّا يؤيد ذلك تكرار الاسم الظاهر.

بل يمكن أن يقال: إن مورد السؤال وإن كان خصوص الغنائم ولكن السؤال وقع عنها لابما هي غنائم أخذت عنوة وقهراً، بل بما هي من الأنفال أعني الأموال

١- مجمع البيان ٢/١٧٥ و١٨٥ (الجزء ٤).

٢- راجع التبيان ١٧٨١/١ وتفسير علي بن إبراهيم (القدي)/٢٣٥١ وتحف العقول/٣٣٩ وسيرة ابن هشام ٢٩٥/١ وتفسير القرطبي ٢/٨١ والدرّ المنثور ١٥٨/٣ وسنن البيهق ٢٩١/٦ كتباب قسم النيء والخنيمة؟ والأموال/٢٩١ ومابعدها.

التي لاتتعلق بالأشخاص، فيكون السؤال والجواب متطابقين في الورود على الأنفال بإطلاقها وعمومها، واللام في كليها للاستغراق.

وليس بين آية الأنفال وآية الخمس تهافت وليس في البين نسخ كها قيل من نسخ آية الأنفال بآية الخمس، إذ ليس كون الأنفال للرسول أو الإمام إلّا بمعنى كونها تحت اختياره وتدبيره وأنه المتصرف فيها ولوبتقسيمها بين الغانمين، ولايتعين في الغنائم التقسيم بل للإمام أن يصرفها فيا ينوبه من المصالح العامة، فإن بتي منها شيء خمّسه ثم قسم الباقي. ويدل على ذلك مرسلة حماد وصحيحة زرارة أ.

وقد مرّ تفصيل ذلك في الجهة الثانية من فصل الغنائم، فراجع.

والشيخ الطوسي ـقدس سرّه في التبيان حكى النسخ عن مجاهد وعكرمة وغيرهما ثم قال:

«وقال آخرون: ليست منسوخة، ذهب إليه ابن زيد واختاره الطبري وهو الصحيح لأن النسخ عتاج إلى دليل، ولا تنافي بين هذه الآية وبين آية الخمس فيقال إنها نسختها.» "

نعم حكم هو في المبسوط " بخلاف ذلك فقال بالنسخ، فراجع ماحرّرناه في فصل الغنائم. أ

ويظهر لك مما مرّ من الكلمات أن دائرة الأنفال ونطاقها في أحاديث الشيعة وفي فقههم أوسع بمراتب مما يراد بها في فقه السنة، إذ الأنفال في كلماتهم تطلق على خصوص غنائم الحرب إما مطلقاً أو على بعض أصنافها كما يأتي بيانها وأما عندنا فيصح إطلاقها على ذلك وكذلك على جميع الأموال العامة التي ليس لها مالك شخصي كأراضي الموات والجبال والأودية والآجام بل والبحار والمعادن ونحوها بل وإطلاقها ينصرف إلى خصوص الأموال العامة فكأن الأنفال عندنا وعند

١- الوسائل ٦/٥٣٥، الباب ١ من أبواب الأنفال ... ، الحديث ٤ و٢.

۲ـ التبيان ۱/۸۸٪.

٣- المبسوط ٢/٥٥.

٤- راجع ٢/٧٧ وما بعدها.

علماء السنة متباينان.

قال أبو عبيد بعد الكلام السابق:

«وفي هذا النفل الذي ينفله الإمام سنن أربع لكلّ واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى: فإحداهن في النفل الذي يكون من الأخرى: فإحداهن في النفل الذي يكون من الخمس نفسه. الغنيمة بعد إخراج الخمس. والثالثة في النفل الذي يكون من الخمس نفسه. والرابعة في النفل من جلة الغنيمة قبل أن يخمس منها شيء.

فأما الذي لاخس فيه فإنه السلب وذلك بأن ينفرد الرجل بقتل المشرك فيكون له سلبه مسلماً من غير أن يخمس أو يشركه فيه أحد من أهل العسكر.

وأما الذي يكون من الغنيمة بعد الخمس فهو أن يوجه الإمام السرايا في أرض الحرب فتأتي بالغنائم فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس. وأما الثالث فأن تحاز الغنيمة كلها ثم تخمس فإذا صار الخمس في يدي الإمام نفل منه على قدر مايرى.

وأما الذي يكون من جلة الغنيمة فما يعطى الأدلاء على عورة العدة ورعاء الماشية والسواق لها. وذلك أن هذا منفعة لأهل العسكر جميعاً. وفي كل ذلك أحاديث واختلاف.» \

تُم عقد لتفصيل هذه الأنفال الأربعة وذكر رواياتها وشرحها أربعة أبواب متتالية، فراجع.

أقول: قد مرّ منّا في الجهة الثانية من فصل الغنائم عدّ غنائم الحرب بإطلاقها من المنابع المالية للدولة الإسلامية، وأن الأرضين والعقارات لا تقسم أصلاً بل تكون للمسلمين بماهم مسلمون وتقع تحت اختيار الإمام ويصرف غلاّتها وفوائدها في مصالحهم، وأن ماحواه العسكر من المنقولات أيضاً لايتعين فيها التقسيم بل للإمام أن يسدّ بها النوائب والخلات فإن بتي منها شيء خسه وقسم الباقي بين

١- الأموال/٣٨٧ و٣٨٨.

الغانمين وإن لم يبق منها شيء فلاشيء لهم.

وتدل على ذلك مرسلة حماد الطويلة عن العبد الصالح (ع» أنه قال: «وله أن يسد بذلك المال جميع ماينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلويهم وغير ذلك ثما ينوبه، فإن بق بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه فقسمه في أهله وقسم الباقي على من ولي ذلك، وإن لم يبق بعد سد النوائب شيء فلاشيء لهم.» \

وفي صحيحة زرارة قال: «الإمام يجري وينفل ويعطي مايشاء قبل أن تقع السهام، وقد قاتل رسول الله «ص» بقوم لم يجعل لهم في النيء نصيباً وإن شاء قسم ذلك بينهم.» أ

وأفتى بذلك كثير من أصحابنا ولم يقسم النبي «ص» غنائم مكة وحنين بين المقاتلين وقد فتحتا عنوة، فراجع ماحرّرناه وفصّلناه في فصل الغنائم.

وماقاله أبو عبيد من وجوب كون الربع أو الثلث بعد التخميس لميثبت عندنا، والظاهر أن الاختيار في ذلك إلى الإمام، اللهم إلا أن يقال: إنها من قبيل التقسيم بين المقاتلين، والتقسيم يكون بعد التخميس على مافي مرسلة حمّاد.

والذي يسهّل الخطب أن الخمس أيضاً حق وحدانيّ يكون بأجمعه تحت اختيار الإمام كما فصلنا ذلك في فصل الخمس.

ثم لا يخنى أن الزائد على الئلث أو الربع يقسم على باقي الجيش إذا كانوا جميعاً في حال الحرب وكانوا عماداً وردءً للسرايا. وأما إذا انفردت سرية بالقتال ولم يكن الجيش في المنطقة والمعركة أصلاً فلاوجه لاشتراكهم مع السرية بل تكون الغنيمة بأجمها لها وقد أشار إلى ذلك أبو عبيد أيضاً.

وقال أيضاً للفرق بين البدأة والرجعة:

«وإنما جاءت الزيادة في المنصرف لأنهم يبدؤون إذا غزوا نشاطاً متسرعين إلى

١- الوسائل ٣٦٥/٦، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ٤.

٧- الوسائل ٣٦٥/٦، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ٢.

العدق، ويقفلون كلالاً وبطاء قد ملّوا السفر وأحبّوا الإياب.» أ هذا.

ثم إن ثبوت الربع أو الثلث للسرايا أو السلب للقاتل هل كان حكماً فقهياً ثابتاً أو سلطانياً من النبي «ص» دائماً أو كان هذا منه «ص» حكماً موقعاً على حسب مارآه مصلحة بحسب الأوضاع والشرائط الخاصة فيجوز للإمام في مورد جعل النصف مثلاً أو الخمس للسرية أو عدم جعل السلب للقاتل حسب تغيّر المصالح؟

في المسألة وجوه ولعل الأظهر هو الوجه الأخير لوضوح تغيّر المصالح حسب تغيّر الأوضاع والشرائط. وقد مرّ تفصيل المسألة في السلب في الجهة الرابعة من فصل الغنائم، فراجع.

وظاهر عبارة أبي عبيد هنا أن حكم السلب عنده يكون حكماً ثابتاً بنحو الدوام إما فقهياً إلهياً أو سلطانياً دائماً من النبي «ص» وكذلك حكم الثلث أو الربع للسرايا.

وكيف كان فأنت ترى أن النفل بأقسامه الأربعة عند أبي عبيد لايتجاوز حريم غنائم الحرب. هذا.

وفي سنن البيهتي عنون جماع أبواب الأنفال ثم عقد باباً للسلب وباباً لتخميسه وباباً لبعث رسول الله «ص» سرية قِبَل نجد كان فيها ابن عمر ونفل فيها لكل واحد منهم بعيراً زائداً على سهمه وكان سهم كل واحد منهم اثني عشر بعيراً وباباً للنفل من خس الخمس سهم المصالح. وباباً لنفل الربع أو الثلث في السرايا بعد الخمس. وباباً لمانفله «ص» يوم بدر قبل نزول الآية. فوضوع النفل والأنفال عنده أيضاً خصوص غنائم الحرب. الم

أقول: ولاعمالة كان البعير الزائد أيضاً من الخمس إما من سهم الله أو من سهم الرسول.

والشافعي أيضاً في الأمّ عنون الأنفال ثم تعرّض لمسألة السلب ثم لنفل البعير

<sup>1-</sup> الأموال/٣٩٨.

٢. سنن البيهتي ٣٠٥/٦ ومابعدها.

الزائد ثم لنفل الإمام للجيش أو للسرية شيئاً قبل لقاء العدو بنحو الشرط وقال: «فذلك لهم على ماشرط الإمام.» \

وفي مختصر الحزقي في فقه الحنابلة قال:

«وينفل الإمام ومن استخلفه الإمام كما فعل النبي «ص» في بدأته الربع بعد الخمس وفي رجعته الثلث بعد الخمس.»

وقال ابن قدامة في شرح العبارة:

«النفل زيادة تزاد على سهم الغازي ومنه نفل الصلاة وهو مازيد على الفرض... والنفل في الغزو ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها: هذا الذي ذكره الخرق... القسم الثاني: أن ينفل الإمام بعض الجيش لعنائه وبأسه وبلائه أو لمكروه تحمله دون ساثر الجيش... القسم الثالث: أن يقول الأمير: من طلع هذا الحصن أو هدم هذا السور أو نقب هذا النقب أو فعل كذا فله كذا أو من جاء بأسر فله كذا...» وتعرض هو بالتفصيل لأدلة الثلاثة والأقوال فيها، فراجع.

وبالجملة، فوضوع الأنفال عندهم غنائم الحرب، والنفل كان يطلق عندهم على ماينفله الإمام منها أو من خسها زائداً على السهمان.

وأما عندنا فيصح إطلاقه على غنائم الحرب وماينفل منها تبعاً لمورد نزول الآية الشريفة ولايجوز تخصيص المورد وإخراجه قطعاً.

ولكن المصطلح عليه في فقهنا إطلاقه على الأموال العامة التي لاتتعلق بالأشخاص تبعاً لما ورد من الأئمة (ع) في هذا الباب، فصار كأن بين المصطلح عند فقهاء السنة وعدّثهم تبايناً كِلياً.

١ ـ قال المفيد في المقنعة:

«باب الأنفال: وكانت الأنفال لرسول الله «ص» خاصة في حياته، وهي للإمام القائم مقامه من بعده خالصة كما كانت له «ص» في حياته، قال الله ـعزّ وجلّ ـ:

١- الأمّ ٦٦/٤ ومابعدها.

٢- المغنى ١٠٨/١٠ ومابعدها.

«يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.» وماكان للرسول «ص» من ذلك فهو لخليفته القائم في الأمة مقامه من بعده.

والأنفال كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولاركانب، والأرضون الموات، وتركات من لاوارث له من الأهل والقرابات، والآجام، والبحار، والمادن، وقطائم الملوك.

روي عن الصادق «ع» أنه قال: «نحن قوم فرض الله ـ تعالى ـ طاعتنا في القرآن، لنا الأنفال ولناصفوالأموال.» يعني بصفوها ما أحبّ الإمام من الغنائم واصطفاه لنفسه قبل القسمة من الجارية الحسناء والفرس الفاره والثوب الحسن وما أشبه ذلك من رقيق أو متاع على ماجاء به الأثر من هذا التفسير عن السادة «ع»، وليس لأحد أن يعمل في شيء مما عددناه من الأنفال إلّا بإذن الإمام العادل.» أ

#### ٢ ـ وقال الشيخ في النهاية:

«الأتفال كانت لرسول الله «ص» خاصة في حياته، وهي لمن قام مقامه بعده في أمور المسلمين. وهي كل أرض لم يوجف عليها بخيل ولاركاب أو يسلمونها هم بغير قتال، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية والآجام والأرضون الموات التي لاأرباب لها، وصوافي الملوك وقطائعهم مما كان في أيديهم من غير وجه الغصب، وميراث من لاوارث له.

وله أيضاً من الغنائم قبل أن تقسم: الجارية الحسناء والفرس الفاره والثوب المرتفع وماأشبه ذلك مما لانظير له من رقيق أو متاع.

وإذا قاتل قوم أهل حرب من غير أمر الإمام فغنموا كانت غنيمتهم للإمام خاصة دون غيره.» ٢

وذكر نحو ذلك في المبسوط أيضاً، فراجع. "

١\_ القنعة/٥٤.

٧\_ النهاية/١٩٩.

٣- المسوط ١/٢٦٣.

وقد مرّ عنه مارواه في هذا المعنى في التبيان عن أبي جعـفر وأبي عبدالله(ع»، فراجع. ا

٣ ـ وفي مراسم سلار بعد ذكر الخمس قال:

«والأنفال له أيضاً، وهي كلّ أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولاركاب، والأرض الموات، وميراث الحربي، والآجام والمفاوز والمعادن، والقطاع؛ فليس لأحد أن يتصرف في شيء من ذلك إلّا بإذنه.» أ

٤ .. وفي باب الأنفال من الكافي لأبي الصلاح الحلى قال:

«فرض الأنفال مختص بكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولاركاب، وقطائع الملوك، والأرضون الموات، وكل أرض عظلها مالكها ثلاث سنين، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية من كلّ أرض والبحار والآجام، وتركات من لاوارث له من الأموال وغيرها.»

ه ـ وفي أواخر الجهاد من الغنية قال:

«وأما أرض الأنفال وهي كل أرض أسلمها أهلها من غير حرب أوجلوا عنها، وكلّ أرض مات مالكها ولم يخلف وارثاً بالقرابة ولابولاء العتق، وبطون الأودية، ورؤوس الجبال، والآجام، وقطائع الملوك من غير جهة غصب، والأرضون الموات فللإمام خاصة دون غيره وله التصرف فيها بما يراه من بيع أو هبة أو غيرهما...» أ

٦ نـ وفي وسيلة ابن حمزة:

«الأرضون أربعة أقسام: أرص أسلم أهلها عليها طوعاً، وأرض الجزية وهي ماصولح عليها أهلها، وأرض أخذت عنوة بالسيف، وأرض الأنفال، فالأولى لأربابها... والثانية حكها موكول إلى الإمام... والثالثة تكون بأسرها للمسلمين وحكمها إلى الإمام يتصرف فيها بما يراه صلاحاً ويكون أعود على المسلمين

١- راجع ص٣ من الكتاب؛ والتبيان ٧٨٠/١

٢- الجوامع الفقهية/ ٨١ (= طبعة أخرى/٦٤٣).

٣ الكافي لأبي الصلاح/١٧٠.

٤\_ الجوامع الفقهية/٢٣٥ (= طبعة أخرى/٥٨٥).

والرابعة للإمام خاصة وهي عشرة أجناس: كلّ أرض جلا عنها أهلها، وكلّ أرض خراب باد أهلها، وكلّ أرض أسلمها الكفار بغير قتال، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولاركاب، والبائرة التي لاأرباب لها، والآجام، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية، وكل ما يصطفيه الملوك لأنفسهم، وقطائعهم التي كانت في أيديهم من غرجهة غصب.

فجميع ذلك حكمه إلى الإمام يبيع مايشاء وبهب مايشاء ويقطع مايشاء ويحمي مايشاء ويحمي مايشاء وينسب مايشاء كيف يشاء وينقل من آخر إلى غيره ويزيد وينقص في النصيب بعد انقضاء المدة.» \

#### ٧ ـ وفي المهذَّب لابن البراج قال:

«باب ذكر أرض الأنفال: كل أرض انجلى أهلها عنها، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولاركاب إذا سلمها أهلها من غير قتال، وكل أرض باد أهلها، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية، والآجام، وصوافي الملوك وقطائعهم مالم يكن ذلك غصباً، وكل أرض كانت آجاماً فاستحدثت مزارع أو كانت مواتاً فأحييت؛ فجميع ذلك من الأنفال، وهي للإمام «ع» خاصة دون غيره من سائر الناس وله أن يتصرف فيها بالهبة والبيع وغير ذلك من سائر أنواع التصرف حسب مايراه...» أ

إلى غير ذلك من كلمات فقهائنا في المقام، وسيأتي عبارة المحقق في الشرائع في البحث عن مصاديق الأنفال بالتفصيل.

والتعبيرات الواقعة في كلمات أصحابنا مأخوذة من أخبار أهل البيت عليهم السلام.، وأهل البيت أدرى بما في البيت.

وعدم عدّهم الغنائم من الأنفال مع كونها منها قطعاً لكونها مورد نزول الآية، لعله كان من جهة أن البحث في الغنائم كان يناسب لباب الجهاد وكان يتعين عندهم تقسيمها بين المقاتلين ولاأقل من أن يكون لهم حق ما ولو في طول ماينوب الإمام من المصالح، وعلى هذا فافترقت حكماً عن الأنفال التي لا تعلق لها بالمقاتلين

١ـ الجوامع الفقهية/٧١٧ ( = طبعة أخرى/٦٨١).

٢۔ المهذَّب ١٨٣/١.

أصلاً بل تكون حقاً للإمام بما هو إمام ولايتعين فيها تقسيم، والمقصود في باب الأنفال كان بيان ما يختص بالإمام، فقط فلأجل ذلك لم تذكر الغنائم في عدادها، فتدبّر.

ويجب أن يحمل قولهم: «خاصة» و«خالصة» و«على جهة الخصوص» على أن هذه الأشياء ليست كالغنائم التي يشترك فيها المقاتلون وتقسم بينهم، أو كالأراضي المفتوحة عنوة المتعلقة بالمسلمين بما هم مسلمون بحيث يجب أن تبقى وقفاً عليهم لأتباع ولا توهب.

لاأن هذه الأشياء أملاك شخصية متعلقة بشخص الإمام بحيث يرثها ولده وورثته كيف ماكانوا، وسيأتي بيان ذلك.

وأنت ترى كلمات الفقهاء منا مع تقاربها يخالف بعضها بعضاً بحسب الأمثلة: فذكر بعضهم المعادن والبحار مثلاً ولم يذكرهما الآخرون، وذكر في الكافي بعد ذكر الأمثلة قوله: «وغيرها» ، فلعلّه يشعر ذلك بأن ماذكروه من الأشياء يكون من باب المثال. وهكذا الكلام في أخبار الباب. فيراد جميع الأموال العامة التي لا تتعلق بالأشخاص، ولعل ذلك يختلف بحسب الأزمنة والأعصار؛ فالبحار والفضاء وحق عبور السيّارات والطائرات من البلد مثلاً لها في أعصارنا أهمية وقيمة لم تكن لها في الأعصار السالفة فهي أيضاً من الأنفال الواقعة تحت اختيار الإمام، ولكن الاهتمام في الأعصار السالفة كان بالأراضي كما يظهر من كلماتهم، فتدبّر.

وأما الأخبار في هذا الجال فكثيرة نذكر بعضها هنا عاجلاً والبقية آجلاً عند بيان الأنفال بالتفصيل:

١ - صحيحة حفص بن البختري، عن أبي عبدالله ((ع))، قال: «الأنفال مالم يوجف عليه بخيل ولاركاب، أو قوم صالحوا، أو قوم أعطوا بأيديهم، وكل أرض خربة، وبطون الأودية فهو لرسول الله ((ص)) وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء.)) \(^1\)

١- الوسائل ٣٦٤/٦، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ١.

والسند إلى حفص صحيح وحفص بن البختري ثقة على المشهور والتشكيك فيه مردود. ا

٢ \_ صحيحة محمدبن مسلم، عن أبي عبدالله ((ع) أنه سمعه يقول: ((إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم، وماكان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من النيء. والأنفال لله وللرسول، فماكان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب.)

والظاهر أن محط النظر في الخبرين بيان خصوص أراضي الأنفال.

٣ ـ موثقة سماعة بن مهران، قال: سألته عن الأنفال فقال: «كل أرض خربة أو
 شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام وليس للناس فيها سهم. قال: ومنها البحرين لم يوجف
 عليها بخيل ولاركاب.»

3 \_ مرسلة حمّادبن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح، وفيها بعد ذكر الخمس والأراضي المفتوحة عنوة وصفو المال وأن الجميع يكون في اختيار الإمام قال: «وله بعد الخمس الأنفال، والأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها، وكلّ أرض لميوجف عليها بخيل ولاركاب ولكن صالحوا صلحاً وأعطوا بأيديهم على غير قتال، وله رؤوس الجبال، وبطون الأودية، والآجام، وكل أرض ميتة لارب لها، وله صوافي الملوك ماكان في أيديهم من غير وجه الغصب لأن الغصب كله مردود، وهو وارث من لاوارث له يعول من لاحيلة له.» أم

١- تنقيح المقال ٣٥٢/١.

٧- الوسائل ٣٦٧/٦، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ١٠.

٣- الوسائل ٣٦٧/٦، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ٨.

إلى ١٩٥/٦، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ٤.

## الجهة الثانية: في معنى كون الأنفال للإمام:

لا يخفى أن كون الخمس أو النيء أو الأنفال للإمام يحتمل فيه بالنظر البدوي ثلاثة احتمالات:

الأول: أن يكون عنوان الإمامة عنواناً مشيراً، فيكون إشارة إلى شخص الإمام المتصدي للإمامة، فأميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام مثلاً في عصر إمامته ملك جميع الأخماس والنيء والأنفال لابجهة إمامته بل بشخصه، والإمامة عنوان مشير إليه مثل عنوان صاحب القلنسوة السوداء مثلاً حيث لايكون للعنوان دخل أصلاً.

الثاني: أن تكون حيثية الإمامة حيثية تعليلية، كما ترى مثلاً أن رئيس مؤسسة بما أنه تصدى لرياسة هذه المؤسسة يوظف له أجرة سنوية أو شهرية، فإمامة علي «ع» مثلاً صارت علة لصيرورة الأخماس والأنفال لشخص علي «ع» في عصر إمامته أجرة لإمامته مثلاً والعلة واسطة للثيوت.

الثالث: أن تكون حيثية الإمامة حيثية تقييدية تكون في الحقيقة هي الموضوع، فالأنفال مثلاً تكون ملكاً لمقام الإمامة ومنصبها لاللشخص. فتكون الحيثية واسطة في العروض للشخص والحكم ثابت لنفس الواسطة.

والملكية أمر اعتباري يمكن اعتبارها للمقام والحيشية أيضاً، كما ترى من عدّ بعض الأموال ملكاً للدولة والحكومة، بل يمكن اعتبارها للأمكنة أيضاً كما يعتبر

الشيء ملكاً للمسجد أو الحسينية أو المستشفى مثلاً.

ومقتضى الاحتمالين الأولين أن ماكان ملكاً لأميرالمؤمنين «ع» في عصره من الأخماس والأنفال بسعتها انتقلت بوفاته إلى جميع ورثته على سهامهم كما ينتقل ملك زيد وكذا ماأخذه رئيس المؤسسة أجرة لرياسته إلى ورثتها، فانتقل كل ماكان في عصر أميرالمؤمنين من موات الأرضين والجبال والآجام والأودية والبحار والمعادن ونحوها بوفاته إلى ورثة أميرالمؤمنين «ع» ولم يبق للإمام بعده بما هو إمام شيء.

ومقتضى الاحتمال الثالث انتقال ماكان لمقام الإمامة إلى الإمام بعده كما انتقلت إليه نفس الإمامة.

وربما يقال برجوع الاحتمال الثاني أيضاً إلى الثالث لما قد يقال من أن الحيثيات التعليلية ترجع بحسب الدقة إلى الحيثيات التقييدية، فوظيفة رئيس المؤسسة مثلاً تكون لمقام رياسته لالشخصه بحيث لوأمكن تفكيك حيثية الرياسة عن الشخص خارجاً كانت الوظيفة لها لا له.

أقول: هذا صحيح في الأحكام العقلية وأما في الأحكام العرفية فالمقامات مختلفة؛ فني المثال يرى العرف الوظيفة للشخص ويرون الحيثية علة وواسطة ولذا يحكمون بانتقال ماملكه أجرة إلى ورثته لاإلى الرئيس بعده، وأما في مثل الإمامة والدولة فيرون الأموال والأحكام للمقام والحيثية. هذا.

وبما ذكرنا لك ظهر أن الصحيح في المقام هو الاحتمال الثالث، حيث إن الإمامة والولاية داخلة في نسج الإسلام ونظامه كما مرّ بالتفصيل في محلّه. وإدارة شؤون الإمامة حقاً كانت أو باطلة تحتاج إلى نظام مالي لامحالة.

والمتعارف في جميع الأعصار والبلاد أيضاً جعل الأموال العامة التي لاتتعلق بالأشخاص بل بالمجتمع والأمة تحت اختيار إمام الأمة فإنه الممثل لها والحافظ لحقوقها ومصالحها.

كيف؟! وهل يجوّز أحد أن يجعل الإسلام الذي هو دين العدل والإنصاف جميع البحار والقفار والمعادن والآجام وقطائع الملوك وميراث من لاوارث له وخس

جميع عوائد الناس من تجاراتهم وصناعاتهم وزراعاتهم وغير ذلك لشخص واحد بشخصه ولوكان في مقام العدالة بل والعصمة أيضاً ؟!

وهل لاينافي هذا التشريع حقيقة الإسلام وروحه المنعكسة في قوله ـتعالى ـ: «كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم»؟! أوأي حاجة للشخص بالنسبة إلى هذه الأموال الكثيرة الواسعة بسعة الأرض والناس إليها في حاجة شديدة؟ وليست التشريعات الإسلامية جزافية بل تكون على طبق المصالح النفس الأمرية.

ويؤيد ماذكرناه أن الأرضين الموات تكون من الأنفال وتكون للإمام بلاإشكال، وقد نرى أن الكتاب والسنة حكما بكون الأرض بإطلاقها للناس: قال الله ـ تعالى ـ: «والأرض وضعها للأنام.» وفي خبر يونس، عن العبد الصالح «ع»، قال: «إن الأرض لله ـ تعالى ـ جعلها وقفاً على عباده فن عظل أرضاً ثلاث سنين متوالية لغير ماعلة أخذت من بده ودفعت إلى غيره. الحديث. » كم فتأمل.

وفي رسالة المحكم والمتشابه نقلاً عن تفسير النعماني بإسناده عن علي «ع» بعدما ذكر الخسس وأن نصف للإمام قال: «إن للقائم بأمور المسلمين بعد ذلك الأنفال التي كانت لرسول الله «س». قال الله عزّ وجلّ : يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. وإنما سألوا الأنفال ليأخذوها لأنفسهم فأجابهم الله بما تقدم ذكره. الحديث.»

فجعل فيه الأنفال للقائم بأمور المسلمين، وظاهره كونها له بما أنه قائم بأمورهم، فهي من الأموال العامة وتكون ملكاً لمنصب الإمامة، ولامحالة يستفاد منها في طريق مصالح الإمامة والأمة.

ولا يوجد عندنا فرق أساسي بين كون المال للإمام بما هو إمام أو للمسلمين بما هم مسلمون، فإن ولي المسلمين ومن يتولى صرف مالهم في مصالحهم هو الإمام، وما للإمام أيضاً لايصرف في مصارفه الشخصية إلا أقل قليل منه وهي أيضاً من أهم المصالح العامة.

١- سورة الحشر (٥٩)، الآية ٧.

٢- الوسائل ٣٤٥/١٧، الباب ١٧ من أبواب إحياء الموات، الحديث

٣- الوسائل ٦/ ٣٧٠، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ١٩.

وقد مرّ منّا سابقاً أن الأموال العامة قد تضاف إلى الله، وقد تضاف إلى الرسول أو الإمام كما في المقام، وقد تضاف إلى المسلمين، ومآل الكل واحد.

فني الخطبة الشقشقية من نهيج البلاغة قال: «وقيام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة (خضم خ.ل) الإبل نبتة الربيع.» ا

وفي نهج البلاغة أيضاً من كلام له «ع» كلّم به عبدالله بن زمعة لما طلب منه مالاً، قال: «إن هذا المال ليس لي ولالك، وإنما هو فيء للمسلمين وجلب أسيافهم.» "

مع مامرً منّا من أن الغنائم أيضاً من الأنفال وأنها تحت اختيار الإمام ينفل منها مايشاء حسب ماتقتضيه المصالح.

وقد عد في الأخبار وكلمات الأصحاب من الأنفال ميراث من لاوارث له، والتعبيرات فيه في الروايات مختلفة: فني بعضها أنه من الأنفال. وفي بعضها: «أخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين». وفي بعضها: «قال أميرالمؤمنين «ع»: أعط المال همشاريجه.»

فيعلم بذلك عدم تفاوت أساسي بين أن ينسب المال إلى الإمام أو إلى المسلمين وبيت مالهم. والحمل على التقية مما لاوجه له بعد وضوح طريق الجمع بن التعبيرات المختلفة.

وفي صحيحة البزنطي: «ومالم يعمر منها أخذه الوالي فقبّله عمن يعمره وكان للمسلمين... وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى كها صنع رسول الله «ص» بخير.» ونحوها خبر صفوان والبزنطي، فراجع. أ

فني الجملة الأولى نسب غير المعمور الذي هو للإمام إلى المسلمين، وفي الجملة الثانية فوض أمر ما للمسلمين إلى الإمام؛ فليس بينها تفاوت أساسي.

١ نهج البلاغة، فيض/٥١؛ عبده ٢٠٠١؛ لح/٤١، الخطبة ٣.

٢- نهج البلاغة، فيض/٧٢٨؛ عبده ٢/٣٥٣؛ لح/٣٥٣، الخطبة ٢٣٢.

٣. الوسائل ٥٤٧/١٧، ومابعدها، الباب ٣و٤ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة.

إلوسائل ١٢٠/١١، الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدق، الحديث ١و١.

نعم، يمكن اعتبار فرق ما بين ماينسب إلى الإمام وماينسب إلى المسلمين في بعض الموارد؛ فإن ماللإمام يجوز له أن يتصرف فيها أي تصرف صالح ولوبالبيع والهبة، ويصرف حاصلها فيا يراه صلاحاً ولولشخص خاص من الأمة. وأمّا ماللمسلمين بما هم مسلمون كالأراضي المفتوحة فيمكن أن يقال بعدم جواز بيع رقبتها أو هبتها، فإنها تكون بمنزلة الوقف على المسلمين ولايصرف حاصلها إلا فيا يرى صلاحاً للمجتمع والأمة بوصف الاجتماع لالشخص خاص، فتدبر. والتحقيق موكول إلى عله. هذا.

ويشهد لما ذكرناه من كون حيثية الإمامة حيثية تقييدية وأن المال لنفس الحيثية فلاينتقل إلى الوارث بل إلى إمام بعده مارواه الصدوق بإسناده عن أبي على بن راشد، قال: قلت لأبي الحسن الثالث ((ع)): إنا نؤتى بالشيء فيقال: هذا كان لأبي جعفر ((ع)) عندنا فكيف نصنع؟ فقال: «ماكان لأبي بسبب الإمامة فهولي، وماكان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه.»

وفي ميراث الغنية:

«فإن عدم جميع هؤلاء الورّاث فالميراث للإمام، فإن مات انتقل إلى من يقوم مقامه في الإمامة دون من يرث تركته.» ٢

وفي السرائر بعدما ذكر ولاء الإمامة قال:

«فأما إذا مات الإمام انتقل إلى الإمام الذي يقوم بأمر الأمة مقامه دون ورثته الذين يرثون تركته.» "

فيظهر منها أن ميراث من لاوارث له عندهما لمقام الإمامة ومنصبها لالشخص الإمام.

١- الوسائل ٣٧٤/٦، الباب ٢ من أبواب الأنفال...، الجديث ٦.

٢- الجوامع الفقهية/٦٠٦ (= طبعة أخرى/٦٠٨).

٣- السرائر/٤٠٣.

ومما يشهد أن مانسب إلى الإمام بما هو إمام لا يكون لشخصه بل لحيثية الإمامة وأنه من الأموال العامة فيراعى فيه المصالح العامة صحيحة أبي ولآد الحناط، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل مسلم قتل رجلاً مسلماً (عمداً) فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلّا أولياء من أهل الذمة من قرابته، فقال: «على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته (دينه) الإسلام، فن أسلم منهم فهو وليّه يدفع القاتل إليه: فإن شاء قفا، وإن شاء أخذ الدية.

فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره: فإن شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين.

قىلت: فإن عفا عنه الإمام؟ قال: فقال: إنما هوحق جميع المسلمين وإنما على الإمام أن يقتل أويأخذ الدية، وليس له أن يعفو.» \

وصحيحته الأخرى، قال: قال أبو عبدالله (ع) في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الإمام: «إنه ليس للإمام أن يعفو، له أن يقتل أويأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين، لأن جناية المقتول كانت على الإمام وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين.» ٢

يظهر من الصحيحتين أن كون الشيء للإمام عبارة أخرى عن كونه للمسلمين، ولذا حكم بجعله في بيت مال المسلمين، فيكون الشيء لمنصب الإمامة لالشخصه.

كيف؟! ولوكان لشخصه لكان له العفو قطعاً وقد صرّح الإمام «ع» بكونه حقاً لجميع المسلمين فلاعفو له والمورد من موارد من لاوارث له، وماله من الأنفال قطعاً.

ونحوهما في الدلالة على المقصود خبر عبدالله بن سنان وعبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله (ع»، قال: «قضى أميرالمؤمنين «ع» في رجل وجد مقتولاً لايدرى من قتله،

١- الوسائل ٩٣/١٩، الباب ٦٠ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ١.

٢- الوسائل ٩٣/١٩، الباب ٦٠ من أبواب القصاص في النفس، الحديث ٢.

قال: «إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولايبطل دم امرئ مسلم لأن ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام. الحديث،» أ

وفي صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله «ع» في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته؟ قال: «تؤخذ ديته فنجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته على بيت مال المسلمين.» أ

فالدية هنا مع كونها للإمام لأنه وارث من لاوارث له حكم بجعلها في بيت مال المسلمين، فيعلم بذلك أن المال ليس لشخص الإمام.

ومحصل الكلام في المقام أن قولهـم (ع»: «إن الخمس والنيء والأنفال للإمام» وكذا كون الأراضي المفتوحة عنوة تحت اختيار الإمام فيه نظران مختلفان سعة وضيقاً:

الأول: أن يراد بالإمام الإمام المعصوم الخاص، فيكون اللفظ إشارة إلى الأئمة الاثني عشر المعصومين عندنا وتكون الأموال المذكورة لأشخاصهم ـكل واحد في عصره ـ فلاعالة يجب في أعصارنا كها قيل حفظها وإيداعها عند الثقاة حتى تصل إلى امام العصر ـعجّل الله تعالى فرجه ـ، أو تدفن حتى تصل إليه لما ورد من أن الأرض تخرج كنوزها له، أو تصرف فيا يحصل العلم برضاه، أو تصرف فيا يجب عليه صرفها فيه لوكان ظاهراً كتتميم حتى السادة أو مطلق الفقراء كها هو المستفاد من مرسلة حماد الطويلة، أو يتصدق بها من قبله (ع» لما يستفاد من بعض الأخبار من أن الملاك في وجوب التصدق بمال الغير عدم إمكان إيصاله إليه ولوكان معلوماً بشخصه. وقد قال بكل منها قائل، اللهم إلا أن يستفاد من الروايات تحليل حقوقه (ع» او تحليل بعضه للشيعة كها قيل.

١. الوسائل ١٠٩/١٩، الباب ٦ من ابواب نسوى الفيل...، اخديث ١.

٢- الوسائل ١٧/٥٥٥، الباب ٧ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، الحديث ١.

الثاني: أن يراد بالإمام والي المسلمين وحاكمهم الواجد للشرائط في كل عصر معصوماً كان أو غير معصوم، حيث إن الحكومة عندنا لا تتعطل، والإمامة داخلة في نسج الإسلام ونظامه، وتعطيلها مساوق لتعطيل الإسلام كها مر تفصيل ذلك في المجلد الأول من كتابنا هذا.

نعم، مع حضور الإمام المعصوم تكون الإمامة حقاً له بلاإشكال، ولكن لفظ الإمام ليس موضوعاً للأثمة الاثني عشر أو مشيراً إليهم:

فقد قال علي بن الحسين «ع» في حديث الحقوق: «وكل سائس إمام.» أ

والإمام الصادق «ع» حين أفاض من عرفات فسقط من بغلته فوقف عليه أمير الحاج إسماعيل بن على قال لإسماعيل: «سِرْ، فإن الإمام لايقف.» ألى غير ذلك من موارد استعمال اللفظ بل يطلق الإمام على الإمام الباطل كأثمة الجور أيضاً.

وبالجملة، فالمراد بالإمام هو الحاكم الواجد للشرائط في عصره، والأموال ليست لشخصه بل لمقام الإمامة ومنصبها بنحو التقييد، ومنه تنتقل إلى الإمام بعده، وفي الحقيقة تكون الأموال المذكورة من الأموال العامة ومن أهم أركان النظام المالي للحكومة الإسلامية، جعلت تحت اختيار ممثل المجتمع وتصرف في مصالح الإمام والأمة ومن أهمها مصارف شخص الإمام ومصارف السادة من بيت النبوة. وليست لشخص الإمام المعصوم حتى تحفظ له، أو تصرف فيا حصل العلم برضاه، أو فيا يجب عليه، أو يتصدق من قبله.

فهذان نظران متفاوتان جداً، وعلى الاصطلاح المتعارف في عصرنا يكون للإمام الذي هو المالك على الأول شخصية حقيقية، وعلى الثاني شخصية حقوقية. وقد مرّ منّا اختيار النظر الثاني والاستدلال عليه، وهذا عندنا واضح بيّن

١- الخصال/٥٦٥، أبواب الخمسين ومافوقه، الحديث ١.

٢- الوسائل ٢٩٠/٨ الباب ٢٦ من أبواب آداب السفر إلى الحبّ وغيره، الحديث ١.

ولكن مصير الأعاظم إلى النظر الأول ألجأنا إلى تطويل البحث والاستدلال. وكلماتهم وإن وردت في باب الخمس غالباً ولكن يظهر منهم وكذا من الأخبار كون الخمس والأنفال على مساق واحد:

١ \_ قال الشيخ في النهاية بعد عد الأنفال على مامر:

«وليس لأحد أن يتصرف فيا يستحقه الإمام من الأنقال والأخاس إلّا بإذنه، فن تصرف في شيء من ذلك بغير إذنه كان عاصياً، وارتفاع ما يتصرف فيه مردود على الإمام، وإذا تصرف فيه بأمر الإمام كان عليه أن يؤدي ما يصالحه الإمام عليه من نصف أو ثلث أو ربم.

هذا في حال ظهور الإمام، فأما في حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخاس وغيرها فيا لابد لهم منه من المناكح والمتاجر والمساكن. فأما ماعدا ذلك فلا يجوز له التصرف فيه على حال.

ومايستحقونه من الأخاس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة فقد اختلف قول أصحابنا فيه، وليس فيه نص معين إلّا أن كل واحد منهم قال قولاً يقتضيه الاحتياط:

فقال بعضهم: إنه جار في حال الاستتار بحرى ماأبيح لنا من المناكح والمتاجر. وقال قوم: إنه يجب حفظه مادام الإنسان حياً، فإذا حضرته الوفاة وضى به إلى من يتق به من إخوانه المؤمنين ليسلمه إلى صاحب الأمر إذا ظهر أو يوصى به حسب ماوصى به إلى أن يصل إلى صاحب الأمر.

وقال قوم: يجب دفنه لأن الأرضين تخرج كنوزها عند قيام القائم.

وقال قوم: يجب أن يقسم الخمس ستة أقسام: فثلاثة أقسام للإمام يدفن أو يودع عند من يوثق بأمانته. والثلاثة أقسام الأخر يفرق على مستحقيه من أيتام آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم. وهذا بما ينبغي أن يكون العمل عليه لأن هذه الثلاثة أقسام مستحقها ظاهروإن كان المتولي لتفريق ذلك فيهم ليس بظاهر، كما أن مستحق الزكاة ظاهر وإن كان المتولي لقبضها وتفريقها ليس بظاهر ولاأحد يقول في الزكاة أنه لا يجوز تسليمها إلى مستحقها.

ولو أن إنساناً استعمل الاحتياط وعمل على أحد الأقوال المقدم ذكرها من الدفن أو الوصاة لم يكن مأثوماً. فأما التصرف فيه على ماتضمنه القول الأول فهو ضد الاحتياط والأولى اجتنابه حسب ماقدمناه.» أ

٢ ـ وأستاذه الشيخ المفيد ـطاب ثراه ـ في المقنعة في مقام نقل الأقوال في
 المسألة قال:

«وبعضهم يرى عزله لصاحب الأمر«ع»؛ فإن خشي إدراك المنية قبل ظهوره وصى به إلى من يثق به في عقله وديانته ليسلّمه إلى الإمام إن أدرك قيامه، وإلا وصى به إلى من يقوم مقامه في الثقة والديانة، ثم على هذا الشرط إلى أن يظهر إمام الزمان«ع». وهذا القول عندي أوضح من جميع ماتقدم لأن الخمس حق وجب لغائب لم يرسم فيه قبل غيبته رسماً يجب الانتهاء إليه فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه أو التمكن من إيصاله إليه أو وجود من انتقل بالحق إليه.» أ

٣ ـ وفي الجزء الثاني من المختلف في بيان حكم سهم الإمام في عصر الغيبة
 قال:

«وهل يجوز قسمته في المحاويج من الذرية كما ذهب إليه جماعة من علمائنا؟ الأقرب ذلك لما تقدم من الأحاديث إباحة البعض للشيعة حال ظهورهم فإنه يقتضي أولوية إباحة أنسابهم عليهم السلام مع الحاجة حال غيبة الإمام عليه السلام لاستغنائه عليه السلام وحاجتهم.»

فالعلامة «ره» كان يظن أن المال لشخص الإمام المعصوم وهو في حال الغيبة مستغن عنه.

٤ ـ وفي الشرائع بعد ذكر تقسيم الخمس ستة أقسام قال:
 «وماكان قبضه النبي «ص» أو الإمام ينتقل إلى وارثه.»

١\_ النهاية/٢٠٠ \_ ٢٠١.

٧\_ المقنعة/٤٦.

٣\_ الختلف/٢١٠ (٢/٠٤).

٤- الشرائع ١٨٢/١ (= طبعة أخرى/١٣٥).

#### ه ـ وفي خس مصباح الفقيه قال:

«وربا يقوى في النظر جواز التصلق به وصرفه إلى الفقراء مطلقاً ولوإلى غير بني هاشم لاندراجه عرفاً في موضوع مال الغائب الذي تعذر إيصاله إلى صاحبه، والأقوى فيه بعد اليأس من التمكن من إيصاله إلى صاحبه بوجه من الوجوه جواز التصلق به أو وجوبه كالمال الذي لايعرف صاحبه ...» أ وذكر نحو ذلك في الجواهر أيضاً، فراجع . "

٦ ـ وفي كتاب زبدة المقال تقرير دروس السيد الأستاذ المرحوم آية الله
 العظمى البروجردي ـطاب ثراهـ قال:

«فانقدح أن مهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى ثابت في زمان الغيبة لشخص الإمام المنتظر الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه يجب على من تعلق الخمس بماله إيصاله إليه كها هو شأن كل مال كان بيد شخص وكان مالكه معلوماً...

وذلك لأنّه لاريب في أنَّ أهم الأمور في نظر الإمام «ع» إنما هو حفظ الدين والذبّ عنه، فقد بذلوا في ذلك مهجهم، فحيث توقف إعلاء كلمة الدين وترويج شريعة سيد المرسلين «ص» على بذل سهمه حتى يشيّد به أركانه ويرهب به أعداؤه علمنا برضاه بذلك أشد الرضا وأنه لايرضى بغيره، فلوصرفنا سهمه «ع» في تحصيل ذاك الغرض السنى لكنّا معذورين بل مأجورين …» "

فهذه نماذج من كلمات,الأعاظم في المقام يظهر منها أنهم لم يلتفتوا إلى الخمس عا أنه ضريبة إسلامية واسعة إن أخذت من المعادن بسعتها ومن الأرباح بكثرتها ومن غيرهما تبلغ في كل سنة آلاف ميليارات، وقد شرعت لإدارة شؤون إمامة المسلمين وحكومتهم كيفها اتسع نطاقها، غاية الأمر أن إدارة شؤون السادة الفقراء

١- مصباح الفقيه/١٥٩.

۲- الجواهر ۱۷۷/۱٦.

٣- زبدة المقال/١٣٩ و١٤١.

أيضاً بما أنهم من بيت النبوة تكون من شؤونها أيضاً.

بل تراهم يرون الخمس مجعولاً لشخص الإمام المعصوم والسادة الفقراء فقط بالمناصفة.

ومن التفت إلى كثرة مقدار الخمس وسعته ونسبته إلى مقدار الزكاة المشروع عندهم في خصوص الأشياء التسعة المعروفة بجدودها وشروطها، ونسبة عدد السادة الفقراء إلى جميع المصارف الثمانية للزكاة التي منها جميع الفقراء غير السادة وجميع سبل الخير والمشاريع العامة بل وفقراء السادة أيضاً بالنسبة إلى زكاة أنفسهم يظهر له بالوجدان بطلان ماذكروه.

والعمدة أن أصحابنا لبعدهم عن ميدان السياسة والحكم لم يخطر ببالهم ارتباط هذه المسائل ولاسيا الأنفال والأموال العامة بباب الحكومة وسعة نطاقها واحتياجها إلى نظام مالي واسع وانصرف لفظ الإمام الوارد في أخبار الباب في أذهانهم إلى خصوص الأثمة الاثني عشر المعصومين عندنا وحملوا الملكية للإمام على الملكية الشخصية، فتدبر جيداً.

وقد يحتمل بعيداً أن يراد بما ورد من كون الننيا ومافيها للإمام أو الأرض وماأخرج الله منها لهم أنهم بمقاماتهم العالية ووجوداتهم الكاملة عصارة الكون وخلاصة الخلقة، فهم غاية الخلقة وثمرة شجرة الطبيعة. فصاحب البستان إذا غرس في بستانه أشجاراً من أنواع مختلفة فهدفه الأصلي الثمرات الحلوة المجنية منها ويصح له أن يقول: ماعمرت البستان ولاغرست الأشجار وأدمت سقايتها إلا لهذه الثمرات العالية الغالية، وهذا أيضاً معنى ماورد من قوله: «لولاك ما خلقت الأفلاك ». الم

١ \_ بحار الأثوار ٥ ٢٨/١، تاريخ نبيّنا «ص»، باب بدء خلقه «ص» ومايتعلّق بذلك ، الحديث ٤٨ .

# الجهة الثالثة: ف بيان الأنفال بالتفصيل:

أقول: قد مرّ منّا سابقاً احتمال أن يكون ما في الأخبار وكلمات الأصحاب من بيان المصاديق للأنفال من باب المثال، ولذا ذكرت المعادن والبحار في بعض الكلمات دون بعض، فيكون المقصود من الأنفال في فقه الشيعة جميع الأموال العامة التي خلقها الله ـ تعالى ـ للأنام ولا تنحصر في أمور خاصة بل تختلف هي بحسب الأعصار. فالأرض في الأعصار السائفة كانت أهم الأموال العامة وأقومها، وفي أعصارنا صار البحر والجو أيضاً من أهمها.

فهذا السنخ من الأموال التي لم تحصل بصنع البشر ولا تعلق لها بأشخاص خاصة تكون كلها من الأنفال وتكون للإمام بما هو إمام وبمثل للمجتمع، بمعنى كونها تحت اختياره حفظاً للنظم والعدالة وحذراً من الهرج والمرج وتضييع الحقوق فتصرف وتوزع حسب مايراه الإمام صلاحاً، وإلى هذا يرجع مادل على كون الأرض أو الدنيا كلها للإمام، فراجع .

ولايراد بهذه الملكية الملكية الحقيقية الثابتة لله ..تعالى ـ تكويناً بل الملكية الاعتبارية العرفية والشرعية، لما مرّ من إمكان اعتبارها للمقام والمنصب أيضاً ولا تنافي هذه الملكية مالكية الأشخاص لآثارهم التي يحدثونها في الأرض والمواد الصناعية لاختلاف الموضوع فيها: فالأرض مثلاً ملك لملإمام بما هو إمام، وآثار الإحياء ملك للمحيي لها. هذا.

ولكن يظهر من الشرائع حصر الأنفال في أمور خمسة، حيث قال:

١- الكافي ٧/١، كتاب الحبِّة، باب أنَّ الأرض كلُّها للإمام «ع».

«الأول في الأنفال: وهي مايستحقه الإمام من الأموال على جهة الخصوص كها كان للنبي «ص»، وهي خسة: الأرض التي تملك من غير قتال سواء انجلى أهلها أو سلموها طوعاً، والأرضون الموات سواء ملكت ثم باد أهلها أو لم يجر عليها ملك كالمفاوز وسيف البحار ورؤوس الجبال ومايكون بها وكذا بطون الأودية والآجام، وإذا فتحت دار الحرب فحاكان لسلطانهم من قطائع وصفايا فهي للإمام إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد، وكذا له أن يصطني من الغنيمة ماشاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك مالم يجحف، ومايغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له عليه السلام..» السلام..» المسلام..»

أقول: الظاهر أن سيف البحار إلى قوله: «والآجام» معطوفات على المفاوز لتكون من أمثلة الأرضين الموات لعطلتها غالباً عن الحياة العرضية، ولكن يرد عليه أن الآجام لها حياة طبيعية وربما تكون أنفع من الأراضي المحياة. ولم يذكر هو ميراث من لاوارث له والمعادن مع ورود الأخبار بها والأول متفق عليه أنه من الأنفال.

نعم هنا شيء، وهو أن الظاهر من بعض الأخبار والفتاوى أن النظر في بيان الأنفال كان إلى بيان حكم ماينتقل من الكفّار إلى المسلمين فقط، حيث إنه في صدر الإسلام كان جميع الأرض والإمكانات تحت سيطرة الكفار واستيلائهم، فكان بعض أموالهم ينتقل إلى المسلمين بقتال وهو الغنائم وبعضها بغير قتال، وماكان ينتقل بقتال أيضاً كان على قسمين: المنقول وغير المنقول، والقتال أيضاً قد كان يقع بغير إذنه.

ولعل المقاتلين من المسلمين كانوا يتوقعون أن يقسم الجميع بينهم.

فأراد الأثمة «ع» أن يبينوا أن ماحصل بقتال بإذن الإمام فالمنقول منه يقسم بين المقاتلين إلا الأشياء النفيسة منها فإنها للإمام، وغير المنقول منه يكون لجميع المسلمين بما هم مسلمون إلا قطائع الملوك منه فإنها أيضاً للإمام، وإذا كان القتال

١- الشرائع ١٨٣/١ (= طبعة أخرى/١٣٦).

بغير إذن الإمام فالجميع يكون للإمام، وكذا إذا لم يقع القتال فالجميع له، وكذا الموات غير الحياة من الأراضي وسيف البحار والأودية ورؤوس الجبال والآجام. وقولهم «خاصة» أو «خالصة» يراد به عدم حق للمقاتلين أو لجسميع المسلمين حتى يقسم بينهم أو يبقى وقفاً لهم بل يكون مختصاً بإمام المسلمين بما هو إمام.

فهذا وجه حصر المحقق الأنفال في خمسة، فتدبّر.

وكيف كان فلنتعرض للعناوين المشهورة والاستدلال عليها:

# الأول:

الأرض التي تملك من غير قتال ولم يوجف عليها بخيل ولاركاب

سواء انجلى عنها أهلها أو سلموها للمسلمين طوعاً وهم فيها، بلاخلاف أجده بل الظاهر أنه إجماع. كذا في الجواهر مازجاً الشرح بالمتن.

#### ويدل عليه اخبار كثيرة:

١ - صحيحة حفص بن البختري أو حسنته، عن أبي عبدالله (ع)، قال: «الأنفال مالم يوجف عليه بخيل ولاركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم وكل أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله (ص) وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء. » ٢

أقول: قوله: «مالم يوجف عليه» عام يشمل ماجلا أهله عنه أيضاً. وقوله: «صالحوا» يعم ماإذا وقعت المصالحة في بادي الأمر وماإذا وقعت بعد شروع القتال. والمصالحة قد تقع على أن تكون الأرض للإمام وقد تقع على أن تكون للمسلمين

۱- الجواهر ۱۱۲/۱۳.

٢- الوسائل ٣٦٤/٦، الباب ١ من أبواب الأنفال...، الحديث ١.

وقد تقع على أن تكون لأنفسهم يؤدون عنها الخراج وتسمى حينئذ أرض الجزية. والظاهر أن الرواية بإطلاقها تعم الأقسام الثلاثة، إذ في جميع الأقسام تكون الأرض أو خراجها تحت اختيار الإمام.

٢ ـ موثقة محمدبن مسلم عن أبي عبدالله (ع) أنه سمعه يقول: «إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فها هراقة دم أو قوم صولوا وأعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كلّه من النيء. والأنفال لله وللرسول، فا كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب.» أ ونحو ذلك موثقته الأخرى. "

٣ ـ موثقة زرارة، عن أبي عبدالله ((ع))، قال: قلت له: مايقول الله: «يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول،» قال: «الأنفال لله وللرسول «ص» وهي كلّ أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولارجال ولاركاب فهي نفل لله وللرسول.»

٤ \_ موثقة سماعة بن مهران، قال: سألته عن الأنفال فقال: «كل أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام وليس للناس فيها سهم.» قال: «ومنها البحرين لم يوجف علها بخيل ولاركاب.» <sup>3</sup>

وقوله: «وليس للناس فيها سهم» كأنه تفسير لقوله: «خالص للامام»، فالمراد بالخلوص عدم التقسيم لاكونها ملكاً لشخص الإمام كها مرّ.

وفي خس الشيخ الأنصاري \_قدِّس سرّه\_ بعد نقل رواية سماعة قال:

«إِلَّا أَنَ المَذَكُورِ فِي كتاب الإحياء أَن البحرين أسلم أهلها طوعاً، فهي كالمدينة المشرفة أرضها لأهلها، وقد صرح في الروضة بالأول في الخمس وبالثاني في إحياء الأموات فلعله غفلة.»\*

<sup>1</sup>\_ الوسائل ٦/٣٦٧، الباب ١ من أبواب الأنفال ، الحديث-١.

٢- الوسائل ٣٦٨/٦، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ١٢.

٣- الوسائل ٢/٧٦٧، الباب ١ من أبواب الأنفال ، الحديث ٩، عن التهذيب ١٣٢/٤، باب الأنفال، الحديث ٢.

الوسائل ٦/ ٣٦٧، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ٨.

هـ كتاب الطهارة للشيخ الأتصاري/٤٩٢، كتاب الخمس، فصل في الأنفال (= طبعة أخرى/٥٥٣).

أقول: والتحقيق في ذلك موكول إلى أهله وعلّه.

مرسلة حمّادبن عيسى الطويلة، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (ع)، قال: «وله بعد الخمس الأنفال، والأنفال كلّ أرض خربة باد أهلها، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل ولاركاب ولكن صالحوا صلحاً وأعطوا بأيديهم على غير قتال. الحديث.» أ

٦ ـ مرفوعة أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، وفيها: «وماكان من فتح لم يقاتل عليه ولم يوجف عليه بخيل ولاركاب إلا أن أصحابنا يأتونه فيعاملون عليه، فكيف ماعاملهم عليه: النصف أو الثبث أو الربع أو ماكان يسهم له خاصة وليس لأحد فيه شيء إلا ماأعطاه هو منه. الحديث.» ٢

٧ - خبر الحلبي، عن أبي عبدالله (ع)، قال: سألته عن الأنفال، فقال: «ماكان من الأرضين باد أهلها وفي غير ذلك الأنفال هولنا. وقال: «سورة الأنفال فيها جدع الأنف. وقال: «ماأفاء الله على رسوله من أهل القرى فماأوجفتم عليه من خيل ولاركاب ولكن الله يسلّط رسله على من يشاء.» قال: النيء ماكان من أموال لم يكن فيها هراقة دم أو قتل، والأنفال مثل ذلك هو بمنزلته.» "

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا المجال، وعليك بمراجعة ماذكرناه في شرح آيتي النيء في أول فصل النيء. هذا.

ثم لا يخفى أن الموضوع في أكثر الأخبار هو الأرض، ولكن في بعضها مطلق كصحيحة حفص وذيل خبر الحلبي والمرفوعة فهل يحمل المطلق منها على المقيد أو يقال إنها مثبتان ولا تنافي بينها فيؤخذ بالإطلاق؟

١- الوسائل ٢/٣٦٥، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ٤.

٢- الوسائل ٣٦٩/٦، الباب ١ من أبواب الأتفال، الحديث ١٧.

٣- الوسائل ٣٦٧/٦، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ١١.

#### قال في المستمسك:

«وإطلاق بعضها ـ كالمصحح ـ وإن كان يشمل الأرض وغيرها لكنه مقيد بما هو مقيد بها الوارد في مقام الحصر والتحديد، فإن وروده كذلك يستوجب ثبوت المفهوم له وهو النفى عن غير الأرض.» ا

أقول: ولكن الأقوى هـو الأخذ بالإطلاق، وفي خمس الشيخ قال: «نسبه بعض المتأخرين إلى الأصحاب.»

ويدل عليه مضافاً إلى الإطلاقات المشار إليها صحيحة معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبدالله ((ع): السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال: (إن قاتلوا عليها مع أمير أقره الإمام عليهم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخاس، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ماغنموا للإمام يجعله حيث أحبّ.» أ

فذيل الصحيحة بعمومه يشمل كل غنيمة لم يقاتل عليها؛ أرضاً كانت أو غيرها، ولا يعارضها الأخبار المقيدة بالأرض، إذ دلالة الصحيحة على العموم تكون بالعموم الوضعي فيكون أقوى مما يتوهم من المفهوم لتلك الأخبار المقيدة.

هذا مضافاً إلى منع المفهوم، إذ ليست تلك الأخبار في مقام الحصر والتحديد، بل لعلها في مقام بيان المثال كها مرّ، أو ذكر الأفراد الغالبة وهي الأرض ونحوها، ولوكانت الأخبار في مقام الحصر والتحديد لما اختلفت في ذكر المصاديق قلّة وكثرة.

والموضوع في صدر الصحيحة هي الغنائم التي تقسم وهي المنقولات فيصير هذا قرينة على دخولها في عموم الذيل أيضاً بلاإشكال لولم نقل بانحصاره فيها، فتدبر.

ويؤيد العموم الاعتبار العقلي أيضاً فإن التخميس وتقسيم البقية إنما يكون بين الغانمين بمقتضى الآية الشريفة، ولايتوجه خطاب غنمتم إلى عدة خاصة إلا إذا كان احراز الغنيمة مستنداً إلى عملهم ونشاطاتهم، فالم يوجف عليه بخيل ولاركاب يستوي نسبته إلى جميع المسلمين فيصير إلى ممثلهم والقائم بأمورهم وهو الإمام من

١- المستمسك ٩/٧٥.

٢- الوسائل ٦/٣٦٥، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ٣.

غير فرق بين الأرض وغيره.

وظاهر أخبار الباب كون عنوان مالم يوجف عليه ملاكاً مستقلاً للحكم في قبال سائر العناوين فلاوجه لاحتمال حملها على خصوص الأراضي الميتة والخربة إذ الميتة مصداق آخر للأنفال كها يأتي ولافرق فيها بين ماافتحت عنوة أو بلاقتال فإنها بأجمها للإمام بلاإشكال، وقد مر تحقيق ذلك في فروع الأراضي المفتوحة عنوة. ومورد آيتي النيء في سورة الحشر أيضاً هي الأراضي المحياة من بني النضير، فتدبّر.

# الثاني من الأنفال: الأرضون الموات

سواء لم يجر عليها ملك كالمفاوز أو ملكت وباد أهلها، والظاهر أنه مما لاخلاف فيه، وعن الخلاف والغنية الإجماع على أن الموات للإمام ونحوهما عن جامع المقاصد، وعن المتنقيح نسبته إلى أصحابنا، وعن المسالك أنه موضع وفاق، وفي الرياض أنه لاخلاف فيه بيننا وقريب منه في الكفاية كما صرّح به جمال الملة والدين في حاشية الروضة، كذا في خس الشيخ الأنصاري «ره». أ

وقال في إحياء الموات من الخلاف (المسألة ١):

«الأرضون الغامرة في بلاد الإسلام التي لا يعرف لها صاحب معين للإمام خاصة، وقال أبوحنيفة: إنها تملك بالإحياء إذا أذن الإمام في ذلك. وقال الشافعي: لا تملك. دليلنا إجماع الفرقة على أن تكون أرض الموات للإمام خاصة وأنها من جملة الأنفال، ولم يفصّلوا بين ما يكون في دار الإسلام وبين ما يكون في دار الحرب.» "

١- كتاب الطهارة/٤٩٢، كتاب الخمس، فصل في الأنفال (= ط. أخرى/٥٥٣).

۲\_ الحلاف ۲/۲۲٪.

### (المسألة ٢):

«الأرضون الغامرة في بلد الشرك التي لم يجر عليها ملك أحد للإمام خاصة، وقال الشافعي: كلّ من أحياها من مشرك ومسلم فإنه يملك بذلك. دليلنا ماقلناه في المسألة الأولى سواء.» 1

## (المالة ٣):

«الأرضون الموات للإمام خاصة لايملكها أحد بالإحياء إلا أن يأذن له الإمام. وقال الشافعي: من أحياها ملكها أذن له الإمام أو لميأذن. وقال أبوحنيفة: لايملك إلا بإذن، وهو قول مالك. وهذا مثل ماقلناه إلا أنه لايحفظ عنهم أنهم قالوا هي للإمام خاصة، بل الظاهر أنهم يقولون لامالك لها. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم وهي كثيرة، وروي عن النبي «ص» أنه قال: ليس للمرأ إلا ماطابت به نفس إمامه. وإنا تطبب نفسه إذا أذن فيه.» أ

# أقول: قال في النهاية:

«الغامر: مالم يزرع بما يحتمل الـزراعة من الأرض، سمّي غـامراً لأن الماء يغمـره فهو والغامر فاعل بمعنى مفعول.» "

وعلى هذا فالغامر قسم خاصّ من الموات بالمعنى الأعم.

## وفي الجهاد من الغنية:

«والأرضون الموات للإمام خاصة دون غيره وله التصرف فيها بما يراه من بيع أو هبة أو غيرهما وأن يقبّلها بما يراه...ودليل ذلك كلّه الإجماع المتكرر وفيه الحجة.» وفي إحياء الموات من الغنية:

«قد بينا في مضى أن الموات من الأرض للإمام القائم مقام النبي «ص» خاصة وأنه من جملة الأنفال يجوز له التصرف فيه بأنواع التصرف، ولا يجوز لأحد أن

١. الخلاف ٢٢٢/٢.

۲۔ الخلاف ۲/۲۲۲.

٣. النهاية لابن الأتير ٣٨٣/٣.

١- الجوامع الفقهية/٥٢٥ (= ط. أخرى ٥٨٥).

يتصرف فيه إلّا بإذنه، ويمدل على ذلك إجماع الطائفة، ويحتج على الخالف بما رووه من قوله «ع»: ليس لأحدكم إلا ماطابت به نفس إمامه.» أهذا.

ويدل على الحكم أخبار كثيرة قد مرّ بعضها:

١ ـ فني صحيحة حفص بن البختري، عن أبي عبدالله ((ع) في عداد الأنفال،
 قال: ((وكل أرض خربة وبطون الأودية.))<sup>٢</sup>

٢ ـ وفي مرسلة حمّاد الطويلة: «وله بعد الخمس الأنفال، والأنفال كلّ أرض خربة باد أهلها... وكلّ أرض ميتة لارب لها.»

٣ \_ موثقة سماعة، قال: سألته عن الأنفال، فقال: «كل أرض خربة أوشيء يكون للملوك فهو خالص للإمام وليس للناس فيها سهم.»

٤ ـ وفي موثقة محمدبن مسلم، عن أبي عبدالله ((ع) في عداد الأنفال، قال: (رماكان من أرض خربة أوبطون أودية، فهذا كله من النيء. الحديث. " ونحوها موثقته الأخرى. "

ه وفي مرفوعة أحمد بن محمد في عداد ماللإمام قال: «وبطون الأودية ورؤوس الجبال والموات كلّها هي له وهو قوله \_تعالى\_: يسألونك عن الأنفال. الحديث.»

7 - وفي موثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله «ع» عن الأنفال

١- الجوامع الفقهية/٥٤٠ (= ط. أخرى ٦٠٢).

٧- الوسائل ٣٦٤/٦، الباب ١ من أبواب الأنفال...، الحديث ١.

٣- الوسائل ٣٦٥/٦، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ٤.

إوسائل ٣٦٧/٦، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ٨.

٥- الوسائل ٣٦٧/٦، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ١٠.

٦- الوسائل ٣٦٨/٦، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ١٢.

٧- الوسائل ٣٦٩/٦، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ١٧.

فقال: «هي الفرى التي قد خربت وانجلي أهلها، فهي لله وللرسول. الحديث.» ١

٧ ـ وفي خبر العياشي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع)، قال: سألته عن الأنفال قال: «هي الفرى التي قد جلا أهلها وهلكوا فخربت، فهي الله وللرسول.» "

٨ ـ وفي خبر العياشي، عن داودبن فرقد، عن أبي عبدالله (ع» في حديث قال: قلت: وما الأنفال؟ قال: (ببطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام والمعادن وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولاركاب وكل أرض مينة قد جلا أهلها وقطائع الملوك.)

إلى غير ذلك من أخبارنا الواردة في هذا الجال.

٩ ـ وروى البيهقي بسنده عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ((ص)): ((موتان) الأرض لله ولرسوله، فمن أحيا منها شيئاً فهي له.)

۱۰ ـ وفيه أيضاً بسنده، عن ابن طاووس، عن النبي «ص» في حديث قال: «عاديّ الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعدي.» قال: ورواه هشام بن حجير، عن طاووس فقال «ثم هي لكم مني.» مني.» مني.»

ورسول الله «ص» في عصره كان إماماً للمسلمين مضافاً إلى نبوته ورسالته.

والظاهر من العمومات والإطلاقات الواردة في هذه الروايات عدم الفرق بين الموات في بلاد الكفر فجميعها من الأموال العامة التي لا تتعلق بالأشخاص ويجب أن تكون تحت اختيار الإمام ويكون هو المتصدي

١- الوسائل ٣٧١/٦، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديب ٢٠.

٢. الوسائل ٣٧٢/٦، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ٢٤.

٣. الوسائل ٣٧٢/٦، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ٣٢.

٤ - من البيهي ١٤٣/٦، كتاب إحباء الموات، باب لايترك ذمّى يحيبه...

٥- سنن البهيق ١٤٣/٦، كتاب إحياء الموات، باب لايترك ذمّي يحييه...

لتوزيعها وصرفها في المصالح العامة.

ومايملكه المسلمون من الكفار عنوة هي الأراضي الحياة لهم، إذ الظاهر من الأخبار والفتاوى انتقال ماكان للكفار إلى المسلمين، والموات وكذا العامر بالأصالة كالآجام ونحوها لم تكن ملكاً لهم حتى تنتقل منهم إلى المسلمين، بل هي تبقى على اشتراكها الأصلي الأولي وقد مرّ تفصيل ذلك في بحث الأراضي المفتوحة عنوة في فصل الغنائم، فراجع. ا

بل قد أشرنا سابقاً في شرح عبارة الشرائع في المقام أن محط النظر في روايات الأنفال كان إلى مايوجد منها في بلاد الكفر في قبال الغنائم المأخوذة منهم، حيث إنه في صدر الإسلام كانت الأرض والإمكانات كلها تحت سلطة الكفر، فراجع ماحررناه هناك . ٢

وقد أطلق في بعض هذه الأخبار في المقام كون الأرض الخربة من الأنفال، وفي بعضها قيد ببياد الأهل أو جلائهم؛ فهل يحمل المطلق منها على المقيد، أو يقال إنها مثبتان فلاتنافي بينها كما مر نظيره في القسم الأول ولاسيا أن القيد وارد مورد الغالب فلامفهوم له؟ وجهان.

قد يقال بالأول وأنه يراد بالقيد الاحتراز عن الخربة التي لها مالك معلوم، إذ حين ثنة تبقى على ملكه بغير الإحياء كالشراء والميراث ونحوهما كما عليه البعض. ونحن نتعرض للمسألة عند التعرض لحكم الأنفال في عصر الغيبة، فانتظر.

نعم هنا مسألة يناسب البحث عنها هنا، وهو أنه لوقلنا بالتقييد في المقام وأن الحربة التي لها مالك معلوم ليست من الأنفال بل تبقى على ملك مالكها فهل يختص هذا بالمالك الشخصي أو يعمّ ماإذا كان المالك عنواناً أو جهة كالأراضي

١- راجع الأمر الثاني من الجهة السادسة من فصل الغنائم.
 ٢- راجع ص ٣٦ من هذا الجزء من الكتاب.

المفتوحة عنوة التي هي ملك للمسلمين بما هم مسلمون، والأراضي الموقوفة على العناوين والجهات العامة بناء على كون الوقف ملكاً، فلافرق في بقاء الأرض بعد الخراب على ملك مالكها المعلوم وعدم انتقالها إلى الإمام بين ماإذا كان المالك شخصاً معيناً أو كان جهة وعنواناً، فأرض العراق مثلاً لوعرضها الخراب تبقى على كونها ملكاً للمسلمين ولا تصير بذلك من الأنفال؟ في المسألة وجهان بل قولان:

### قال في الجواهر:

«ومن ذلك يعلم أن عمّار المفتوحة عنوة لومات بعد الفتح ليس من الأنفال في شيء لأن له مالكاً معلوماً وهو المسلمون، وإطلاق بعض الأصحاب والأخبار أن الموات له منزل على غيره قطعاً.» أ

# وفي مصباح الفقيه:

«ولوماتت عمارة المفتوحة عنوة فالظاهر أنه كالملك الخاص المملوك بالنواقل في عدم صيرورتها للإمام كما عن بعض التصريح به بل عن السرائر نفي الخلاف فيه.» ٢

أقول: ويكن الخدشة في ذلك بأن المسألة لم تكن معنونة في كتب القدماء من أصحابنا حتى يفيد فيها الإجماع وعدم الخنلاف، ومادلت على كون الأراضي المفتوحة عنوة مثلاً للمسلمين لاإطلاق لها بحيث تدل على حكمها بعد خرابها، فلايبتي إلااستصحاب ملكيتهم وهو لايقاوم العمومات الواردة في المقام الدالة على أن كل أرض خربة تكون للإمام كها في صحيحة حفص وغيرها، ولوسلم إطلاق تلك الأدلة أيضاً فالعموم اللفظي مقدم عليها، ويتفرع على هذا أن أراضي العراق مثلاً لوخربت فأحياها أحد صارت له بمقتضى إذن الأثمة عليهم السلام في إحياء الموات وكونه للمحيى ولايترتب عليها أحكام الأراضي المفتوحة عنوة. هذا.

ولكن يمكن أن يقال: إن أحكام الشرع ليست جزافية، فلو فرض كون حيثية

١- الجواهر ١١٨/١٦.

٧- مصباح الفقيه/١٥١.

الإحياء حيشية تعليلية وأن أثر الإحياء ملكية رقبة الأرض الحياة فهذا الملاك يتحقق في الأراضي المحياة المفتوحة عنوة أيضاً فتبقى بعد الخراب ملكاً لمن ملك آثار الإحياء.

ولكن الحق في أصل المسألة كما يأتي تفصيله أن الأراضي من الأموال العامة التي خلقها الله لجميع الأنام، والحيبي لها لايملك رقبتها بل يملك آثار الإحياء التي وقعت بفعله وصنعه وهي التي تنتقل من الكفّار إلى المسلمين، والأراضي باقية على اشتراكها الأولي غاية الأمر كونها تحت اختيار المحيبي تبعاً لمالكية الآثار، فإذا خربت وانعدم آثار الإحياء بالكلية انقطعت نسبتها من الحيبي وصارت تحت اختيار الإمام. وبذلك يظهر حكم الموقوفات أيضاً فإن الواقف لايقف إلا ماكان ملكاً له من آثار الإحياء، فتدبّر.

# بقي هنا شيء، وهو معنى الموات والخراب:

#### ١-قال في الصحاح:

«الموت ضد الحياة... والمتوات بالفتح مالاروح فيه، والموات أيضاً الأرض التي لامالك لها من الآدميين ولاينتفع بها أحد... وقال الفراء: الموتان من الأرض التي لم تحي بعد. وفي الحديث: موتان الأرض لله ولرسوله فمن أحبى منها شيئاً فهو له.» \

### ٢ ـ وفي القاموس:

«الموات كغراب: الموت، وكسحاب مالاروح فيه وارض لامالك لها، والموتان بالتحريك خلاف الحيوان وارض لم تحى بعد.» ٢

#### ٣ ـ وفي النهاية:

«وفيه: من أحيا مواتاً فهو أحق به. الموات: الأرض التي لم تزرع ولم تعمر ولاجرى عليها ملك أحد، وإحياؤها مباشرة عمارتها وتأثير شيء فيها، ومنه الحديث: «موتان الأرض

١- صحاح اللغة ٢٦٦/١ و٢٦٧.

٩٣/١٥ القاموس/٩٣.

لله ولرسوله، يعني مواتها الـذي ليس ملكاً لأحد، وفيه لغتان: سكون الواو وفـتحها مع فتح الميم.» ا

### ٤ ـ وفي مجمع البحرين:

«والموات بالضم وبالفتح يقال لما لاروح فيه ويطلق على الأرض التي لامالك لها من الآدميين ولاينتفع بها إما لعطالتهاأو لاستيجامها أو لبعد الماء عنها.» <sup>٢</sup>

#### ه ـ وفيه أيضاً:

«دار خربة بكسر الراء وهي التي باد أهلها، والخراب ضد العمارة.» ٣

### ٦ .. وفي إحياء الموات من الشرائع قال:

«وأما الموات: فهو الذي لاينتفع به لعطلته إما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه أو لاستيجامه أو غير ذلك من مواثع الانتفاع.»

٧ - وفي الجواهر حكى ذلك عن السافع وجامع الشرائع والتحرير
 والدروس واللمعة والمسائك والروضة والكفاية.\*

٨ ـ وفي إحياء الموات من التذكرة قال:

«الموات هي الأرض الخراب الدارسة التي باد أهلها واندرس رسمها، وتسمّى ميتة ومواتاً وموتاناً بفتح الميم والواو... وأما الإحياء فإن الشرع ورد به مطلقاً ولم يعين له معنى يختص به، ومن عادة الشرع في مثل ذلك ردّ الناس إلى المعهود عندهم المتعارف بينهم ...» 7

٩ ـ وفي مصباح الفقيه في تعريف الموات:

«كل أرض معطلة غير ممكن الانتفاع بها إلا بعمارتها وإصلاحها.» ٧

١- النهاية لابن الأثير ٢٠٠/٤.

٢ ـ مجمع البحرين/١٤٤.

٣ عمع البحرين/١٠٨.

٤ ـ الشرائع ٣/١٧٦ (= طبعة أخرى/٧٩١، الجزء الرابع).

٥ ـ الجواهر ٩٨/٣٨.

٦- التذكرة ٢/٤٠٠.

٧\_ مصباح الفقه/١٥١.

أقول: يظهر من عبارة النهاية أن الموات عنده يختص بما لم يحي قط فلايطلق على ماعرضه الموت، كما أن الموتان عمند الفراء وصاحب القاموس كذلك. وظاهر التذكرة اختصاص الموات بما عرضه الموت.

ولكن الظاهر كون اللفظين بحسب العرف بل بحسب اللغة أيضاً أعم، إذ الموت والحياة من قبيل العدم والملكة، وماكان حياً ثم زالت عنه الحياة بالكلية يصدق عليه الميت قطعاً.

والمتبادر من موت الأرض خرابها وعطلتها بحيث لا تصلح أن ينتفع بها إلا بإعداد جديد وإن فرض بقاء بعض رسوم العمارة وآثارها كالقرى الخربة الباقية من الأعصار السالفة.

وإحياؤها عبارة عن إعدادها للانتفاع بها بتحصيل الشرائط ورفع الموانع لابفعلية الانتفاع، وكلاهما من المفاهيم العرفية، واختلاف تعبيرات الفقهاء وأهل اللغة لايضر بعد كونها من قبيل شرح الاسم لموضوع عرفي. وعادة الشرع في أمثال المقام إحالة الناس إلى ماهو المعهود عندهم إلا فيا دل دليل على خلافه.

وأما بياد الأهل وجلاؤهم بحيث لايعرف منهم أحد فكونه مأخوذاً في مفهومه على إشكال وإن قلنا باعتباره في جواز التصرف فيها وإحيائها، ولذا لم يؤخذ هذا في تعريف الشرائع، فلاحظ.

نعم لايكني في صدق الموات مطلق العطلة بانقطاع الماء أو استيلائه موقتاً لحوادث آنية، بل لابد من أن تكون على وجه يعد مواتاً وعاطلة عرفاً بحيث يتوقف الانتفاع منها إلى إعداد وإصلاح جديد يسمّى إحياء.

وأما الخربة فربمًا ينسبق إلى الذهن اختصاصها بما كانت عامرة في سالف الزمان ثم عرضها الموت فلا تشمل الموات بالأصالة، ويؤيد ذلك ماحكيناه عن مجمع البحرين.

وأما ما يحصل به الإحياء فسيأتي بحثه في المسائل الآتية, فانتظر.

# الثالث من الأنفال: الأرض التي لارب لها:

وإن كانت عامرة بالأصالة لامن معمر كالغابات التي ينتفع بأشجارها كثيراً، أوعامرة بالعرض كالتي جلا عنها أهلها أو أعرض عنها أهلها أو باد أهلها بالكلية بزلزلة أو سيل أو نحوهما بحيث لم يبق منهم أحد وبقيت القرية عامرة، فإن الظاهر كون جميع ذلك من الأنفال وكونها للإمام بما هو إمام وإن كان ينطبق على بعضها عنوان ميراث من لاوارث له أيضاً.

# ويدل على ذلك بعض الأخبار:

١ - فني الوسائل، عن علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبدالله ((ع) عن الأنفال، فقال: «هي القرى التي قد خربت وانحلي أهلها فهي لله وللرسول، وماكان للملوك فهو للإمام، وماكان من الأرض بخربة لم يوجف عليها بخيل ولاركاب، وكل أرض لارب له، والمعادن منها، ومن مات وليس له مولى فاله من الأنفال.» أ

هكذا في الوسائل، ولكن في مطبوعين من التفسير هكذا: «وماكان من أرض الجزية لم يوجف عليها.» ولعله أصح، إذ لا يشترط في كون الخربة للإمام عدم إيجاف الخيل عليها. والسند موثوق به كما لا يخفى. وكيف كان فقوله: «وكل أرض لارب لها» يشمل الموات والعامر بقسميها.

٢ - وعن تفسير العياشي، عن أبي بصير، عن أبي جعفر «ع»، قال: « لنا

١- الوسائل ٣٧١/٦، الباب ١ من أبواب الأنفال ...، الحديث ٢٠.

٧- تفسير علي بن إبراهيم (القمّي)/٢٠٥ (= طبعة أخرى ٤/١٥٢).

الأنفال. قلت: وما الأنفال؟ قال: منها المعادن والآجام، وكل أرض لارب لها، وكل أرض باد أهلها فهولنا.» أ

٣ ـ وفي المستدرك ، عن كتاب عاصم بن حميد الحناط ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر «ع» في حديث قال: «ولنا الأنفال.» قال: قلت له: وماالأنفال؟ قال: «المعادن منها والآجام، وكل أرض لارب لها، ولنا مالم يوجف عليه بخيل ولاركاب وكانت فدك من ذلك.» \*

٤ ـ ويشهد لذلك أيضاً مادل على أن الأرض كلها للإمام: فني صحيحة أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر (ع)، قال: «وجدنا في كتاب علي (ع): أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونمن المتقون والأرض كلها لنا. الحديث.» "

إذ قوله «ع»: «والأرض كلّها لنا» يعم الموات والعامر كها لا يخنى والمتيقن منه مالارتٍ لها.

• - بل ويمكن أن يستدل للمقام بخبر محمدبن مسلم، قال: سمعت أبا عبدالله «ع» يقول وسئل عن الأنفال فقال: «كل قرية يلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عز وجل. الحديث.» أ

٦ - ونحوه مارواه العياشي، عن حريز، عن أبي عبدالله ((ع))، قال: سألته أو سئل عن الأنفال، فقال: ((كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل. الحديث.) أو الملاق الروايتين يشمل القرية التي بقيت عامرة أيضاً والملاك في الحكم

١- الوسائل ٢٧٢/٦، الباب ١ من أبواب الأتفال ... ، الحديث ٢٨.

٧-مستدك الوسائل ١/٩٥٥، الباب ١ من أبواب الأنفال ... الحديث ١.

٣- الوسائل ٣٢٩/١٧، الباب ٣ من أبواب إحياء الموات، الحديث ٧.

٤- الوسائل ٣٦٧/٦، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ٧.

٥- الوسائل ٢٧٢/٦ الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ٢٥.

عدم الرب والصاحب لها. والظاهر أن المراد من الرب من يزاول الأرض ويدبّرها. إلى غير ذلك من الأخبار.

لايقال: يحمل المطلق في هذه الأخبار على المقيد في قوله «ع» في مرسلة حماد: «وكل أرض ميتة لارب لها.» ا

فإنه يقال: مضافاً إلى أنها مشبتان فلاتنافي بينها ان الظاهر ورود الوصف مورد النغالب، حيث إن الخالب في الأرض التي لارب لها كونها ميتة فلامفهوم للقيد حينئذ نظير قوله ـتعالىـ: «وربائبكم اللاتي في حجوركم.»

هذا مضافاً إلى أن الظاهر من قوله: «لارب لها» في المرسلة أيضاً كونه ملاكاً وعلة للحكم، إذ التعليق على الوصف مشعر بالعلية فالملاك في عدّ الأرض الميتة من الأنفال أيضاً كونها مما لارب لها.

ويشهد للمسألة أيضاً مامرّ من كون المقصود من الأنفال الأموال التي لا تتعلق بالأشخاص فتكون هي الأموال العامة ويكون زمام أمرها بيد إمام المسلمين وهو المراد من كون الأنفال للإمام لاكونها ملكاً لشخصه، فتدبّر.

الرابع من الأنفال: رؤوس الجبال وبطون الأودية وكذا الآجام:

قال الشيخ الأنصاري «ره»: «لاخلاف ظاهراً في كونها من الأنفال في الجملة.» توليد ويدل على الحكم مضافاً إلى كونها مواتاً غالباً ولذا وقع التعبير بالرؤوس والبطون حيث إن أطراف الجبال والأودية ربما كانت عياة فكان حكمها حكم سائر الأراضي المحياة، ومضافاً إلى أنها مما لارب لها غالباً بحيث يزاولها

١- الوسائل ٢/٣٦٥، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ٤.

٢ـ سورة النساء(٤)، الآية ٢٣.

٣. كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري/٤٩٣، كتاب الخمس، فصل في الأنفال (= طبعة أخرى/٥٥٤).

#### ويصلحها.:

١ ـ مرسلة حماد ألطويلة، عن العبد الصالح ((ع))، قمال في عداد الأنفال التي للإمام: «وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام وكل أرض ميتة لارب لها.» أ

٢ ـ وفي مرفوعة أحمد بن محمد: «وبطون الأودية ورؤوس الجبال والموات كلها هي
 له.» "

٣ - وفي صحيحة حفص، عن أبي عبدالله ((ع) في عداد الأنفال، قال: «وكل أرض خربة وبطون الأودية.» "

٤ ـ وفي موثقة محمدبن مسلم، عن أبي عبدالله ((ع) في عداد الأنفال: ((وماكان من أرض خربة أو بطون أودية.)

ومثله مافي موثقته الأخرى عن أبي جعفر«ع». "

ه ـ وفي المقنعة عن محمدبن مسلم، عن أبي جعفر ((ع))، قال: سألته عن الأنفال فقال: «كل أرض خربة أوشيء كان يكون للملوك وبطون الأودية ورؤوس الجبال ومالم يوجف عليه بخيل وركاب فكل ذلك للإمام خالصاً.»

٦ ـ مارواه العياشي، عبن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله ((ع))، قال: قلت:
 وماالأنفال؟ قال: «بطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام والمعادن. الحديث.»

٩- الوسائل ٣٦٥/٦، الباب ١ من أبواب الأنفال...، الحديث ٤.

٢- الوسائل ٢/٣٦٩، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ١٧.

٣- الوسائل ٣٦٤/٦، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ١.

٤ ـ الوسائل ٣٦٧/٦، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ١٠.

هـ الوسائل ٦/٨٣٦، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ١٢.

٦- المقنعة/٤٤؛ والوسائل٢٧١/٦، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ٢٢.

٧- الوسائل ٢٧٢/٦، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ٣٢.

لانفال؟ قال: «لنا الأنفال، قلت: ومارواه عن أبي جعفر ((ع))، قال: «لنا الأنفال، قلت: وما الأنفال؟ قال: «منها المعادن والآجام وكل أرض لارب لها.» أ

وضعف الأخبار منجبر باشتهار الحكم بين الأصحاب، ولاسيا إن مرسلة حماد قد عمل بها الأصحاب في الأبواب المختلفة.

هذا مضافاً إلى أن بطون الأودية مذكورة في صحيحة حفص وموثقتي محمدبن مسلم، وربما يقال بعدم الفصل بينها وبين شقيقيها، وقد مرّ دخولها في الموات وفيا لاربّ له أيضاً فيشملها دليلها، والاعتبار أيضاً يساعد ذلك لما مرّ من أن الملاك في الأنفال التي للإمام كون المال من الأموال العامة التي لا تتعلق بالأشخاص ولم تحصل بصنعهم.

وقد عرفت سابقاً أن أساس الملكية للأشخاص هو الصناعة والعمل فلايختص بهم إلا ماحصل بصنعهم ونشاطاتهم أو انتقل إليهم عمن حصل له بصنعه وعمله ولوبوسائط بالنواقل الاختيارية أو القهرية، فرؤوس الجبال وبطون الأودية وكذا الآجام الباقية بطبعها من غير معمر لها لا تعلق لها بالأشخاص فتكون لامحالة من الأموال العامة الواقعة تحت اختيار عمثل المجتمع أعني الإمام عما هو إمام ويستفاد منها في طريق مصالح الإمام والأمة، فتدبر.

وأما مُعنى الآجام فني المقاييس:

«الممزة والجيم والميم لايخلومن التجمع والشدة فأما التجمع فالأجمة وهي منبت الشجر المتجمع كالغيضة، والجمع: الآجام.»

وفي القياموس:

«والأجة عركة: الشجر الكثير الملتف، جع: أجم بالضم وبضمتين وبالتحريك وإجام وآجام وأجات.»

١- الوسائل ٢/٣٧٢، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ٢٨.

۲\_ القايس ١/١٥.

٣ـ القاموس/٧٣٨.

وفي لسان العرب عن التهذيب:

«الأجمة: منبت الشجر كالغيضة، وهي الآجام.» وعن ابن سيدة: «والأجمة: الشجر الكثير الملتف...» ا

وفي مجمع البحرين:

«الأجمة كقصبة: الشجر الملتف، والجمع: آجَمات كقصبات وأجم كقصب، والأجام جمع الجمع.» "

ولكن في الصحاح:

«الأجمة من القصب والجمع: آجمات وآجم و إجام وآجام وأجمم.»

وفي الروضة:

«الاجام بكسر الممزة وفتحها مع المد جع أجمة بالتحريك المفتوح، وهي الأرض المملوة من القصب.» أ

أقول: الظاهر اتحاد الحكم في كليها، إذ كلاهما من مظاهر الطبيعة التي لا تتعلق بأشخاص خاصة فيكونان للإمام. هذا.

ومقتضى ماذكرناه من الملاك وكذا إطلاق الأخبار عموم الحكم المذكور للآجام وشقيقيها لما كان منها في الأراضي المفتوحة عنوة أو في خلال الأراضي المحياة الشخصية أيضاً إلا أن تكون من مرافقها العرفية.

ف قد يتوهم من اختصاص الحكم بما كان منها في أراضي الإمام يظهر الإشكال فيه مما ذكرنا.

لايقال: بين أخبار الباب وبين مادل على كون المفتوحة عنوة للمسلمين عموم من وجه فلِم يقدم أخبار الباب في مورد الاجتماع؟

<sup>1-</sup> لسان العرب ۸/۱۲.

٢\_ مجمع البحرين/٤٦٠.

٣\_ صحاح اللغة ٥/١٨٥٨.

٤\_ اللمعة الدمشقية ٨٤/٢، آخر كتاب الحنمس.

فإنه يقال: لاينتقل إلى المسلمين بالقهر والغلبة إلا ماأحياها الكفار وصارت ملكاً لهم، فيبقى مواتها وجبالها وأوديتها وآجامها على اشتراكها الأولي فتكون للإمام.

وكذلك المسلم المحيي للأرض لايملك إلا ماأحياها، فلايملك الجبال والأودية المجاورة للأرض المحياة له.

نعم لواستأجمت عُمّار الأرض المفتوحة عنوة بعد فتحها أو الأراضي الشخصية المملوكة بالإحياء أو جرى السيل فصارت أودية فالظاهر أن حكمها حكم الحياة التي عرضها الموت مع العلم بمالكها، والمشهور أنه إن كانت الملكية ثبتت بغير الإحياء فهي تبقى وإن كانت بالإحياء فعلى قولين، وسيأتي منا التحقيق في المسألة.

ويمكن أن يقال في الأول إن الشجر والقصب من فوائد الأرض وتوابعها عرفاً كالأعشاب فهي تحدث في ملك مالك الأرض ولاوجه لخروج الأرض عن ملكه بذلك وعلى فرض الشك تستصحب الملكية. هذا.

وقد أشرنا سابقاً إلى أن محط النظر في روايات الأنفال كان بيان حكم ماينتقل من دول الكفر إلى المسلمين، حيث إن الأرض وإمكانياتها كانت تحت سيطرة الكفار فحكم الأثمة «ع» بأن مايغنم منهم من أموالهم بعضها يقسم بين المقاتلين كالمنقولات وبعضها يبقى وقفاً على المسلمين كالأراضي الحياة والباقي كالموات والجبال والأودية والآجام ونحوها يصير إلى الإمام، يعني أنها لا تقسم ولا تصير وقفاً على المسلمين، فشمول إطلاق الروايات لما إذا استأجمت الأرض الحياة الشخصية المملوكة لمسلم أوصارت وادياً بالزلزلة أوالسيل مثلاً على إشكال.

اللهم إلا أن يتمسك بالملاك ، وثبوته أيضاً في المقام مشكل، إذ الملاك كون الشيء من الأموال غير المتعلقة بالأشخاص، والمفروض في المقام كون الأرض متعلقة بالشخص فاستصحاب الملكية لامانع منه. ومجرد صدق عنوان الأجمة أو الوادي لايوجب انتقال الملك إلى الإمام، نعم لوصارت مواتاً بالكلية جرى فيه النزاع الذي يأتي في محلّه، فتدبّر.

الخامس من الأنفال: سيف البحار:

سيف البحار بالكسر، أي ماحلها. ذكره في الشرائع ولادليل عليه بخصوصه، نعم لما كان الغالب عليه كونه مواتاً فإن البحر وكذا الأنهار العظيمة لها جزر ومد وتغييرات في سواحلها فيبق الساحل مواتاً لذلك فيكون من مصاديق الأرض الموات ويشمله أدلتها، وهو المحتمل في عبارة الشرائع أيضاً بأن يكون عطفاً على المفاوز المذكورة مثالاً للموات لاموضوعاً مستقلاً وإلّا لزادت الأنفال عن الخمسة.

ولو فرض كونه عامراً بالأصالة ذا أشجار نافعة صار من مصاديق الأرض التي لارب لها، ولوكان ملكاً لأحد بالإحباء فغمره الماء فصار مواتاً لذلك ثم خرج منه بعد ذلك فإن أعرض عنه صاحبه أو باد أهله فكذلك يصير للإمام وإلا جرى فيه الحلاف المشهور في الأرض الحياة التي عرضها الحراب مع العلم بصاحبها، فتدبّر.

السادس من الأتفال: قطائع الملوك وصفاياهم:

قال الحقق في الشرائع:

«وإذا فتحت دار الحرب فماكان لسلطانهم من قطائع وصفايا فهي للإمام إذا لم تكن منصوبة من مسلم أو معاهد.» \

وفي الجواهر قال: «بلاخلاف أجده فيه.» ً

١- الشرائع ١٨٣/١ (= طبعة أخرى/١٣٧).
 ٢- الجواهر ١٣٣/١٦.

والظاهر أن المراد بقطائع الملوك الأراضي القيَّمة التي يقتطعها الملوك لأنفسهم من بين الأراضي، ولامحالة تشتمل على مزايا خاصة، والمراد بصفاياهم الأشياء النفيسة الغالية الموجودة في دور الملوك ومقرّ سلطنتهم.

قال المجلسي في ملاذ الأخيار:

«وفسِّر الصفايا بما ينقل من المال ويحوّل، والقطائع بالأرضين.» أ

ويحتمل في الصفايا أيضاً أن يكون عطفاً تفسيرياً للقطائع أو يكون أعمّ منه؛ فيشمل الأرض وغيرها.

وهذا في الحقيقة استثناء من حكم غنائم الحرب فتكون القطائع مستثناة من أرض الغنيمة التي حكمنا بكونها وقفاً على المسلمين، والصفايا المنقولة مستثناة من الغنائم التي تقسم بين المقاتلين. هذا.

ويدل على كونها من الأنفال وللإمام مضافاً إلى عدم الخلاف فيه أخبار مستفيضة:

١ ـ فني مرسلة حمّاد الطويلة عن العبد الصالح ((ع)): «وله صوافي الملوك ماكان في أيديم من غير وجه الغصب لأن الغصب كله مردود.»

قال ابن الأثير في النهاية:

«الصوافي: الأملاك والأراضي التي جلا عنها أهلمها أو ماتوا ولاوارث لها، واحدها صافية. قال الأزهري: يقال للضياع التي يستخلصها السلطان لخاصته الصوافي.» "

وفي كتاب أميرالمؤمنين (ع» لمالك في وصيته للطبقة السفلى قال: («واجعل لهم قسماً من بيت مالك وقسماً من غلات صوافي الإسلام في كل بلد.» أ

١ ـ ملاذ الأخيار ٢/٣٨٣.

٣- الوسائل ٣٦٥/٦، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ٤.

٣- النهاية ٣/٠٤.

٤- نج البلاغة، فيض/١٠١٩ عبده ٢١١١/٢ لح/٤٣٨، الكتاب ٥٣.

فيظهر بذلك أن الصافية وصف للأرض ولايراد بها غيرها فصوافي الملوك ينطبق على قطائعهم.

٢ - صحيحة داودبن فرقد، قال: قال أبو عبدالله ((ع)): ((قطائع الملوك كلها للإمام وليس للناس فيها شيء.)

قال في مجمع البحرين:

«القطائع اسم لما لاينقل من المال كالقرى والأراضي والأبراج والحصون، ومنه الحديث: قطائع الملوك كلها للإمام.»

٣ ـ موثقة سماعة بن مهران، قال: سألته عن الأنفال فقال: «كل أرض خربة أو
 شىء يكون للملوك فهو خالص للإمام وليس للناس فيها سهم. الحديث. "

وقوله: «شيء يكون للملوك » يعم الأرض وغيرها اللهم إلا أن يحمل على خصوص الأرض بقرينة السياق.

٤ - موثقة إسحاق بن عمّار المروية عن تفسير علي بن إبراهيم، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الأنفال، فقال: «هي القرى التي قد خربت وانجل أهلها فهي لله وللرسول، وماكان للملوك فهو للإمام. الحديث.»¹

ويأتي فيها مامر في موثقة سماعة وكذا فيا بعدها نما يكون ظاهره العموم للأرض وغيرها.

مافي المقنعة عن محمدبن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: الأنفال... قال: وسألته عن الأنفال، فقال: «كل أرض خربة أوشيء كان بكون للملوك

١- الوسائل ٣٦٦/٦، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ٩.

٧- مجمع البحرين/٣٦٠.

٣- الوسائل ٣٦٧/٦، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ٨.

٤- الوسائل ١/٢٧١، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ٢٠.

# و بطون الأودية. الحديث.» ا

٦ ـ ماعن العياشي، عن الثمالي، عن أبي جعفر (ع»، قال: سمعته يقول في الملوك الذين يقطعون الناس قال: «هو من الفء والأنفال وأشباه ذلك.»

ويستفاد من خبر الثمالي أن المراد بقطائع الملوك مايقطعونها من الأراضي لخواصهم وحواشيهم أو تكون أعم منها ومما يقتطعونها لأنفسهم.

وفي خراج أبي يُوسف:

«فأما القطائع من أرض العراق فكل ماكان لكسرى ومرازبته وأهل بيته.» "

ولعل السر في ذلك الحكم أن الإقطاعات على غير وجه الغصب كان غالباً من الأراضي القيدمة التي هي بالطبع من الأموال العامة فعلى الإمام أن يرجعها إلى أصلها ويصادرها بنفع الأمة وهذا هو المراد من كونها للإمام. هذا ولكن الرواية لاسند لها حتى يعتمد علها.

٧ ـ ما عنه أيضاً عن أبي جعفر (ع»، قال: «ماكان للملوك فهو للإمام.»

٨ ـ ما عن العياشي أيضاً، عن داودبن فرقد، عن أبي عبدالله (ع» في حديث في عداد الأنفال، قال: (وكل أرض ميتة قد جلا أهلها، وقطائع الملوك.» " هذا.

وإن أبيت عن شمول الروايات المذكورة لغير الأراضي من الأشياء النفيسة للملوك دخلت هذه في الصني الذي للإمام أن يصطفيه من الغنيمة ويأتي بحثه في العنوان التالي.

١- الوسائل ٣٧١/٦، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ٢٢.

٢- الوسائل ٣٧٢/٦، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ٣٠.

۳۔ الخراج/٥٥

٤- الوسائل ٢/ ٣٧٢، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ٣١.

٥- الوسائل ٦/٣٧٢، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ٣٢.

# السابع مما يكون للإمام بما هو إمام: صفايا الغنيمة

وإن لم نعثر على إطلاق لفظ الأنفال عليها في أخبارنا، وذكرها الشيخ في النهاية والمحقق في الشرائع في عداً دالأنفال ولكن لم يصرّحا بكونها منها، وكيف كان فنقول:

قد كان من المتعارف في جميع الأعصار اصطفاء الملوك والأمراء من بين غنائم المعدو الأشياء القيّمة النفيسة منها لأنفسهم أو لبيوت أموالهم ومتاحفهم، وكان يطلق عليها الصفايا.

وهذا السنخ من الأشياء القيِّمة النفيسة لاتقبل التقسيم غالباً، وإيثار البعض بها دون بعض تورث الحلاف والضغائن، فلامجال إلّا لإبقائها ذخراً لمستقبل الدولة والأمة أو يستفيد منها إمام الأمة لفضله عليهم ومقبوليته عندهم.

قال ابن الأثير في النهاية:

«فيه: إن أعطيتم الخمس وسهم النبي والصني فأنتم آمنون. الصني: ماكان يأخذه رئيس الجيش ويختاره لنفسه من الغنيمة قبل القسمة ويقال له الصفية، والجمع: الصفايا، ومنه حديث عائشة: كانت صفية من الصني، تعني صفية بنت لحييً كانت عمن اصطفاه الني «ص» من غنيمة خيبر.» أ

أقول: وربما كانت الصفية يطلق على كل ماكان خالصاً للرسول أو الإمام؛ فترى أباداود السجستاني عقد في كتاب الخراج والنيء من سننه باباً سمّاه باسم صفايا رسول الله «ص» وذكر فيه ماورد في الأراضي التي لم يوجف عليها بخيل وركاب، وفيه عن عمر أنه قال: «كانت لرسول الله «ص» ثلاث صفايا: بنو النضير، وخيبر، وفدك .»

١- النهاية لابن الأثير ٣/٤٠.

٢ـ سنن أبي داود ١٢٥/٢، والحديث في الصفحة/١٢٨.

وكيف كان فقد استفاضت الروايات واستقرت الفتاوى على كون الصفايا من الأموال التي جعلها الله ـتعالى ـ لرسوله وبعده للإمام القائم مقامه:

١ \_ قال الشيخ في النهاية في عداد الأنفال:

«وله أيضاً من الغنائم قبل أن تقسم: الجارية الحسناء والفرس الفاره والثوب المرتفع وماأشبه ذلك بما لانظير له من رقيق أو متاع.» أ

٢ \_ وقال في كتاب الغيء من الخلاف (المسألة ٦):

«ماكان للنبي «ص» من الصفايا قبل القسمة فهو لمن قام مقامه، وقال جميع الفقهاء: إن ذلك يبطل بموته: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم.»

أقـول: بـعدما كانت الإمـامـة وزعامة المسلمين لاتتـعطـل أصلاً فلانرى وجهاً لتعطل حقوقها وشؤونها بموت النبي«ص».

وقدر وي عن النبي «ص» أنه قال: «ماأطعم الله لنبي طعمة إلا جعلها طعمة لمن بعده.» "

٣ \_ وفي خمس الشرائع في عداد الأنفال قال:

«وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ماشاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك مالم يجحف.» أ

أقول: لايناسب هذا القيد للإمام المعصوم بل للإمام العادل أيضاً، وإمامة الفاسق الظالم عندنا باطلة مردودة كما مرّ في محلّه. ولذا قال في المدارك في ذيل العبارة: «هذاالقيدمستغن عنه بل كان الأولى تركه.»

وهذا الإشكال وارد على عبارة التذكرة والمنتهى أيضاً، فإنه ذكر نظير هذا القيد أيضاً.

١. النهاية/١٩٩.

٧- الحلاف ٢/٢٠٠٠.

٣ـ المغنى ١٦٨/٦؛ ونحوه في مسند أحمد ٤/١.

١٨٣/١ع ١٨٣/١ (= طبعة أخرى/١٣٧).

٠\_ المدارك /٣٤٣.

وقد عرفت في أول بحث الغنائم أن مقتضى آية الأنفال بضميمة الأخبار الواردة في تفسيرها كون الغنيمة بأجمها تحت اختيار الرسول «ص» وبعده للإمام، فلم أن يأخذ ماشاء وأن يسد بها جميع ماينوبه فإن بتي منها شيء خمسه وقسم البقية كها دل على ذلك صحيحة زرارة ومرسلة حماد، فراجع. أ

#### ٤ ـ وفي التذكرة:

«للإمام أن يصطني لنفسه من الغنيمة مايختاره كفرس جواد وثوب مرتفع وجارية حسناء وسيف قاطع وغير ذلك مما لايضر بالعسكر عند علمائنا أجمع لما رواه العامة أن النبي «ص» كان يصطني من الغنائم الجارية والفرس وماأشبهها في غزاة خيبر وغيرها...» أ وذكر نحو ذلك في المنتهى أيضاً، فراجع. "

# ٥ ـ وفي المنتهى أيضاً:

«ومن الأنفال مايصطفيه من الغنيمة في الحرب مثل الفرس الجواد والثوب المرتفع والجارية الحسناء والسيف القاطع وماأشبه ذلك مالم يجحف بالغانمين؛ ذهب إليه علماؤتا أجميد.» أ

٦ - وفي صحيحة ربعي بن عبدالله، عن أبي عبدالله (ع)، قال: «كان رسول الله (ص) إذا أتاه المغم أخذ صفوه وكان ذلك له ... وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ الرسول (ص).»

٧ - وفي صحيحة أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبدالله «ع»: «نحن قوم فرض الله طاعتنا، لنا الأتفال ولنا صفو المال.» "

١- راجع الجهة الثانية من فصل الغنائم.

٢- التذكرة ١/٤٣٣.

٣- النتي ١٤٨/٢.

٤ النتي ١/٢٥٥.

الوسائل ٢٥٦/٦، الباب ١ من أبواب قسمة الحدس، الحديث ٣.

٦- الوسائل ٢٧٣/٦، الباب ٢ من أبواب الأنفال، الحديث ٢.

٨ ـ وفي مرسلة حماد الطويلة، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح «ع»،
 قال: «وللإمام صفو المال أن بأخذ من هذه الأموال صفوها: الجارية الفارهة والدابة الفارهة
 والثوب والمتاع مما يحب أو يشتهي، فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس.» \

٩ ـ وفي رواية أبي بصير، عن أبي عبدالله ((ع))، قال: سألته عن صفو المال،
 قال: «الإمام يأخذ الجارية الرُّوقة والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة،
 فهذا صفو المال.» <sup>٢</sup>

أقول: الروقة بضم الرّاء: الجميل من الناس جدّاً، يقال: غلام روقة وجارية روقة وغلمان وجوار روقة. ويقرب من ذلك الفراهة فيقال: مركب فاره وجارية فارهة، أي حسناء مليحة.

١٠ ـ وعن المفيد في المقنعة، عن الصادق ((ع))، قال: «نحن قوم فرض الله طاعتنا في القرآن، لنا الأنفال ولنا صفو المال.) يعني بصفوها ماأحب الإمام من الغنائم واصطفاه لنفسه قبل القسمة من الجارية الحسناء والفرس الفاره والثوب الحسن وماأشبه ذلك من رقيق أو متاع على ماجاء به الأثر عن السادة ((ع)). "

١١ \_ وفي المستدرك ، عن كتاب عاصم بن حميد الحتاط، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (ع» أنه قال: (الصني من كل رقيق وإبل يبتغي أفضله ثم يضرب بسهم ولنا الأنفال.» أ

١٢ \_ وفيه أيضاً عن العياشي، عن بشير الدهّان، قال: سمعت أبا عبدالله «ع» يقول: «إن الله فرض طاعتنافي كتابه فلا يسع الناس جهلنا، لناصفوا لمال ولنا الأنفال ولنا كرام القرآن.»

١- الوسائل ٣٦٥/٦، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ٤.

٢- الوسائل ٣٦٩/٦، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ١٥.

٣. الوسائل ٣٧١/٦، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ٢١.

٤. مـتدرك الوسائل ٥٠٣/١، الباب ١ من أبواب الأنفال ...، الحديث ١.

هـ مسندرك الوسائل ١/٤٥٥، الباب ٢ من أبواب الأنفال ...، الحديث ١.

والظاهر من جعل صفو المال قسيماً للأنفال عدم كونه منها وإن كان بحكمها ولكن مرّ عن المنتهى عدّه منها.

١٣ ـ وفي سنن البيهتي بسنده عن ابن عباس في خطاب رسول الله (س) لوفد عبدالقيس، قال: «آمركم بأربع وأمهاكم عن أربع؛ آمركم أن تشهدوا أن لاإله إلّا الله وتقبموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتعطوا من المغنم سهم الله ـعزّ وجلّـ والصني. "

١٤ ـ وفيه أيضاً بسنده عن عامر الشعبي، قال: «كان للنبي «ص» سهم يدعى
 سهم الصني إن شاء عبداً، وإن شاء أمه، وإن شاء فرساً يختاره قبل الخمس.» \(^3\)

١٥ ـ وفيه أيضاً بسنده عن عائشة قالت: «كانت صفية من الصني.» الله غير ذلك من الروايات.

ولم يكن الصني للنبي «ص» إلا لأنه كان إمام المسلمين وقائدهم في عصره، وحيث إن الإمامة لاتتعطل أصلاً بحسب حكم العقل والشرع فلاتتعطل حقوقها وشؤونها كها مرّ.

وقد مرّ في طي أبحاثنا أن ماللإمام من الأنفال والصفايا انما تكون للإمام بما هو إمام أي لمنصب الإمامة لالشخص وخلاته أيضاً من أهم مصالح الأمة.

ولايتعين أن يكون الصني دائماً لشخص الإمام، بل ربما يجعل في المتاحف وبيوت الأموال العامة رصيداً للعُملة وذخراً لمستقبل الأمة كالجواهر النفيسة الثمنية التي لاتقبل التقسيم غالباً ويكون إيثار البعض بها موجباً للتعبعيض والفتنة فلامحالة تحفظ في المتاحف والبنوك أو يستفيد منها الإمام الذي هو مقبول الأمة.

ويظهر من الأخبار التي مرّت أن الصني قسيم للأنفال، ولكن لوفرض إطلاق

١. سنن البيهقي ٢٠٣/٦، كتاب قسم النيء والغنبمة، باب سهم الصفيّ.

٢- مئن البيهق ٢٠٤/٦، كتاب قسم النيء والغنيمة، باب سهم الصفيّ.

٣- سنن البيهقي ٢/١ ٣٠، كتاب قسم النيء والغنيمة، باب سهم الصفيّ.

الأنفال على مطلق الغنائم فلامحالة تطلق على الصفايا أيضاً، والأمر سهل بعد وضوح الحكم وأنها للإمام قطعاً.

وعمدة النظر في تلك الروايات والفتاوى عدم تعين التقسيم في الصفايا بل تكون هي تحت اختيار الإمام، فتدبّر.

> الثامن ثما يكون للإمام بما هو إمام: مايغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام

على المشهور بين أصحابنا بل ادعى عليه الإجماع:

١ ـ فني كتاب النيء من الخلاف (المسألة ١٦):

«إذا دخل قوم دار الحرب وقاتلوا بغير إذن الإمام فغنموا كان ذلك للإمام خاصة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم.» أ

٢ ـ وفي كتاب السير منه (المسألة ٣):

«إذا غزت طائفة بغير إذن الإمام فغنموا مالاً فالإمام غير إن شاء أخذه منهم وإن شاء تركه عليهم، وبه قال الأوزاعي والحسن البصري. وقال الشافعي: يخمس عليهم. وقال أبوحنيفة: لايخمس. دليلنا إجاع الفرقة وأخبارهم.»

أقول: نظر الشافعي إلى عموم قوله ـتعالى ـ: واعلموا الله غنمتم، وأنه يعم المأذون فيه وغيره، ونظر أبي حنيفة إلى أنه اكتساب مباح من غير جهاد مشروع فيكون كالاحتطاب والاحتشاش.

٣ ـ وقال في النهاية في عداد الأنفال:

«وإذا قاتل قوم أهل حرب من غير أمر الإمام فغنموا كانت غنيمتهم للإمام خاصة

۱۔ الحلاف ۲/۲۳۲.

٧- الخلاف ٣/٢٢٩.

دون غيره.» ونحو ذلك في المبسوط. `

٤ ـ وفي الشرائع في عداد الأنفال:

«ومایغنمه المقاتلون بغیر إذنه فهو له علیه السلام.» ۲

٥ ـ وفي الجواهر في شرح العبارة قال:

«على المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً، بل نسبه غير واحد إلى الشيخين والمرتضى وأتباعهم، بل في التنقيح نسبته إلى عمل الأصحاب، كما في الروضة نفي الحلاف عنه، وفي بيع المسالك أن المعروف من المذهب مضمون المقطوعة الآتية لانعلم فيه غالفاً، بل عن الحلّى الإجاع عليه وهو الحجة...» "

٦ ـ وفي الأنفال من المنتهى:

«وإذا قاتل قوم من غير إذن الإمام ففتحوا (فغنموا .. ظ.) كانت الغنيمة للإمام، ذهب إليه الشيخان والسيِّد المرتفىي وأتباعهم. وقال الشافعي: حكها حكم الغنيمة مع إذن الإمام لكنه مكروه. وقال أبوحنيفة: هي لهم ولاخس. ولأحمد ثلاثة أقوال: كقول الشافعي وأبي حنيفة، وثالثها لاشيء لهم فيه.» أ

وبالجملة، فالمشهور كون الغنيمة بأجمها للإمام، وفي الخلاف الإجماع عليه ولم يغرقوا في الحكم بين زمان الحضور والغيبة. ويستدل لذلك بوجوه:

الأول: الإجماع المنعى ولكن ثبوته بحيث يستكشف به قول المعصوم مشكل ولعل مدركهم الخبر الآتي.

الثاني: مرسلة العباس الورّاق، عن رجل سمّاه، عن أبي عبدالله «ع»، قال:

١- النهاية/٢٠٠؛ والمبسوط ٢٦٣/١.

٧- الشرائع ١٨٣/١ (= طبعة أخرى/١٣٧).

٣- الجواهر ١٢٦/١٦.

٤ - المنتمى ١/٣٥٥.

«إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس.» أ

وفي السند ضعف بالإرسال وبجهل بعض الرواة، فيشكل الاعتماد عليها إلا أن يجبر الضعف بالشهرة لوثبت اعتماد الأصحاب عليها ولكن إثبات ذلك مشكل، اللهم إلّا أن يقال: إن كان اعتماد الأصحاب على المرسلة جبر ضعفها وإن لم يكن عليها صار إجماعهم حجة.

ومما يشهد لاعتماد الأصحاب على المرسلة ذكرهم لمضمونها في مقام الإفتاء في كتبهم المعدة لنقل الفتاوى المأثورة، حتى إن ابن إدريس مع عدم عمله بالخبر الواحد قد أفتى في السرائر بمضمون المرسلة فيشكل رفع اليد عنها، فتدبر.

الثالث: صحيحة معاوية بن وهب، قال: قلت لأبي عبدالله (ع): السرية يبعثها الإمام فيصيبون غنائم كيف تقسم؟ قال: «إن قاتلوا عليها مع أمير أقره الإمام عليم أخرج منها الخمس لله وللرسول وقسم بينهم أربعة أخماس. وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ماغنموا للإمام يجعله حيث أحبّ.»

حيث دلّت على التفصيل بين كون القتال بإذن الأمير الذي أمره الإمام وعدمه، وتوقف التقسيم على كونه بإذنه. هذا.

ولكن في دلالة الصحيحة إشكال، إذ المفروض في السؤال أن السرية بعثها الإمام؛ فالتفصيل في الجواب لامحالة وقع في هذا الفرض، وقد فصل فيه بين القتال وعدمه لابين الإذن وعدمه.

قال الشيخ الأنصاري في خسه:

«ولا يخنى عدم دلالتها على المطلوب إلّا إذا اعتبر مفهوم القيد في قوله: مع أمير أمّره الإمام، مع تأمّل فيه أيضاً لأن المفروض أن ضمير قاتلوا راجع إلى السرية التي

١- الوسائل ٣٦٩/٦، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ١٦.

٢- الوسائل ٦/ ٣٦٥، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ٣.

يبعثها الإمام فالقيد لايكون للتخصيص قطعاً.» أ

أقول: هنا شيء أشار إليه في مصباح الفقيه، ' وهو أن ذكر قوله: «مع أمبر أتمره الإمام» لابد أن يكون لفائدة وإلا كان ذكره لغواً، وليست الـفائدة في ذكر القيد غالباً إلا دخالته في موضوع الحكم فينتنى الحكم بانتفائه.

ومورد الاستدلال ليس هو مفهوم الشرط المصرح به في الذيل بل مفهوم القيد فتكون النتيجة أن التقسيم يتوقف على القتال والإذن معاً ولامحالة ينتني بانتفاء كل منها ويختص المال حينئذ بالإمام. غاية الأمر أن المصرّح به في الذيل صورة انتفاء الشرط فقط. وحمل القيد على التوضيح والإشارة إلى مافرض في السؤال خلاف الظاهر. هذا.

ولكن إثبات الحكم بمثل هذا المفهوم الضعيف مشكل، فتدبر.

ويظهر من المحقق في المعتبر والنافع ومن المنتهى والمدارك الترديد في الحكم واحتمال أو تقوية المساواة بين المأذون فيه وغيره في وجوب التخميس وتقسيم البقية، لعموم قوله \_تعالى\_: «واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الله خسه» الظاهر في كون البقية للغانمين، وقوله \_تعالى ـ: «فكلوا بما غنمتم حلالاً طيباً.» أ

ولخصوص صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله «ع» في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة؟ قال: «بؤدي خساً ويطيب له.» حيث يظهر منه عدم اعتبار الإذن في التخميس وتملك البقية.

ولقوله «ع» في صحيحة علي بن مهزيار الطويلة في عداد مافيه الخمس: «ومثل عدو بصطلم فيؤخذ ماله.» ٦

ولما في بعض أخبار التحليل من إباحة الأثمة عليهم السلام لشيعتهم نصيبهم

١- كتاب الطهارة/٤٩٤، كتاب الخمس، فصل في الأنفال (= طبعة أخرى/٥٥٥).

٧- مصباح الفقيه/١٥٣.

٣- سورة الأنفال(٨)، الآية ٤١.

٤ ـ سورة الأنفال(٨)، الآية ٢٩.

٥- الوسائل ٦/ ٣٤٠/٦ الباب ٢ من أبواب مايجب فيه الخمس، الحديث ٨.

٦- الوسائل ٦/ ٣٥٠، الباب ٨ من أبواب مايجب فيه الخمس، الحديث ٥.

من النيء والغنائم، الظاهر في عدم كون الجميع لهم بل الخمس فقط، مع أن الظاهر كون موردها زمان استيلاء خلفاء الجور وعدم كون قتالهم واغتنامهم بإذن الأثمة «ع»:

منها: المروي عن الإمام العسكري، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين «ع» أنه قال لرسول الله «ص»: «قد علمت يارسول الله أنه سيكون بعدك ملك عضوض وجبر فيستولى على خسي من السبي والغنائم ويبيعونه فلايحل لمشتريه لأن نصبي فيه، فقد وهبت نصبي منه لكل من ملك شيئاً من ذلك من شيعتي لتحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب ولتطيب مواليدهم. الحديث.» ا

أقول: يمكن أن يجاب عن الاستدلال بالآيتين الشريفتين بتخصيصها بمرسلة الوراق المنجبرة بعمل الأصحاب.

وعن صحيحة الحلبي بحملها بقرينة سائر أخبار التحليل على التحليل للشخص بشرط أن يخمّس أو على الإذن في تلك الغزوة كها في الجواهر. \* هذا.

ولكنه خلاف الظاهر لظهورها في بيان الحكم الكلي الشرعي لاالتحليل الشخصى أو الإذن.

وقد يقال في توجيه الصحيحة: إن إذن أمّتنا عليهم السلام لشيعتهم في قتال الكفار ولوتحت لواء حكّام الجور كان أمراً مفروعاً عنه، لشدة عنايتهم عليهم السلام ببسط الإسلام، والسؤال في الصحيحة كان عن وظيفتهم بالنسبة إلى الخمس، حيث إن خلفاء الجور لم يكونوا يخمسونها، فأجاب الإمام عليه السلام بأن للشخص أن يخمس ماوصل إليه ثم يستفيد من البقية، فليس في الصحيحة دلالة على عدم اعتبار الإذن في حلية الغنيمة.

ولكن يمكن أن يقال إن إذنهم عليهم السلام. في جميع الغزوات الواقعة بأيدي خلفاء الجور دون إثباته خرط القتاد.

١- الوسائل ٣٨٥/٦، الباب ٤ من أبواب الأنقال...، الحديث ٢٠. ٢- الجواهر ١٢٧/١٦.

كيف! وقد يظهر من بعض الأخبار منعهم الشيعة من الشركة فيها، حيث إنها كانت تقوية لنظام الظلم والجور. هذا.

وأما صحيحة علي بن مهزيار فني الحدائق:

«الظاهر أن المراد بالعدق هنا إنما هو المخالف كما أشرنا إليه سابقاً لاالكافر المشرك.» ١

أقول: ماذكره رجم بالغيب لادليل عليه بل الدليل على خلافه، نعم يمكن أن يجاب عن الصحيحة بأن مورد البحث هنا هو الغنيمة الحاصلة بالقتال بدون إذن الإمام لاالمال الشخصي الحاصل باغتيال الشخص الكافر مضافاً إلى أنه قد يقع بالإذن أيضاً.

وكيف كان فعمدة الدليل للمسألة الإجاع المدعى ومرسلة الوراق. وابن إدريس مع إنكاره لحجية خبر الواحد قد أفتى في السرائر تمضمون المرسلة، ونسب إليه أنه ادعى الإجاع في المسألة ولكن لم أجده فيه.

قال في الحداثق:

«وادعى عليه ابن إدريس الإجاع ورده المحقق في المعتبر فقال: وبعض المتأخرين يستسلف صحة الدعوى مع إنكاره العمل بخبر الواحد فيحتج لقوله بدعوى إجاع الإمامية، وذلك مرتكب فاحش إذ هو يقول: إن الإجاع إنما يكون حجة إذا علم أن الإمام «ع» في الجملة، فإن كان يعلم ذلك فهو منفرد بعلمه فلايكون علمه حجة على من لم يعلم.» " هذا.

والذي يسهّل الخطب في المسألة أن النعنيمة عندنا بأجمعها تكون تحت اختيار الإمام ولايتعين فيها التقسيم وإن حصل القتال بإذنه كها دلّ على ذلك مرسلة حماد وغيرها وقد مرّ تفصيل ذلك في فصل الغنائم، فراجم.

١- الحدائق ١٢/٩٧١.

٢. السرائر/١١٦.

٣- الحدائق ٢٩٨/١٢ وفي المعتبر/٢٩٦.

ويظهر من الحدائق التفصيل في المسألة فقال في أوائل كتاب الخمس منه:

«والظاهر من الأخبار وكلام الأصحاب أن الذي يكون للإمام «ع» متى كان بغير إذنه إنما هو مايؤخذ على وجه الجهاد والتكليف بالإسلام كما يقع من خلفاء الجور وجهادهم الكفار على هذا الوجه لا ماأخذ جهراً وغلبة وغصباً ونحو ذلك .... "

وفيه أنه خلاف إطلاق النصّ والفتاوى فإن الغزاء يصدق ولوكان الهجوم لتوسعة الملك أو ازدياد الأموال.

ويظهر من العروة الوثق التفصيل بين زمان حضور الإمام وغيبته فقال في أوائل كتاب الخمس من العروة:

«وأما إذا كان الغزو بغير إذن الإمام فإن كان في زمان الحضور وإمكان الاستيذان منه فالغنيمة للإمام «ع»، وإن كان في زمن الغيبة فالأحوط إخراج خمسها من حيث الغنيمة خصوصاً إذا كان للدعاء إلى الإسلام...»

فكأنه قد سره حمل مرسلة الوراق وكلام المشهور على صورة إمكان الاستيذان من الإمام، فني غيره يتبع إطلاق الآيتين.

ولكن يمكن أن يورد عليه بأن لفظ الإمام في باب الجهاد وسائر أبواب الفقه لا يختص بالإمام المعصوم بل يشمل للحاكم الإسلامي في عصر الغيبة أيضاً فيمكن الاستيذان منه.

هذا مضافاً إلى أن حمل مرسلة الوراق وكلام الأصحاب على خصوص صورة إمكان الاستيذان بلاوجه، وإطلاق الخاص محكّم على إطلاق العام.

نعم لولم يصدق عنوان الغزاء كما إذا كان الهجوم من الخصم ولم يقع من المسلم إلا الدفاع غير المشروط بإذن الإمام كان الحكم بثبوت الخمس وتملك البقية عملاً بعموم الآية في محله.

وهنا احتمال آخر وهو التفصيل بين ماإذا وقع الغزاء في لواء حاكم الجور وبأمره وبين ماإذا حمل قوم على قوم فغنموا من دون نظر الحاكم، فتحمل المرسلة

١- الحدائق ٢٢/٢٢.

٢\_ العروة الوثقي ٣٦٧/٢.

على الصورة الثانية فقط بقرينة صحيحة الحلبي وماأشرنا إليه من الروايات الدالة على تحليل الخمس في المقام كرواية العسكري (ع» ونحوها، فيستفاد من ذلك تنفيذ الأثمة (ع» للجهاد في لواء خلفاء الجور ولاسيا إذا كان للدعاء إلى الإسلام وبسطه، كما يشهد بذلك دعاء الإمام السجاد (ع» لجيوش المسلمين في عصره، ويكون المقصود من المرسلة المنع عن الغزاء بدون إذن الحاكم وعدم تنفيذه حذراً من المرج والفوضى وأنهم لوفعلوا ذلك لم يكن لهم حظ في الغنيمة، فيكون هذا الاحتمال بالعكس مما اختاره صاحب الحدائق، ولا يخنى قوة هذا الاحتمال.

وقد تحصل مما ذكرنا أن المحتملات فيا إذا وقع الغزاء بغير إذن الإمام خسة: الأول: مااختاره المشهور من كون الغنيمة بأجمعها للإمام مطلقاً. الثاني: كونها كسائر الغنائم تخمس وتقسم البقية مطلقاً. الثالث: تفصيل صاحب الحدائق. الرابع: تفصيل صاحب العروة. الخامس: ماذكرناه أخيراً من الاحتمال، والله العالم بحقيقة الحال.

التاسع من الأنفال: المعادن مطلقاً على قول قوي:

والأقوال في المسألة ثلاثة أو أربعة: الأول: كونها من الأنفال مطلقاً كها مرّ في عبارة المقنعة والمراسم ويأتي عن الكافي والنهاية أيضاً. ونسبه في الجواهر إلى القاضي والقمي في تفسيره أيضاً ثم قال:

«واختاره في الكفاية كما عنه في الذخيرة، بل هو ظاهر الأستاذ في كشفه أيضاً من غير فرق بين ماكان منها في أرضه أو غيرها وبين الظاهرة والباطنة.» أ الشاني: نني ذلك مطلقاً وأن الناس فيها شرع كما يظهر من النافع والبيان

<sup>1-</sup> الجواهر ۱۲۹/۱۲.

والدروس واللمعة. وقال في الروضة:

«أطلق جماعة كون المعادن للناس من غير تفصيل.» `

الثالث: التفصيل وجعلها تابعة للأرض التي فيها: فما في أرض الأنفال تكون منها، وما في الملك الشخصي أو المفتوحة عنوة أيضاً تتبعها كما في السرائر والمعتبر والمنتهى والروضة وعن التحرير أيضاً.

وربما يلوح من بعض العبارات التفصيل بين المعادن الظاهرة والباطنة فتكون الأولى مباحة لجميع الناس والثانية للإمام، ويظهر هذا التفصيل من المبسوط كها يأتي.

وكيف كان فلنتعرض لبعض الكلمات:

١ ـ قال الكليني في أصول الكافي في عداد الأنفال:
 «وكذلك الآجام والمعادن والبحار والمفاوز هي للإمام خاصة.»

٢ \_ وقال الشيخ في النهاية في بيان أقسام الأرضين:

«ومنها: أرض الأنفال، وهي كل أرض انجلى أهلها عنها من غير قتال، والأرضون الموات، ورؤوس الجبال والآجام والمعادن وقطائع الملوك. وهذه كلها خاصة للإمام يقبّلها من شاء بما أراد، وبهما ويبيعها إن شاء حسب ماأراد.» "

٣ ـ وقال في المبسوط:

«وأما المعادن فعلى ضربين: ظاهرة وباطنة: فالباطنة لها باب نذكره، وأما الظاهرة فهي الماء والقير والنفط والموميا والكبريت والملح وماأشبه ذلك، فهذا لايملك بالإحياء ولايصير أحد أولى به بالتحجير من غيره، وليس للسلطان أن يقطعه بل الناس كلهم فيه سواء يأخذون منه قدر حاجتهم، بل يجب عندنا فيه الخمس، ولاخلاف في أن ذلك لايملك، وروي أن الأبيض بن حمال المأربي استقطع رسول الله «ص» ملح ماء مأرب فروي أنه اقطعه، وروي: أنه أراد أن يقطعه فقال

١ـ اللمعة الدمشقية ٨٦/٢ (= ط. أخرى ١٨٦/١).

٧\_ الكافي ٥٣٨/١، كتاب الحجة، باب النيء والأنفال...

٣\_ النهاية/٤١٩.

له رجل وقيل: إنه الأقرع بن حابس: أتدري يارسول الله ما الذي تقطعه؟ إنما هو الماء الميد، قال: فلا إذاً. » \

#### ٤ \_ وقال فيه في المعادن الباطنة:

«وأما المعادن الباطنة مثل الذهب والفضة والنحاس والرصاص وحجارة البرام وغيرها مما يكون في بطون الأرض والجبال ولايظهر إلّا بالعمل فيها والمؤونة عليها فيهل تملك بالإحياء أم لا؟ قيل فيه قولان: أحدهما: أنه يملك وهو الصحيح عندنا، والثاني: لايملك لأنه لاخلاف أنه لايجوز بيعه، فلوملك لجاز بيعه، وعندنا يجوز بيعه. فإذا ثبت أنها تملك بالإحياء فإن إحياءه أن يبلغ نيله، ومادون البلوغ فهو تحجير وليس بإحياء فيصير أولى به مثل الموات، ويجوز للسلطان إقطاعه لأنه علكه عندنا...» ٢

أقول: ظاهر كلامه الأخير أن كون المعادن الباطنة للإمام متفق عليه عندنا.

### ه \_ وفي الشرائع:

«الطرف الرابع: في المعادن الظاهرة، وهي التي لاتفتقر إلى إظهار كالملح والنفط والقار، لا تملك بالإحياء، ولا يختص بها المحجّر، وفي جواز إقطاع السلطان المعادن والمياه تردد، وكذا في اختصاص المقطع بها. ومن سبق إليها فله أخذ حاجته... ومن فقهائنا من يخصّ المعادن بالإمام عليه السلام، فهي عنده من الأنفال. وعلى هذا لا يملك ماظهر منها ومابطن، ولوصح تملكها بالإحياء لزم من قوله اشتراط إذن الإمام وكل ذلك لم يثبت...

والمعادن الباطنة هي التي لا تظهر إلّا بالعمل كمعادن الذهب والفضة والنحاس، فهي تملك بالإحياء ويجوز للإمام إقطاعها قبل أن تملك، وحقيقة إحيائها أن يبلغ نيلها...»

٦ ـ وفي إحياء الموات من التذكرة ماملخصه مع حفظ ألفاظه:

<sup>1-</sup> المبسوط ٣/٤٧٢.

٢- الميسوط ٣/٧٧٧.

٣- الشرائع ٢٧٨/٣ (- طبعة أخرى/٧٩٦، الجزء الرابع).

«المعادن هي المواضع التي خصها الله \_تعالى ـ ببإبداع شيء من الجواهر المطلوبة فيها، وهي إما ظاهرة وإما باطنة: فالظاهرةعند أكثر علمائنا من الأنفال يختص بها الإمام خاصة. وقال بعضهم: إن الناس فيها شرع سواء وهو قول العامة.

والمراد بالظاهرة مايبدو جوهرها من غير عمل وإنما السعي والعمل لتحصيله إما سهلاً وإما متعباً.

ولايفتقر إلى إظهار كالملح والنفط والقار، فهذه لايملكها أحد بالإحياء والعمارة وإن أراد بها النيل إجماعاً ولايختص بها بالتحجير، وهل يجوز للإمام إقطاعها؟ منح العامة منه.

ويحتمل عندي جواز أن يقطع السلطان المعادن إذا لم يتضرر به المسلمون. وعلى ماقاله بعض علمائنا من أنها مختصة بالإمام يجوز له إقطاعها.

المعادن الباطنة، وهي التي لا تظهر إلّا بالعمل ولا يوصل إليها إلا بعد المعالجة والمؤونة عليها كمعادن الذهب والفضة والحديد. فالمعادن الباطنة إما أن تكون ظاهرة أو لا، فإن كانت ظاهرة لم يملك بالإحياء أيضاً ويكون للإمام عند بعض علمائنا لا يجوز لأحد التصرف فيها إلا بإذنه. وعند الباقين تكون لجميع المسلمين لأن الناس فيها شرع.

وإن لم تكن ظاهرة بل إنما تظهر بالإنفاق عليها والعمل فيها فهي للإمام أيضاً عند بعض علمائنا ولا تملك بالإحياء إلا بإذنه وعند الباقين أنها لجميع من سبق إليها وأحياها...» أ

وراجع في حكم المعادن والتفصيل بين الظاهرة والباطنة منها والأقوال فيها المغني لابن قدّامة أيضاً. ٢

٧ ـ وفي السرائر في عداد الأنفال قال:

«المعادن التي في بطون الأودية التي هي ملكه وكذلك رؤوس الجبال، فأما ماكان من ذلك في أرض المسلمين ويد مسلم عليه فلايستحقه «ع» بل ذلك (كذلك ــ

١ـ التذكرة ٢/٣٠٤ و٤٠٤.

٣- المغني ٦/٦٥١ ومابعدها.

### ظ.) في الأرض المفتتحة عنوة.» `

أقول: يظهر من كلمات الفقهاء في تفسير الظاهرة والباطنة هنا تفسيران عنتلفان:

الأول: أن يراد بالظاهرة ماظهرت بنفسها على وجه الأرض، وبالباطنة ماتكون في باطن الأرض مما تحتاج إلى حفر واستخراج.

الثاني: أن يراد بالظاهرة مالاتحتاج إلى صنع وتصفية في بروز الجوهر بل تكون بنفسها خالصة صافية وإن كانت في باطن الأرض. وبالباطنة ماتحتاج إلى صنع وتصفية كالذهب والفضة والنحاس المختلطة تكويناً بالأجزاء الترابية والحجرية فتحتاج إلى إحراق وإذابة وتصفية وإن كانت على وجه الأرض.

قال الشهيد في المسالك في تفسير المعادن الظاهرة:

«فالظاهرة هي التي يبدو جواهرها من غير عمل وإنما السعي والعمل لتحصيله، ثم تحصيله قد يسهل وقد يلحقه تعب وذلك كالنفط وأحجار الرحى والبرمة والكبريت والقار.» ٢

وقال في تفسر المعادن الباطنة:

«وهي التي لايظهر جوهرها إلا بالعمل والمعالجة كالذهب والفضة والفيروزج والياقوت والرصاص والنحاس والحديد وسائر الجواهر المبثوثة في طبقات الأرض سواء كانت موجودة في ظاهر الأرض بحيث لايتوقف الشروع فيها على حفر شيء من الأرض خارج عنها أم في باطنها لكن القسم الأول منها في حكم المعادن الظاهرة بقول مطلق.» " هذا,

١- السرائر/١١٦.

٢- المسالك ٢/٢٩٣.

٣ المسالك ٢٩٤/٢.

# ويدل على كون المعادن مطلقاً من الأنفال أخبار:

١ ـ موثقة إسحاق بن عمّار المروية عن تفسير علي بن إبراهيم، قال: سألت أبا عبدالله (ع» عن الأنفال فقال: «هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها، فهي الله وللرسول، وماكان للملوك فهو للإمام. وماكان من الأرض بخربة لم يوجف عليها بخيل ولاركاب، وكل أرض لارب لها، والمعادن منها، ومن مات وليس له مولى فاله من الأنفال.» أ

هكذا في الوسائل، ولكن في المطبوعين من التفسير: «وماكان من أرض الجزية لم يوجف عليها.» أ ولعله الأصح كما مرّ.

٢ ـ وعن العياشي، عن أبي بصير، عن أبي جعفر ((ع))، قال: «لنا الأنفال».
 قلت: وما الأنفال؟قال: «منها المعادن والآجام وكل أرض لارب لها. الحديث.» "

٣ ـ وعنه أيضاً، عن داودبن فرقد، عن أبي عبدالله ((ع) في حديث قال: قلت: وما الأنفال؟ قال: ((بطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام والمعادن، الحديث.)

٤ - وفي المستدرك ، عن كتاب عاصم بن حميد الحناط، عن أبي بصير، عن أبي بحمفر «ع» أنه قال: «ولنا الأنفال.» قال: قلت له: وما الأنفال؟ قال: «المعادن منها والآجام وكل أرض لارب لها.» °

وربما يناقش في إطلاق الموثقة التي هي أهمها باحتمال عود الضمير في «منها» إلى الأرض التي لاربّ لها لاإلى الأنفال بأن تكون كلمة: «منها» صفة أو حالاً للمعادن لاخبراً لها، هذا مضافاً إلى إبدالها في بعض النسخ بـ «فيها»، فيتعين رجوع

١- الوسائل ١/ ٣٧١، الباب ١ من أبواب الأنفال ...، الحديث ٢٠.

٢- تفسير على بن إبراهيم (القمّى)/٢٣٥ (= طبعة أخرى ٢/٤٥١).

٣- الوسائل ٣٧٢/٦، الباب ١ من أبواب الأنفال ...، الحديث ٢٨.

إلوسائل ٢٧٢/٦، الباب ١ من أبواب الأنفال ... ، الحديث ٣٢.

هـ مستدرك الوسائل ١٩٥١م، الباب ١ من أبواب الأنفال ...، الحديث ١.

الضمير فيها إلى الأرض التي قبله، بل ربما قيل إن جعل كلمة: «منها» خبراً للمعادن يوجب جعل الواو للاستيناف لاللعطف وهو خلاف الظاهر.

ولكن يمكن أن يجاب عن الأخير بأن يجعل كلمة: «منه» خبراً لقوله: «وماكان من الأرض» ويجعل مابعده عطفاً عليه عطف المفرد على المفرد. والموجود في مطبوعين من التفسير كلمة: «منها» ولم أعثر على: «فها». ونظير هذه العبارة عبارة خبر أبي بصير في المستدرك.

وكيف كان فظاهر الأخبار التي مرت كون المعادن في عداد الأنفال.

ويساعد ذلك الاعتبار العقلي أيضاً فإن المتعارف في جميع الدول والحكومات الدارجة جعل مالايتعلق بالأشخاص مثل المعادن والبحار والبراري والقفار من الأموال العامة المرتبطة بالحكومات، فهي تتصرف فيها وتقبلها حسب مصالح الحكومة والأمة وقد جعل في شريعتنا هذا السنخ من الأمور للإمام بما هو إمام بنحو التقييد وهو عبارة أخرى عن جعلها للحكومة والدولة. فسنخ المعادن أيضاً سنخ غيرها مما لارب لها شخصاً كالآجام والمفاوز ونحوهما.

ويؤيد ماذكرنا مادل على أن الأرض كلها للإمام، إذالأرض بإطلاقها تشمل ماتكون فيها من المعادن والأشياء القيمة أيضاً، وفي بعض الأخبار: «إن الأرض كلها لنا، فاأخرج الله منها من شيء فهولنا.» وهذا أظهر، فراجع أصول الكافي، باب أن الأرض كلها للإمام. أ

فإن قلت: مقتضى ماذكرت من الإطلاق كون المعادن الواقعة في الأملاك الشخصية أيضاً من الأنفال وهو خلاف مقتضى الملكية.

قلت: لانسلِّم أن مقتضى مالكية أحد لأرض مثلاً كونها ملكاً له من تخوم

<sup>1-</sup> الكاني ٤٠٨/١، كتاب الحجة، باب أنَّ الأرض كلُّها للإمام «ع»، الحديث ٣.

الأرض إلى عنان السهاء، إذ الملكية أمر اعتباري، والمعتبر لها هم العقلاء في كل عصر وزمان، وحدود موضوعها سعة وضيقاً أيضاً تابعة لاعتبارهم وهم لايعتبرون الملكية في مثل الدار ونحوها مثلاً إلا لساحتها ومرافقها المحتاجة إليها في الاستفادة منها، ومنها الجوّ والفضاء إلى حدّ خاصّ يتعلق عرفاً بهذه الدار. وليست المعادن الواقعة في تخوم هذه الدار وكذا الفضاء الخارج عن المتعارف معدوداً من توابعها العرفية ومرافقها.

وهل ترى عبور الطائرات مثلاً في جوّ ساء البلدان إذا علت ولم تزاحم ساكني الدور تصرفاً في ملك الغير؟ لاأظنّ أحداً يلتزم بذلك، ولكن عبورها من جوّ مملكة بلاإذن من واليها يعدّ تصرفاً في سلطة الغير وتعدياً في ملكه. وكذلك الكلام بالنسبة إلى المياه الكثيرة والمعادن العظيمة الواقعة تحت ملك الغير؛ فلو فرض مثلاً المستخراج المعدن المتكون تحت دار الغير أو بستانه في عمق ألف متر مثلاً بإذن الإمام بلا تصرف في داره وبستانه بأن جعل مدخل المعدن في خارج الدار أو البستان، أو حفر بثراً، أو قناة في الخارج بحيث يستفيد من الماء المتكون تحت ملك الغير فهل يعدّ هذا تصرفاً في ملك الغير؟

نعم، المعادن الصغار السطحية وكذا العيون الصغار السطحية ربما تعدّ عرفاً من توابع الملك نظير الأشجار والأعشاب النابتة فيه. وقد مرّ منّا سابقاً أن الأساس والمعلّلاك للمالكية الشخصية هوالصنع والعمل، وحيث إن الصادر من عيي الأرض ومعمّرها هو حيثية الإحياء والعمران فهو لايملك إلّا لهذه الحيثية وتوابعها العرفية، فلاوجه لأن يملك المعادن الواقعة في تخوم الأرض بلاصنع منه بل ولاشعور بوجودها، اللهم إلا أن يستخرجها ويحييها بإذن الإمام ولوعموماً، فإن إحياء المعدن هو كشفه واستخراجه، فا لم يستخرج يبق على حالته الأولى من كونه من الأموال العامة، وإن شئت قلت: لله مناه عباده، وإن شئت قلت: للإمام بما هو إمام أي لمنصب الإمامة، فكل هذه التعبيرات ترجع إلى معنى واحد.

وبالجملة ليس إحياء الأرض إحياء للمعدن المتكون تحتها بل هو باق على

اشتراكه، نعم ليس لكل أحد الورود في ملك الغير بعنوان استخراج المعدن وإنما يكون ذلك إلى الإمام إن رآه صلاحاً وجبر خساراته. هذا.

ولو تنزلنا عن القول الأول في المعادن فالأظهر هو القول الثالث، أعني تبعية المعادن للأرض الواقعة فيها.

والمحقق في كتاب إحياء الموات من الشرائع مع استشكاله في كون المعادن من الأنفال قال:

«لوأحيا أرضاً فظهر فيها معدن ملكه تبعاً لها لأنه من أجزائها.» أ

أقول: هل المعدن جزء من الأرض الحياة فيملكه الحيي تبعاً وليس جزء من أرض المسلمين أو أرض الإمام؟ فإن كانت الجزئية من الأرض ملاكاً للملكية التبعية كان مقتضاه عدّ المعدن الواقع في الأنفال من الأنفال أيضاً، وهو القول الثالث في المسألة.

### وأما القول الثاني، فاستدل له في إحياء الموات من الجواهر بقوله:

«فإن المشهور نقلاً وتحصيلاً على أن الناس فيها شرع سواء، بل قيل: قد يلوح من عكي المبسوط والسرائر نني الخلاف فيه. مضافاً إلى السيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار في زمن تسلطهم وغيره على الأخذ منها بلاإذن، حتى ماكان في الموات الذي قد عرفت أنه لهم منها أو في المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين، فإنه وإن كان ينبغي أن يتبعها فيكون ملكاً للإمام «ع» في الأول وللمسلمين في الثاني لكونه من أجزاء الأرض المفروض كونها ملكاً لها، بل لوتجدد فيها فكذلك أيضاً إلا أن السيرة المزبورة العاضدة للشهرة المذكورة، ولقوله \_تعالى -: «خلق لكم مافي الأرض» ولشدة حاجة الناس إلى بعضها على وجه يتوقف عليه معاشهم نحو الماء والنار والكلان، وفي خبر أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي «ع»: «لايحل منع الملح والنار» وغير ذلك مما لا يخنى على السارد لأخبارهم يوجب الخروج عن

١- الشرائع ٢٧٩/٣، (= طبعة أخرى/٧٩٧، الجزء الرابع).

ذلك .»`

واستدل له في باب الأنفال بقوله:

«للأصل والسيرة، وإشعار إطلاق أخبار الخمس في المعادن، ضرورة أنه لامعنى لوجوبه على الغير وهي ملك للإمام.» ٢

أقول: ادعاء الشهرة مع مصير جمع من الأساطين إلى الخلاف بلاوجه، والسيرة المدعاة قد تحققت في سائر الأنفال أيضاً، فإن أراضي الموات مثلاً من الأنفال قطعاً وقد استقرّت السيرة في جميع الأعصار على إحياثها والتصرف فيها وحيازة مافيها، ووجهه عدم التزام الناس غير الشيعة الإمامية بكونها من الأنفال وعدم اعتناثهم بشأن الأثمة «ع». والشيعة الإمامية وهم القليلون من الناس لعلهم كانوا يستأذنون من الأثمة عليهم السلام، أو لعلهم وقفوا على تحليلهم لشيعتهم.

وقولنا: إن الموات والمعادن من الأنفال لانريد به أن الأثمة «ع» يحبسون جميع الناس عن التصرف فيها ويحبسونها عنهم، بل نريد به كها مرّ أن زمام أمرها بأيديهم، فهي تحيى ويستفاد منها ولكن بإذنهم وتحت نظرهم بلا أجرة أو بأجرة حسب ماتقتضيه مصالح الإسلام والمسلمين.

كيف؟! والفرار من الهرج والمرج والتغالب وتضييع حقوق الضعفاء يستدعي جعل زمام الأموال العامة بيد ولى المجتمع الصالح العادل.

فاتضح بذلك بطلان الاستدلال بالآية الشريفة وبشدة حاجة الناس إلى المعادن، حيث إن خلقها للناس وشدة حاجتهم إليها لاينافيان كونها من الأنفال وتحت اختيار الإمام، إذ الأنفال كما مرّ بيانه ليست ملكاً لشخص الإمام بل لمنصب الإمامة وإدارة شؤون الأمة فهو لايجبسها عند حاجة الناس والأمة إليها بل يصرفها ويقبلها حسب الحاجات والمصالح العامة.

فكون المعادن مثلاً من الأنفال لايوجب تركها وعدم السعى في استخراجها بل

١- الجواهر ١٠٨/٣٨، والخبر المذكور في الوسائل ٣٣٢/١٧، الباب ٥ من أبواب إحياء الموات، الحديث ٢.

٧- الجواهر ١٢٩/١٦.

الإمام العادل يقطعها إلى من يستخرجها أو يحلل للجميع استخراجها والاستفادة منها بنحو لايضر بالإسلام ولابالأمة. ألا ترى أن الموات من الأراضي وبطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام جعلت كلها من الأنفال وللإمام مع أنها مما يحتاج إليها الناس جداً طول القرون والأعصار.

فعنى كونها للإمام أن زمام أمرها بيده وهو الذي يقطعها ويقبلها بلاأجرة أو بأجرة حسب مايراه من المصلحة. فأيّ فرق في ذلك بين المعادن وبين ماذكر؟!

وأما جعل الخمس على من استخرجها مع تحقق الشروط فإما أن يكون من قبل الأئة عليم السلام بعنوان العوض وحق الإقطاع فيكون نفس ذلك إذنا منهم في استخراجها وتحليلاً لها لشيعتهم بإزاء تأدية الخمس منها، أو يكون حكما شرعاً إلهياً ثابتاً على من استخرجها بالإذن منهم ولوبسبب التحليل المطلق في عصر الغيبة وعدم انعقاد الحكومة الحقة الصالحة. وكونه بعنوان حق الإقطاع لايقتضي اختصاص الإمام به وعدم صرفه إلى السادة كما توهم، إذ هو تابع لكيفية جعل الإمام، مضافاً إلى ماذكرناه في باب الخمس من كونه بأجمعه حقاً وحدانياً ثابتاً لله وبعده للرسول وبعده للإمام القائم مقامه مثل الأنفال غاية الأمر أن على الإمام إدارة شؤون السادة بما أنهم فروع شجرة النبوة.

وبالجملة فالأقوى كون المعادن بإطلاقها من الأنفال ظاهرة كانت أو باطنة فتكون تحت اختيار إمام المسلمين ولا تستخرج إلا بإذنه خصوصاً أو عموماً ويجوز له إقطاعها إذا رآه صلاحاً.

والفرق الذي يوجد في كلمات فقهاء الفريقين بين المعادن الظاهرة والباطنة ليس منه أثر في أخبارنا وليس من الأصول المتلقاة عن المعصومين (ع) حتى يفيد فيه الإجاع أو الشهرة، ولذا لم يذكر في مامر من عبارات المقنعة والنهاية والمراسم والكافي. بل هو أمر تفريعي اجتهادي تعرضوا له على أساس ماعندهم من القواعد، ويشبه أن يكون ورد من فقه السنة إلى فقهنا، ولعل منشأ الالتفات إلى هذا التفصيل قصة استقطاع أبيض بن حمال لملح مأرب وماعامله به النبي (ص)، وسيأتي الإشارة الها.

وفي عصر الغيبة يكون زمام اختيار الأنفال والأموال العامة بيد الحاكم الصالح العادل بشرائطه التي مرّت في محله، كها أن زمام أمر الخمس أيضاً بيده.

والتحليل المطلق من الأثمة «ع» للأنفال لشيعتهم لاينافي جواز دخالة الحاكم الشرعي فيها مع بسط يده، فإن الظاهر أن أثمتنا عليهم السلام أرادوا التوسعة لشيعتهم في زمان حكومة خلفاء الجور وعدم التمكن من الحكومة الحقة الصالحة. والحكومة ضرورة للمسلمين في جميع الأعصار لامحيص لهم عنها ولا تتعطل شرعاً، واحتياجها إلى المنابع المالية والأموال العامة أيضاً واضح، ولايراد بلفظ الإمام في هذا السنخ من المسائل السياسية والاقتصادية خصوص الإمام المعصوم، غاية الأمر أنه مع حضور الأثمة الأثني عشر لا تنعقد الإمامة لغيرهم، وعلى هذا فللحاكم العادل الصالح منع التصرف فيها إلا تحت ضوابط وشرائط خاصة حفظاً للنظم والعدالة.

وبذلك يظهر الإشكال على مافي الجواهر، حيث يظهر منه اختصاص الحكم بالإمام المعصوم:

قال في ذيل قول المحقق: «وفي جواز إقطاع السلطان المعادن والمياه تردد» بعد بيان وجه الـتردد وقصة استقطاع الملح من النبي «ص» وإشكال المسالك عليها ماهذا لفظه:

«وبالجملة هذه المسألة كنظائرها المذكورة في هذا الكتاب قد ذكرها العامة بناء على أصولهم في أثمتهم الذين يجوز عليهم ال لم يكن قد وقع منهم كل قبيح، لأن الأحكام الصادرة منهم عن اجتهاد ورأي وغير ذلك من الأمور الفاسدة، كما لايخنى على من له أدنى خبرة بأحوالهم، بخلاف الإمام عليه السلام عندنا الذي لاينطق عن الهرى، وإن هو إلا وحي يوحى. ولاظلاعه على المصالح الواقعية وكونه معصوماً عن ترك الأولى فضلاً عن غيره صار أولى من المؤمنين بأنفسهم، فالمتجه حينئذ سقوط هذا البحث، ضرورة أن له الفعل وإن لم يسمّ إقطاعاً عرفاً.

نعم لا يجوز ذلك ونحوه مما هو متوقف على المصالح الواقعية للنائب العام، لعدم عموم لنيابته على وجه يشمل مثل ذلك مما هو مبني على معرفة المصالح الواقعية

وليس له ميزان ظاهر أذنوا عليهم السلام فيه، فهو من خواص الإمامة لايندرج في إطلاق مادل على الموازين الشرعية الطاهرة كالقضاء والولاية على الأطفال ونحو ذلك لانحو الفرض.» أ

فتأمّل في كلامه قلّس سرّه أنه حصر الولاية في عصر الغيبة في مثل القضاء والولاية على الأطفال ونحوهما، مع أن سياسة البلاد والعباد وحفظ كيان الإسلام والمسلمين واستقلالهم في قبال الكفّار والأجانب وعمّا لهم من أهمّ الأمور التي يقطع بعدم جواز إهما لها، ولا محالة يحتاج فيها إلى منابع مالية مهمة ومنها الأموال العامة المعر عنها بالأنفال.

نعم، لانأبى مع ذلك كون المالك الشخصي للأرض المملوكة أحق باستخراج المعدن الموجود فيها إن تمكن من ذلك واستلزم استخراجه تصرفاً في أرضه، ولكن يعتبر فيه إذن الإمام عموماً أو خصوصاً كسائر الأنفال، وأما صيرورته بمجرد التكون في ملكه ملكاً له تبعاً فمنوع إلا في الأمور الجزئية والسطحية المعدة عرفاً من توابع الملك وفوائده نظير الأعشاب والأشجار النابتة والمياه والمعادن الجزئية، فتدبر. هذا.

ويشهد لكون المعادن من الأنفال إجالاً وكونها تحت اختيار الإمام مضافاً إلى مامر ماورد من إقطاع رسول الله «ص» والخلفاء بعده بعض المعادن لبعض الأشخاص:

١ - فني سنن البيهتي بسنده عن ابن عباس أنه قال: «أعطى النبي (ص» بلال بن الحارث المزني معادن القبّلية جَلسيّها وغوريّها وحيث يصلح الزرع.» لا ونحوها رواية أخرى، فراجع.

قال في النهاية:

۱- الجواهر ۲۸/۳۸.

٧- سنن البيهق ١٥١/٦، كتاب إحياء الموات، باب ماجاء في إقطاع المعادن الباطنة.

«الجَلس: كل مرتفع من الأرض، ويقال لنجد: جلس أيضاً ... والمشهور معادن القَبَلية بالقاف، وهي ناحية قرب المدينة وقيل هي من ناحية القُرع.» أوفيه أيضاً:

«الغَور: ماانخفض من الأرض. والجَلس: ماارتفع منها.» أ

٢ ـ وفي سنن السبهتي أيضاً بسنسه عن أبيض بن حمال: «أنه وفد إلى النبي «ص» فاستقطعه الملح ـقال ابن المتوكل: الذي بمأرب فقطعه له، فلما أن ولّى قال رجل من المجلس: أتدري ماقطعت له؟ إنما قطعت له الماء العِدّ. قال: فانتزع منه. ٣ وروى نحوه أبو عبيد في الأموال أيضاً. أ

٣ ـ وفي البيهي أيضاً بسنده عن أبيض بن حمال: «أنه استقطع الني «ص» الملح الذي بمأرب فأراد أن يقطعه إياه فقال رجل: إنه كالماء العِد فأبى أن يقطعه. قال الأصمعى: الماء العِد: الدائم الذي لاانقطاع له.»

أقول: عدم إقطاع النبي «ص» للملح الذي بمأرب لايدل على عدم جواز إقطاع المعادن الظاهرة مطلقاً كما قيل، إذ لعلّه كان لعدم وجود المصلحة فيه فكان تضييعاً لحقوق المسلمين، فالأمر دائر مدار المصالح العامة.

وأوضاع المعادن وكميتها وكيفياتها ومقدار ذخائرها وكيفية استخراجها والثمن المأخوذ في قبلها تختلف جداً بحسب الأعصار والبلاد والأشخاص والإمكانيات وسائر الشرائط، فتدبر.

ثم إنه ربما يقال: إنه على تقدير المناقشة في أدلة الطرفين وبقاء المسألة على

١\_ النهاية لابن الأثير ١/٢٨٦.

٧ ـ النهاية لابن الأثير ٣٩٣/٣.

٣- سنن البيهتي ١٤٩/٦، كتاب إحياء الموات، باب مالايجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة.

**٤ ـ الأموال/٣٥٠.** 

هـ سنن البيهقي ١٤٩/٦، كتاب إحياء الموات، باب مالايجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة.

إجمالها فهل المرجع عموم قوله ـ تعالى ـ : «خلق لكم مافي الأرض جميعاً»، وقوله : «والأرض وضعها للأنام» أو عموم الروايات الحاكمة بأن الأرض كلها لنا، أو الأرض كلها لنا فاأخرج الله منها من شيء فهو لنا، أو الدنيا ومافيها لله ـ تبارك وتعالى ـ ولرسوله ولنا، إلى غير ذلك من المضامين الواردة في الأخبار؟ "

أقول: من تأمل فيا ذكرناه في خلال بحث الأنفال وبحث المعادن يظهر له عدم تهافت الدليلين ووضوح الجمع بينها، إذ الظاهر أن اللام في الآيتين ليست للملكية ولايراد بها ملكية الأرض ومافيها للناس بحيث يملك كل واحد منهم حصة منها بالشركة أو تكون ملكاً لعنوان الناس والأنام ووقفاً عليهم بحيث لا يجوز بيعها وهبتها وغو ذلك نظير ملكية الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين. بل المقصود بيان غرض الحثلقة والمدف منها وأن الغرض منها انتفاع الناس بها طول القرون والأعصار، فاللام تكون للغاية. ولاينافي هذا كونها تحت اختيار الإمام الذي هو ممثل المجتمع حذراً من الفوضى والهرج والتغالب وتضييع الحقوق، وهذا أمر يحكم بحسنه ولزومه العقل والفطرة، ولانعنى بكونها من الأنفال وكونها للإمام بما هو إمام إلّا هذا.

وبالجملة، فليس العمومان متهافتين وفي طرفي النقيض حتى يكون أحدهما المرجع في قبال الآخر، فتدبّر جيداً.

العاشر من الأنفال: ميراث من لاوارث له

عند علمائنا أجمع:

١ ـ قال الشيخ في كتاب الفرائض من الخلاف (المسألة ١):

١- سورة البقرة(٢)، الآية ٢٦، وسورة الرحمن (٥٥)، الآية ١٠.

٢- راجع الكافي ٧/١، ٤، كتاب الحجة، باب أنّ الأرض كلّها للإمام ـ عليه السلام.

«ميراث من لاوارث له ولامولى نعمة لإمام المسلمين، سواء كان مسلماً أو ذمياً. وقال جميع الفقهاء: إن ميراثه لبيت المال وهو لجميع المسلمين. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم.» \

## ٢ ـ وفيه أيضاً (المسألة ١٤):

«ميراث من لاوارث له (لا خ.ل) ينقل إلى بيت المال وهو للإمام خاصة. وعند جميع الفقهاء ينقل إلى بيت المال ويكون للمسلمين... دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضاً فلاخلاف أن للإمام أن يخصّ به قوماً دون قوم فلولا أنه له لم يجز ذلك ...» ٢

 $^{"}$  عدادها: «وميراث من النهاية قال في عدادها: «وميراث من لاوارث له.»

### ٤ ـ وفي كتاب الفرائض من الشرائع:

«فإذا عدم الضامن كان الإمام وارث من لاوارث له وهوالقسم الثالث من الولاء فإن كان موجوداً فالمال له يصنع به مايشاء وكان علي «ع» يعطيه فقراء بلده وضعفاء جيرانه تبرعاً.» أ

### ه ـ وفي المنتهى:

«ومن الأتفال ميراث من لاوارث له، ذهب علماؤنا أجم إلى أنه يكون للإمام خاصة ينقل إلى بيت ماله، وخالف فيه الجمهور كافة وقالوا: إنه للمسلمين أجم.»

# ٦ ـ وفي منهاج النووي:

«وأسباب الإرث أربعة: قرابة ونكاح وولاء فيرث المعتق العتيق ولاعكس، والرابع: الإسلام، فتصرف التركة لبيت المال إرثاً إذا لم يكن وارث بالأسباب الثلاثة.» ٦

١- الخلاف ٢/١٥٦.

٢ ـ الحلاف ٢/٨٥٢.

٣۔ النہایة/١٩٩.

١٤٠/٤ (= طبعة أخرى/٨٣٩).

هـ المنتهى ١/٣٥٥.

٦ـ منهاج النووي/٣٢٠.

### ٧ ـ وفي مغني المحتاج قال في ذيل كلام النووي:

«لقوله «ص»: «أنا وارث من لاوارث له أعقل عنه وأرثه.» رواه أبوداود وغيره، وهو «ص» لايرث لنفسه شيشاً، وإنما يصرف ذلك في مصالح المسلمين لأنهم يعقلون عن الميت كالعصبة من القرابة فيضع الإمام تركته أو باقيها في بيت المال أو يخص منها من يشاء.» أو هذا.

## ويدل على الحكم مضافاً إلى كونه إجماعياً أخبار كثيرة:

۱ - صحيحة محمدبن مسلم، عن أبي جعفر (ع»، قال: «من مات وليس له وارث من قرابته ولامول عناقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال.»

٢ ـ صحيحة محمد الحلبي، عن أبي عبدالله «ع» في قول الله \_تعالى\_: «يسألونك عن الأنفال»، قال: «من مات وليس له مولى فاله من الأنفال.»

٣ ـ صحيحة الحلبي أيضاً، عن أبي عبدالله ((ع))، قال: «من مات وترك ديناً فعلينا
 دينه والينا عياله، ومن مات وترك مالاً فلورثته، ومن مات وليس له موالي فاله من الأنفال.)

٤ ـ خبر أبان بن تغلب، قال: قال أبو عبدالله (ع»: «من مات المولى له والورثة فهومن أهل هذه الآية: إسألونك عن الأنفال قل الأنفال الأ

٥ ـ خبر حمزة بن حران، وفيه: فقال أبو عبدالله «ع»: «إن كان الرجل الميت يواني الى رجل من المسلمين وضمن جريرته وحدثه أو شهد بذلك على نفسه فإن ميراث الميت له، وإن

١. مغني المحتاج ٣/٤.

٢. الوسائل ٤٧/١٧ه، الباب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، الحديث ١.

٣- الوسائل ٥٤٨/١٧، الباب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، الحديث ٣.

إلى الوسائل ١٩/٨١ه، الباب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة الحديث ٤.

الوسائل ٤٩/١٧ ، الباب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، الحديث ٨.

٦- الوسائل ٣٦٩/٦، الباب ١ من أبواب الأنفال ...، الحديث ١٤.

كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فإن ميراثه لإمام المسلمين. الحديث.» أ

٦ مرسلة حماد الطويلة، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (ع»، وفيها:
 «وهو وارث من لاوارث له يعول من لاحيلة له.»

٧ - صحيحة عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع)، قال: «قضى أميرالمؤمنين «ع» في من أعتق عبداً سائبة أنه لاولاء لمواليه عليه، فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد أنه يضمن جريرته وكل حدث يلزمه، فإذا فعل ذلك فهويرته، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على إمام المسلمين.»

أقول: في مجمع البحرين:

«في الحديث ذكر السائبة، وهو العبد يعتق ولايكون لمعتقه عليه ولاء ولاعقل بينها ولاميراث فيضع ماله حيث شاء.»

٨ - خبر علي بن رشاب، عن عسمار بن أبي الأحوص، قال: سألت أباجعفر (ع) عن السائبة فقال: «انظروا في القرآن؛ فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك ياعمار السائبة التي لاولاء لأحد عليها إلّا الله، فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله (ص). وما كان ولاؤه لرسول الله (ص).

٩ ـ خبر محمدبن القاسم بن الفضيل بن يسان عن أبي الحسن «ع» في رجل صار في يده مال لرجل ميت لايعرف له وارثاً كيف يصنع بالمال؟ قال: «مأعرفك لمن هو » يعني نفسه. ٦

١- الوسائل ١٧/ ٥٥٠، الباب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، الحديث ١١.

٢- الوسائل ٣٦٠/٦، الباب ١ من أبواب الأنفال ... ، الحديث ٤.

٣- الوسائل ١٩٠/١٧، الباب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، الحديث ١٢.

٤ ـ مجمع البحرين/١١٥.

٥ الوسائل ٥٤٩/١٧، الباب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، الحديث ٦.

٦. الوسائل ١٩/١٥٥، الباب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، الحديث١٣.

۱۰ ـ حسنة عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع)، قال: قلت له: مكاتب اشترى نفسه وخلف مالاً قيمته مأة ألف ولاوارث له، قال: «يرنه من يلي جريرته.» قال: قلت: من الضامن لجريرته؟ قال: «الضامن لجرائر المسلمين.» ا

١١ ـ وفي كتاب الأموال لأبي عبيد بسنده، عن المقدام بن معدي كرب، قال: قال رسول الله «ص»: «...وأنا وارث من لاوارث له أرثه وأعقل عند.» أ

۱۲ \_ وفي سنن البيهتي بسنده، عن المقدام الكندي، قال: قال رسول الله «ص»: «أنا أول بكل مؤمن من نفسه؛ فمن ترك دينا أو ضيعة فإلينا، ومن ترك مالاً فلورثته، وأنا مولى من لامول له أرث ماله وأفك عانه.» "

أقول: الضيعة: العيال أو الفقدان والتلف. والعان مخفف العاني بمعنى الأسير، والحكم كان ثابتاً للنبي «ص» لابما أنه نبي بل بما أنه كان إمام المسلمين وقائدهم وأولى بهم من أنفسهم كما يدل عليه صدر الخبر الأخير، وهو يعقل عنه من بيت المال فلامحالة يكون الميراث أيضاً متعلقاً ببيت المال، فتدبر.

وظاهر هـنه الأخبـار الكـثيرة أن وزان مـيـراث من لاوارث لـه وزان سـائر الأنفال التي حكمنا بكونها للإمام فـله أن يصرفه فيا يراه صـلاحاً ولايتقيد بمصرف خاص كسائر الأنفال.

نعم، هنا أخبار معارضة أو يتوهم معارضتها لما سبق وهي ثلاث طوائف:

الطائفة الأولى: مادلت على أن ميراث السائبة لأقرب الناس لمولاه:

١- الوسائل ٤٩/١٧ ، الباب٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، الحديث ٧.

٢\_ الأموال/٢٨٢.

٣- سنن البيبق ٢٤٣/٦، كتاب الفرائض، باب من جعل ميراث من لم يَدع وارثأ...

وهي موثقة أبي بصير، عن أبي عبدالله (ع»، قال: «السائبة ليس لأحد عليها سبيل فإن والى أحداً فيراثه له وجريرته عليه، وإن لم يوال أحداً فهو لأقرب الناس لمولاه الذي أعتقه.» أ أقول: قال في التهذيب:

«هذا الخبر غير معمول عليه لأن الأخبار كلها وردت في أنه متى لم يتوال السائبة أحداً كان ميراثه لبيت مال المسلمين.» وقال في الوسائل: «ويحتمل التفضل منهم عليهم السلام..» ٢

الطائفة الثانية: مادلت على أن ميراث من لاوارث له يجعل في بيت مال المسلمين:

۱ \_ كخبر معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله ((ع))، قال: سمعته يقول: «من أعتق سائبة فليتوال من شاء، وعلى من والى جريرته وله ميراثه، فإن سكت حتى يموت أخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له ولي.»

قال في الوسائل:

«هذا محمول على أن المراد ببيت مال المسلمين بيت مال الإمبام «ع» لأنه متكفل بأحوالهم، أو على التقية لموافقته للعامة، أو على التفضل من الإمام «ع» والإذن في إعطاء ماله للمحتاجين من المسلمين لما مضى ويأتي.» أ

أقول: ويأتي منّا بيان الجمع بين هذه الأخبار والأخبار التي مضت.

٢ ـ وصحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (ع)، قال: سألته عن مملوك أعتق سائبة؟ قال: «بتولى من شاء، وعلى من تولاه جريرته وله ميراثه». قلت: فإن سكت

١- الوسائل ١٧/ ٥٥٠، الباب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، الحديث ١٠.

٧- التهذيب ٢٩٠/٩، كتاب المواريث، باب من الزيادات ذيل الحديث ١٥؛ والوسائل ذيل الحبر المذكور.

٣- الوسائل ٥٤٩/١٧، الباب ٣ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، الحديث ٩.

٤- الوسائل ١٧/٥٥٠، ذيل الخبرالمذكور

حتى يموت؟ قال: «يجعل ماله في بيت مال المسلمين.» `

٣ ـ وصحيحته الأخرى، عن أبي عبدالله «ع» في رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته؟ قال: «تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته على بيت مال المسلمين.»<sup>۲</sup>

٤ ـ ومارواه في قرب الإسناد، عن أبي البختري، عن جعفربن محمد، عن أبيه أَنْ علياً «ع» أُعتق عبداً نصرانياً ثم قال: «ميراثه بين المسلمين عامة إن لم يكن له ولي.» "

ه \_ وفي دعائم الإسلام: «قال أبو عبدالله «ع»: من مات وإيدع وارثاً فاله من الأتفال يوضع في بيت المال لأن جنايته على بيت المال، ومن ترك ورثة من أهل الكفر لم يرثوه وهو كمن لم يدع وارثاً.» أ

قال في الجواهر:

«لم نعثر على عامل بالنصوص القاصر أكثر أسانيدها المشتملة على أن إرثه لبيت المال، وفي بعضها لبيت مال المسلمين الموافقة للعامة إلَّا الإسكافي والشيخ في محكى الاستبصار؛ فلتطرح، أو تحمل على التقية، أو على أن المراد ببيت المال وإن أضيف إلى المسلمين مال الإمام عليه السلام بقريئة الأخبار الأخر وماعن جاعة من شيوع إطلاق بيت المال وإرادة بيت مال الإمام عليه السلام.... ولعل في نقله إلى بيت المال إشعاراً بأن المأخوذ بحق الإمامة غير باقي أموال الإمام عليه السلام. الحاصلة له بكسب ونحوه، ولذا قال في محكى الغنية والسرائر: «إذا مات الإمام انتقل الميراث إلى الإمام لاإلى غيره من ورثته»، بل عن الأول إجاع الطائفة عليه . والأمرسهل بعدما عرفت من وضوح الحكم عندنا. » "انتهى كلام الجواهر.

٩- الوسائل ٥٥٣/١٧، الباب ٤ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، الحديث ٨٠

٢. الوسائل ٢/١٧ه، الباب ٤ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، الحديث ٥.

٣- الوسائل ١٧/٥٥٥، الباب ٤ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، الحديث ٩.

هد دعائم الإسلام ٢٩٢/٢، كتاب الفرائض، الفصل ٧ (ذكر من يجوز أن يرث ومن لاميراث له)، الحديث ١٣٨٦.

٥\_ الجواهر ٢٦٠/٣٩.

أقول: في ميراث الغنية:

«فإن عدم جميع هؤلاء الورّاث فالميراث للإمام، فإن مات انتقل إلى من يقوم مقامه في الإمامة دون من يرث تركته.» \

وفي السرائر بعدما ذكر ولاء الإمامة قال:

«فأما إذا مات الإمام انتقل إلى الإمام الذي يقوم بأمر الأمة مقامه دون ورثته الذين يرثون تركته.» ٢

أقول: بما ذكرنا سابقاً في الجهة الثانية في معنى كون الأنفال ونحوها للإمام تحدس طريق الجمع بين هذه الأخبار والأخبار التي مضت، ويظهر لك عدم المتنافي بينها، إذ الأنفال ليست ملكاً لشخص الإمام المعصوم بل لمنصب الإمامة مطلقاً ولا محالة تصرف في مصالح الإمامة والأمة، ولا يوجد فرق أساسي بين ان ينسب المال إلى الإمام بما هو إمام وبين أن ينسب إلى المسلمين، فإن ولي المسلمين ومن يتولى صرف أموالهم العامة هو الإمام، وماللإمام بما هو إمام أيضاً يصرف في مصالح الإمامة والأمة ولا يصرف في مصارفه الشخصية إلا أقل قليل، وهي أيضاً من أهم المصالح العامة. ولوبتي منها شيء ينتقل إلى الإمام بعده لا إلى ورّاثه كما نطق بذلك خبر أبي على بن راشد وأفتى به في الغنية والسرائر أيضاً.

وليس لفظ الإمام موضوعاً للإمام المعصوم المنحصر عندنا في الأثمة الاثني عشر، بل المراد به في هذه المسائل: كل من تصدى لقيادة المسلمين وإدارة شؤونهم العامة بشرط أن يكون واجداً للشرائط التي مرّت في محله.

غاية الأمر أنّه مع حضور الأثمة الاثني عشر تكون الإمامة حقاً لهـم ولا تنعقد لغيرهم، ولكن ليس ذلك بمعنى تعطيل الإمامة وشؤونها في عصر الغيبة.

ويشهد لماذكرنا من عدم التنافي بين هذه الأخبار والأخبار التي مضت جمع كلا

١\_ الجوامع الفقهية/١٦ه (= ط. أخرى/٦٠٨).

٧\_ السرائر/٣٠٤.

العنوانين في بعض الأخبار:

ا ـ فني صحيحة عبدالله بن سنان وعبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله (ع»، قال: «قضى أميرالمؤمنين (ع» في رجل وجد مقتولاً لابدرى من قتله، قال: إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين، ولا يبطل دم امرى مسلم لأن ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام. الحديث.» أ

٢ ـ وفي صحيحة أبي ولاد الحناط قال: قال أبو عبدالله ((ع)) في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الإمام: «إنه ليس للإمام أن يعفو؛ له أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين.» "

" وأظهر من ذلك صحيحته الأخرى، قال: سألت أبا عبدالله (ع» عن رجل مسلم قتل رجلاً مسلماً عمداً فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل بيته (دبنه) الإسلام، أهل الذمة من قرابته، فقال: على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته (دبنه) الإسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية، فإن أيسلم أحد كان الإمام ولي أمره فإن شاء فتل وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين. قلت: فإن عفا عنه الإمام؟ قال: فقال: «إنما هو حق جميع المسلمين وإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو.»

ولأجل ذلك ترى المفيد في المقنعة قال في العبد الذي أعتق كفّارة ولم يتوال أحداً:

«كان ميراثه لبيت المال إن لم يكن له نسب.» أ

١- الوسائل ١٠٩/١٩، الباب ٦ من أبواب دعوى القتل ومايثبت به، لحديث ١.

٢- الوسائل ٩٣/١٩، الباب ٦٠ من أبراب القصاص في النفس، الحديث ٢.

٣- الوسائل ٩٣/١٩، الباب ٦٠ من أبواب القصاص في التفس، الحديث ١.

٤\_ المقنعة/١٠٦.

وقال في باب ميراث من لاوارث له:

«كان ميراثه لإمام المسلمين خاصة يضعه فيهم حيث يرى.» ١

ومرّ عن التهذيب في بيان عدم العمل بخبر أبي بصير:

«أن الأخبار كلها وردت في أنه متى لم يتوال السائبة أحداً كان ميراثه لبيت مال المسلمن.» ٢

وفي الاستبصار:

«لأنه إذا لم يوال أحداً كان ميراثه لبيت المال ويكون عليه جريرته.» ٣

فهذا كله يدل على عدم التفاوت بين أن ينسب المال إلى الإمام بما هو إمام أو إلى بيت مال المسلمين؛ فآلها واحد.

وليس هذا الحكم أيضاً مما أبدعه الإسلام بل كان المتعارف في جميع الأعصار وجميع البلدان انتقال ميراث من لاوارث له إلى الحكومة والدولة، حيث إن المورّث كان ينتفع في زمان حياته من إمكانات الدولة وكان عليها جبر جرائره إن لم يجبرها بشخصه وعاقلته، ومن عليه الغرم فله الغنم قهراً، فتدبّر.

الطائفة الثالثة بما يتوهم معارضتها لما سبق: مادلت على إعطاء المال لفقراء بلد المت:

١ \_ ماعن الكافي بسنده، عن خلاد السندي، عن أبي عبدالله «ع»، قال: «كان علي «ع» يقول في الرجل يموت ويترك مالاً وليس له أحد: أعط المال همشاريجه.» أ

٢ - وعن الشيخ بسنده، عن خلاد، عن السري يرفعه إلى أميرالمؤمنين «ع» في

١- المقنعة/١٠٨.

٢\_ التهذيب ٩/٥ ٣٩، كتاب الفرائض، باب من الزيادات.

٣- الاستبصار ٢٠٠/٤، كتاب الفرائض، باب ميراث السائبة.

٤- الوسائل ١٩/ ٥٥١) الباب ٤ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، الحديث ١.

الرجل يموت ويترك مالاً ليس له وارث، قال: فقال أميرالمؤمنين «ع»: «أعط المال الرجل يموت ويترك مالاً ليس له وارث، قال: فقال أميرالمؤمنين «ع»: «أعط المال

٣ ـ وعنها بسندهما، عن داود، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (ع)،قال: «مات رجل على عهد أميرالمؤمنين (ع) لم وارث فدفع أميرالمؤمنين ميراثه إلى همشه ريه. (همشيريه خ.ك).» ٢

قال في الاستبصار بعد نقل الخبرين:

«ليس فيها ماينافي ماتقدم لأن الذي تضمناه حكاية فعل وهو أن أميرالمؤمنين «ع» أعطى تركته همشاريجه، ولعل ذلك فعل لبعض الاستصلاح لأنه إذا كان المال له خاصة على ماقدمناه جازله أن يعمل به ماشاء ويعطى من شاء.»

 ٤ ـ وعن الصدوق قال: روي في خبر آخر: «أن من مات وليس له وارث فيراثه فمشاريه.» يعنى أهل بلده.

قال الصدوق:

«متى كان الإمام ظاهراً فاله للإمام، ومتى كان الإمام غائباً فاله لأهل بلده متى الميكن له وارث ولاقرابة أقرب إليه منهم بالبلد.» أ

ه ـ وفي المقنعة: «وكان أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب «ع» يعطي تركة من لاوارث له من قريب ولانسيب ولامولى فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه وخلطاءه تبرعاً عليهم بما تستحقه من ذلك واستصلاحاً للرعية حسب ماكان يراه في الحال من صواب الرأي لأنه من الأنفال ...» "

١- الوسائل ٥٥٢/١٧، الباب ٤ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، الحديث ٢.

٣- الوسائل ٥٥٢/١٧، الباب ٤ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، الحديث ٣.

٣- الاستبصار ١٩٦/٤، كتاب الفرائض، باب ميراث من لاوارث له ...

٤- الوسائل ٧/١٧٥٥، الباب ٤ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، الحديث ٤.

٥- المقتمة/١٠ ؛ الوسائل ٤/١٧ ٥٥٠، الباب ؛ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، الحليث ١١.

٦ ـ وفي النهاية: «وكان أميرالمؤمنين«ع» يعطي ميراث من لاوارث له فقراء أهل بلده وضعفاءهم، وذلك على سبيل التبرع منه «ع».» ١

وفي سنن البيهقي بسنده عن عائشة أن رجلاً وقع من نخلة فمات وترك شيئاً
 ولم يدع ولداً ولاحميماً، فقال رسول الله ((ص)): «أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته.» أ

٨ ـ وفيه أيضاً بسنده عن عائشة أن مولى لرسول الله «ص» توفي، فقال رسول الله «ص»: هلهنا أحد من أهل قريته؟ فقالوا: نعم. فأعطاه النبي «ص» ميراثه. "

وفيه أيضاً بسنده عن بريدة أن رجلاً توفي من خزاعة على عهد النبي «ص» فأتي النبيي بيراثه فقال: انظروا هل من وارث فالتمسوه فلم يجدوا له وارثاً فأخبر النبي «ص»، فقال النبي «ص»: «ادفعوه إلى أكبر خزاعة.» أ

١٠ وفيه أيضاً بسنده، عن بريدة، قال: أتى رسول الله «ص» رجل قال: إن عندي ميراث رجل من الأزد ولست أجد أزدياً أدفعه إليه، قال: فاذهب فاتمس رجلاً أزدياً حولاً، قال: فأتاه بعد الحول فقال: يارسول الله، لم أجد أزدياً أدفعه إليه. قال: فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه. فلما ولّى قال: عليّ بالرجل، فلما جاء قال: انظر أكبر خزاعة.

أقول: إن فقهاءنا فيا عثرت عليه من كلماتهم قد أخذوا بما مرّ أولاً من الأخبار في المسألة فقالوا إن ميراث من لاوارث له للإمام يصنع فيه مايشاء حسب مايراه

<sup>1-</sup> النهاية/ ٦٧١؛ الوسائل ٤/١٧٥، الباب ٤ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، الحديث ١٠.

٧\_ صنن البيقي ٢٤٣/٦، كتاب الفرائض، باب من جعل ميراث من لم يدع وارثاً ولامولى في بيت المال.

٣ سنن البيق ٢٤٣/٦ كتاب الفرائض، باب من جعل ميراث ...

٤ ـ سنن البيق ٢٤٣/٦ كتاب الفرائض، باب من جعل ميراث...

٥ ـ منن البيق ٢٤٣/٦، كتاب الفرائض، باب من جعل ميراث ...

صلاحاً، وحملوا الأخبار الأخيرة على حكاية فعل صدر عن الإمام تبرعاً وتفضلاً على اختلافهم في التعبيرات.

ويجري هذا فيا حكي عن النبي «ص» أيضاً جمعاً بين هذه الأخبار وبين مامر من قوله «ص»: أرث ماله، وقوله: أنا وارث من لاوارث له. وليس هذا أيضاً إلا لأنه «ص» إمام المسلمين وقائدهم والمدافع عنهم ويضمن جناياتهم وإلا فالنبوة بما أنها نبوة فقط لا تقتضى ذلك كما هو واضح. هذا.

ولكن مع ذلك اختلفت كلمات أصحابنا في حكمه في عصر الغيبة:

١ ـ فني كتاب الفرائض من الخلاف (المسألة ١٥):

«كل موضع وجب المال لبيت المال عند الفقهاء للمسلمين، وعندنا للإمام إن وجد الإمام العادل سلم إليه بلاخلاف وإن لم يوجد وجب حفظه له عندنا كما يعفظ سائر أمواله التي يستحقها. واختلف أصنعاب الشافعي ... دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم.» أ

والظاهر أن مراده .قدِّس سرّه. من الإمام العادل خصوص الإمام المعصوم.

٢ ـ وقد مرّ عن الفقيه قوله في المقام:

«ومتى كان الإمام غائباً فماله لأهل بلده متى لم يكن له وارث.» ٢

ومراده أهل بلد الميِّت لابلد الإمام.

٣\_ وفي المقنعة:

«ومن مات وخلف تركة في يد إنسان لايعرف له وارثاً جعلها في الفقراء والساكين ولم يدفعها إلى سلطان الجور والظلمة.»

٤ - وفي الشرائع:

«وكان علي «ع» يعطيه فقراء بلده وضعفاء جيرانه تبرعاً، وإن كان غائباً قسم في

۱- الحلاف ۲/۸۰۲.

٢- الفقيه ٢٣٣٣/٤ كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث من لاوارث له

٧- المقنمة/١٠٨.

الفقراء والمساكين.» ا

### ه ـ وفي النافع:

«ومع غيبته يقسم في الفقراء ولايعطى الجائر إلّا مع الخوف.» ٌ

#### ٦ ـ وفي القواعد:

«وإن كان غائباً حفظ له أو صرف في الحاويج ولا يعطى سلطان الجور مع الأمن.» "

### ٧ ـ وفي اللمعة:

«ومع غيبته يصرف في الفقراء والمساكين.» أ

#### ٨ - وفي الدروس:

«وإن كان غائباً قال جماعة من الأصحاب: يحفظ له بالوصاة أو الدفن إلى حين ظهوره والأظهر جواز قسمته في الفقراء والمساكن.»\*

### ٩ ـ وفي الوسيلة:

«أو ينقل إلى بيت المال إن لم يكن له وارث أو يقسم على فقراء المسلمين إن لم يكن إيصاله إلى الإمام.» ٦

### ١٠ ـ وفي خمس الروضة:

«يختص ميراث من لاوارث له بفقراء بلد الميت وجيرانه للرواية، وقيل بالفقراء مطلقاً لضعف المخصص وهو قوي، وقيل مطلقاً كغيره.» ٧

11 - وفي الجواهر بعد التعرض للقول بالحفظ له وتقسيمه بين الفقراء وبين فقراء البلد قال:

١- الشرائع ١٠/٤ (= طبعة أخرى/٨٣٩).

٢\_ الختصر النافع/٢٧٣.

٣. القواعد ٢/١٨٠ كتاب الفرائض.

اللمعة الدمشقية ٨/٠١ (= ط. أخرى ٢/٢١).

ه\_ الدروس/۲۲۵.

٣- الجوامع الفقهية/٧٧٧ (= طبعة أخرى/٧٤١).

٧- اللمعة الدمشقية ٢/ ٨٥ (= ط. أخرى ١٨٦/١).

«وقد يحتمل أنه من الأنفال التي ثبت تحليلهم إياها للشيعة في زمن الغيبة بالتصوص النجبرة بالعمل... ولكن الأقوى الأوسط، لإعراض المشهور عن العمل بها في ذلك، فالأصل البقاء. ومصرفه الصدقة به عنه كغيره من المال المتعذر وصوله إلى صاحبه، مضافاً إلى استغنائه عليه السلام. وشدة حاجة شيعته اللين قد تحملوا ماتحملوا في جنبه وإلى مافي حفظه له من التعريض بتلفه واستيلاء الجاثرين عليه بل كان ذلك من الخرافات... فالأولى إيصاله إلى نائب الغيبة المأمون فيصرفه على حسبه مايراه من المصلحة التي تظهرله من أحوال سيده ومولاه.» أ

١٢ ـ وفي مفتاح الكرامة في ذيل عبارة القواعد قال:

«للعلم برضاه ـ جعلني الله تعالى فداه ـ لاستغنائه عنه وحاجة شيعته المظلومين لأجله إليه فلوكان حاضراً مستغنياً عنه ماتجاوز هذا الصنع، ويؤيده مادل على فسل أبيه علي أميرالمؤمنين «ع» ... وبالجملة المدار على القطع برضاه... "

أقول: لادليل على ماذكروه من صرفه في الفقراء والمساكين إلّا توهم دلالة مادل على فعل أميرالمؤمنين(ع» وإذنه، أو توهم كون المقام من قبيل المال المتعذر إيصاله إلى صاحبه فيتصدق به عنه كما في الجواهر.

والأول ممنوع، إذ المفروض رفع تعارض هذه الأخبار مع الأخبار الأول بحملها على حكاية فعل لاإلزام في الأخذ به وليس فيها اسم من زمان الغيبة وعدم إمكان الإيصال إلى الإمام.

وبطلان الثاني أيضاً واضح، إذ بناؤه على كون المال لشخص الإمام المعصوم فيتصدق به عنه، وقد عرفت فساد هذا.

والحاصل أن أساس كلمات الأصحاب وأقوالهم في باب الخمس والأنفال كونهما الشخص الإمام المعصوم، إذ لم يلتفنوا إلى ضرورة الحكومة الإسلامية العامة في كل عصر وزمان وأن الخمس والأنفال من قبيل الماليات والضرائب للحكومة العادلة

۱- الجواهر ۲۹۲/۳۹ و۲۲۳.

٧- مفتاح الكوامة ٢٠٦/٨.

التي لاتختص بالإمام المعصوم وإن كان هو مع حضوره أحقّ بها من غيره.

ثم أي فرق بين ميراث من لاوارث له وغيره من الأنفال بعد كون الجميع اللإمام؟ ولِمَ خصّوا ميراث من لاوارث لهبالصرف في الفقراء والمساكين؟

ثم على فرض الأخذ بالأخبار الدالة على فعل أميرالمؤمنين «ع» وإذنه فليمَ أطلق الأكثر ولم يخصوه بفقراء البلد؟

فالحق في المسألة كون وزانه وزان سائر الأتفال فيصرف في كل مايراه الإمام صلاحاً وإن كان الأحوط رعاية ماذكروه إذ مامر من إعطاء رسول الله «ص» إياه لأهل قرية الميت أو أكبر قبيلته وعشيرته، واستمرار فعل أميرالمؤمنين «ع» على إعطائه لفقراء أهل بلده ربما يوجب الحدس القوي بكون ذلك من أهم المصارف بالنسبة إلى ميراث من لاوارث له، ولعله من جهة أن أهل بلد الميت وأكابر قبيلته يتوقعون غالباً بالنسبة إلى هذا المال ويرون أنفسهم أقرب وأحق به، ولعل السيرة العملية في أكثر البلاد أيضاً استقرت على ذلك، فتدبر.

#### نتمة:

روى في الوسائل، عن الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن مروك بن عبيد، عن أبي الحسن الرضادع»، قال: قلت له: ماتقول في رجل مات وليس له وارث إلا أخاً له من الرضاعة يرثه؟ قال: «نعم، أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله «ص» قال: «من شرب من لبننا أو أرضع لنا ولداً فنحن آباؤه.» أ

وقد مرر رواية داود، عسن ذكره، عسن أبي عبدالله «ع»، قال: «مات رجل على عهد أميرالمؤمنين «ع» لم يكن له وارث فدفع أميرالمؤمنين «ع» ميراثه إلى همشهريجه.» أ

١- الوسائل ٤/١٧ ٥٥، الباب ٥ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، الحديث ١.

٧- الوسائل ٧١/ ٥٥ ووه ٥٥ الباب عمن أبواب ولا عضمان الجريرة والإمامة ، الحديث ٣ ، والحديث ٢ من الباب همها .

قال في الوسائل:

«في بعض النسخ بالياء بعد الشين...، وعلى هذا فالمراد الأخ من الرضاعة أو الأخت منها.» ثم قال:

«يحتمل كون الحديثين على وجه التفضل من الإمام والرخصة.» أ

أقول: هذه النسخة التي حكاها صاحب الوسائل لمأجدها فيا عندي من نسخ الكافى والتهذيبن. ٢

وأما خبر مروك بن عبيد فني مرآة العقول قال:

«قال الوالد العلامة: لاخلاف في أن الرضاع لايصير سبباً للإرث، ولعله «ع» إنما حكم بذلك مع كونه ماله لئلايؤخذ ماله ويذهب به إلى بيت مال خلفاء الجور فإن هذا الأخ أحق منهم.» "

وفي الجواهر:

«عدم الخلاف كها عن بعضهم الاعتراف به في عدم ارث الأخ من الرضاعة.» أ وكيف كان فالأولى إحالة العلم به إلى أهله بعد عدم الإفتاء بظاهره من أحد من أصحابنا. ولوثبت هذاالحكم لبان قطعاً ولم يخف على أحدمع كثرة الابتلاء به ، فتد بر.

الحادي عشر من الأنفال:

البحار:

على مافي المقنعة والكافي لأبي الصلاح، وقد مرّت عبارتها في أوائل الأنفال. •

١- الوسائل ٥٠٤/١٧، الباب ٥ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة، ذيل الحديث ٢.

٧- الكافي ١٦٩/٧، كتاب المواريث؛ والتهذيب ٣٨٧/١، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث من لاوارث له، الحديث ٥؛ والاستبصار ١٩٦/٤.

٣ـ مرآة العقول ٢٥٤/٢٣ (= ط. القديم ١٦٣/٤).

٤- الجواهر ٣٩/٣٦.

٥- راجع ص١٢ و١٤ من الكتاب.

وبه قال الكليني في أصول الكافي أيضاً، حيث قال في عداد الأنفال: «وكذلك الآجام والمعادن والبحار والمفاوز هي للإمام خاصة.» ا

وعن غير واحد أنه لادليل لهم عليه. وقد يقال: لعلهم أخذوه مما دل على أن الدنيا ومافيها لله ولرسوله ولنا، وأن الدنيا والآخرة للإمام يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء، وأن الله خلق آدم وأقطعه الدنيا قطيعة فماكان لآدم فلرسول الله «ص» وماكان لرسول الله «ص» فهو للأثمة من آل محمد «ص»، ٢

أو خبر حفص بن البختري عن أبي عبدالله «ع»، قال: «إن جبرئيل كرى برجله خسة أمهار ولسان الماء يتبعه: الفرات ودجلة ونيل مصرومهران ونهر بلخ، في اسقت أوسقي منها فللإمام، والبحر المطيف بالدنيا (للإمام خ.ك)، وهوأفسيكون. " إلى غير ذلك من الأخبار في هذا الجال.

أقول: التفسير في آخر خبر حفص ليس في نقل الكافي، فالظاهر أنه من كلام الصدوق. أقيل هو معرب أبسكون بليدة كانت قرب بحر الخزر وبها سمّي البحر، وقد غمرها الماء فعلاً. هذا. ولكن لايناسب هذا للبحر المطيف.

وكيف كان فلاشك عندنا أن البحار من الأنفال وكذا الشطوط والأنهار الكبار، إذ قد مرّ منّا مراراً أن الملاك في كون الشيء من الأنفال كونه من الأموال العامة غير المتعلقة بالأشخاص لعدم حصولها بصنعهم. وعدم ذكر البحار في أخبار الباب لعله لعدم الابتلاء بها كثيراً في تلك الأعصار. وأما في أعصارنا فهي عما تهتم بها جميع الدول والحكومات وتستفيد كثيراً من صيدها وجواهرها ومعادنها والطرق البحرية فيها، وليس معنى كون الأنفال أو الدنيا للإمام كونها لشخص الإمام المعصوم، بل كونها لمقام الإمامة وقيادة المسلمين، فهي أموال ومرافق عامة خلقها الله ـ تعالى ـ للناس كها قال: «خلق لكم مافي الأرض جيعاً» ولكن زمام أمرها

١- الكافي ٣٨/١، كتاب الحجة، باب النيء والأنفال ...

٢- الكافي ١/٨/١ و٤٠٩، كتاب الحجة، بآب أنَّ الأرض كلُّها للإمام «ع».

٣- الوسائل ٢٧٠/٦، الباب ١ من أبواب الأنفال، الحديث ١٥.

٤- الكافي ٢/٩٠١؛ والفقيه ٢/٥٤، باب الخمس، الحديث ١٦٦٣.

٥- سورة البقرة (٢)، الآية ٢٩.

بيد الإمام العادل المدبِّر ليقطع بتنظيمه وتدبيره على النهج الصحيح جذور التخاصم والخلاف والظلم والفساد.

ومثل ذلك الجوّ والفضاء بـلحاظ الطرق الجوية وحق العبور من الطرق والبلاد ونحو ذلك.

ويدل على جميع ذلك مادل على كون الدنيا بأجمعها للإمام. فاذكر في الأخبار وكلمات الأصحاب من الأنفال تكون من باب المثال وعمدتها أقسام الأرضين لكونها مخط النظر في تلك الأعصار. والله ـتعالى ـ أعلم بحقيقة الحال.

### الثاني عشر:

عد أبو الصلاح الحلبي في الكافي من الأتفال: كل أرض عطلها مالكها ثلاث سنين. وقد مرّت عبدارته في أوائل بحث الأنفال. فوزان هذه الأرض عنده وزان الأرض الموات تكون تحت اختيار الإمام يقبّلها من يراه بما يراه صلاحاً.

١ ـ والأصل في ذلك مارواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الريان، عن يونس، عن العبد زياد، عن الريان، عن يونس، عن العبد الصالح (ع»، قال: «إن الأرض لله ـ تعالى جعلها وقفاً على عباده، فن عظل أرضاً ثلاث سنين متوالية لغيرما علة أخذت من يده ودفعت إلى غيره. الحديث.» ٢

ورواه الشيخ أيضاً عن سهل، والأمر في سهل سهل ولكن الـترديد في السند يوجب ضعف الخبر، ولم يثبت العمل به حتى يجبر ضعفه بل ثبت خلافه.

والأرض في قوله: «من عقل أرضاً» تعمّ بإطلاقها للمحجرة والمحياة معاً وإن كانت الأولى هي القدر المتيقن منها.

١- الكافي لأبي الصلاح الحلبي/١٧٠.

٧- الوسائل ٣٤٥/١٧، الباب ١٧ من أبواب إحياء الموات، الحديث ١.

٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله (ع)، قال: «من أخذت منه أرض ثم مكث ثلاث سنين الايطلبها لمجل له بعد ثلاث سنين أن يطلبها.» ورواه الشيخ أيضاً. \( المد ثلاث سنين أن يطلبها.» ورواه الشيخ أيضاً. \( المد ثلاث سنين أن يطلبها.» ورواه الشيخ أيضاً. \( المد ثلاث سنين أن يطلبها.» ورواه الشيخ أيضاً. \( المد ثلاث سنين أن يطلبها.» ورواه الشيخ أيضاً. \( المد ثلاث سنين أن يطلبها.» ورواه الشيخ أيضاً. \( المد ثلاث سنين أن يطلبها.» ورواه الشيخ أيضاً. \( المد ثلاث سنين أن يطلبها.» ورواه الشيخ أيضاً. \( المد ثلاث سنين أن يطلبها.» ورواه الشيخ أيضاً. \( المد ثلاث سنين أن يطلبها.» ورواه الشيخ أيضاً. \( المد ثلاث سنين أن يطلبها. \( المد ثلاث سنين أن يطلبها.)

قال المجلسي في مرآة العقول في ذيل الخبرين:

«ولم أر قائلاً بظاهر الخبرين إلّا أن يحمل الأول على أنه إذا تركها وعظلها ثلاث سنين يجبره الإمام على الإحياء فإن لم يفعل يدفعها إلى من يعمرها ويؤدي إليه طسقها كها قيل....»

أقول: لابأس بما ذكره قلس سرّه.. ولعله مراد أبي الصلاح أيضاً. نعم في الأرض المحجرة لانسلّم استحقاق المحجّر للطسق. هذا.

ولو تركت الأرض الحياة حتى صارت مواتاً بالكلية واندرست آثار إحياثها جرى فيها مايأتي بحثه بالتفصيل من أنه هل يبتى فيها حق لصاحبها أو يسقط أو يفصّل بين ماإذا كان ملكها بالإحياء وبين غيره.

ومضمون الخبر الأول مروي في كتب السنة في الأرض المحجرة:

٣ ـ فني خراج أبي يـوسـف: حـدثني لـيـث عـن طـاووس، قـال: قـال رسـول الله (ص»: «عادي الأرض لله وللرسول ثم لكـم مـن بعد، فن أحيا أرضاً ميتة فهي له.
 وليس لهتجر حتى بعد ثلاث سنن.» "

٤ ـ وفيه أيضاً: وحدثني محمدبن إسحاق، عن الزهري، عن سالم بن عبدالله أن عمر بن الخطاب قال على المنبر: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين.» وروى مثله بسنده، عن سعيدبن المسيب، عن عمر. أ

١- الوسائل ٣٤٥/١٧، الباب ١٧ من أبواب إحياء الموات، الحديث ٢.

٧. مرآة العقول ٢/١٩ (= ط. القديم ٣/٣٥).

٣- الخراج/٦٥.

٤- الحراج/٥٥.

ه ـ وروى البيهتي بسنده عن عمروبن شعيب: «أن عمر جعل التحجر ثلاث سنين، فإن تركها حتى يمضي ثلاث سنين فأحياها غيره فهو أحق بها.»¹

٦ - وفي المغني لابن قدامة قال: روى سعيد في سننه أن عمر قال: «من كانت له أرض يعني من تحجر أرضاً فعطلها ثلاث سنين فجاء قوم فعمروها فهم أحق بها.» ٢

٧ ـ وفي كتاب الأموال لأبي عبيد قال: «وأما الوجه الثالث فأن يحتجر الرجل الأرض إما بقطيعة من الإمام وإما بغير ذلك ثم يتركها الزمان الطويل غير معمورة. قال أبوعبيد: وقد جاء توقيته في بعض الحديث عن عمر أنه جعله ثلاث سنين ويمتنع غيره من عمارتها لمكانه فيكون حكمها إلى الإمام.»

أقول: يشبه أن يكون نظر عمر مورداً للعمل في عصره وفيا بعده، ولوكان خلاف حكم الله ـتعالى لصدر من أثمتنا «ع» الخالفة له في ذلك كها في سائر المبدعات والمفروض عدم نقل ذلك بل نقل ماوافقه في الخبرين المذكورين، فتأمّل.

١- سنن البهق ١٤٨/٦، كتاب إحياء الموات، باب مايكون إحياء ومايرجي فيه من الأجر.

۲۔ المغنی ۲/۱۰۶.

٣- الأموال/٣٦٧.

# الجهة الرابعة: في حكم الأنفال وتملكها والتصرف فيها ولاسها في عصر الغيبة:

ونتعرض لذلك في مسائل:

المسألة الأولى: في أن الأنفال لله وللرسول وبعده للإمام بما هو إمام:

لايخنى أن المالك لجميع الأشياء والأموال أولاً وبالذات هو الله ـتعالىـ، فهو يمكنا ويملك جميع الأشياء والأموال بالملكية الحقيقية والواجدية التكوينية والإحاطة القيومية، والعالم وجميع الموجودات بشرأشر ذواتها وعمق وجوداتها تعلقي الذات به ـتعالىـ تعلق النيء بالشيء لا تعلق الشيء بالشيء.

هذه هي حقيقة الملكية، وعلى أساسها يعتبر الملكية الاعتبارية أيضاً له ـتعالىـ وفي طولها للرسول والإمام.

وأما ملكنا للأشياء فلكية اعتبارية محضة بعتبرها العقلاء وينفذها الشرع المقدس في موضوعات خاصة وشرائط مخصوصة.

ولعل الظاهر كما مرّ سابقاً أن أساس الملكية الاعتبارية مطلقاً مرتبة من الملكية التكوينية، إذ لاجزاف في التشريع الصحيح، والتشريع الصحيح هو الذي ينطبق على نظام التكوين: فالإنسان مالك لعقله وفكره ولقواه وجهاز فاعليته تكويناً، وبتبع ذلك لأفعاله ونشاطاته في طول مالكية الله ـتعالى لكل شيء. وبتبع مالكيته تكويناً لأفعال نفسه يملك عصول أفعاله ونتائج أعماله من

إحياء الأراضي وحيازة المباحات وآثار صنعه في الأشياء والمواد الأولية، ولامحالة يملك بالتبع المحياة والمحوز والمصنوع، فيستفيد منها بشخصه أو ينقلها إلى غيره بالنواقل الاختيارية بلاعوض أو بعوض أو تنتقل منه قهراً بالنواقل القهرية كالوراثة مثلاً حيث إن الوارث ظل لوجوده ونحو استمرار لذاته.

ومقتضى ماذكرنا عدم مالكيته لما لم يقع تحت صنعه وفعله كالبحار والقفار والآجام والمعادن ونحوها بل وغنائم الحرب أيضاً، فهي تبقى على إطلاقها الأولي ملكاً لله يتعالى وقد جعلها الله يتعالى في طول ذلك للرسول وتحت اختياره، فالأنفال كلها لله وللرسول بمقتضى الكتاب والسنة والإجاع بل العقل وجعلت بعد ذلك بمقتضى الأخبار الكثيرة المتواترة للإمام القائم مقام الرسول بماأنه إمام وقائد للأمة يفعل فيها مايراه صلاحاً للإمامة والأمة وقد مرّ تفصيل ذلك وبيان أن حيثية الإمامة ملحوظة بنحو التقييد لابنحو التعليل، فالمالك نفس الحيثية والمنصب، فراجع ماذكرناه في الجهة الثانية من البحث.

نعم في خبر حريز، عن محمدبن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله «ع» يقول وسئل عن الأنفال فقال: «كل قرية بهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله عزّ وجلّ من نصفها يقسم بن الناس، ونصفها لرسول الله «ص»، فاكان لرسول الله «ص» فهو للإمام.» أ

ونحوه خبر العياشي، عن حريز، عن أبي عبدالله «ع»، قال: سألته أو سئل عن الأنفال، فقال: «كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل نصفها يقسم بين الناس ونصفها للرسول «ص».» ٢

ومن المحتمل اتحادهما وسقوط محمدبن مسلم من سند الثاني.

ولكن مضافاً إلى ضعفها يجب تأويلها بإرادة القسمة تبرعاً وتفضلاً أو حملها على التقية كما احتملها في الحدائق وغيره، أو طرحها لمخالفتها للإجماعات

١- الوسائل ٣٦٧/٦، الباب ١ من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام، الحديث ٧.

٢- الوسائل ٣٧٢/٦، الباب ١ من أبواب الأنفال ...، الحديث ٢٥.

٣- الحدائق ٤٧٢/١٢.

والأخبار الكثيرة.

ويفرب من الخبرين في هذا المضمون خبر أبي حمزة، \ حيث يستفاد منه وجوب التنصيف أيضاً في الخمس والنيء، ولوسلم التنصيف في الخمس فلايجري في النيء قطعاً لمخالفته للإجماع والضرورة. هذا.

وأما حمل آية الأنفال على التشريك بين الله وبين رسوله فيصرف سهم الله في الناس ويختص بالرسول سهمه كها احتمله العلامة المجلسي في ملاذ الأخيار فردود بمخالفته للإجماع والأخبار، مضافاً إلى مافي خبر معاذ عن أبي عبدالله «ع»، قال: «وماكان لله من حق فإنما هو لوليه.»

والذي يسهّل الخطب هو ماذكرناه مراراً من أن النيء والأنفال ليست لشخص الرسول أو الإمام، بل هي أموال عامة جعلت لمنصب الإمامة ولامحالة تصرف في مصالح الإمامة والأمّة، فصالح الأمة أيضاً من مصارفها، ولعل المراد بالنصف في الحبر شطر من المال لاخصوص النصف نظير ماذكرناه في باب الخمس من أن سهم السادة ليس نصف الخمس بل الخمس حق وحداني للإمام ولكنه يسد به خلتهم.

وترى نظير ذلك في آية النيء في سورة الحشر، حيث ذكر فيها اليتامى. والمساكين وابن السبيل وبعدها فقراء المهاجرين مع أن النيء بمقتضى الأخبار والفتاوى كله للرسول وبعده للإمام، فراجع ماحررناه في قسمة الخمس.

ونظير ماني الخبرين ماني خبر سهل بن أبي حثمة، قال: «قسم رسول الله «ص» خيبر نصفين: نصفاً لنوائبه وحاجته، ونصفاً بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهماً.»

ونحوه أخبار أخر في هذا الجال. ففاد هذه الأخبار حكاية فعل عن

٩- الوسائل ٢/٠٣٥، الباب ٤ من أبواب الأنفال...، الحديث ١٩.

٧\_ ملاذ الأخيار ٦/٣٨٢.

٣- الكانى ١/٥٣٧، كتاب الحجة، باب صلة الإمام «ع»، الحديث ٣.

هـ منن أبي داود ١٤٢/٢، كتاب الخراج والنيء والإمارة، باب ماجاء في حكم أرض خيب.

رسول الله «ص» ولا تدلّ على تعين التقسيم.

اللّهم إلّا أن يقال إن خيبر افتتحت عنوة كما يدل على ذلك صحيحة البزنطي وغيرها فلايرتبط مفاد هذه الأخبار بالمقام، نعم يستأنس منها تأويل الخبرين في المقام أيضاً كما هو واضح.

### المسألة الثانية:

في أنه لا يجوز التصرف فيها إلّا بإذن الإمام خصوصاً أو عموماً، وأنه هـل ثـبت فيها التحليل أم لا؟

لا يجوز عقلاً ولاشرعاً التصرف في مال الإمام من الخمس والأنفال إلا بإذنه، فإنه مقتضى كون المال له وتحت اختياره. ولوتصرف متصرف عصى، ولواستولى عليه كان غاصباً، ولوحصلت له فائدة تابعة للمال عرفاً كانت للإمام من غير فرق بين زمان الحضور والغيبة.

وكون الشيء من الأموال العامة لايصحِّح التصرف فيه بدون إذن من بيده أمره.

ولو حصل من قبل الأثمة «ع» الإذن والتحليل لشخص أو في عصر أو في بعض الأشياء أو مطلقاً خرج موضوعاً عن ذلك، لعموم ولايتهم عندنا ولوبالنسبة إلى الأعصار اللاحقة على ماثبت في محلة.

قال الكليني في أصول الكافي بعد عد الأتفال:

«فإن عمل فيها قوم بإذن الإمام فلهم أربعة أخاس وللإمام خس، والذي للإمام يجري مجرى الخمس، ومن عمل فيها بغير إذن الإمام فالإمام يأخذه كله، ليس لأحد فيه شيء. وكذلك من عمر شيئاً أو أجرى قناة أو عمل في أرض خراب بغير إذن صاحب الأرض فليس له ذلك فإن شاء أخذها منه كلها وإن شاء تركها في يده.» أ

وفي الشرائع بعد ذكر ما للإمام من الخمس والأنفال قال:

١- الكاني ٢٨/١ه، كتاب الحجة، باب النيء والأتفال...

«لايجوز التصرف في ذلك بغير إذنه، ولوتصرف متصرف كان غاصباً، ولوحصل له فائدة كانت للإمام.» '

> وقد ذكر هذا المضمون في المقنعة والنهاية وغيرهما من الكتب أيضاً. " وفي الجواهر في ذيل العبارة قال:

«كما هو قضية أصول المذهب وقواعده في جميع ذلك من غير فرق بين زمني الحضور والفيبة، وتحليل الأنفال منهم «ع» للشبعة في الثاني خروج عن موضوع المسألة إذ هو إذن، فما في المدارك من تخصيص ما في المتن بعد أن جعل ذلك فيه إشارة للأنفال تبعاً لجده في المسالك بالحضور حاكياً له عن نص المعتبر في غير محلّه.» "

إذا عرفت هذا فنفول: يجب البحث حينئذ في أنه هل ثبت من قبل الأثمة عليهم السلام التحليل في الخمس والأنفال مطلقاً، أو في زمان الغيبة فقط مطلقاً، أو في المناكح والمساكن والمتاجر مطلقاً، أو في المناكح فقط، أو في الأنفال وسهمه (ع) من الخمس دون سهام الأصناف الثلاثة، أو في الأتفال فقط أو بعض أقسامها، أو لم يثبت تحليل أصلاً ويكون التصرف منوطاً بإذن حاكم المسلمين وسائسهم في كل عصر؟ وجوه بل أقوال.

وقبل الورود في البحث نقول: قد مرّ منّا في كتاب الخمس أن الخمس حق وحداني وضريبة إسلامية جعلت لمنصب الإمامة وعبّر عنه في رواية الحكم والمتشابه بوجه الإمارة، وقد شرع لإدارة شؤون الإمامة والحكم الإسلامي، ومن جملة شؤونها سدّ خلة الفقراء من السادة الذين هم أغصان شجرة النبوة عوضاً من الزكاة.

والأنفال أموال عامة خلقها الله ـتعالى للأنام وجعلها تحت اختيار الإمام الذي هو سائس المجتمع وممثل الأمة ليصرفها في مصالح الإمامة والأمة، ولاغنى للبشرفي حياتهم من هذه الأموال العامة ولامن الإمامة، بل عليهما يبتني أساس الحياة والبقاء.

١- الشرائع ١٨٤/١ (= طبعة أخرى/١٣٧).

٢\_ المقنعة/٥٤؛ والنهاية/٢٠٠.

٣- الجواهر ١٣٤/١٦.

فلو قيل كما قد يقال: بأنه في عصر غيبة الإمام المنتظر لا يجب على المسلمين تأسيس دولة إسلامية مجرية لحدود الإسلام وأحكامه، بل هو عصر الهرج والمرج وإن طال الزمان، والإسلام أهمل أمر الناس فيه أو فوّض أمورهم إلى الجبابرة والطغاة حتى يظهر الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ! فلامحالة كان على أثمتنا عليم السلام أن يحللوا الأنفال والأموال العامة للأتام ولاأقل للمسلمين وبالأخص لشيعتهم المتعبدين، فنحن نقطع بتحليلها حينتذ إجالاً وإن فرض عدم وجود أعبار تدل عليه، إذ لا يمكن بقاؤهم وإدامة حياتهم بدونها، نعم لايصح محليلهم المطلق لسهام الأصناف الثلاثة من السادة بعد ماحرموا من الزكاة وعوضهم الله عنها بالخمس.

وأما إذا قلنا كما هو الحق بأن الإسلام الذي هو عندنا دين كامل كافل لسعادة الدارين لايهمل أمور الناس في السياسة والاقتصاد ولايرضى بالهرج والمرج ولموساعة، والحكومة والدولة لابد منها في إدامة الحياة وإجراء أحكام الإسلام وحدوده في المجالات المختلفة، كما صرّح بذلك أميرالمؤمنين (ع) في كلام له في الحوارج: «هؤلاء يقولون لاإمرة إلا لله، وإنه لابد للناس من أمير بَرّ أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الأجل ويجمع به النيء ويقاتل به العدة وتأمن به السبل ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستربح بَرّ ويستراح من فاجر.»

وروي عنه «ع» أيضاً أنه قال: «أسد حَطوم خبر من سلطان ظلوم، وسلطان ظَلوم خبر من فتن تدوم.» <sup>٢</sup>

وفي صحيحة زرارة، عن أبي جعفر «ع»، قال: «بُني الإسلام على حُسة أشباء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية.» قال زرارة: فقلت: وأيّ شيء من ذلك أفضل؟ فقال: «الولاية أفضل، لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن..»

١- نهج البلاغة، فيض/١١٤٥ عبده ٨٧٨١ لح/٨٢ لخطبة ١٤٠

٧- بحادالأتوار ٧٧/٧٣ (-ط.إيران ٥٠/٧٥)، كتاب العشرة، الباب٨٨ (باب أحوال الملوكوالأمراء)، الحليث ٧٤.

٣- الوسائل ٧/١، الباب ١ من ابواب مقدمات العبادات، الحديث٢.

إلى غير ذلك مما مرّ في محلم من الأدلة على ضرورة الحكومة وكونها داخلة في نسج الإسلام ونظامه.

فلاعالة يجب في عصر الغيبة أيضاً السعي في تأسيس الدولة والحكومة الحقة مع رعاية الشروط التي اعتبرها الشرع في المتصدي لها وقد مرّت في علها، ولاعالة تحتاج هذه الدولة إلى الضرائب والمنابع المالية فيجب أن تجعل الزكوات والأخاس وكذا الأنفال التي هي أموال عامة تحت سلطتها لتستفيد منها في مصالح الدولة والأمة، فإن الملاك الذي أوجب جعلها تحت اختيار الإمام في عصر الظهور يوجب جعلها تحت اختيار الإمام في عصر الظهور يوجب وعلها تحت اختيار الإمام أي عصر الغيبة أيضاً وإلا لماتيسر لهم إدارة شؤون الأمة وتحقيق العدالة الاجتماعية وقطع جذور الخلاف والتشاجر الذي ربما يبدو في تصاحب الأموال العامة.

نعم، فرق بين الأثمة الاثني عشر وبين الفقهاء في عصر الغيبة بوجود العصمة فيهم دون الفقهاء، ولكن عمّال الحكومة وأمراءها مطلقاً على وزان واحد فربّا يعصون أو يخطئون ولكن وجود الحكومة ولوكانت ناقصة أولى من الفوضى والفتن، ومالايدرك كله لايترك كله.

فأدلة تحليل الأنفال مطلقاً أو بعض الأصناف منها لوثبتت وإن شمل إطلاقها لعصر الغيبة أيضاً ولكن للحكومة الحقة الصالحة على فرض تأسيسها ولو في منطقة خاصة الدخل فيها والتصدي لتقسيمها أو الاستنتاج منها بنفع الإسلام والمسلمين، ويجب على الناس لامحالة إطاعتها وإجراء أوامرها، فيتحدد التحليل لامحالة بصورة عدم تدخل الدولة الحقة فيها لعدم تحققها أو عدم قدرتها. وإن شئت قلت: التحليل للأمة إنما وقع على فرض عدم الحكومة الحقة أو في إطار نظامها وتحديداتها.

كيف؟! ولانرى فرقاً بين سهم الإمام الذي أفتى أصحابنا بوجوب إيصاله إلى الإمام أو الفقيه النائب عنه، وبين الأنفال مع كون كليها للإمام بما هو إمام لالشخصه، فيرجع أمر كليها إلى سائس المسلمين والمتصدي لأمورهم من غير فرق بين زمان الحضور وزمان الغيبة.

هذه خلاصة مانراه في جميع الأنفال والأموال العامة وكذلك جميع الضرائب

الإسلامية في عصر الغيبة.

#### إذا عرفت هذا فنقول:

١ ـ في عوالي اللثالي: «روي عن الصادق «ع» أنه سأله بعض أصحابه فقال: ياابن رسول الله، ماحال شيعتكم فيا خصكم الله به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم؟ فقال عليه السلام ـ: ماأنصفناهم إن واخذناهم ولاأحببناهم إن عاقبناهم، بل نبيح لهم المساكن لتصح عبادتهم ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم ونبيح لهم المتاجر ليزكوا أموالهم.» ورواه عنه في المستدرك . ٢

والخبر مرسل ولا يوجد العناوين الشلاثة في حديث غيره. نعم وجود العناوين في كلام الشيخ وغيره من أصحابنا ربما يوجب الوثوق بعثورهم على نص معتبر فيها. وهل يرادبما خصهم الله به الأراضي والأملاك المتعلقة بأشخاصهم عليهم السلام ، أو يراد به مثل الخمس والأنفال الذين أثبتنا كونها لمنصب الإمامة لالشخص الإمام المعصوم ولاسيا الأنفال التي هي أموال عامة خلقها الله .تعالى لصلحة الأنام؟ وجهان، ولعل الظاهر هو الثاني كما في كلام الأصحاب.

#### ٧ ـ وفي المقنعة:

«واعلم ـ أرشدك الله أن ماقدمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصة للعلة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأثمة «ع» لتطيب ولادة شيعتهم، ولم يرد في الأموال. وماأخرته عن المتقدم مما جاء في التشديد في الخمس والاستبداد به فهو يختص بالأموال.»

ومورد كلامه هو الخمس فقط كها هو ظاهر، ولكن الظاهر الـتزامه بذلك في الأنفال أيضاً بقرينة التعليل.

١ ـ عوالي اللثالي ١ /٥.

٧- مستدرك الوسائل ١/٥٥٠، الباب ٤ من أبواب الأنفال ...، الحديث ٣.

٣- القنمة/٦٤.

وبما ذكره المفيد في المقنعة جمع الشيخ في الاستبصار بين الأخبار المتعارضة في باب الحمس، فراجع. \

٣ ـ وفي باب الأنفال من النهاية بعد ذكر الأنفال قال:

«وليس لأحد أن يتصرف فيا يستحقه الإمام من الأنفال والأخاس إلّا بإذنه. فن تصرف في شيء من ذلك بغير إذنه كان عاصياً، وارتفاع ما يتصرف فيه مردود على الإمام وإذا تصرف فيه بأمر الإمام كان عليه أن يؤدي ما يصالحه الإمام عليه من نصف أو ثلث أو ربع. هذا في حال ظهور الإمام، فأما في حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم ممّا يتعلق بالأخاس وغيرها في لابد لهم منه من الناكح والمتاجر والمساكن، فأما ماعدا ذلك فلا يجوز له التصرف فيه على حال.»

وذكر نحو ذلك في المبسوط أيضاً، فراجع ". ومورد كلامه كها ترى الخمس والأنفال معاً.

# ٤ \_ وقال في التهذيب:

«فإن قال قائل: إذا كان الأمر في أموال الناس على ماذكرتموه من لزوم الخمس فيها، وفي الغنائم ماوصفتم من وجوب إخراج الخمس منها، وكان حكم الأرضين مابيّنتم من وجوب اختصاص التصرف فيها بالأثمة عليهم السلام إما لأنها يختصون برقبتها دون سائر الناس مثل الأنفال والأرضين التي ينجلي أهملها عنها، أو للزوم التصرف فيها بالتقبيل والتضمين لهم مثل أرض الخراج ومايجري مجراها؛ فيجب أن لايحل لكم منكح ولايتخلص لكم متجر ولايسوغ لكم مطعم على وجه من الوجوه وسبب من الأسباب.

قيل له: إن الأمر وإن كان على ماذكرتموه من السؤال من اختصاص الأثمة عليهم السلام. بالتصرف في هذه الأشياء فإن لنا طريقاً إلى الخلاص عما ألزمتموناه:

١- الاستبصار ٢٠/٢، كتاب الزكاة، باب ماأباحوه لشيعتهم من الحنمس في حال الغيبة.

٧- النهاية/٢٠٠.

٣- المبسوط ١/٢٦٣.

أما النغنائم والمتاجر والمناكح ومايجري عجراها مما يجب للإمام فيه الخمس فإنهم عليهم السلام قد أباحوا لنا ذلك وسوغوا لنا التصرف فيه...

فأما الأرضون فكل أرض تعين لنا أنها مما قد أسلم أهلها عليها فإنه يصح لنا التصرف فيها بالشراء منهم والمعاوضة ومايجري مجراهما.

وأما أراضي الخراج وأراضي الأنفال والتي قد انجل أهلها عنها فإنا قد أبحنا أيضاً التصرف فيها مادام الإمام مستتراً، فإذا ظهر يرى هو عليه السلام في ذلك رأيه فنكون نحن في تصرفنا غير آثمن ...

فإن قال قائل: إن جميع ماذكرتموه إنما يدل على إباحة التصرف لكم في هذه الأرضين، ولم يدل على أنه يصح لكم تملكها بالشراء والبيع، فإذا لم يصح الشراء والبيع فا يكون فرعاً عليه أيضاً لا يصح مثل الوقف والنحلة والهبة وما يجرى غرى ذلك.

قيل له: إنا قد قسمنا الأرضين فيا مضى على ثلاثة أقسام: أرض يُسلم أهلها عليها، فهي تترك في أيديهم وهي ملك لهم، فايكون حكمه هذا الحكم صحّ لنا شراؤها وبيعها.

وأما الأرضون التي تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها فقد أبحنا شراءها وبيعها لأن لنا في ذلك قسماً لأنها أراضي المسلمين وهذا القسم أيضاً يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه.

وأما الأنفال ومايجري مجراها فليس يصح تملكها بالشراء والبيع وإنما أبيح لنا التصرف حسب.» ١

أقول: ظاهر التهذيب إباحة جميع الأراضي حتى أراضي الخراج للسكونة والزراعة والتجارة ونحوها من الاستفادات بلاأجرة ولاتختص بالمساكن. اللّهم إلا أن يقال: إن إباحة التصرف لاتنافي اشتغال الذمة بطسقها. وماذكره في الأنفال يأتي الكلام فيه.

<sup>1.</sup> التنب ١٤٢/٤ . ١٤٢٥ كتاب الزكاة، باب الزيادات من الأنفال.

#### ٥ ـ وفي المراسم بعدما ذكر الخمس قال:

«والأنفال له أيضاً، وهي كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولاركاب، والأرض الموات وميراث الحربي والآجام والمفاوز والمعادن والقطاع، فليس لأحد أن يتصرف في شيء من ذلك إلا بإذنه، فن تصرف فيه بإذنه فله أربعة أخاس المستفاد منها وللإمام الخمس، وفي هذا الزمان فقد أحلونا مما يتصرف فيه من ذلك كرماً وفضلاً لنا خاصة.» أ

أقول: ظاهر كلامه تحليل الأنفال لاالخمس كما لايخنى على من دقق النظر فيه فراجع، وعمم التحليل في عصر الغيبة لجميع الأنفال.

٦ - وفي السرائر بعد ذكر الأنفال وآنه لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن الإمام قال: «وأما في حال الغيبة... فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم ممايتعلق بالأخاس وغيرها مما لابد لهم منه من المناكح والمتاجر - والمراد بالمتاجر أن يشتري الإنسان مما فيه حقوقهم ويتجر في ذلك، ولا يتوهم متوهم أنه إذا ربح في ذلك المتجر شيئاً لا يخرج منه الخمس، فليحصل ماقلناه فرعا اشتبه - والمساكن، فأما ماعدا الثلاثة الأشياء فلا يجوز التصرف فيه على حال.» "

# ٧ ـ وفي الشرائع:

«ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه، ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه.» " وموضوع بحثه مااستحقه الإمام من الخمس والأنفال.

#### ٨ ـ وفي الجهاد منه:

«وماكانت مواتـاً وقت الفتح فـهو للإمام خاصـة ولايجوز إحياؤه إلا بإذنه إن كان موجوداً... ويملكها المحيى عند عدمه من غير إذن.» أ

١- الجوامع الفقهية/ ٥٨١ (= طبعة أخرى/٦٤٣).

٧ـ السراتر/١١٦.

٣- الشرائع ١٨٤/١ (= طبعة أخرى/١٣٧).

١- الشرائع ٢٢٢/١ (= طبعة أخرى/٢٤٦).

# ٩ ـ وفي النافع بعد ذكر الأنفال قال:

«لايجوز التصرف فيا يختص به مع وجوده إلا بإذنه، وفي حال الغيبة لابأس بالمناكح، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر.» ا

١٠ \_ وفي التذكرة بعد ذكر الخمس والأنفال قال:

«وقد أباح الأثمة «ع» لشيعتهم المناكع والمساكن والمتاجر حال ظهور الإمام وغيبته، لعدم إمكان التخلص من المأثم بدون الإباحة وذلك من أعظم أنواع المناحة.» ٢

### ١١ ـ وفي جهاد التذكرة:

«الأرض الخربة والموات ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام من الأنفال يختص بها الإمام ليس لأحد التصرف فيها إلا بإذنه حال ظهوره عليه السلام-، ويجوزللشيعة حال الغيبة التصرف فيها لأنهم عليهم السلام أبا حواشيعتهم ذلك .» "

### ١٢ ـ وفي المنتهى:

«وقد أباح الأئمة عليهم السلام لشيعتهم المناكح في حالتي ظهور الإمام وغيبته، وعليه علماؤنا أجمع لأنه مصلحة لايتم التخلص من المأثم بدونها فوجب في نظرهم «ع» فعلها ... وألحق الشيخ المساكن والمتاجر ... » أ

وظاهره تحقق الإجماع في المناكح دون المساكن والمتاجر.

#### ١٣ ـ وفي الجهاد منه:

«قد بينا أن الأرض الخربة والموات ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام من الأنفال يختص بها الإمام ليس لأحد التصرف فيها إلا بإذنه إن كان ظاهراً، وإن كان غائباً جاز للشيعة التصرف فيها بمجرد الإذن منهم عليهم السلام..»

١.. الختصر النافع/٦٤.

٢ ـ التذكرة ١/٥٥١.

٣\_ التذكرة ٢/٨/١.

ء۔ النتی ۱/۵۵۵.

هـ النتهى ٢/٩٣٦.

١٤ \_ وفي القواعد بعد ذكر الأنفال قال:

«وأبيح لنا خاصة حال الغيبة المناكح والمساكن والمتاجر، وهي أن يشتري الإنسان مافيه حقهم عليهم السلام. ويتجرفيه لاإسقاط الخمس من ربح ذلك المتجر.» \

#### ١٥ ـ وفي الدروس:

«ولايجوز التصرف في حقه بغير إذنه، وفي الغيبة تحل المناكح كالأمة المسبية ولا يجب إخراج خسها، وليس من باب تبعض التحليل بل تمليك للحصة أو الجميع من الإمام عليه السلام.. والأقرب أن مهور النساء من المباح وإن تعددن لرواية سالم مالم يؤدّ إلى الإسراف كإكثار التزويج والتغريق. وتحل المساكن إما من المختص بالإمام «ع» كالتي انجلي عنها الكفّار أو من الأرباح بمعني أنه يستثني من الأرباح مسكن فازاد مع الحاجة. وأما المتاجر فعند ابن الجنيد على العموم لرواية يونس بن يعقوب، وعند ابن إدريس أن يشتري متعلق الخمس ممن لايختس فلا يجب عليه إخراج الخمس إلا أن يتجرعنه ويربح.

والأشبه تعميم إباحة الأنفال حال الغيبة كالتصرف في الأرضين الموات والآجام ومايكون بها من معدن وشجر ونبات لفحوى رواية يونس والحارث، نعم لايباح الميراث إلا لفقراء بلد الميت.» ٢

١٦ ـ وفي خمس الروضة بعد ذكر حكم الخمس في عصر الغيبة قال:

«والمشهور بين الأصحاب ومنهم المصنف في بـاقي كتبه وفتاواه استـثناء المناكع والمساكن والمتاجر من ذلك فتباح هذه الثلاثة مطلقاً.»

وبعد ذكر الأنفال قال:

«والمشهور أن هذه الأتفال مباحة حال الغيبة فيصح التصرف في الأرض المذكورة بالإحياء وأخذ ما فيه من شجر وغيره، نعم يختص ميراث من لاوارث له بفقراء

١. القواعد ٦٢/١.

٢\_ الدروس/٦٩.

٣- اللمعة الدمشقية ٢/٨٠ (= ط. أخرى ١٨٢/١).

بلد الميت وجيرانه للرواية، وقيل: بالفقراء مطلقاً لضعف المخصص وهو قوي، وقيل مطلقاً كنيره.» ١

## ١٧ \_ وفي آخر خمس الحدائق بعد ذكر الأنفال قال:

«ظاهر المشهور هنا هو تحليل ما يتعلق من الأنفال بالمناكح والمساكن والمتاجر خاصة وأن ماعدا ذلك يجري فيه الخلاف على نحو ماتقدم في الخمس. وظاهر جلة من متأخري المتأخرين القول بالتحليل في الأنفال مطلقاً وهو الظاهر من الأخيار.» ٢

#### ١٨ ـ وفي المدارك:

«أما في حال الغيبة فالأصح إباحة الجميع كما نص عليه الشهيدان وجماعة للأخبار الكثيرة المتضمنة لإباحة حقوقهم لشيعتهم في حال الغيبة، قال في البيان: وهل يشترط في المباح له الفقر؟ ذكره الأصحاب في ميراث فاقد الوارث أما غيره فلا. وأقول: إن مقتضى العمومات عدم اشتراط ذلك مطلقاً...»

إلى غير ذلك من كلمات فقهائنا الظاهر بعضها في تحليل الخمس والأنفال مطلقاً، وبعضها في تحليل الأنفال فقط مطلقاً، وبعضها في تحليل خصوص المناكح والمساكن والمتاجر، وبعضها في تحليل خصوص المناكح.

وقد مرّت الإشارة إلى أن تعرضهم للعناوين الثلاثة ربما يوجب الحدس بوجود خبر معتبر مشتمل عليها وإن لم نعثر إلا على مامرّ من عوالي اللئالي.

ولكن يمكن أن يقال: إنك لاتجدها في أكثر كتب القدماء من أصحابنا المعدة لنقل الأصول المتلقاة عن المعصومين ـسلام الله عليهم أجمعين ـ، وإنما تعرض المفيد للمناكح فقط وتعرض الشيخ للثلاثة ثم تبعه المتأخرون لحسن اعتمادهم عليه، والشهرة المعتبرة اعتماداً أو جبراً هي اشتهار المسألة بين القدماء من أصحابنا في تلك الكتب بحيث يكشف كشفاً قطعياً عن كونها متلقاة عن الأئمة «ع» يدأ بيد،

١. اللمعة الدمشقية ٢/٥٨ (=ط. أخرى ١٨٦/١).

٢\_ الحدائق ١٢/١٨٤.

٣ـ المدارك /٣٤٤.

وثبوته في المقام مشكل، فالواجب هو الرجوع إلى سائر الأخبار والأدلة الواردة. هذا.

ويظهر من أبي الصلاح الحلبي في الكافي إنكار التحليل مطلقاً، وهو قدّس سرّه من أعاظم فقهاء الإمامية وكان معاصراً للشيخ الطوسي وقد قرأ عليه وعلى علم الهدى طاب ثراهما..

قال في الكافي في فصل عقده بعد الخمس والأنفال:

«ويلزم من وجب عليه الخمس إخراجه من ماله وعزل شطره لولي الأمر انتظاراً للتمكن من إيصاله إليه، فإن استمرّ العذر أوصى حين الوفاة إلى من يثق بدينه وبصيرته ليقوم في أداء الواجب مقامه، وإخراج الشطر الآخر إلى مساكين آل على «ع» وجعفر...

ويلزم من تعين عليه شيء من أموال الأنفال أن يصنع فيه مابيناه في شطر الخمس وحق لكون جميعها حقاً للإمام «ع» فإن أخل المكلف بما يجب عليه من الخمس وحق الأنفال كان عاصياً لله \_سبحانه\_ ومستحقاً لعاجل اللعن المتوجه من كل مسلم إلى ظالمي آل محمد \_عليهم السلام\_ وآجل العقاب لكونه مخلاً بالواجب عليه لأفضل مستحق.

ولارخصة في ذلك بما ورد من الحديث فيها، لأن فرض الخمس والأنفال ثابت بنص القرآن وإجماع الأمة وإن اختلفت فيمن يستحقه، ولإجماع آل محمد عليهم السلام على ثبوته وكيفية استحقاقهم وحمله إليهم وقبضهم إياه ومدح مؤديه وذم المخل به، ولا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذ الأخبار.» ا

ولم يتعرض المفيد في المقنعة أيضاً للتحليل إلا في المناكح خاصة في الخمس خاصة كما مرّ وغاية الأمر إلحاق الأنفال به فيها بالملاك كما مرّ.

وأما في غير المناكح فلم يتعرض للتحليل، بل لعله يظهر من إطلاق كلامه العدم، فقال في باب الأنفال بعد ذكرها بأقسامها:

١- الكافي لأبي الصلاح الحلبي/١٧٣ و١٧٤.

«وليس لأحد أن يعمل في شيء مما عددناه من الأتفال إلا بإذن الإمام العادل، فن عمل فيها بإذنه فله أربعة أخاس المستفاد منها وللإمام الخمس، ومن عمل فيها بغير إذنه فحكمه حكم العامل فيا لايملكه بغير إذن المالك من سائر المملوكات.» أوقال فيها أيضاً:

«والأنفال على ماقدمناه للإمام خالصة؛ إن شاء قسمها وإن شاء وهبها وإن شاء وقفها ليس لأحد من الأمة نصيب فها ولايستحقها من غير جهته.» ٢

والقاضي عبدالعزيز بن البرّاج المعاصر للشيخ والحلبي أيضاً تعرض في المهذب للأنفال ولم يتعرض لتحليلها بل قال بعد ذكرها:

«وجيع الأنفال كانت لرسول الله «ص» في حياته، وهي بعده للإمام القائم مقامه، ولا يجوز لأحد من الناس التصرف في شيء منها إلا بإذنه «ع».» "

ولم يفصّل هؤلاء في كلماتهم بين أقسام الأنفال ولابين زمان الحضور وزمان الغيبة.

وظاهر من تعرض لتحليل العناوين الثلاثة، أعني المناكح والمساكن والمتاجر أو المناكح فقط أيضاً انحصار التحليل فيها وعدم تحليل غيرها، مع أن تحليل مثل الأراضي والجبال ومايتبعها من الأنهار والمعادن والآجام والأعشاب والأشجار وجواز إحيائها وحيازتها إجالاً في عصر الغيبة وعدم بسط الحكومة المشروعة الحقة كأنه أمر واضح مفروغ عنه، فإنها أموال عامة خلقت لرفع حاجات الأنام، غاية الأمر أنه جعل اختيارها بيد الإمام العادل الصالح ليوزعها بالنحو الأصلح الأعدل، فلايحتمل عدم تحليلهم «ع» إياها في عصر الغيبة للمسلمين ولاأقل لشيعتهم المتمسكين بحبل ولايتهم مع توقف حياة البشر عليها، ولاأظن إنكار المفيد والحلبي والقاضي أيضاً لذلك.

ويدل على ذلك مضافاً إلى الضرورة ولزوم العسر والحرج بدون ذلك بل

١- القنعة/٥٥.

٧\_ المقنعة/٧٤.

٣۔ المهذّب ١٨٦/١.

اختلال النظام لشيعتهم المرعوب عنه عندهم عليهم السلام قطعاً، واستقرار السيرة على التصرف حتى في عصر الحضور بلامنع وردع الأخبار الكثيرة الصادرة عنهم ولاسيا ماورد في باب إحياء الموات من طرق الفريقين.

نعم لانأبى كما مرّ من حصر جواز التصرف على صورة عدم انعقاد الحكومة الحقة وضرورة وجود التحليل، وأما مع انعقادها بشرائطها ولوفي عصر الغيبة فيمكن منع إطلاق أدلة التحليل لهذه الصورة.

ولو سلّم فيمكن القول بتحققه مالم يظهر المنع من قبل الحكومة الصالحة، وأما مع منعها وتحديدها فلا يجوز التصرف إلا في إطار مقررات الحكومة لما مرّت الإشارة إليه من أن انعقاد الإمامة والحكومة الصالحة ملازم لجعل المنابع المالية الإسلامية تحت اختيارها وسلطتها.

وإذا كان المناط لتحليل مثل الأراضي والجبال ومايتبعها من الأشجار والأنهار والمعادن خلقها للأنام وتوقف حياتهم علها فإسراء التحليل إلى سائر الأنفال مثل ميراث من لاوارث له مثلاً مشكل بل ممنوع، ولذا ترى الأكثر من فقهائنا أفتوا بصرفه في الفقراء أو فقراء البلد ولا ترى القائل فيه بالتحليل إلّا أقل قليل، فتدبر.

إذا عرفت هذا فلنتعرض لتفسير العناوين الثلاثة والأخبار الواردة في المقام وبيان مقدار الدلالة فيها، فنقول: لم يتعرض قدماء أصحابنا لتفسير العناوين المذكورة، وإنما تعرض له المتأخرون كالشهيد الأول في الدروس وحاشية القواعد والشهيد الثاني في المسالك وصاحب الحدائق وغيرهم.

وقد اختلفت الكلمات في المقام واشتبه المقصود حتى قال في الجواهر:

«لاريب في إجمال عبارات الأصحاب في هذا المقام وسماجتها وعدم وضوح المراد منها أو عدم صحته، بل يخشى على من أمعن النظر فيها مريداً إرجاعها إلى مقصد صحيح من بعض الأمراض العظيمة قبل أن يأتي بشيء! وظني أنها كذلك مجملة عند كثير من أصحابنا وإن تبعوا في هذه الألفاظ بعض من تقدمهم ممن لايعلمون

مراده، وليتهم تركونا والأخبار فإن المحصل من المعتبر منها أوضح من عباراتهم.» '

# وكيف كان فيظهرمنهم للمناكح تفسيران:

الأول: السراري المغنومة من أهل الحرب، سواء وقعت الحرب بغير إذن الإمام فكان الجميع له على ماهو المشهور أو كانت بإذنه فكان له الخمس فإذا انتقلت إلى الشيعة بالشراء أو الهبة أو الإرث ونحوها حلت لهم وجاز لهم وطؤها، نعم يشكل الجواز والحلية إذا كان الشيعى هو الغانم.

الثاني: السراري المشتراة والزوجات المهورة بما يتعلق به الخمس من الأرباح وغيرها.

وللمساكن ثلاثة تفاسير: الأول: المسكن المغنوم بتمامه أو بأرضه من الكفّار. الثاني: المسكن المتخذ في الأراضي المختصة بالإمام، كأرض الموات ورؤوس الجبال ونحوهما من الأنفال.

الثالث: ما اتخذ بثمن يتعلق به الخمس من الربح وغيره.

وللمتاجر أربعة تفاسير: الأول: مايشترى من غنائم الحرب، سواء كانت بأجمعها للإمام أو ببعضها.

الثاني: مايشترى ويتجر به من الأراضي والأشجار والأعشاب والأشياء المختصة بالإمام، وهذا يرجع إلى الأنفال. والمقصود تحليل حق الإمام الثابت في أصله لاالخمس المتعلق بالكسب وربحه وكذا فيا قبله ومابعده كما أشار إلى ذلك الشهيد وابن إدريس.

الثالث: مايشترى ممن لايعتقد الخمس من الكفّار أو أهل الخلاف. الرابع: مايشترى ممن لايخمِّس وإن اعتقده.

١- الجواهر ١٥٢/١٦.

أما تحليل المناكح بالتفسير الأول فيدل عليه أكثر أخبار التحليل، وهي مستفيضة بل لعلها متواترة إجمالاً بمعنى العلم بصدوربعضها بالإجمال فيثبت المضمون المشترك بينها:

ا ـ كخبر الفضيل عن أبي عبدالله (ع)، قال: «من وجد برد حبّنا في كبده فليحمد الله على أول النعم.» قال: قلت: جعلت فداك ماأول النعم؟ قال: طيب الولادة. ثم قال أبوعبدالله (ع): قال أميرالمؤمنين (ع) لفاطمة (ع): «أحلّي نصيبك من النيء لآباء شيعتنا لله عبدالله (ع) (الله عبدالله (ع) (الله عبدالله (ع)) (الله (ع

٢ - وخبر ضريس الكناسي، قال: قال أبو عبدالله «ع»: أتدري من أبن دخل على الناس الزنا؟ فقلت: لاأدري. فقال: «من قبل خسنا أهل البيت إلا لشيعتنا الأطيبين فإنه على لهم وليلادهم.»

٣ - وصحيحة زرارة عن أبي جعفر «ع» أنه قال: «إن أميرالمؤمنين «ع» حللهم من الخمس يعني الشيعة ليطيب مولدهم.»

أقول: التعليل قرينة على كون المحلل من المناكح، اللهم إلا أن يقال: إن حرمة الطعام والغذاء أيضاً مما تؤثر في مرتبة من خبث المولد.

٤ - وصحيحة أبي بصير وزرارة ومحمدبن مسلم كلهم عن أبي جعفر ((ع))،
 قال: قال أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ((ع)): ((هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حلّ.))

ورواه الصدوق أيضاً في العلل إلا أنه قال: «وأبناءهم»

١- الوسائل ٣٨١/٦، الباب ٤ من أبواب الأنفال...، الحديث ١٠.

٧- الوسائل ٣٧٩/٦، الباب ٤ من أبواب الأنفال...، الحديث ٣.

٣- الوسائل ٣٨٣/٦، الباب ؛ من أبواب الأنفال ... ، الحديث ١٥.

٤ وه ـ الوسائل ٣٧٩/٦، الباب ٤ من أبواب الأنفال...، الحديث ١.

أقول: الظاهر أن التحليل للآباء قرينة على إرادة تحليـل المناكح لهم لـتطيب ولادة الأبناء.

وقوله: «حقنا» يعم بإطلاقه الخمس والأنفال معاً فظاهر ذيل الحديث تحليل جيع حقوقهم للشيعة سواء كانت من المناكح أو غيرها كما يدل عليه ذكر البطون أيضاً فيعم إطلاقه خس أرباح المكاسب المتعلق بالشخص أيضاً. اللهم إلا أن يقال: إن الإشارة في الذيل ترجع إلى حقهم الثابت عند الناس إذا انتقل إلى الشيعة قلايدل على تحليل الحق المتجدد عندهم، فتأمّل.

وخبر محمدبن مسلم، عن أحدهما ((ع))، قال: «إن أشد مافيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: ياربّ خسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولادتهم ولتزكو أولادهم.» \( \)

7 - ومعتبرة أبي خديجة ، عن أبي عبدالله «ع» ، قال : قال رجل وأنا حاضر : حلّل لي الفروج . ففزع أبوعبدالله «ع» فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق إنمايسألك خادماً يشترها أو امرأة يتزوجها أوميراتاً يصيبه أو تجارة أوشيئاً أعطيه . فقال «ع» : «هذا لشيعتنا حلال : الشاهد منهم والغائب، والميت منهم والحيّ، ومايولد منهم إلى يوم القيامة فهو هم حلال . أما والله لا يحلّ إلا لمن أحللنا له . ولاوالله ماأعطينا أحداً ذمة وماعندنا لأحد عهد (هوادة) ولالأحد عندنا ميناق .» "

والسند لابأس به كما لايخني على أهله.

ولعل المقصود بالميراث والتجارة وماأعطيه بقرينة السؤال خصوص السراري والفتيات. ولوسلم إرادة الأعم فيحمل على خصوص ماانتقل إليه ممن لايعتقد الخمس أو ممن لايخمس أيضاً وإن اعتقده كها قد يقال، ولايشمل الخمس المتعلق بأموال نفسه إذ الظاهر من الحديث كون الشيء متعلقاً لحق الإمام قبل أن ينتقل

١- الوسائل ٣٨٠/٦، الباب ٤ من أبواب الأنفال ... ، الحديث ٥.

٢- الوسائل ٣٧٩/٦، الباب ٤ من أبواب الأنفال...، الحديث ٤.

إليه. ولوسلم العموم فيجب أن يحمل على ذلك أيضاً جمعاً بين هذا السنخ من الأخبار وبين مادل على مطالبة الأئمة «ع» للخمس ونصبهم الوكلاء لأخذه ومطالبته، وهذه الأخبار صدرت عن الأئمة المتأخرين، فتقدم على أخبار التحليل. وقد مرّ تفصيل ذلك في خس أرباح المكاسب، فراجع.

٧ - وماعن تفسير الإمام العسكري (ع)، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه السلام - أنه قال لرسول الله (ص): «قد علمت بارسول الله أنه سيكون بعدك ملك عضوض وجبر فيستولي على خسي من السبي والغناخ وببيعونه فلا على لمشتريه لأن نصبي فيه فقد وهبت نصبي منه لكل من ملك شيئاً من ذلك من شيعتي لتحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب، ولتطيب مواليدهم ولا يكون أولادهم أولاد حرام. قال رسول الله (ص): ماتصدق أحد أفضل من صدقتك وقد تبعك رسول الله (ص) في فعلك أحل الشيعة كل ماكان فيه من غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي ولا أحلها أنا ولا أنت لغيرهم. » أ

٨ ـ ومما ورد في تحليل السبايا خبر عبدالعزيزبن نافع، قال: طلبنا الإذن على أبي عبدالله ((ع)): وأرسلنا إليه فأرسل إلينا: ادخلوا اثنين اثنين، فدخلت أنا ورجل معي، فقلت للرجل: أحبّ أن تحل بالمسألة، فقال: نعم، فقال له: جعلت فداك إن أبي كان ممن سباه بنو أمية وقد علمت أن بني أمية لم يكن لهم أن يحرموا ولا يحللوا ولم يكن لهم مما في أيديهم قليل ولا كثير وإنما ذلك لكم، فإذا ذكرت الذي كنت فيه دخلني من ذلك ما يكاد يفسد علي عقلي ماأنا فيه. فقال له: أنت في حل كن من ذلك، وكل من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حل من ذلك. الحديث. "

ولا يخفى أن تحليل الآباء تدل على تحليل الأمهات بطريق أولى تحقيقاً لطيب الولادة.

إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة الصريحة أو الظاهرة بعمومها أو إطلاقها في تحليل المناكح بالتفسير الأول أعني السبايا والسراري المغنومة من أهل الحرب، وقد

١- الوسائل ٦/٥٨٥، الباب ٤ من أبواب الأنفال...، الحديث ٢٠.

٧- الوسائل ٢/٢٨٤، الباب ٤ من أبواب الأنقال...، الحديث ١٨.

كثرت في تلك الأعصار وكثر ابتلاء الشيعة بها بالاشتراء أو الجائزة أو الوراثة أو نحو ذلك.

وقد صح السند في بعضها وانجبرت بعمل الأصحاب. مضافاً إلى ماأشرنا إليه من العلم الإجمالي بصدور بعضها، ونعبر عنه بالتواتر الإجمالي، فلايرد عليها ماقد يقال: من أن الشبهة في المقام موضوعية وهي صدور الإذن من الأثمة عليهم السلام فلا ترفع اليد عن أصالة عدم الإذن إلا بحجة من علم أو بينة. وخبر الثقة غير ثابت الحجية في الموضوعات. وشهادة جمع من العلماء العدول بالتحليل لاتجدي لاستنادها إلى الحدس. هذا.

والأخبار مورد بعضها الخمس، ومورد البعض النيء مثل مالم يوجف عليه بخيل ولاركاب وماحصل في الحرب بغير إذن الإمام.

والمتيقن من مواردها بحكم الغلبة في تلك الأعصار هو ماينتقل إلى الشيعة من أيدي من لايعتقد بالخمس وحق الإمام بالشراء والجائزة ونحوهما كسبايا بني أمية وبني العباس وعمّالهم ممن لم يكن بدّ للشيعة من الاختلاط معهم والبيع والشراء منهم وأنه لم يكن اعتزالهم عنهم بوجه من الوجوه.

وعلى هذا فيشكل شمولها لما سباه الشيعي المعترف بالخمس وحق الإمام بنفسه فضلاً عن السبي الذي صار من أموال التجارة وتعلق به خس الأرباح.

وربما يشهد بذلك إطلاق صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله «ع» في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة؟ قال: «بؤدي خساً وبطيب له.» ١

وقوله في صحيحة على بن مهزيار فيا فيه الخمس: «ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله... وماصار إلى قوم من موالي من أموال الخرمية الفسقة. الحديث.» أ فتأمل. هذا.

ومقتضى عموم التعليل بطيب الولادة عموم التحليل لجميع ماكان فيها للأثمة «ع» من الحق فيعم النيء والخمس بأجمعه حتى سهام الأصناف الثلاثة.

١- الوسائل ٣٤٠/٦، الباب ٢ من أبواب مايجب فيه الخمس، الحديث ٨.

٧- الوسائل ٦/ ٣٥٠، الباب ٨ من أبواب مايجب فيه الخمس، الحديث ٥.

ومافي المختلف عن ابن الجنيد: من المناقشة في تحليل سهام الأصناف الثلاثة حيث قال:

«وتحليل مالايملك جميعه عندي غير مبرئ لمن وجب عليه حق منه لغير المحلل لأن التحليل إنما هو مما يملكه المحلل لامملك له وإنما إليه ولاية قبضه» ا

ساقط عندنا بعدما فصلناه في محله من كون الخمس بأجمعه حقاً وحدانياً يكون زمام أمره بيد الإمام، غاية الأمر أن عليه سدّ خلة بني هاشم. ومقتضى التعليلات أيضاً إرادة تحليل الجميع وإلا لما حصل طيب الولادة.

نعم هنا شيء ينبغي الالتفات إليه، وهو أن أكثر الأخبار الواردة في تحليل الخمس في المقام موردها خس الغنائم والسراري المبتلى بها في تلك الأعصار مع أن الغزوات كانت بتصدي خلفاء الجور وعمالهم. ومقتضاه كون هذه الغنائم بأجمعها للإمام على ماأفتى به المشهور من أصحابنا ودلت عليه مرسلة الوراق، فاوجه قصر التحليل على الخمس؟

وقد يجاب عن ذلك بأن نفس تلك الغزوات كانت مورداً لرضا أثمتنا عليهم السلام لوقوعها في طريق بسط الإسلام كها يشهد بذلك دعاء الإمام السجاد عليه السلام لجيوش المسلمين وسراياهم.

وقد مرّ تفصيل البحث في ذلك في الثامن من أقسام الأنفال، فراجع. هذا كله فيا يتعلق بالتفسير الأول للمناكح.

وأما التفسير الثاني للمناكح أعني السرايا المشتراة أو الزوجات الممهورة بالأرباح ونحوها مما يتعلق بها الخمس، فنقول: إن كان الثمن أو المهر من الأرباح في أثناء السنة فعدم الخمس فيه واضح بعد كونه من المؤونة، والخمس بعد المؤونة، فلاوجه لذكره بخصوصه ولالتخصيصه بالشيعة ولالأن يعبر عنه بالتحليل.

وإن كان من غير الأرباح أو منها بعد السنة وتعلق الخمس به فلادليل على

۱ـ الختلف/۲۰۷.

تحليله. وشمول النصوص السابقة وسائر أخبار التحليل له ممنوع، إذ الظاهر أن محط النظر فيها كما مرّ السراري والأموال المعنومة التي كثر الابتلاء بها في تلك الأعصار كسرايا بني أمية وبني العباس وغنائهم وكذلك الأموال التي كانت تنتقل إلى الشيعة ممن لايعتقد بالخمس وحق الإمام، فلا تعرض لها لما يتعلق به الخمس عند نفسه من الأرباح وغيرها إذ الأئمة عليهم السلام. كانوا يطالبون الخمس من شيعتهم. هذا مضافاً إلى أن حرمة مهر الزوجة لا توجب بطلان النكاح وخبث الولادة فلايناسبه التعليل بطيب الولادة المذكور في هذه الأخبار.

وأما التفسير الأول للمساكن، أعني مااغتنم من الكفّار فإن كان بغير إذن الإمام كان من الأنفال على المشهور نظير أرض الموات، وسيأتي البحث في تحليل الأراضي والأخبار الواردة فيه، وكأنه مما لاإشكال فيه.

وإن كان بإذن الإمام كانت الأرض للمسلمين، وقد قرّبنا في محله عدم وجوب الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة ولكن زمام أمرها بيد الإمام يقبّلها بالذي يرى صلاحاً لهم. وفي عصر الغيبة لووقعت تحت استيلاء سلاطين الجور وبليت الشيعة بالمعاملة معهم والتقبل منهم ودفع الخراج إليهم فقتضى القاعدة وإن كان حرمة ذلك لكن الظاهر من الأخبار والفتاوى إجازة أمّتنا (ع) لذلك وتنزيل أعمالهم منزلة أعمال السلطان العادل تسهيلاً لشيعتهم.

وإن لم تكن تحت استيلاء سلاطين الجور فالقاعدة تقتضي أن يكون المتصدي لتقبيلها هو الفقيه الجامع لشرائط الحكم، ولولم يوجد أو تعذر الرجوع إليه فعدول المؤمنين لكونه من أهم مصاديق الحسبة.

والشيخ الأعظم في مبحث شرائط العوضين من المكاسب احتمل في المسألة خسة أوجه ولكن المستفاد من التهذيب والدروس وجامع المقاصد والحدائق ونحو ذلك القول بتحليلها للشيعة كالأنفال ويستدل عليها بصحيحة عمربن يزيد وغيرها

١- الكاسب/١٦٣.

مما يأتي عن قريب لبيان تحليل الأراضي في عصر الغيبة. وقد مرّ البحث في حكم الأراضي المفتوحة عنوة مستوفى في الجهة السادسة من فصل الغنائم، فراجع.

وأما التفسير الثاني للمساكن، أعني المتخذة في الأراضي الختصة بالإمام فقد عرفت أن حلية التصرف إجالاً في مثل الأراضي والجبال ومافيها ويتبعها في عصر الغيبة كأنها واضحة مفروغ عنها ولايظن بأحد إنكارها، ولاتختص بالمساكن بل تعم مطلق مايحتاج إليها من أرض الزراعة والاستطراق والمساجد والمقابر ومراكز التجارة والصناعة وغيرها مما يحتاج إليها في المعاش والمعاد. فإن كانت هنا حكومة عادلة واجدة للشرائط تنظم طرق الاستفادة منها وكيفياتها فالظاهر أن الحلية ثابتة في إطار مقرراتها كما مر وجهه، وإلا فلابد من تحقق الحلية والإباحة بمقدار الضرورة والاحتياج قطعاً فإن الأرض ومافيها أموال عامة خلقت لرفع حاجات الأنام ولا يكن إدامة الحياة بدونها، فتخصيص التحليل بالمساكن بلاوجه إلا أن يراد بها المعنى الأعم فيراد بها كل أرض يحتاج إليها الإنسان في معاشه ومعاده.

ويدل على التحليل فيها مضافاً إلى مامر من استقرار السيرة على التصرف فيها حتى في أعصار الأئمة «ع» ولزوم الحرج بل اختلال النظام بدونها والأخبار الكثيرة المواردة من طرق الفريقين في المترغيب في إحياء الموات وأن من أحياها فهي له كما يأتي تفصيله في المسائل الآتية أخبار مستفيضة ذكروها هنا:

١ ـ مارواه الكليني، عن محمدبن يحيى، عن أحمدبن محمد، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال: رأيت مسمعاً بالمدينة وقد كان حل إلى أبي عبدالله (ع) تلك السنة مالاً فردّه أبو عبدالله (ع) فقلت له: لِمَ ردّ عليك أبو عبدالله المال الذي حملته إليه؟ قال: فقال لي: إني قلت له حين حملت إليه المال: إني كنت وليت البحرين الغوص فأصبت أربعمأة ألف درهم وقد جئتك بخمسها بثمانين ألف درهم وكرهت أن أحبسها عنك وأن أعرض لها وهي حقك الذي جعله الله درهم وكرهت أن أحبسها عنك وأن أعرض لها وهي حقك الذي جعله الله المناب وتعالى في أموالنا. فقال أومالنا من الأرض وماأخرج الله منها إلّا الخس؟

ياأباسبار! إن الأرض كلها لنا، فاأخرج الله منها من شيء فهو لنا. فقلت له: وأنا أحمل إليك المال كله؟ فقال: ياأباسيار، قد طيبناه لك وأحللناك منه فضم إليك مالك. وكل مافي أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا فيجبهم طسق ماكان في أيديهم ويترك الأرض في أيدهم. وأما ماكان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام علهم حتى يقوم قائمنا، فيأخذ الأرض من أيدهم ومخرجهم صغرة.

قال عمر بن يزيد: فقال لي أبوسيار: ماأرى أحداً من أصحاب الضياع ولاممن يلى الأعمال يأكل حلالاً غيري إلا من طيبوا له ذلك . \

ورواه الشيخ أيضاً بتفاوت ما، فراجع. ٢

والسند إلى عمربن يزيد صحيح، والظاهر أن المراد به عمربن محمدبن يزيد بياع السابري فهو أيضاً ثقة ومسمع بن عبدالملك يكنى أباسيار ويلقب بكردين بكسر الكاف ثقة أيضاً على المشهور فالرواية صحيحة.

ويظهر من إتيانه الخمس بأجمعه إلى الإمام والتعبير عنه بقوله: «وهي حقك» وتقرير الإمام لذلك أنّ الخمس كما مرّ منّا مراراً بأجمعه حق وحداني للإمام يجب أن يؤتى بأجمعه إليه ولا يجوز توزيعه بدون إذنه، وكان هذا مركوزاً في أذهان أصحاب الأثمة «ع».

ويستدل بهذه الصحيحة على أن كل ماكان في أيدي الشيعة من الأراضي ومافيها من المعادن والأعشاب والأشجار فهي محلل لهم في حال الهدنة والغيبة بلاطسق ولاخراج سواء كانت من الأنفال أو كانت للمسلمين كالمفتوحة عنوة حيث إن زمام أمرها أيضاً إلى الإمام.

وتدل أيضاً على أنهم لايملكون رقبة الأرض ولذا يطلب منهم القائم «ع» الطسق عند قيامه بلحاظ السنين الآتية. وتدل أيضاً على عدم التحليل لغير الشيعة.

ويمكن أن يقال: إن قيام القائم من باب المثال فيكون كناية عن انعقاد الحكومة الحقة وإن كانت بتصدي الفقيه الصالح الواجد لشرائط الحكم فيجوز له

١- الكافي ٤٠٨/١، كتاب الحجة، باب أنّ الأرض كلّها للإمام «ع»، الحديث ٣.

٧- الوسائل ٢/٢٨٦، الباب ٤ من أبواب الأنفال...، الحديث ١٢.

مطالبة الطسق والخراج كما قوينا ذلك سابقاً. وتحليل الخمس في مورد خاص لمسمع لايدل على تحليل الخمس لجميع الشيعة. وتحليل الأرض بلاخراج لايدل على تحليل خس الأرباح ونحوها مما يتعلق بمال نفسه.

هذا كله على فرض كون اللام في قوله: «الأرض كلها لنا» وكذا مابعده للاستغراق، ولكن من المحتمل أن يراد بها العهد فتكون إشارة إلى مثل أرض البحرين وبحرها، حيث إن البحرين على مافي موثقة سماعة تكون بما لم يوجف عليها بخيل ولاركاب فتكون من الأنفال، والبحر أيضاً يكون من الأنفال عندنا فتكون فوائدهما أيضاً للإمام، فاستفادة حكم الأرض المفتوحة عنوة من هذه الصحيحة والحكم بالتحليل فيها بلاخراج مشكل.

٢ - وهنا صحيحة أخرى لعمربن يزيد في خصوص الأرض الخربة قال: سمعت رجلاً من أهل الجبل يسأل أبا عبدالله (ع) عن رجل أخذ أرضاً مواتاً تركها أهلها فعمرها وكرى أنهارها وبنى فيها بيوتاً وغرس فيها نخلاً وشجراً. قال: فقال أبو عبدالله (ع): «كان أميرالمؤمنين (ع» يقول: «من أحيا أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ مند.» ٢

وظاهرها تحليل الأرض الخربة وهي من الأنفال أيضاً كما مرّ. ويظهر منها عدم منافاة التحليل لشبوت الطسق، ولازمه ولازم جواز أخذها منه عدم ملكية الرقبة بالإحياء ولعل المقصود بالإمام فها مطلق الإمام العادل لاخصوص الإمام المصوم.

٣ ـ مارواه الكليني بسنده، عن يونس بن ظبيان أو المعلى بن خنيس، قال:
 قلت لأبي عبدالله ((ع): مالكم من هذه الأرض؛ فتبسم ثم قال: ((إن الله تبارك وتعالى بعث جبرئيل وأمره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض منها سيحان وجيحان وهو مر

١- الوسائل ٣٦٧/٦، الباب ١ من أبواب الأنفال...، الحديث ٨.

٢- الوسائل ٣٨٣/٦، الباب ٤ من أبواب الأنفال...، الحديث ١٣.

بلخ، والخشوع وهو نهر الشاش، ومهران وهو نهر الهند، ونيل مصر، ودجلة والفرات، فماسقت أو استقت فهو لنا، وماكان لنا فهو لشيعتنا، وليس لعدونا منه شيء إلا ماغصب عليه، وإن ولينا لني أوسع فيا بين ذه إلى ذه يعني بين السهاء والأرض\_ ثم ثلا هـذه الآيـة: «قل هـي لـلذين آمنوا في الحياة الدنيا» المغصوبين عليها «خالصة »لهم« يوم القيامة» بلاغصب.» أ

والسند ضعيف إلا أن يقال: إن قول الكليني في ديباجة الكافي: «بالآثار الصحيحة عن الصادقين «ع» والسنن القائمة التي عليها العمل» لايقل عن توثيق مثل ابن فضال وابن عقدة عن فتدبر.

وذكر دجلة والفرات شاهد على إرادة أرض الأنفال وأرض الخراج معاً فإن عمدة أرض العراق مما فتحت عنوة، وذكر الأنهار من جهة أن قيمة الأراضي كانت بمياهها. ولابعد في عدم تحليل الأرض ومافيها لغير الشيعة، إذ الأراضي والمياه وماأخرج الله منها أموال عامة خلقها الله للأنام، وغاية الخلقة هي المعرفة والعبادة على الطريق الحق، فيكون تصرف أهل الباطل فيها على خلاف الغاية المترقبة منها. وهل كون الأرض منهم لشيعتهم يدل على عدم وجوب الخراج أيضاً أو يكون أعم من ذلك؟ كلاهما محتمل.

وقد يتوهم أن قوله: «وماكان لنا فهو لشيمتنا» يدل بعمومه على تحليل الخمس والأنفال معاً، بجميع أقسامها وأصنافها. وفيه أن الظاهر من الموصول هنا هو العهد لاالعموم، وعلى تقدير العموم يخصص بما دل على مطالبة الأئمة «ع» للخمس كما مرّ في محله.

٤ ـ خبر داود بن كثير الرقي، عن أبي عبدالله ((ع))، قال: سمعته يقول: «الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك.)

وقد يستدل بالخبر على تحليل كل مالهم عليهم السلام من الحقوق المتعلقة

١- الكافي ٤٠٩/١، كتاب الحجة، باب آنَ الأرض كلّها للإمام «ع»، الحديث ٥٠ الوسائل ٣٨٤/٦، الباب ٤
 من أبواب الأثفال...، الحديث ١٧.

۲۔ الکافی ۸/۸.

٣. الوسائل ٣/ ٣٨٠/، الباب ٤ من أبواب الأنفال...، الحديث ٧.

بالإمامة فيعم الخمس والأنفال والأراضي المفتوحة عنوة، ولكن شموله لتحليل مثل خمس الأرباح ونحوها ممنوع بل شموله للأنفال التي لايتوقف معيشة عامة الناس عليها كميراث من لاوارث له أيضاً ممنوع، وكيف كان فدلالته على تحليل الأراضى ونحوها للشيعة بلاإشكال.

ه \_ خبر الحارث بن المغيرة النصري، قال: دخلت على أبي جعفر (ع) فجلست عنده فإذا نجية قد استأذن عليه فاذن له، فدخل فجثا على ركبتيه ثم قال: جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن مسألة والله ماأريد بها إلا فكاك رقبتي من النار، فكأنه رق له فاستوى جالساً فقال: بانحية! سلني، فلا تسألني عن شيء إلا أخبرتك به. قال: جعلت فداك ماتقول في فلان وفلان؟ قال: يانحية، إن لنا الخمس في كتاب الله، ولانا الأنفال، ولنا صفو المال، وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله (إلى أن قال:) اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا. قال ثم أقبل علينابوجهه فقال: يانحية، ما على فطرة إبراهم غيرنا وغير شيعتنا.» أ

وظاهر هذا الخبر تحليل جميع حقوقهم من الخمس والأنفال وصفو المال للشيعة، اللهم إلّا أن يحمل الخمس فيه بقرينة صفو المال على خمس الغنائم فقط. هذا.

ولكن قدمر أن مطالبة الأثمة المتأخرين لخمس الأرباح ونحوها يدفع تحليل الخمس بإطلاف. وقد مر أيضاً أن تحليل الأنفال للشيعة لايلازم كونه مجاناً وبلاعوض مطلقاً ولايلازم عدم جواز دخل الحكومة الصالحة فيها.

7 ـ خبر أبي حمزة، عن أبي جعفر (في حديث)، قال: «إن الله جعل لنا أهل البيت سهاماً ثلاثة في جميع النيء فقال ـ تبارك وتعالى ـ: «واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خسه وللرسول ولذي القرفي واليتامى والمساكين وابن السبيل.» فنحن أصحاب الخمس والنيء وقد حرمناه على جميع الناس ماخلا شيعتنا. والله ياأبا حزة، مامن أرض تفتح ولاخس يخمس فيضرب على شيء منه إلا كان حراماً على من يصيبه فرجاً كان أو مالاً.» ٢

١- الوسائل ٣٨٣/٦، الباب ٤ من أبواب الأنفال...، الحديث ١٤.

٧- الوسائل ٦/٥٥٥، الباب ٤ من أبواب الأنفال...، الحديث ١٩.

وظاهره كونه في مقام بيان المستثنى منه وعقد النفي أعني عدم التحليل لغير الشيعة فلاإطلاق فيه للمستثنى فلايدل على التحليل مطلقاً للشيعة.

ولوسلم وجب أن يحمل تحليل الخمس فيه على مثل المناكح والمساكن ونحوهما، لما مرّ من أن أكثر أخبار التحليل صادرة عن الصادقين (ع) ونحن نرى الأثمة المتأخرين (ع) عنها يطالبون الخمس ويعينون الوكلاء لمطالبته، بل روى الصدوق بإسناده، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله (ع) أيضاً أنه قال: «إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالاً ماأريد بذلك إلا أن تطهروا.» أفراجع ماحررناه في خس أرباح المكاسب. "

وبالجملة فتحليل الأنفال إجالاً في عصر الغيبة ولاسيا مثل الأراضي والجبال ومافيها مما يحتاج إليها الأنام في معاشهم وجرت السيرة في جميع الأعصار على التصرف فيها مما لاإشكال فيه من غير فرق بين العناوين الثلاثة وغيرها، فتخصيص التحليل بالعناوين الثلاثة في باب الأنفال مما لاوجه له، فتدبر.

وأما التفسير الثالث للمساكن، أعني مااتخذت بثمن يتعلق به الخمس من الأرباح وغيرها، فإن اتخذت بالأرباح في أثناء السنة كانت من المؤونة ولاخس فيها، إذ الخمس بعد المؤونة، وإلا فلادليل على تحليلها كما مرّ نظيره في المناكح، فراجع.

نعم في الجواهر قال:

«ويمكن أن يراد باستثناء المناكع والمساكن أنه لابأس باتخاذهما من الربح في أثناء السنة وإن تعلق به الخمس وأنه لايجب إخراجه بعد السنة بخلاف غيرهما من المؤن فإنه لايستثنى له إلّا مقدار السنة... فلايرد عليه أنها كغيرهما من المؤن.» "

إلوسائل ١٣٣٧/٦، الباب ١ من أبواب مايجب فيه الخمس، الحديث ٣.

٧- راجع كتاب الخمس/١٥١ ومابعدها؛ وراجع ٧٠/٣ ومابعدها من هذا الكتاب.

٣- الجواهر ١٥٤/١٦.

أقول: لاخصوصية للمسكن والمنكح فيا ذكره من الفرق، فإن العرف يفرقون في المؤونة بين ماينتفع به بإتلافه وماينتفع به مع بقاء عينه، والتقيد بالسنة يكون في القسم الأول لافي الثاني مطلقاً. ثم إن تعبير صاحب الجواهر بقوله: «وإن تعلق به الخمس» يرد عليه أن الخمس لايتعلق بما يصرف في المؤونة كما هو واضح. هذا.

وأما التفسير الأول للمتاجر، أعني مايشترى من مغانم الحرب سواء كانت بأجمعها للإمام أو ببعضها، فيدل غلى جوازه وحليته أخبار:

١ ـ معتبرة أبي خديجة التي مرّت في المناكح، أخذاً بإطلاق قول السائل: «أو ميراثاً يصيبه أو تجارة أو شيئاً أعطيه»، وجواب الإمام «ع» بقوله: «هذا لشيعتنا حلال.» ولكن قد مرّ منّا احتمال حمل جميع الفقرات على خصوص المناكح بقرينة قول السائل: «حلّل لي الفروج».

٢ ـ وما مرّ عن تفسير الإمام العسكري ((ع) من تحليل أميرالمؤمنين ((ع) نصيبه من السبي والغنائم، فراجع. أ

" - خبر يونس بن يعقوب، قال: كنت عند أبي عبدالله «ع» فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وأنا عن ذلك مقصرون؟ فقال أبو عبدالله «ع»: «ماأنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم.» "

رواه الشيخ والصدوق. وفي طريق الشيخ محمدبن سنان، وفي طريق الصدوق الحكم بن مسكين وكلاهما مختلف فيها، ولكن لايبعد إدراج الثاني في الحسان فالسند لابأس به.

إوسائل ٣٧٩/٦، الباب ٤ من ابواب الأنفال...، الحديث ٤.

٢- راجع الوسائل ٦/٥٨٥، الباب ٤ من أبواب الأنفال...، الحديث،٢٠

٣- الوسائل ٢/ ٣٨٠، الباب ٤ من أبواب الأنفال...، الحديث ٦.

٤- راجع الفقيه ٤٥٢/٤ (المشيخة).

والظاهر أن مورد السؤال أعم من مغانم الحرب فيشمل الجواب بترك الاستفصال للتفسير الثاني والثالث بل الرابع أيضاً على احتمال.

وأما ماتعلق به الخمس عند نفس الشيعي من الأرباح وغيرها فانصراف السؤال والجواب عنه واضح، إذ الظاهر من السؤال كون تعلق الحق قبل وقوع المال في يده، والظاهر أن المراد بقوله «ع»: «ذلك اليوم» زمان عدم بسط الحكومة الحقة وكون الشيعة في نظام معاشهم محتاجين إلى معاشرة المخالفين والمعاملة معهم بالبيع والشراء ونحوهما فتشمل الرواية بمناطها لزمان الغيبة أيضاً.

٤ - خبر الحارث بن المغيرة النصري عن أبي عبدالله «ع»،قال:قلت له: إن لنا أموالاً من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمت أن لك فيها حقاً. قال: «فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم، وكل من والى آبائي فهو في حلل عما في أيدهم من حقنا، فليبلغ الشاهد الغائب.» المنائب.» المنائب. المنائب المنائب. المنائب ا

والسند مخدوش بأبي عمارة، فإنه مجهول ولكن الراوي عنه البزنطي وهو من أصحاب الإجماع. وظاهر الرواية تحليل حق الإمام مطلقاً حتى بالنسبة إلى ماتعلق بالمال عند الشخص ولكن يجب حلها على ماتعلق به الحق عند الغيرثم انتقل إلى الشخص جماً بينها وبين الأخبار الكثيرة الصادرة عن الأثمة المتأخرين (ع» الدالة على ثبوت الخمس في الأرباح وغيرها والمطالبة به ونصب الوكلاء لأخذه وقد مر تفصيل ذلك في خمس الأرباح، فراجع.

وأما التفسير الثاني للمتاجر، أعني مايشترى من الأراضي والأشجار ونحوهما مما يختص بالإمام فيدل على تحليله مضافاً إلى إطلاق روايتي يونس والحارث مطلق مادل على تحليل الأنفال من الأراضي ونحوها في عصر الغيبة، فمن أحياها أو حازها بحيازة مملكة جازله بيعها وجاز اشتراؤها منه قهراً.

١- الوسائل ٦/ ٣٨١، الباب ٤ من أبواب الأنفال... ، الحديث ٩.

وأما التفسير الثالث للمتاجر، أعني مايشترى ممن لا يعتقد الخمس فيدل على تحليله مضافاً إلى إطلاق الخبرين، استقرار السيرة على معاشرة الشيعة للكفّار وأهل الخلاف والمعاملة معهم حتى في أعصار الأثمة (ع) مع عدم التزامهم بخمس الأرباح ونحوها ولزوم الحرج الشديد لوبني على التحريم ووجوب التخميس لما وصل إلى أيدي الشيعة من قبلهم، ويظهر من لحن أخبار التحليل برمتها إشفاق الأثمة (ع) ورأفتهم بالنسبة إلى شيعتهم وكونهم بصدد تسهيل الأمر عليم حين استيلاء الدول الجابرة عليهم وابتلائهم بالمعاملة معهم ومع أتباعهم وأشياعهم، فتتبع.

وأما التفسير الرابع للمتاجر، أعني مايشترى ممـن لايخمّس ولكنه يعتـقده، فيظهر من تفسير السرائر للمتاجر شمول التحليل له أيضاً، قال فيه:

«والمراد بالمتاجر أن يشتري الإنسان مما فيه حقوقهم ويتجر في ذلك، ولايتوهم متوهم أنه إذا ربح في ذلك المتجر شيئاً لا يخرج منه الخمس، فليحصل ماقلناه فرعا اشتبه.» \

وقال في الروضة في تفسيرها:

«الشراء ممن لايعتقد الحمس أو ممن لا يخمس.»

وأفتى بذلك بعض المتأخرين أيضاً.

ويمكن أن يستدل لذلك بإطلاق خبري يونس والحارث وبلزوم الحرج الشديد أيضاً لوبني على التحريم لعدم التزام أكثر الشيعة عملاً بتخميس الأرباح وغيرها، فلوبني على عدم المعاملة معهم أو تخميس ماوصل إلينا من قبلهم لوقعت الشيعة المتعبدون الملتزمون في الحرج الشديد، ومذاق أثمتنا (ع» وسيرتهم كان على تسهيل الأمور لشيعتهم الملتزمين كما يشهد بذلك لسان أخبار التحليل بكثرتها. هذا.

۱۔ السرائر/۱۱٦.

٧\_ اللمعة اللمشقية ٢/٨٠ (= ط. أخرى ١٨٥/١).

ولكن مع ذلك كله الأحوط هو التخميس، إذ يمكن دعوى انصراف الخبرين بحكم الغلبة إلى ماكان يصل إلى الشيعة من أيدي الخالفين، ولم يحرز كون الشيعة في أعصار الأثمة «ع» تاركين لوظيفة التخميس بل لعلهم كانوا أقلية ملتزمة بوظيفتها.

هذا مضافاً إلى أن الجمع بين هذين الخبرين وبين خبر أبي بصير، عن أبي جعفر «ع» في حديث قال: «لايحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقنا.» \

وخبره الآخر عنه (ع) قال: سمعته يقول: «من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله، الله مالا يحل له.» ٢

وخبر إسحاق بن عمار، قال: سمعت أبا عبدالله ((ع) يقول: «لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول: بارب استريته بما لي حق يأذن له أهل الخمس.» " يقتضي حمل الخبرين على الاشتراء عمن لا يعتقد، والأخبار الأخيرة على الاشتراء عمن يعتقد ولا يخمس.

اللّهم إلا أن يقال: إن هذا الجمع تبرعي لاشاهد له، فالأولى أن تحمل الأخبار الأخيرة بقرينة أخبار التحليل للشيعة على عدم التحليل لأهل الخلاف وعدم كونهم معذورين في اشتراء حقوق الأئمة ((ع)) وتصرفهم فيها كما يشعر بعدم التحليل لهم بعض أخبار التحليل أيضاً فيبقى إطلاق الخبرين بالنسبة إلى التفسير الرابع للمتاجر بحاله، فتدبّر جيداً.

واعلم أن الرواية الأولى لأبي بصير في سندها علي بن أبي حمزة البطائني الواقفي وحاله معلوم.

والرواية الثانية له رواها في الوسائل في الباب الحادي والعشرين من أبواب

١- الوسائل ٦/٣٣٧، الباب ١ من أبواب ما يجب فبه الخمس، الحديت ٤.

٢- الوسائل ٣٣٨/٦ و٣٧٦، الباب ١ من أبواب ما يجب فيه الخدمس، الحديث ٥، والباب٣ من أبواب الأنفال...، الحديث ٥، و٢٧٥/١٢، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث ١.

٣ـ الوسائل ٣٧٨/٦، الباب ٣ من أبواب الأنفال...، الحديث ١٠.

عقد البيع ، عن الشيخ، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن أبي بصير. فالسند موثوق به.

ورواها أيضاً في الباب الثالث من أبواب الأنفال ، عن الشيخ، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن القاسم، عن أبان، عن أبي بصير. والمراد بالحسين الحسين بن سعيد وبالقاسم قاسم بن محمد الجوهري. فالسند لابأس به إلا من ناحية القاسم فإن فيه كلاماً. ورواها أيضاً في باب وجوب الخمس ، إلا أنه ذكر بدل «الحسين عن قاسم»، «الحسين بن القاسم» وهو مصحف كما يظهر بالمراجعة إلى التهذيب ، ورواية إسحاق بن عمار مروية عن تفسير العياشي، فتكون مرسلة.

#### خاتمة

# نتعرض فيها لأمور ترتبط بأخبار التحليل:

الأول: قد مرّ منّا في خس أرباح المكاسب بحث فيا ورد من الأخبار في التحليل وقلنا هناك إن الحكم بتحليل الخمس مطلقاً في عصر الغيبة ممنوع أشد المنع، إذ بعض الأخبار يدل على تحليل خصوص المناكح، وبعضها على تحليل النيء وغنائم الحرب الواصلة إلى الشيعة من أيدي خلفاء الجور وعمالهم، وبعضها على تحليل ماينتقل إلى الشيعة ممن لايعتقد الخمس أو لا يخمّس، وبعضها على تحليل الأراضي ونحوها من الأنفال.

١- الوسائل ٢١/٢٧٥، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث ٦.

٢- الوسائل ٣٧٦/٦، الباب ٣ من أبواب الأنفال...، الحديث ٥.

٣- الوسائل ٣٣٨/٦، الباب ١ من أبواب مايجب فيه الخمس، الحديث ٥.

٤- التهذيب ١٣٦/٤، كتاب الزكاة، باب الزيادات من الأتفال، الحديث ٣ (= ط. القديم ٣٨٨/١).

وجميع أخبار التحليل وردت عن الإمامين الممامين: الباقر والصادق عليها السلام الآ صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني ((ع)» والتوقيع المروي عن صاحب الزمان ((ع)»)، لكن مورد الأول خصوص صورة الإعواز: قال ابن مهزيار: قرأت في كتاب لأبي جعفر (((ع)») إلى رجل يسأله أن يجعله في حلّ من مأكله ومشربه من الخمس فكتب ((ع)» بخطه: ((من أعوزه شيء من حقي فهو في حلّ.) أفهذه الصحيحة بنفسها شاهدة على أن البناء والعمل في عصر الإمام الجواد ((ع)» كان على أداء الخمس ولذا استحل الرجل لنفسه فيعلم بذلك أن أخبار التحليل الصادرة عن الصادقين (((ع)») بكثرتها لم تكن بإطلاقها مورداً للعمل في ذلك العصر.

وفي التوقيع يوجد نحو إجمال لاحتمال كون اللام في قوله: «وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولاتخبث » للعهد لاللاستغراق فتكون إشارة إلى سؤال السائل وهو غير معلوم، فلعله كان في مورد خاص كما يشهد بذلك تعليله بطيب الولادة.

وقد وردت في قبال أخبار التحليل أخبار كثيرة دالة على وجوب الخمس ظاهرة في بيان الحكم الفعلي وأن الأئمة «ع» كانوا يطالبونه ويعينون وكلاء لأخذه وأكثرها صادرة عن الأئمة المتأخرين عن الصادقين كما يظهر لمن راجع أخبار خمس أرباح المكاسب، " فلايبتى عجال لأخبار التحليل الصادرة عنها.

و بعضها صادرة عن الإمام الصادق (ع» أيضاً كقوله: «إني لآخذ من أحدكم الدرهم وإني لمن أكثر أهل المدينة مالاً ماأريد بذلك إلا أن تطهروا.» أ

وقوله «ع»: «خذ مال الناصب حيثا وجدته وادفع إلينا الخمس.» °

وصحيحة الحلبي عنه «ع» في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون

<sup>1</sup>\_ الوسائل ٣٧٩/٦، الباب ٤ من أبواب الأنفال...، الحديث ٢.

٢\_ الوسائل ٣٨٣/٦، الباب ٤ من أبواب الأنفال...، الحديث ١٦.

٣- الوسائل ٣٤٨/٦، الباب ٨ من أبواب مايجب فيه الخمس.

إلوسائل ٣٣٧/٦، الباب ١ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٣.

٥- الوسائل ٣٤٠/٦، الباب ٢ من أبواب مايجب فيه الخمس، الحديث ٦.

معهم فيصيب غنيمة، قال: «بؤدي خساً ويطيب له.» وغير ذلك مما يدل على فعلية وجوب الخمس. فالقول بتحليل الخمس مطلقاً مما لايساعد عليه الأدلة.

هذا مضافاً إلى أن مصارف الخمس بسعتها ومنها فقراء بني هاشم باقية بحالها فكيف يعقل تحليله مع بقاء المصارف وحكمة التشريع، فراجع ماحررناه هناك ٢.

الثاني: قد مرّ في بحث الأراضي المفتوحة عنوة في فصل الغنائم أن هذه الأراضي إذا وقعت تحت استيلاء خلفاء الجور وبليت الشيعة بمعاملتهم والرجوع إليهم في قبالة الأرض ودفع الخراج إليهم أو أخذه منهم بلاعوض أو بعوض فالظاهر من الأخبار الكثيرة وفتاوى الأصحاب إجازة أمتنا «ع» لذلك بأن يعاملوا أممة الجور معاملة أممة العدل تسهيلاً لشيعتهم.

فنقول: هذا الملاك موجود في جميع مايكون لأثمة العدل بجهة إمامتهم فاستولى عليه أثمة الجور بهذا العنوان كمغانم الحرب وأقسام الأنفال بل والأخاس والزكوات.

ولذا قال في كشف الغطاء بعد عدّ الأنفال على ماحكاه عنه في الجواهر:

«وكل شيء يكون بيد الإمام عليه السلام عما اختص أو اشترك بين المسلمين يجوز أخذه من يد حاكم الجور بشراء أو غيره من الهبات والمعاوضات والإجارات لأنهم أحلوا ذلك للإمامية من شيعتهم.» "

وقال في مصباح الفقيه:

«بل استفادة حلية أخذ مايستحقه الإمام خاصة من الأنفال ونحوه من الأدلة الدالة على حلية جوائز الجائر وجواز المعاملة معهم أوضح من إباحة ماعداه مما يشترك بين المسلمين أو يختص بفقرائهم لكونه أوفق بالقواعد وأقرب إلى الاعتبار،

١- الوسائل ٦/ ٣٤٠، الباب ٢ من أبواب مايجب فيه الخمس، الحديث ٨.

٢- راجع ٧٤/٣ ومابعدها من الكتاب.

٣- الجواهر ١٤١/١٦؛ وكشف الغطاء/٣٦٤.

وكيف كان فلاينبغي الارتياب في أن كل ماكان أمره راجعاً إلى الإمام عليه السلام ثم صار في أيدي أعدائهم أبيح للشيعة أخذه منهم وإجراء أثر الولاية الحقة على ولايتهم كما صرّح به في الجواهر...

ولكن القدر المتيقن إنما هو إباحة أخذه منهم بالأسباب الشرعية بمعنى ترتيب أثر الولاية الحقة على ولايتهم كما تقدمت الإشارة إليه لااستنقاذه من أيديهم بأيّ نحو يكون ولوبسرقة ونحوها. " هذا.

وقد مرّ البحث في أن هذا الحكم هل يختص بأتمة الجور من أهل الخلاف أو يعم سلاطين الجور من الشبعة أيضاً؟ فراجع ماحرّرناه في تلك المسألة .

الثالث: قد مرّت الإشارة إلى أن المستفاد من أخبار كثيرة ومنها أخبار إحياء الأرضين الواردة عن الفريقين تحليل الأرضين والجبال والآجام والمعادن والأنهاز ونحوها من الأموال العامة التي خلقها الله ـتعالى ـ للأنام ويحتاج إليها الناس في معاشهم ومعادهم. وأشرنا أيضاً إلى أنه يجوز للدولة الإسلامية الصالحة تحديدها والدخل فيها وضرب الطسق عليها كها كان ذلك للنبي «ص» والأثمة «ع» بلحاظ كونها من الأثفال، فالتحليل محدود لاينافي ذلك.

وأما غير ما أشرنا إليه من أقسام الأنفال كالغنيمة بغير إذن الإمام مثلاً وصفايا الملوك وميراث من لاوارث له فيشكل استفادة تحليلها من تلك الأدلة ولاسيا الأخير من هذه. نعم لواستولى عليها أثمة الجور بعنوان الإمامة أمكن القول بجواز أخذها منهم كها مرّت الإشارة إلى ذلك، والغنائم الحربية كانت تحت اختيار أئمة الجور وعمّا لهم غالباً.

الرابع: هل المراد بالتحليل إباحة التصرف فقط أو التمليك أو إجازة التملك بحيث يجوز لهم التصرفات المتوقفة على الملك كالبيع والوقف والعتق ونحوها؟

١- مصباح الفقيه/١٥٥، كتاب الخمس.

٧- راجع ٢٣٢/٣ ومابعدها من الكتاب.

### ١ ـ قال في المنتهى بعد ذكر إباحة المناكح:

«لاعلى أن الواطي يطأ الحصة بالإباحة، إذ قد ثبت أنه يجوز إخراج القيمة في الخمس، فكأن الثابت قبل الإباحة في النمة إخراج خمس العين من الجارية أو قيمته، وبعد الإباحة ملكها الواطى ملكاً تاماً فاستباح وطيها باللك التام.» أ

أقول: في تفريع المسألة على مسألة جواز إخراج القيمة نحو خفاء، ولعله أراد بيان أن مالكية الشيعي للسرية بعد انتقالها إليه من المخالف لايستلزم براءة ذمة المخالف من حق الإمام بل يشتغل ذمته بقيمتها إذ التحليل وقع للشيعي لاله، فتأمّل.

### ٢ ـ ومرّ عن الدروس في تحليل المناكح قوله:

«وليس من باب تبعض التحليل بل تمليك للحصة أو الجميع من الإمام عليه السلام...» ٢

أقول: الترديد إشارة إلى كون الأمة المسبية مغتنمة بإذن الإمام أو بدون إذنه.

### ٣ ـ وفي الجواهر:

«ضرورة عدم إرادة إباحة التصرف لهم التي لايترتب عليها ملك أصلاً كإباحة الطعام للضيف. بل المراد زيادة على ذلك رفع مانعية ملكهم عليهم السلام عن تأثير السبب المفيد للملك في نفسه وحد ذاته كالحيازة والشراء والاتهاب والإحياء ونحو ذلك ... فيكون الوطي حينئذ بملك اليمين كالعتق والوقف ونحوهما من التصرفات الأخر.

أو يقال بتنزيل إياحتهم عليهم السلام لشيعتهم منزلة الإباحة الأصلية التي يملك بسبها المباح بالحيازة فيكون حينت شراؤها من يد الخالفين للفك من أيديهم لاأنه شراء حقيقة مفيد للملك، بل المملك الاستيلاء المتعقب لذلك الشراء الصوري. أو يقال بما في الدروس بل حكي عن جماعة بمن تأخر عنه ... وقد يشهد له في الجملة خبر العسكري «ع» المتقدم سابقاً.

۱۔ المنتمی ۱/۵۵۵.

٢- الدروس/٦٩.

أو يقال: إن هذه العقود التي تقع من الشيعة مع مخالفيهم مأذون فيها من المالك الذي هو الإمام عليه السلام وإن كان من في يده معتقداً أنها له ولم يوقع العقد عن تلك الإذن بل بنية أنه المالك، لكن ذلك لا يؤثر فساداً في العقد الجامع لشرائط الصحة واقعاً التي منها الإذن، فينتقل حينتذ ملك الإمام عليه السلام إلى الثمن المدفوع عن العين يطالب به الغاصب أو القيمة لوكانت أزيد منه كها أنه ينتقل إليها لوكان العقد مجاناً نحو المبة وغيرها ...

إلا أن الإنصاف خروج ذلك كله عن مقتضى القواعد الفقهية كما هو واضح لا يحتاج إلى بيان، فلاحاجة حينئذ إلى شيء من هذه التكلفات، بل يقال: إنها إباحة محضة أجرى الشارع عليها حكم سائر الأملاك وإلا فهي ملك للإمام لاتخرج عنه.» \

أقول: لعل مراده بالاحتمال الأول المالكية الطولية نظير مالكية المولى وعبده فتكون الملكية ثابثة لكلها أومالكية الله\_تعالى\_ومالكيتنا.

### ٤ ـ وفي آخر خمس الشيخ الأنصاري ـقدس سرّهـ:

«ثم الظاهر أن تحليل الثلاثة موجب لتملك ما يحصل بيد الشيعة منها بالمباشرة لتحصيله أو بالانتقال إليه من غيره لا لمجرد جواز التصرف، ولذا يجوز وطي الأمة وعتقها وبيعها وبيع المساكن ووقفها ونحو ذلك. والظاهر أنه لايقول أحد بغير ذلك. وفي تطبيق هذه الإباحة على القواعد إشكال من وجوه: مثل أن الإباحة ليست بتمليك يوجب ترتيب آثار الملك سيا في مثل الجواري، وأن متعلقها لابد أن يكون موجوداً حال الإباحة مع عدم المباح والمباح له حين الإباحة غالباً، ومن أن اللازم من التمليك صيرورته للشيعة كالأرض المفتوحة عنوة للمسلمين لا يختص بواحد دون آخر وإن أحيى الأرض أو حاز المال بل كان اللازم على المحيي أداء خراج الأرض فيجعل لبيت المال للشيعة.

والذي يهوَّن الخطب الإجماع على أنا نملك بعد التحليل الصادر منهم ـصلوات الله

١- الجواهر ١٤٢/١٦ و١٤٣٠.

عليهم كلّ ما يحصل بأيدينا تحصيلاً أو انتقالاً، فهذا حكم شرعي لا يجب تطبيقه على القواعد.

نعم يمكن أن يقال: الأصل والمنشأ في ذلك أحد أمرين:

أحدها: أن يقال: إن تملكهم الفه لي لم يتعلق بهذه الأمور ليلحقه الإباحة والتحليل فيشكل بما ذكر، وإنما كان ذلك حكماً شأنياً من الله ـسبحانه ، وإذنهم ورفع يدهم رافع لذلك الحكم الشأني بمعنى أن الشارع بملاحظة رضاهم بتصرف الشيعة لم يجعل هذه الأمور في زمان قصور يدهم ملكاً فعلياً لهم بل أبقاها على الحالة الأصلية، فهي باقية بواسطة ماعلم الله ـتعالى منهم من الرضا على إباحتها الأصلية بالنسبة إلى الشيعة، وهذا نظير الحرج الدافع للتكليف الشأني كما في نجاسة الحديد. ولاخالفة في ذلك لأخبار اختصاص هذه الأمور بالإمام (ع) نظراً إلى أن صيرورتها من المباحات إنما نشأ من شفقتهم القديمة على الشيعة قبل شرع الأحكام، فجواز التصرف منوط برضاهم ولا يجوز التصرف بدون رضاهم. ومن تصرف بدون رضاهم فهو ظالم لهم غاصب لحقهم، ولامعنى للاختصاص أزيد من ذلك.

الثاني: أن يقال: بثبوت ملكهم لها فعلاً إلا أن معنى ملكيتهم الفعلية ليس أمراً ينافي ملكية الشيعة لها بالإحياء والحيازة حتى يكون ملكية الشيعة لها بالإحياء والحيازة حتى يكون ملكية الشيعة لها بالانتقال عن ملك الإمام وإن صرح في بعض الأخبار بلفظ الهبة الظاهرة في الانتقال، بل هو معنى تشبه في الجملة بملكية الله ـ سبحانه ـ للأشياء، وإن كان ذلك ملكاً حقيقياً مساوياً لملكية نفس العباد إلا أن هذا المعنى كالقريب منه بمعنى أن الله سلطهم على هذه الأموال سلطنة مستمرة، لهم أن يأذنوا لغيرهم في التملك ولهم أن ينعوا ... » أ

أقول: لا يخنى أن الظاهر من كلمات هؤلاء الأعلام أنهم كانوا يتصورون الخمس والأنفال ملكاً لشخص الإمام المعصوم فأشكل عليهم تصوير ملكية الشيعة

١. كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري/٤٩٧، كتاب الخمس، فصل في الأنفال (= طبعة أخرى/٥٥٨).

لها بالتحليل زعماً منهم أن التحليل بمنزلة الانتقال منه إليهم.

ولكن قد مرّ منا أن هذه الأموال أموال عامة لا تتعلق بالأشخاص وليست ملكاً لأحد إلا بالملكية التكوينية لله يتعالى.، ولاسيا الأنفال فإنها أموال خلقها الله لرفع حاجات الأنام ويتوقف عليها معاشهم ومعادهم، نعم جعل الله زمام أمرها بيد قائد المجتمع وسائسهم أعني النبي «ص» دفعاً للنزاع والخصام فقال تعالى: «قل الأنفال لله والرسول»، وبعده جعلت للإمام بما هو إمام، ولايراد بمالكية الإمام لها إلا هذا. فله إجازة التصرف والتملك فهي في الحقيقة مباحات أصلية عدودة يكون التصرف فيها منوطاً بنظر الإمام. وأعتنا «ع» بملاحظة احتياج شيعتهم في زمان الاختناق وعدم وصولهم إلى الحكومة الحقة حللوا وأباحوا لهم التصرف في زمان الاختناق وعدم وصولهم إلى الحكومة الحقة حللوا وأباحوا لهم التصرف الأخذ من دولة جائرة مثلاً بالشراء أو الاتهاب بعد تحقق الإذن في ذلك بالإذن العام صارت ملكاً لمن حازها أو أحياها أو أخذها من جائر وجاز له بيعها وعتقها العام صارت ملكاً لمن حازها أو أحياها أو أخذها من جائر وجاز له بيعها وعتقها وفو ذلك.

ولعل الشيخ قلس سرّه أراد بالوجه الثاني الذي ذكره هذا كما يظهر من آخر كلامه. نعم لنا في تملك رقبة الأرض بإحيائها كلام يأتي في المسائل الآتية، فانتظر.

# الخامس: في الجواهر بعد التعرض لتحليل الأنفال ورواياته قال:

راما غير الشيعة فهو عرم عليهم أشد تحريم وأبلغه، ولا يدخل في أملاكهم شيء منها كها هو قضية أصول المذهب بل ضرورته، لكن في الحواشي المنسوبة للشهيد على القواعد عند قول العلامة: «ولا يجوز التصرف في حقه بغير اذنه والفائدة حينئذ له» قال: «ولواستولى غيرنا من الخالفين عليا فالأصح أنه يملك لشبهة الاعتقاد كالمقاسمة، وتملك اللهمي الخمر والحنزير، فحينئذ لا يجوز انتزاع ماياً خذه الخالف من ذلك كله، وكذا مايؤخذ من الآجام ورؤوس الجبال وبطون الأودية لا يحل انتزاعه من آخذه وإن كان كافراً، وهو ملحق بالمباحات المملوكة بالنية لكل

متملك ، وآخذه غاصب تبطل صلاته في أول وقتها حتى يرده.» انتهى. وفيه بحث لامكان منع شمول مادات على وجوب بجاراتهم على اعتقادهم ودينهم لمثل ذلك من استباحة تملك الأموال ونحوه خصوصاً بالنسبة للمخالفين وإن ورد: «ألزموهم بما ألزموابه أنفسهم.»على أن ذلك لايقضى بصيرورته كالمباح الذي يملك بالحيازة والنية لكل أحد حتى من لم يرد أمر بإجرائهم ومعاملتهم على ماعندهم من الدين، وكيف وظاهر الأخبار بل صريحها أنه في أيدي غير الشيعة من الأموال المغصوبة، نعم قد يوافق على ماذكره من حيث التقية وعدم انبساط العدل ولعله مراده وإن كان في عبارته نوع قصور.» أنتهى مافى الجواهر.

أقول: عمدة أخبار التحليل وردت في تحليل الخمس والمناكح ومغانم الحرب التي ثبت فيها حقوق الأثمة «ع» وغصبت بتصدي الجائرين، وظاهرها تحليلها لشيعتهم فقط في قبال من غصب حقوقهم ومن تابعهم وشايعهم في ذلك ولا بعد في هذا.

نعم يستفاد من بعض الأخبار اختصاص تحليل الأراضي ومافيها أيضاً بالشيعة: فني معتبرة أبي سيار: «وكل ماكان في أبدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون... وأما ماكان في أبدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا. الحديث.» ٢

ولكن يمكن أن يقال كما مرّ بكون اللام فيها للعهد، فيراد مثل أرض البحرين التي لم يوجف عليها بخيل فكانت خالصة للإمام فلايستفادمنها حكم أرض الموات والجبال والمعادن ونحوها مما يتوقف الاستفادة منها على الإحياء وتحمل المشاق، وأخبار الإحياء عامة تعم بإطلاقها الخاصة والعامة.

وماني خبر يونس بن ظبيان أو المعلى الوارد في الأنهار الثمانية من قوله: «فاسقت أو استفت فهو لنا، وماكان لنا فهو لشيعتنا، ولبس لعدورًا منه شيء إلّا ماغصب عليه» وإن

١- الجواهر ١٤١/١٦.

٢- الوسائل ٣٨٢/٦، الباب ؟ من أبواب الأنفال...، الحديث ١٢. ومرّ شرح الحديث في ص١٢٩ من هذا الجزء من الكتاب.

٣- الوسائل ٣٨٤/٦، الباب ٤ من أبواب الأنفال...، الحديث ١٧.

عمّ الموات أيضاً ولكنه ضعيف فلايقاوم إطلاق الأخبار المطلقة الواردة في الإحياء وإن من أحيا أرضاً فهي له.

وسيأتي منا بحث مستوفى في سببية إحياء الأرض للاختصاص بها ولوكان المحيي كافراً فكيف بمن أسلم ولم يعاند، ومورد موثقة محمدبن مسلم في باب الإحياء أرض اليهود والنصارى كها يأتي فلايترك العمل بما حكاه في الجواهر عن الشهيد من حفظ حرمة أموالهم الحاصلة بالحيازة أو الإحياء وعليه كان بناء الأثمة «ع» وأصحابهم في مقام العمل كها هو ظاهر لمن سبر سيرتهم وهو المطابق لصلاح الإسلام والمسلمين أيضاً كها لا يخنى وجهه.

هذا مضافاً إلى أن الأنفال كها مرّ ليست ملكاً لشخص الإمام المعصوم بل هي أموال عامة تقع في كل عصر تحت اختيار الحاكم الصالح الموجود في هذا العصر، فالملاك إذنه ورضاه ويحمل أخبار التحليل الظاهرة في الاختصاص بالشيعة على موارد عدم انعقاد الحكومة الصالحة، فتدبّر.

وقد طال البحث في أخبار التحليل، هدانا الله \_تعالى ـ إلى سواء السبيل.

#### المسألة الثالثة:

فيا ورد في إحياء الأرضين الموات والترغيب فيه وأحقية المحيي بها:

قد مرّ منّا في أول الجهة السادسة من فصل الغنائم تقسيم للأرضين وإشارة إجالية إلى أحكامها، وقلنا هناك: إن الأرض إما موات وإما عامرة، وكل منها إما أن تكون كذلك بالأصالة أو عرض لها ذلك، فهي أربعة أقسام:

أما الموات بالأصالة فلاإشكال ولاخلاف منّا في كونها من الأنفال وكونها للإمام بما هو إمام. ومثلها العامرة بالأصالة أي لامن معمّر كالغابات سواء كانتا في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر، إذ لم يتحقق فيها ماهو السبب والملاك لمالكية الأشخاص أعني الإحياء والعمل.

وبينًا في الجهة الثانية من فصل الأنفال معنى كونها للإمام وقلنا إنها ليست ملكاً لشخص الإمام المعصوم، بل هي أموال عامة وضعها الله للأنام وجعل زمام أمرها بيد سائس المسلمين من الرسول أو الإمام حسماً للتنازع والخصام فلا يجوز لأحد التصرف فيها إلا بإذنه وإجازته.

وبيَّنا في القسم الثاني من الأنفال أعني الأرض الموات معنى الموات والخراب بالتفصيل، فراجع.

إذا عرفت هذا فنقول: إحياء الموات جائز إجمالاً بالنص والإجماع والسيرة العملية، بل هو مستحب مرغب فيه لما فيه من تحصيل الرزق المأمور به في قوله -تعالى-: «فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه.» اللهم إلّا أن يقال: إن الأمر في مقام توهم الحظر لايدل على أزيد من الجواز.

ولقوله \_تعالى في سورة هود: «هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها.» الذيستفاد منه أن عمران الأرض مطلوب له \_تعالى \_.

ولمافيه من إخراج العاطل من العطلة المساوقة لتضييع المال.

ولأن الله \_تعالى \_ وضع الأرض ومافيها من المعادن والمياه للأنام فترك إحيائها وصرفها فيا خلقت لأجله كفران لنعمة الله، وقد قال \_تعالى في سورة إبراهيم بعد ذكر السماوات والأرض والثمار والأنهار وغيرها: «وآناكم من كل ماسأتموه، وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها إن الإنسان لظلوم كقار.» كم يعني أن الله أعطى الإنسان مايقتضيه طبعه وخلقته من النعم التي لاتحصى، فليس من قبل الله \_تعالى ـ نقص وتقتير، وإنما النقص مستند إلى الإنسان نفسه حيث يظلم بعضهم بعضاً ويتعدي إلى حقوقه أو يكفرون بنعم الله \_تعالى ـ ولايستفيدون منها.

وروى أحمد في المسند بسنده عن جابر بن عبدالله، قال: قال رسول الله «ص»: «من أحيا أرضاً ميتة فله فها أجر، وماأكلت العافية منها فهوله صدقة.»

ورواه البيهي أيضاً بسنده عن جابر. ورواه الشهيد في المسالك بلفظ العوافي. أ أقول: في النهاية:

«العافية والعافي: كل طالب رزق من إنسان أو بهيمة أو طائر. وجمعها العوافي.» وفي خراج يحيى بن آدم القرشي بسنده عن جابر، قال: قال رسول الله (ص»: «من زرع زرعاً أوغرس غرساً فأكل منه إنسان أوسبع أو طائر فهوله صدفة.» "

وروى الترمذي بسنده عن أنس، عن النبي «ص»، قال: «مامن مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان أو طبر أو بهيمة إلّا كانت له صدقة.» ٧

١\_ سورة هود (١١)، الآية ٦١.

٢ـ سورة إبراهيم (١٤)، الآية ٣٤.

٣\_ مسند أحد ٣/٧٢٧.

٤ ـ سنن البيهقي ١٤٨/٦، كتاب إحياء الموات، باب مايكون إحياء ومايرجي فيه من الأجر، والمسالك ٢٨٧/٢.

ه. النهاية لابن الأثير ٣/٢٦٦.

٦- الخراج/٧٨.

٧ـ سنن الترمذي ٢/ ٢٧،، أبواب الأحكام، الباب ٤٠ (باب ماجاء في فضل الغرس)، الحديث ١٤٠٠.

ويدل على أصل الجواز وأحقية المحيي الأخبار الكثيرة بل المتواترة إجالاً الواردة من طرق الفريقين:

١ - صحيحة زرارة ومحمدبن مسلم وأبي بصير وفضيل وبكير وحران وعبدالرحمان بن أبي عبدالله، عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليها السلام، قالا: قال رسول الله «ص»: «من أحيا أرضاً مواتاً فهي له.»

٢ ـ صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (ع»، قال: قال رسول الله (ص): «من أحيا أرضاً مواتاً فهو له.» ٢

٣ ـ صحيحة محمدبن مسلم، عن أبي جعفر (ع)، قال: «أتيا قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عمروها فهم أحق بها.» "

٤ - صحيحته الأخرى، قال: سمعت أبا جعفر ((ع) يقول: ((أتيا قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعمروها فهم أحق بها وهي لهم.)

٥ ـ موثقة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله ((ع) عن الشراء من أرض الهود والنصارى، فقال: «ليس به بأس، قد ظهر رسول الله ((ص) على أهل خبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها، فلاأرى بها بأساً لوأنك اشتربت منها شبئاً. وأتيا قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعملوها فهم أحق بها وهي لهم.»

١- الوسائل ٣٢٧/١٧، الباب ١ من أبواب إحياء الموات، الحديب ٥.

٢- الوسائل ٣٢٧/١٧، الباب ١ من أبواب إحياء الموات، الحديث ٦.

٣- الوسائل ٣٢٦/١٧، الباب ١ من أبواب إحياء الموات، الحديت ٣.

٤. الوسائل ٣٢٧/١٧، الباب ١ من أبواب إحياء الموات، الحديث ٤.

هـ الوسائل ١١٨/١١، الباب ٧١ من أبواب جهاد العدق...، الحديث ٢، وقصة منها في ٣٢٦/١٧، الباب ١ من أبواب إحياء الموات، الحديث ١.

٦ \_ مارواه الصدوق، قال: «قد ظهر رسول الله «ص» على خيبر فخارجهم على أن يكون الأرض في أيديهم يعملون فيها ويعمرونها، ومابأس لواشتريت منها شيئاً. وأيّا قوم أحيوا شيئاً من الأرض فعمروه فهم أحق به وهو لهم.» \

٧ - صحيحة أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله ((ع) عن شراء الأرضين من أهل الذمة فقال: ((لابأس بأن يشترها منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم، وقد كان رسول الله ((ص) حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها (ويعمرونها.) ٢

٨ ــ معتبرة السكوني، عن أبي عبدالله ((ع))، قال: «قال رسول الله ((ص)): «من غرس شجراً أو حفر وادياً بدياً لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضاً ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله.»

٩ - صحيحة عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله «ع»، قال: سئل وأنا حاضر عن رجل أحيا أرضاً مواتاً فكرى فيها نهراً وبنى فيها بيوتاً وغرس نخلاً وشجراً، فقال: «هى له وله أجربيوتها. الحديث. "

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة بطرقنا.

١٠ \_ وفي موطأ مالك في كتاب الأقضية، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن رسول الله «ص» قال: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق.» "

ورواه البيهتي بسنده عن مالك . ٦

١. الوسائل ٣٢٧/١٧، الباب ١ من أبواب إحياء الموات، الحديث ٧.

٢\_ الوسائل ١٧/ ٢٣٠، الباب ٤ من أبواب إحياء الموات، الحديث ١.

٣- الوسائل ٣٢٨/١٧، الباب ٢ من أبواب إحياء الموات، الحليث ١.

٤ ـ الوسائل ٣٢٧/١٧، الباب ١ من أبواب إحياء الموات، الحديث ٨.

ه. موطأ مالك ١٢١/٢، القضاء في عمارة الموات.

٦- سنن البيهق ١٤٣/٦، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضاً ميتة فهي له...

ورواه أبوداود في باب إحياء الموات بسنده، عن عروة، عنه«ص».

وبسنده، عن عروة، عن سعيدبن زيد، عنه «ص» أيضاً. ١

ورواه البيهقي أيضاً بسنده، عن سعيدبن زيد، عنه «ص». ٢

ورواه الترمـذي أيضاً إلّا أنه ذكر سعدبن زيـد ولكن الظاهـر كونه مصحف سعيد. ٣

ورواه في المستدرك عن المجازات النبوية مرسلاً، وعن عوالي اللئالي بسنده عن سعيدبن زيدبن نفيل. أ

ورواه أبو عبيد أيضاً، عن عروة، عنه «ص» ثم قال: قال عروة: ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث: «أن رجلاً غرس في أرض رجل من الأنصار من بني بياضة نحلاً فاختصا إلى النبي «ص» فقضى للرجل بأرضه، وقضى على الآخر أن ينزع نحله. قال: فلقد رأيتها يضرب في أصولها بالفؤوس، وإنها لنخل عُمّ.» وروى قصة اختصام الرجلين أبو داود أيضاً والبيهق .

أقول: العُمّ بالضم والتشديد: الطوال، واحدها عمّيم بمعنى تام الحلقة. والمشهور قراءة قوله: «لعرق ظالم» بنحو التوصيف لابنحو الإضافة فيكون المراد تجاوز العرق وإن لم يلتفت إليه صاحبه ولم يعلم به.

١١ - وروى البخاري في كتاب الوكالة عن عروة، عن عائشة، عن النبي «ص»، قال: «من أعمر أرضاً لبست لأحد فهو أحق.» قال عروة قضى به عمر في خلافته. ٧

١- سنن أبي داود ١٥٨/٢، كتاب الحراج والنيء والإمارة، باب في إحياء الموات.

٢- سنن البيتي ١٤٢/٦، كتاب إحياء الموات، باب من أحياء أرضاً ميتة ليست لأحد... فهي له.

٣- سنن الترمذي ٢٩٩/٢؛ أبواب الأحكام، الباب ٣٨ (باب ماذكر في إحياء أرض الموات)، الحديث ١٣٩٤.

٤ ـ مستدرك الوسائل ١٤٩/٣ الباب ١ من كتاب إحياء الموات، الحديث ١ و٢.

٥\_ الأموال/٢٦٤.

٦- سنن أبي داود ١٩٨/٢، كتاب الخراج...، باب في إحياء الموات؛ وسنن البيهقي ١٤٢/٦، كتاب إحياء
 الموات، باب من أحيا أرضاً مينة لبست لأحد... فهي له.

٧. صحيح البخاري ٤٨/٢، باب من أحياء أرضاً مواتاً.

ورواها أبو عبيد بسنده، عن عروة، عن عائشة، عنه «ص» بلفظ من أحيا. ورواها البيهتي بلفظ من عقر. \

۱۲ ـ وروى أبو داود بسنده عن عروة، قال: أشهد أن رسول الله (ص) قضى أن الأرض أرض الله والعباد عباد الله، ومن أحيا مواتاً فهو أحق به. جاءنا بهذا عن النبي (ص) الذين جاؤوا بالصلوات عنه. ورواه البهتي أيضاً. ٢

۱۳ ـ وروى البيهتي بسنده، عن عروة، عن عائشة، قال رسول الله (ص»: «العباد عباد الله والبلاد بلاد الله، فن أحيا من موات الأرض شيئاً فهو له (بعطية رسول الله خ.ل) وليس لعرق ظالم حق.» "

١٤ - وروى البيهقي أيضاً بسنده، عن كثير بن عبدالله، عن أبيه، عن جده أن رسول الله «ص» قال: «من أحيا مواتاً من الأرض في غير حق مسلم فهو له، وليس لعرق ظالم حق.»<sup>3</sup>

۱۰ ـ وروى البيهقي أيضاً بسنده، عن عروة بن الزبير، عن أبيه، قال: قال رسول الله «ص»: «من أحيا أرضاً ميتة لم تكن لأحد قبله فهي له، وليس لعرق ظالم حق.»

١٦ ـ وروى أبو داود بسنده، عن سمرة، عن النبي «ص»، قال: «من أحاط حائطاً على أرض فهي له.» ورواه أيضاً في مستدرك الوسائل، عن عوالي اللثالي، عن سمرة. [

١- الأموال/٣٦٣؛ وسنن البيهق ١٤٢/٦، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضاً ميتة ليست لأحد...

٢- سنن أبي داود ١٥٨/٢، كتّاب الحراج والنيء والإمارة، باب في إحياء الموات؛ وسنن البيهتي ٢/٢٤، كتاب
 إحياء الموات، باب من أحياء أرضاً ميتة ليست لأحد...

٣- سنن البيبق ١٤٢/٦، كتاب إحياء الموات، باب من أحياء أرضاً ميتة فهي له ...

٤ سنن البيهي ١٤٢/٦، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضاً ميئة ليست لأحد...

٥- سنن البيق ٢/٦ ، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضاً ميتة ليست الأحد ...

٦- سنن أبي داود ١٥٩/٢، كتاب الخراج...، باب في إحياء الموات؛ ومستدرك الوسائل ١٤٩/٣، الباب ١ من
 كتاب إحياء الموات، الحديث ٣.

۱۷ ـ وروى البيهتي بسنــده عن سمرة، قــال: قال رسول الله «ص»: «من أحاط على شيء فهو أحق به، وليس لعرق ظالم حق.» أ

۱۸ ـ وروى البيهقي بسنده، عن أنس في الشعاب: قال رسول الله (ص): «مأحطتم عليه فهو لكم، ومالم يحط عليه فهو لله ولرسوله.»

أقول: لعل الإحاطة تحجير، إذ كونها إحياء في جميع الموارد مشكل.

۱۹ ـ البيهتي بسنده، عن ابن طاووس، عن النبي «ص»: قال: «من أحيا ميناً من موتان الأرض فله رقبتها، وعادي الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعدي.» ورواه هشام بن حجير عن طاووس فقال: «ثم هي لكم مني.»

٢٠ ـ البيهقي بسنده عن طاووس، قال: قال رسول الله «ص»: «عادي الأرض لله ولرسوله ثم لكم من بعد، فن أحيا شيئاً من موتان الأرض فله رقبتها.» أ

٢١ ـ البيهتي بسنده عن طاووس، عن ابن عباس، قال: وإن عادي الأرض لله ولرسوله ولكم من بعد، فن أحيا شيئاً من موتان الأرض فهو أحق به.» وروى نحوه في المستدرك عن عوالي اللئالي. "

٢٢ ـ البيهتي بسنده عن طاووس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ((ص)):
 «موتان الأرض للمولرسوله، فن أحيامنها شيئاً فهي له. » ورواه في المستدرك عن عوالي اللئالي. ٦

١- سنن البيق ١٤٢/٦، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضاً ميتة ليست لأحد...

٧- سنن البيبقي ١٤٨/٦، كتاب إحياء الموات، باب مايكون إحياءً ومايرجي فيه من الأجر.

٣- سنن البيهق ١٤٣/٦، كتاب إحياء الموات، باب لايترك ذمي يحييه...

٤- سنن البيهق ١٤٣/٦، كتاب إحياء الموات، بلب لايترك فتي ...

هـ سنن البيهق ١٤٣/٦، كتاب إحياء الموات، باب لايترك ذمّي ...؛ ومستدرك الوسائل ١٤٩/٣، الباب ١ من كتاب إحياء الموات، الحديث ه.

٦- سنن البيهقي ١٤٣/٦، كتاب إحياء الموات، باب لايترك نقي ...؛ ومستدرك الوسائل ١٤٩/٣، الباب ١ من كتاب إحياء الموات، الحديث ٢.

ولايخنى رجوع الأخبار الأربعة الأخيرة إلى واحد.

٢٣ ـ البيهقي بسنده عن أسمربن مضرّس، قال: أتيت النبي (ص) فبايعته فقال: «من سبق إلى ماء فقال: «من سبق إلى ماء لميسبقه...» هذا.

وروى في التذكرة عن سمرة أن النبي «ص» قال: «عادي الأرض الله ولرسوله ثم هي لكم مني أيها المسلمون.» ثم قال: «يريد بذلك ديار عاد وثمود.» أولكني لم أجده في كتب الحديث بهذا اللفظ، فتتبع.

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة من طرق الفريقين الدالة على جواز إحياء الموات وأن من أحياه فهوله. ولا يخفى شمول إطلاق الروايات بكثرتها لجميع الأعصار، فلافرق في ذلك بين عصر الحضور وعصر الغيبة إذ ولاية النبي «ص» والأثمة «ع» شاملة لجميع الأعصار ولا تتقيد بعصر دون عصر إلّا أن يكون هنا دليل يدل على كون إعمال الولاية لعصر خاص أو منطقة خاصة، وسيأتي كلام في هذا الجال.

فإن قلت: قد مرّ منكم أخبار كثيرة تدلّ على أن الموات بالأصل وكذا الأرض الخربة التي باد أهلها من الأنفال وتكون للإمام، ومقتضى ذلك عدم جواز التصرف فيها بغير إذنه فكيف الجمع بين تلك الأخبار وبين الأخبار المجوزة للإحياء والمرغبة فيه بنحو الإطلاق؟

قلت: جواز الإحياء والترغيب فيه لاينافي اشتراطه بشروط: كالاستيذان، وعدم سبق الغير إليها بالتحجير، وعدم الإضرار بالغير، وعدم كونها مرفقاً وحريماً

١٠ سنن البيهق ١٤٢/٦، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضاً ميتة ليست لأحد...؛ وسنن أبي داود ١٨٥/٢ من البيهق ١٠٠/٢، كتاب الخراج والنيء والإمارة، باب في إقطاع الأرضين. ٢- التذكرة ٢٠٠/٢.

لملك الغير، وعدم كونها من المشاعر المحترمة، ونحو ذلك.

وقد قيد أصحابنا الإمامية جواز الإحياء بإذن الإمام:

١ ـ فني إحياء الموات من الخلاف (المسألة ٣):

«الأرضون الموات للإمام خاصة لايملكها أحد بالإحياء إلّا أن يأذن له الإمام. وقال الشافعي: من أحياها ملكها، إذن له الإمام أو لم يأذن.

وقال أبو حنيفة: لايملك إلا بإذن، وهو قول مالك. وهذا مثل ماقلناه إلا أنه لا يحفظ عنهم أنهم قالوا: هي للإمام خاصة بل الظاهر أنهم يقولون: لامالك لها. دليلنا إجاع الفرقة وأخبارهم وهي كثيرة. وروي عن النبي «ص» أنه قال: «ليس للمرأ إلا ماطابت به نفس إمامه وإنما تطيب نفسه إذا إذن فيه.» \

أقول: الظاهر أن مراد الشيخ بالأخبار الكثيرة الأخبار الدالة على أن الأرض الموات للإمام ولازمه الاحتياج إلى إذنه.

وقد مرّ منّا أن الأنفال ومنها الأراضي ليست ملكاً لشخص الإمام المعصوم، بل هي أموال عامة خلقها الله ـ تعالى ـ للأنام، وحيث إنها يتنافس فيها قهراً جعلت تحت اختيار الإمام بما أنه إمام ليقطع بذلك جذور التشاجر والخصام، فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيها إلا بإذنه. ومن قال من أهل الخلاف بالاحتياج إلى الإذن وبعدم المالك لها لعلهم يريدون الإذن من الإمام بما أنه سائس المسلمين من دون أن تكون ملكاً لشخصه فلاخلاف لنا معهم في هذه المسألة، بل في تعيين الإمام وشرائطه.

٢ - وفي المبسوط:

«الأرضون الموات عندنا للإمام خاصة لا يملكها أحد بالإحياء إلّا أن يأذن له الإمام.» ٢

أقول: قد مرّ منّا أن قولهم: «خاصة» لايراد به كون المال لشخص الإمام، بل

۱\_ الحلاف ۲/۲۲٪.

٢- المبسوط ٣/ ٢٧٠.

يراد به عدم كونه مثل الغنائم التي تقسم والأراضي المفتوحة عنوة التي تكون لجميع المسلمين، فتأمّل.

#### ٣ ـ ومرّ عن المفيد قوله:

«وليس لأحد أن يعمل في شيء مما عددناه من الأنفال إلا بإذن الإمام العادل فن عمل فيها فيما بإذنه فله أربعة أخاس المستفاد منها وللإمام الخمس. ومن عمل فيها بغير إذنه فد حكمه حكم العامل فيا لايملكه بغير إذن المالك من سائر الملوكات.» \

وقد مرّ عن أصول الكافي والنهاية والمراسم والمهذّب والشرائع أيضاً في باب الأنفال عدم جواز التصرف فيها بدون إذن الإمام ومنها أرض الموات قطعاً.

٤ .. وفي إحياء الموات من التذكرة بعد ذكر الأرض الموات قال:

«وهذه للإمام عندنا لايملكها أحد وإن أحياها مالم يأذن له الإمام. وإذنه شرط في تملك المحيي لها عند علمائنا. ووافقنا أبوحنيفة على أنه لايجوز لأحد إحياؤها إلا بإذن الإمام لما رواه العامة عن النبي «ص» أنه قال: «ليس للمرأ إلا ماطابت به نفس إمامه.» ومن طريق الخاصة حديث الباقر «ع» السابق الذي حكى فيه ما وجده في كتاب علي «ع»، ولأن للإمام مدخلاً في النظر في ذلك فإن من تحجر أرضاً ولم يبنها طالبه بالبناء أو السرك فافسة قر ذلك إلى إذنه كسمال بيست المال. وقال مالك: إن كان قريباً من العسران في موضع يتشاح الناس فيه افتقر إلى إذن الإمام، وبه قال الإمام وإلا لم يفتقر. وقال الشافعي: إحياء الموات لا يفتقر إلى إذن الإمام، وبه قال أبو يوسف وعمد لظاهر قوله «ع»: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له.» الخ». ٢

أقول: من عبارة التذكرة أيضاً يستفاد مانصر عليه من عدم كون الأنفال لشخص الإمام المعصوم بل من قبيل بيت المال للأموال العامة. ومراده بحديث الباقر«ع» صحيحة أبي خالد الكابلي الآتية في المسائل الآتية. وظاهر كلامه اعتبار الإذن مطلقاً ولوفي عصر الغيبة وكون المسألة إجماعية عندنا.

١- المقنعة/٥٤.

٢ـ التذكرة ٢/٤٠٠.

#### ه ـ وفي جهاد المنتهى:

«قد بيّنا أن الأرض الخربة والموات ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام من الأنفال يختص بها الإمام ليس لأحد التصرف فيها إلّا بإذنه إن كان ظاهراً. وإن كان غائباً جاز للشيعة التصرف فيها بمجرد الإذن منهم عليهم السلام..» أ

أقول: مراده بالجملة الأخيرة لاعالة الإذن العام المستفاد من أخبار الإحياء أو أخبار التحليل، وأراد بذلك عدم الاحتياج إلى إذن جديد. وكيف كان فالإذن معتبر عنده ولوبنحو عام.

### ٦ ـ وفي التنقيح:

«وعند أصحابنا أن الموات من الأرضين للإمام ولايجوز إحياؤه إلا بإذنه، ومع إذنه يصير ملكاً للمأذون له، وإذنه شرط.» أ

وظاهره أيضاً الإطلاق وادعاء إجماعنا عليه.

٧ - ولكن في إحياء الموات من الشرائع بعد ذكر الموات قال:

«فهو للإمام «ع» لايملكه أحد وإن أحياه مالم يأذن له الإمام «ع»، وإذنه شرط، فتى اذن ملكه المحيى له إذا كان مسلماً، ولايملكه الكافر، ولوقيل: يملكه مع إذن الإمام كان حسناً...

وكل أرض جرى عليها ملك لمسلم فهي له أو لورثته بعده، وإن لم يكن لها مالك معروف معين فهي للإمام عليه السلام ، ولا يجوز إحياؤها إلا بإذنه . فلو بادر مبادر فأحياها بدون إذنه لم يملك .

وإن كان الإمام عليه السلام غائباً كان الحيي أحق بها مادام قائماً بعمارتها فلوتركها فبادت آثارها فأحياها غيره ملكها، ومع ظهور الإمام «ع» يكون له رفع يده عنها.» "

أقول: ظاهر كلامه الأول الإطلاق، وظاهر الذيل التفصيل بين عصر الظهور

۱۔ المنتهٰی ۲/۹۳۹.

٣ـ التنقيح الرائع ١٨/٤.

٣- الشرائع ٢٧١/٣ و٢٧٢ (= طبعة أخرى/٧٩١ ـ ٧٩٢، الجزء الرابع).

والغيبة. والفرق بين الموات الأصلي والعارضي في ذلك مشكل بعد كون كليها للإمام وشمول أخبار الإحياء لكليها.

ويحتمل أن يكون مفروض كلامه من الأول إلى قوله: «وإن كان الإمام غائباً» حال ظهور الإمام ويكون المراد من إذن الإمام إذنه في التملك، ويكون قوله: «وإن كان الإمام غائباً» راجعاً إلى كلا القسمين من الأصلي والعارضي فيراد أنه في حال الغيبة حيث لاإذن في التملك صار الإحياء موجباً للأحقية فقط دون ملك الرقبة فيكون ذيل كلامه مأخوذاً من صحيحتي الكابلي وعمر بن يزيد الدالتين على عدم سببية الإحياء لملكية الرقبة، وإن كان يرد عليه عدم انحصار الصحيحتين بعصر الغيبة، فتدبر.

#### ٨ ـ وفي المسالك:

«إذا كان الإمام حاضراً فلاشبهة في اشتراط إذنه في إحياء الموات فلايملك بدونه اتفاقاً.» \

وظاهره التفصيل بين زمان الحضور والغيبة في اشتراط الإذن.

٩ ـ وقد صرّح بهذا التفصيل في جامع المقاصد فقال في إحياء الموات منه: «لاريب أنه لا يجوز إحياء الموات إلّا بإذن الإمام، وهذا الحكم مجمع عليه عندنا... ولا يخفى أن اشتراط إذن الإمام «ع» إنما هو مع ظهوره، وأما مع غيبته فلاوإلّا لامتنع الإحياء.» "

أقول: الظاهر اعتبار الإذن مطلقاً كها هو مقتضى كون الموات للإمام، غاية الأمر أنه في حال الغيبة يكتنى بالإذن العام المستفاد من أخبار التحليل أو أخبار الإحياء. ولوفرض انعقاد الحكومة الحقة في عصر الغيبة فالظاهر وجوب الاستيذان منها، ولاأقل من حرمة التصرف مع منعها وتحديدها كها سيأتي.

وربما يقال بعدم اشتراط الإذن في عصر الغيبة تمسكاً بعموم أخبار الإحياء بتقريب أن ظاهرها كون الإحياء بنفسه سبباً تاماً للملكية.

١. المسالك ٢/٧٨٧.

٣- جامع المقاصد ١/٨٠٨.

وفيه منع ذلك بل غايته الدلالة على الاقتضاء فقط. ولوسلم كان مقتضاه عدم الاشتراط في عصر الظهور أيضاً لكونه مورد صدور هذه الأخبار وتخصيص المورد لايصح، فالتفصيل بن العصرين لذلك فاسد جداً.

 ١٠ وفي خراج أبي يوسف القاضي ماملخصه مع التحفظ على ألفاظه:
 «وقد كان أبوحنيفة يقول: من أحيا مواتاً فهي له إذا أجازه الإمام. ومن أحيا أرضاً مواتاً بفيرإذن الإمام فليست له وللإمام أن يخرجها من يده ويصنع فيها مارأى.

قيل لأبي يوسف: ماينبغي لأبي حنيفة أن يكون قد قال هذا إلّا من شيء.

قال أبويوسف: حجته في ذلك أن يقول: الإحياء لايكون إلا بإذن الإمام، أرأيت رجلين أراد كل واحد منها أن يختار موضعاً واحداً، وكل منها منع صاحبه أيها أحق به؟ أرأيت إن أراد رجل أن يحيي أرضاً ميتة بفناء رجل فقال: لاتحها فإنها بفنائي وذلك يضرني، فإنما جعل أبوحنيفة إذن الإمام في ذلك فصلاً بين الناس، وإذا منع الإمام أحداً كان ذلك المنع جائزاً ولم يكن بين الناس التشاح في الموضع الواحد ولاالضرار فيه مع إذن الإمام ومنعه.

قال أبويوسف: أما أتا فأرى إذا لم يكن فيه ضرر على أحد ولالأحد فيه خصومة أن إذن رسول الله «ص» جائز إلى يوم القيامة فإذا جاء الضرر فهو على الحديث: «وليس لعرق ظالم حق » ا

أقول: يظهر من ذيل كلام أبي يوسف أن أصل الاحتياج إلى الإذن كان مفروغاً عنه بين الجميع، غاية الأمر أن أبا يوسف وأمثاله كانوا يكتفون بالإذن العام من رسول الله «ص» في الإحياء، وأباحتيفة كان يقول بالاحتياج إلى الإذن الخاص في كل مورد من إمام المسلمين وسائسهم في عصر من يريد الإحياء.

ويظهر من كلام أبي يوسف أيضاً أنه كان يرى روايات الإحياء بصدد الإذن الولائي من رسول الله «ص» لابيان حكم فقهي إلهي. ولعلنا أيضاً نختار هذا في المآل كما سيأتي.

١- الحزاج/٢٤.

١١ \_ وقال الماوردي الذي هو من علماء الشافعية:

«من أحيا مواتـاً ملكه بإذن الإمـام وبغير إذنه. وقال أبوحـنيفة: لايجوز إحـياؤه إلّا بإذن الإمام لقول النبي «ص»: «ليس لأحد إلا ماطابت به نفس إمامه».

وفي قول النبي «ص»: «من أحيا أرضاً مواتاً فهي له» دليل على أن ملك الموات معتبر بالإحياء دون إذن الإمام.» ا

١٢ \_ وفي المقنع لابن قدامة في فقه الحنابلة: «ويملكه بإذن الإمام وغير إذنه.» وكيله في الشرح الكبير بقوله:

«وجملة ذلك أن إحياء الموات لايفتقر إلى إذن الإمام وبهذاقال الشافعي وأبويوسف ومحمد. وقال أبوحنيفة: يفتقر إلى إذنه لأن للإمام مدخلاً في النظر في ذلك بدليل من تحجر مواتاً فلم يحيه فإنه يطالبه بالإحياء أو الترك فافتقر إلى إذنه كمال بيت المال. ولنا عموم قوله «ص»: «من أحيا أرضاً مينة فهي له»، ولان هذه عين مباحة فلايفتقر تملكها إلى إذن الإمام كأخذ الحشيش والحطب...»

أقول: الظاهر أن اشتراط الإذن إجمالاً ولوبنحو العموم مجمع عليه عندنا والظاهر كها مرّ عدم الفرق في ذلك بين عصر الظهور والغيبة.

وهل أرادوا بذلك توقف جواز التصرف والإحياء على الإذن كما هو الظاهر من كلماتهم ويقتضيه كون الأرض للإمام، أو أن جواز الإحياء عندهم مفروغ عنه لدلالة الأخبار الكثيرة عليه وإنما المتوقف على الإذن عندهم مالكية الحيي لها؟ ثم على الثاني فهل المراد بالإذن في كلماتهم الإذن في الإحياء أو الإذن في التملك بتقريب أن الأخبار دلت على جواز الإحياء ويلازمه الإذن فيه إجمالاً ولكن لايكني هذا في حصول ملكية الرقبة بل تتوقف هذه على الإذن في خصوص القلك بأن يبيعها له أو يهها أو نحو ذلك من العناوين المملكة؟ كل محتمل، ولكن الظاهر منهم كما مرّ هو الاحتمال الأول. هذا.

١\_ الأحكام السلطانية/١٧٧.

٣ـ المغني ٦/١٥١.

ويدل على اعتبار إذن الإمام إجمالاً ولو بنحو عام مضافاً إلى الشهرة المحققة والإجاعات المنقولة التي مرّت، الأخبار الكثيرة الدالة على أن الموات من الأنفال وأن الأنفال للإمام، ومادل على أن الأرض والدنيا كلّها لهم.

وفي الحديث: «لايحل لأحد أن ينصرف في مال غيره بغير إذنه.» وبمضمونه يحكم العقل أيضاً لكونه ظلماً وتجاوزاً بحق الغير من غير فرق بين أنواع اللكية.

ويدل على ذلك أيضاً ماعن النبي «ص» من قوله: «ليس للمرأ إلا ماطابت به نفس إمامه» كما مرّ عن الخلاف وغيره، وفي كنز العمال: «إنما للمرأ ماطابت به نفس إمامه» (طب، عن معاذ). ٢

فإن قلت: ظاهر أخبار الإحياء بكثرتها هو جواز الإحياء وحصول الأحقية بل الملكية به بلااحتياج إلى استيذان، فيكون الإحياء سبباً تاماً لها، وحملها على الجواز بشرط تحصيل الإذن خلاف الظاهر.

قلت: دلالتها على السببية التّامة ممنوعة وإنما تدل على الاقتضاء فقط. ولذا يشترط بشروط أخر أيضاً كها يأتي، مضافاً إلى أن الإذن يستفاد منها بالالتزام وبدلالة الاقتضاء نظير قول مالك الدار: «من دخل داري فله كذا»، حيث يستفاد منه الإذن في الدخول. بل يمكن أن يقال إن هذه الأخبار صدرت بداعي الإذن فتكون متعرضة لحكم ولائي عن النبي «ص» والأثمة «ع» من باب إعمال الولاية والحكومة الشرعية لالحكم فقهي إلهي نظير ماربا يحتمل في قوله «ص»: «لاضرر ولاضرار»، وماتعرض له جميع أخبار التحليل.

ويؤيد ذلك قوله «ص» في موثقة السكوني التي مرت: «قضاء من الله ورسوله»،

١- الوسائل ٣٧٧/٦، الباب ٣ من أبواب الأنفال.... الحديث ٦.

٧- كنز العمّال ٧٤١/١٦، خاتمة في المتفرقات من قسم الأقوال، الحديث ٢٥٩٨.

اذ لوكان حكماً فقهياً لم يكن قضاء من الرسول (ص) بل كان هو واسطة في إبلاغه فقط.

وكذا ما في رواية عروة من قوله: «أشهد أن رسول الله «ص» قضى: أن الأرض أرض الله والعباد عباد الله، ومن أحيا مواتاً فهو أحق به»، وقوله «ص» في رواية طاووس: «ثم هي لكم منى» وفي رواية عن عائشة: «فهو له بعطية رسول الله «ص».»

وقول عروة بعد نقل الخبر عن عائشة، عن النبي «ص»: «قضى به عمر في خلافته» يدل أيضاً على أن عروة كان يرى هذا حكماً ولائياً من النبي «ص» فأراد أن يبيّن أن عمر أيضاً حكم به في زمان خلافته.

وبالجملة وزان أخبار الباب وزان أخبار التحليل الواردة في الخمس والأنفال، فلا تنافي كون الأرض للإمام بل التحليل متفرع على كونها له ولايحتاج حينئذ إلى تحصيل إذن جديد. هذا.

ولكن قد مرّ منّا بالتفصيل أن الأنفال التي منها الأرض ومافيها من الجبال والمعادن والآجام والأنهار ليست ملكاً لشخص الإمام المعصوم، بل هي أموال عامة خلقها الله \_تعالى للأنام وعليها يتوقف نظام معاشهم ومعادهم، فلوقيل بانحصار الحكم والدولة الحقة في الإمام المعصوم وأنه في عصر الغيبة لاإمامة ولاحكومة مشروعة بل هو عصر الهرج والمرج حتى يظهر صاحب الأمر (ع» فلا محالة كان على الأثمة (ع» تحليل الأنفال لجميع البشر ولاأقل للمسلمين وبالأخص لشيعتهم، إذ لا يمكن حياتهم وبقاؤهم بدونها، وقد دلت الأخبار الكثيرة على تحليلهم حقوقهم لشيعتهم ليطيبوا.

وأما إذا قلنا بضرورة الحكومة في جميع الأعصار وأنها داخلة في نسج الإسلام ونظامه، وأن الإسلام في نظام التشريع لم يترك المسلمين يعانون الفوضى والفتنة أو الأسر في أيدي الطواغيت والجبابرة، بل أوجب عليهم السعي في تأسيس حكومة صالحة عادلة فلامحالة يجب أن يكون اختيار الضرائب الإسلامية والأموال العامة بيد من يتصدى لها.

وقد مرّ شرائط الحاكم الإسلامي في خلال أبحاثنا الماضية.

فالملاك الذي أوجب جعل اختيار الأموال العامة بيد الرسول «ص» أو الإمام المعصوم هو بعينه يوجب جعلها تحت اختيار نُوّابهم في عصر الغيبة أيضاً وإلّا لما تيسر لهم إجراء حدود الإسلام وأحكامه وبسط العدالة الاجتماعية وقطع جذور الخلاف والخصام، ولايفرض نظام الحكم بلانظام مالي.

فالأنفال وإن كانت محللة للشيعة أو للمسلمين ويجوز لهم إحياء الأرضين قطعاً، ولكن ذلك في الشرائط التي لايتيسر لهم الاستيذان من حاكم صالح أو فيا إذا لم يحصل التحديد والمنع من قبل الحكومة الصالحة الحقة، وإلّا لم يجز لهم التخلف من ضوابطها المقررة في الأموال العامة.

وإن شئت قلت: إن التحليل وجواز التصرف والإحياء محدود حينئذ تحت إطار موازين الدولة الحقة الصالحة ولايجوز مع منعها بل يعتبر الإذن منها ولوبنحو عام.

وعمدة نظر الأثمة «ع» كان تسهيل الأمر للشيعة عند الضرورة والاختناق وعدم تحقق الحكومة الصالحة فلاينافي هذا وجوب الاستيدان من الحاكم الصالح المسوط اليد إذا فرض وجوده.

وبعبارة أخرى نحن لانأبى سعة ولاية الرسول «ص» والإمام المعصوم بالنسبة إلى الأعصار اللاحقة أيضاً، ويمكن صدور حكم ولائي مستمر منها، ويوجد أمثاله في فقهنا أيضاً كقوله «ص»: «لاضرر ولاضرار» مثلاً على احتمال. ولكن يحتاج هذا إلى دليل حالي أو مقالي متقن يدل على دوام الحكم واستمراره، وإلا فالظاهر من الحكم الولائي كونه محدوداً بعصر الحاكم حيث إن مقتضيات الظروف والأزمان مختلف غالباً، والأحكام ليست جزافية بل تكون تابعة للمصالح والمفاسد، وعلى هذا الأساس لانرى تهافتاً بين الأحكام السلطانية المتضادة الصادرة عن الأئمة «ع» في أعصار مختلفة. ومع الشك في التعميم والاستمرار لابد أن يقتصر على القدر المتيقن إذ لا يجوز التمسك بالإطلاق مع غلبة اختلاف الظروف والمصالح واحتمال وجود قرينة حالية تدل على التحديد.

وعلى هذا فلوسلم التعميم في أخبار التحليل والإحياء إجمالاً للأعصار اللاحقة أيضاً فالمتيقن منها الأعصار المشابهة لعصرهم «ع» من وجود الاختناق وعدم بسط

يدالحكومة الحتة فلادليل على شمولها لما إذا انعقدت حكومة صالحة مبسوطة اليد يمكن لها القبض والبسط والتصميم القاطع بالنسبة إلى الأراضي والأموال العامة على نحو يراعى فيها مصالح المجتمع على أحسن الوجوه الذي يقتضيه الظروف والأزمان، فتدبّر.

## المسألة الرابعة: في بيان شروط الاحياء:

أقول: قد مرّ منّا أن من شرط جواز الإحياء وتأثيره إذن الإمام خصوصاً أو عموماً، فإن هذا مقتضى كون الأرضين له. وهنا شروط أخر تعرض لها الفقهاء وكان من المناسب التعرض لها ولكن لما كانت مفصلة وموضعها كتاب إحياء الموات نكتني هنا بنقل عبارة الشرائع وبعض العبارات الأخر مع شرح ما ونحيل التفصيل إلى محله:

قال الحقق في إحياء الموات من الشرائع:

«ويشترط في التملك بالإحياء شروط خسة:

الأول: أن لا يكون علما يد لمسلم، فإن ذلك يمنع من مباشرة الإحياء لغير التصرف.

الشاني: أن لايكون حرياً لعامر كالطريق والشرب وحريم البر والعين والحائط...

الثالث: أن لايسميه الشرع مشعراً للعبادة كعرفة ومنى والمشعر، فإن الشرع دل على اختصاصها موطناً للعبادة فالتعرض لتملكها تفويت لتلك المصلحة، أما لوعمر فيها مالايضر ولايؤدي إلى ضيفها علا يحتاج إليه المتعبدون كاليسير لمأمنع منه.

الرابع: أن لا يكون مما أقطعه إمام الأصل ولوكان مواتاً خالياً من تحجير، كها أقطع النبي «ص» الدور، وأرضاً بحضرموت، وحضر فرس الزبير فإنه يفيد اختصاصاً مانعاً من المزاحة فلا يصح دفع هذا الاختصاص بالإحياء.

الخامس: أن لايسبق إليه سابق بالتحجير فإن التحجير يفيد الأولوية لاملكاً للرقبة

وإن ملك به التصرف حتى لوهجم عليه من يروم الإحياء كان له منعه، ولوقاهره فأحياها لم يملكه.» \

أقول: ويمكن إدراج الشرط الثاني والـرابع والحامس أيضاً في الشرط الأول بناء على أن يراد باليد مطلق الحق لاخصوص الملك.

وزاد في الجواهر على الشروط الخمسة إذن الإمام وعدم كون الأرض مما حماها النبي «ص» أو الإمام. <sup>٢</sup>

ولا يخنى أن في تسمية غير الإذن شرطاً نحو مساعة ، فإن الشرط اصطلاحاً هو الأمر الوجودي المؤثر في فاعلية الفاعل أو قابلية القابل، والفاعل هنا هو الحيي والسبب الإحياء وإذن الإمام شرط لتأثيره. وأما الأمور الخمسة التي ذكرها في الشرائع وكذا عدم الحمى المذكور في الجواهر كلها أمور عدمية ، والعدم ليس أمراً مؤثراً. ففي الحقيقة تكون نقائضها موانع لتأثير الإحياء فسمي عدم المانع شرطاً بالمساعة ، اللهم إلا أن يقال إن إسراء الاصطلاحات الفلسفية إلى المسائل النقلية التعبدية غير صحيح ، فتدبر.

### وقال في الجواهر في ذيل الشرط الأول:

«بلاخلاف أجده بين من تعرض له.»

أقول: وكان ينبغي أن يعطف على المسلم من بحكمه في احترام ماله كالمعاهد كها في الدروس. والشرط مبني على بقاء الحق وإن عرض الموت على الأرض وإلاً فلاأثر لليد. وسيأتي تحقيق المسألة.

ويدل على اعتبار هذاالشرط مضافاً إلى وضوحه وعدم الخلاف المدعى ماروي عن رسول الله «ص» أنه قال: «من أحبا مواتاً من الأرض في غير حق مسلم فهوله، وليس

١\_ الشرائع ٣/٢٧٢-٧٧٧ (= طبعة أخرى/٧٩٢).

۲\_ الجواهر ۳۸/۳۸.

٣ـ الجواهر ٣٨/٣٨.

لعرق ظالم حق.» <sup>ا</sup>

وفي الجواهر في ذيل الشرط الثاني أعني عدم كونه حريماً لعامر قال: «بلاخلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد. بل في التذكرة: لانعلم خلافاً بين علماء الأمصار... بل عن جامع المقاصد الإجماع عليه وهو الحجة...»

أقول: ويدل على هذا الشرط مضافاً إلى الإجماع المدعى وعدم الخلاف وقاعدة الضرر والنبوي الذي مرّ على مافى الجواهر: مارواه البزنطي عن محمدبن عبدالله، قال: سألت الرضا ((ع)) عن الرجل تكون له الضيعة وتكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلاً أو اقبل أو أكثر يأتيه الرجل فيقول: أعطني من مراعي ضيعتك وأعطيك كذا وكذا درهماً، فقال: ((ع)): «إذا كانت الضيعة له فلابأس.) "

والظاهر أن المراد بمحمدبن عبدالله محمدبن عبدالله بن زرارة، لكثرة رواية البزنطي عنه، فيكون ثقة والرواية صحيحة.

ونحوها صحيحة إدريس بن زيد أو خبره عن أبي الحسن «ع»، قال: سألته وقلت: جعلت فداك إن لنا ضياعاً ولها حدود ولنا الدّواب وفيها مراعي، وللرجل منّا غَمْ وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لإبله وغنمه، أيحل له أن يحمي المراعي لحاجته إليها؟ فقال: «إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى مايحتاج إليه.» قال: وقلت له: الرجل يبيع المراعي؟ فقال: «إذا كانت الأرض أرضه فلابأس.» أ

أقول: إدريس بن زيد مختلف فيه ولايبعد حسنه فالرواية حسنة، وفي حاشية الكافي المطبوع استظهار كونه إدريس بن زياد فيكون ثقة والرواية صحيحة.

وقد استدل بهاتين الروايتين في الجواهر لثبوت حق الحريم ولكنه لايخلو من

١- سنن البيهق ١٤٢/٦ كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضاً ميتة ليست لأحد...

٢\_ الجواهر ٣٨/٣٨ وه٣.

٣ الوسائل ٢٣٦/١٧، الباب ٩ من أبواب إحياء الموات، الحديث ١.

٤- الوسائل ٢٧٦/١٢، الباب ٢٢ من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث ١.

شوب إشكال، إذ من المحتمل أن يراد بالمراعي فيهما قسمة من نفس الأرض المحياة بلحاظ علوفتها لاالمراتع الطبيعية المجاورة لهما بقرينة قـوله«ع»: «إذا كانت الأرض . أرضه فلابأس»، وبقرينة تجويز البيع إن أريد به بيع نفس الرقبة.

وقد كان بيع المراعي ونقلها مورداً للشبهة إجمالاً بلحاظ ماورد من شركة المسلمين في الماء والنار والكلأ، والنهي عن بيع فضل الكلاً. أ ولذلك سألوا عن بيع حصائد الحنطة والشعير أعني مابتي منها بعد الحصاد أيضاً مع وضوح كونها في الأرض المملوكة كما في خبر إسماعيل بن الفضل، فراجع. ألهذا.

وفي الجواهر بعد ذكر الروايتين قال:

«بل ربا كان ظاهرهما الملكية بناء على إرادة البيع ونحوه من الإعطاء فيها، كما عن الشيخ وبني البراج وحزة وإدريس وسعيد والفاضل وولده وغيرهم، بل في المسالك أنه الأشهر. مضافاً إلى أنه مكان استحقه بالإحياء فلك كالحيي، ولأن معنى الملك موجود فيه، للخوله مع المعمور في بيعه، وليس لغيره إحياؤه ولاالتصوف فيه بغير إذن الحيي، ولأن الشفعة تثبت في الدار بالشركة في الطريق المشترك المصرح في النصوص المزبورة ببيعه معها، ولإمكان دعوى كونه محياً باعتبار أن إحياء كل شيء بحسب حاله. خلافاً لظاهر جماعة أو صريحهم من عدم الملك، بل هي من الحقوق لعدم الإحياء الذي يملك به مثلها.

وفيه ماعرفت من منع عدم حصول الإحياء الذي لا يعتبر فيه مباشرته كل جزء جزء، فإن عرصة الدار تملك ببناء الدار دونها، ومنع توقف الملك على الإحياء، بل يكني فيه التبعية للمحيا، وتظهر الثمرة في بيعها منفردة، إلّا أنه ينبغي أن يعلم أن السيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار تقتضي عدم اجتناب بعض ماهو حريم للقرية مثلاً. بل لعلها تقتضي في ابتداء حدوث القرية أن لكل أحد النزول

<sup>1-</sup> الوسائل ٣٣١/١٧، الباب ٥ من أبواب إحياء الموات، الحديث ١، و٣٣٣/١٧، الباب ٧ من أبواب إحياء الموات، الحديث ٣.

٢- الوسائل ٢٣٦/١٧، الباب ٩ من أبواب إحياء الموات، الحديث ٢.

# قريب الآخر وإن اقتضى ذلك بعداً في مرمى قمامته مثلاً...» <sup>ا</sup>

أقول: الظاهر في المسألة هو التفصيل، فإن الحاكم في باب الأملاك والحقوق هم العقلاء وأهل العرف مالم يرد من الشرع ردع، وهم يفرقون بين الموارد: فمثل الطريق والشرب يعدّان ملكاً عندهم بخلاف مرعى الماشية والمحتطب ونحوهما فلايثبت فيها سوى الحق، ويختلف حدود ذلك بحسب الأعصار والبلاد ومقدار الاحتياجات؛ فربّ بلد لا يحتاج فيه إلى المرعى أو المحتطب وربما يحتاج إليها في زمان دون آخر، والملاك هو رفع الحاجة والضرر في مقام الانتفاع، والحكم دائر مدار ذلك فمثل حريم البئر أو القناة مثلاً يحرم استفادة الغير منها بحفر البئر أو القناة مما يضر بما ثها فلامانع من أن يستفاد منها بالزرع والبناء مما كما هو واضح لمن راجع سيرة العقلاء، وكذا المراتع والمراعي فلا يجوز مزاحة ذوي الحقوق فيها في جهة الرعي وأما الانتفاعات الأخر فلادليل على منعها، وهذا من أقوى الشواهد على عدم ملكية رقبة الحريم وإلا لم يجز التصرف فيه أصلاً، فتدبّر. هذا.

وراجع في حكم حريم العامر والقرية المغني لابن قدّامة ٢. هذا. وفي المغنى:

«وماقرب من العامر وتعلق بمصالحه من طرقه ومسيل مائه ومطرح قمامته وملتى ترابه وآلاته فلا يجوز احياؤه بغير خلاف في المذهب، وكذلك ماتعلق بمصالح القرية كفنائها ومرعى ماشيتها ومحتطبها وطرقها ومسيل مائها لايملك بالإحياء ولانعلم فيه أيضاً خلافاً بين أهل العلم، وكذلك حريم البثروالنهروالعين، وكل مملوك لا يجوز إحياء ماتعلق بمصالحه ...»

وفي الجواهر في ذيل الشرط الثالث بعد اختيار الحقق عدم المنع من تعمير

۱- الجواهر ۲۸/۵۳و۳۳.

۲- المغني ٦/١٥١.

٣۔ المغنی ٦/١٥١.

مالايضر من المشاعر قال:

انه من الغريب بل كاد أن يكون كالمنافي للضروري، بل فتح هذا الباب فيها يؤدي إلى اخراجها عن وضعها. \

أقول: إن كان المقصود تعمير قطعة من المشعر وتملكها بحيث يمنع غيره منها فالظاهر ورود إشكال صاحب الجواهر. وإن كان المقصود تعميرها ليستفاد منها في مواقع الحرّ والبرد من دون أن يمنع غيره منها فالظاهر عدم الإشكال فيه.

وفي الجواهر أيضاً في ذيل الشرط الرابع أعني عدم كون الأرض مما أقطعه إمام الأصل قال:

«الذي لاخلاف في أنّ له ذلك كما عن المبسوط، بل ولا إشكال، ضرورة كون الموات من ماله الذي هو مسلط عليه، مع أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم.» ٢

أقول: يظهر من المحقق اختصاص الإقطاع بالنبي «ص» والإمام المعصوم، ونحن لاترى لذلك وجهاً بعدما بيناه في محله من سعة حدود الولاية للفقيه الجامع لشرائط الحكم وكذلك له أن يحمي موضعاً لنعم الصدقة ونحوها، إذ الملاك الذي أوجب جعل اختيارها في جعل اختيارها في عصر الغيبة بيد النوّاب أيضاً، فتدبّر. هذا.

وأقطع النبي «ص» عبدالله بن مسعود الدور، ووائل بن حجر أرضاً بحضرموت، وبلال بن الحارث العقيق على ماروي. والدور على مافي الجواهر موضع بالمدينة بين ظهراني عمارة الأنصار، ويقال: إنه أقطعه ذلك ليتخذها دوراً.

وفي الجواهر أيضاً في ذيل الشرط الخامس أعني عدم السبق بالتحجير قال: «بلاخلاف بل يمكن تحصيل الإجماع عليه كما أنه يمكن تحصيله على غير ذلك مما ٠

۱ـ الجواهر ۴۸/۵۵.

٢- الجواهر ٣٨/٤٥.

سمعته، بل في الرياض: عليه الإجماع في كلام جماعة كالمسالك وغيرها...» أقول: ويأتي البحث في التحجير وأحكامه في المسألة التالية، فانتظر. هذا.

# وفي التذكرة ماملخصه مع حفظ ألفاظه:

«الفصل الثاني: في شرائط الإحياء، وهي خمسة:

الأول: أن لا يكون على الأرض يد مسلم لأن ذلك يمنع من إحياء الأرض لغير المتصرف، ولواندرست العمارة لم يجز إحياؤها لأنها ملك لمعين على خلاف تقدم. الثاني: أن لا يكون حريماً للعامر، لأن مالك المعمور استحق باستحقاقه المواضع التي هي من مرافقه كالطريق فإنه لا يجوز لأحد أخذ طريق يسلك فيه المالك إلى عمارته لما فيه من التضرر المنفي بالإجماع. وكذا الشرب وماشابه ذلك من مسيل ماء العامر وطرقه ومطرح قامته وملق ترابه وآلاته وكل ما يتعلق بمصالحه، ولانعلم خلافاً بين فقهاء الأمصار أن كل ما يتعلق بمصالح العامر عما تقدم، أو بمصالح القرية كبنائها (كفنائها عظ، كما في المغني) ومرعى ماشيتها وعتطبها وطرقها ومسيل مياهها لا يصح لأحد إحياؤه ولا يماك بالإحياء. وكذا حريم الآبار والأنهار والحائط. والعيون، وكل عملوك لا يجوز إحياء ما يتعلق بمصالحه.

هذا بما لاخلاف فيه، إنما الخلاف في مالك العامر هل يملك الحريم أو يكون أولى وأحق به من غيره؟ فقال بعضهم: إنه يملك كما يملك العامر وهو أصح وجهي الشافعية لأنه مكان استحقه بالإحياء فلك كالحيلى، ولأن معنى الملك موجود البتة لأنه يدخل مع المعمور في بيع المعمور، ولأنه ليس لغيره إحياؤه ولاالاعتراض فيها، ولأن الشفعة تثبت بالشركة في الطريق المشترك.

وقال بعضهم: إنه غير مملوك لمالك العامر لأن الملك يحصل بالإحياء ولم يوجد فيها إحياء، وليس بجيد لمنع المقدمتين فإن عرصة الدار تملك ببناء الدار وإن لم يوجد في نفس العرصة احياء، ولأن الإحياء تارة يكون بجعله معموراً وتارة يكون

١- الجواهر ٢٨/٣٥.

بجعله تبعاً للمعمور.

الثالث: أن لايكون مشعراً للعبادة بوضع الشارع كعرفة ومنى والمشعر، لأن في تسويغ تملكها تفويت هذا الغرض ومنافاة لهذه المصلحة. وللشافعية قولان في أنه هل تملك أراضي عرفة بالإحياء كسائر البقاع أم لا؟ لتعلق حق الوقوف بها، وعلى تقدير القول بالملك ففي بقاء حق الوقوف فيا ملك وجهان.

الرابع: أن لا يكون قد سبق إليه من حجره، فإن الحجر عندنا لا يفيد الملك بل الأولوية والأحقية، والشارع في إحياء الموات محجر مالم يتمه. وقال بعض الشافعية: إن التحجير يفيد التملك. والمشهور أنه يفيد الأولوية لأن الإحياء إذا أفاد الملك وجب أن يفيد الشروع فيه الأحقية كالاستيام مع الشراء.

الخامس: أن لايكون مقطعاً من الإمام، فإن لإقطاع الإمام مدخلاً في الموات، بل عندنا أنه هو المالك للموات فيجوز للإمام أن يقطع غيره أرضاً من الموات خالية من التحجير لمن يحييها ويصير المقطع أولى، ويفيد الإقطاع التخصيص والأحقية كالتحجير ويمنع الغير من المزاحمة له ولايصح رفع هذا الاختصاص بالإحياء.

السادس: أن لايكون قدماه النبي «ص»، والمراد من الحمى أن يحمي بقعة من الموات لمواش بعينها ويمنع سائر الناس من الرعي فيها. والحمى قد كان لرسول الله «ص» لخاص نفسه وللمسلمين لما روي عن رسول الله «ص» أنه قال: «لاحمى إلّا لله ولرسوله»، وعندنا أن للإمام أن يحمي لنفسه ولإبل الصدقة ونعم الجزية وخيل المجاهدين على حدّ ماكان للنبي «ص» وأما غيرهما من آحاد المسلمين فليس لهم أن يحموا لأنفسهم ولا لغيرهم لقوله «ص»: «لاحمى إلا الله ولرسوله.»» ا

أقول: ذكر العلامة أن شروط الإحياء خسة ولكنه في التفصيل ذكر ستة بزيادة عدم الحمى. وهل أراد بالإمام في الإقطاع والحمى الإمام المعصوم أو مطلق

١- التذكرة ٢/١٠؛ و٤١١.

الإمام الواجد لشرائط الولاية؟ وجهان، ولعل الأظهر منهم هو الأول ولكن الظاهر عندنا صحة الثاني كما مرّ فيكون الحق لمطلق من ولي أمر المسلمين عن حق إذا كان في طريق مصالح المسلمين. والرسول «ص» أيضاً كان له الحمى بما أنه كان إمام المسلمين وولي أمرهم.

وفي الدروس ذكر للتملك بالإحياء شروطاً تسعة: ١

أحدها: إذن الإمام على الأظهر. وثانيها: أن يكون الحيي مسلماً. وثالثها: وجود ما يخرجها عن الموات؛ فالمسكن بالحائط والسقف، والحظيرة بالحائط. ورابعها: أن لا يكون مملوك على ما تقرّر. وخامسها: أن لا يكون مشعراً للعبادة كعرفة ومنى. وسادسها: أن لا يكون مما حماه النبي «ص» أو الإمام لمصلحة كنعم الصدقة والجزية. وسابعها: أن لا يكون حريماً لعامر. وثامنها: أن لا يكون حريماً لعامر. وثامنها: أن لا يكون الموات مقطعاً من النبي أو الإمام. وتاسعها: قصد التملك ولوفعل أسباب الملك بغير قصد التملك فالظاهر أنه لا يملك.

أقول: في ذكره من اشتراط كون الحيي مسلماً كلام يأتي في المسائل الآتية. ومورد موثقة محمدبن مسلم في باب إحياء الموات هو أرض اليهود والنصارى وستأتي. والأمر الثالث الذي ذكره هو نفس الإحياء فلاوجه لعدّه من الشرائط.

وأما ماذكره أخيراً من اشتراط قصد التملك ففيه أولاً: أن سببية الإحياء للكية الرقبة أول الكلام وفيه خلاف كما سيأتي.

وثانياً: أن اشتراط القصد أيضاً محل خلاف:

قال في التذكرة:

«هل يعتبر القصد إلى الإحياء في تحقق الملك للمحيي؟ الوجه أن نقول: إن كان الفعل الذي فعله للإحياء لايفعل في العادة مثله إلا للتملك كبناء الدار واتخاذ

١- الدروس/٢٩٢-٤ ٢٩.

البستان ملك به وإن لم يوجد منه قصد التملك. وإن كان بما يفعله المتملك وغير المتملك كحفر البر في الموات وزراعة قطعة من الموات اعتماداً على ماء الساء افتقر تحقق الملك إلى تحقق قصده فإن قصد أفاد الملك وإلا فإشكال ينشأ من أن المباحات هل تملك بشرط النية أم لا؟ وللشافعية وجهان، ومالايكني به للتملك كتسوية موضع النزول وتنقيته عن الحجارة لا تفيد التملك وإن قصده...» أ

أقول: ماذكره أولاً من القصد إلى الإحياء أراد به القصد إلى التملك كما يظهر مما بعده، ولعله ذكر اشتباهاً أو غلطاً. والظاهر أن في كلامه خلطاً بين مقام الثبوت ومقام الإثبات، إذ كلامنا في اشتراط القصد ثبوتاً، وكلامه التشقيق في مقام الإثبات.

وإلى هذا الإشكال أشار في الدورس، قال في تعقيب كلامه السابق:

«وكذا سائر المباحات كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش، فلواتبع ظبياً يمتحن قوته فأثبت يده عليه لابقصد التملك لم يملك، وإن اكتفينا بإثبات اليد ملك. وربا فرق بين فعل لاتردد فيه كبناء الجدران في البرية والتسقيف مع البناء في البيت، وبين فعل محتمل كإصلاح الأرض للزراعة فإنه محتمل لغيرذلك كالنزول عليها وإجراء الخيل فيها فتعتبر النية بخلاف غير المحتمل، ويكون وزان ذينك كوزان صريح اللفظ وكنايته. ويضعف بأن الاحتمال لايندفع ونمنع استغناء الصريح عن النية.»

وصاحب الجواهر مصرّ على عدم اشتراط القصد، قال:

«لادليل على اشتراط ذلك بل ظاهر الأدلة خلافه، والإجماع مظنة علمه لاالمكس، كما أن دعوى الانسباق من النصوص ولاأقل من الشك واضحة المنع وإن مال إليه في الرياض لذلك.

وعدم ملك الوكيل والأجير الخاص لالعدم قصد تملكها وقصد تملك غيرهما، بل

١\_ التذكرة ٢/٤١٣.

٢- الدروس/٢٩٤.

لصيرورة الإحياء الذي هو سبب الملك لغيرهما بقصد الوكالة والإجارة فيكون الملك له فلايستفاد من ذلك اشتراط قصد التملك كما توهم. بل لايستفاد منه اعتبار عدم قصد العدم فضلاً عن القصد؛ ضرورة ظهور الأدلة في أنه متى وجد مصداق إحياء ترتب الملك عليه وإن قصد العدم لأن ترتب المسبب على السبب قهري وإن كان إيجاد السبب اختيارياً، اللهم إلا أن يشك في السبب حينئد. وفيه منع لإطلاق الأدلة، بل لعل ماسمعته من ملك الموكل والمستأجر بفعل الوكيل والأجير الخاص وإن لم يقصد الإحياء دليل على ماقلنا، فتأمل جيداً.» المتشعد الإحياء دليل على ماقلنا، فتأمل جيداً.» المتوقع الوكيل والأجير الخاص

أقول: يمكن أن يقال: إن دعوى انصراف النصوص على فرض دلالتها على الملكية إلى خصوص صورة قصد التملك غير بعيدة، والملكية القهرية خلاف القاعدة وخلاف سلطنة الإنسان على نفسه فيقتصر فيها على مادل عليه الدليل كالميراث ونحوه، ولعل العرف أيضاً يساعد على اعتبار القصد، وهو الحاكم في باب الأملاك والحقوق، نعم الإحياء والحيازة يوجبان أحقية المحيي والحائز عرفاً بحيث لا يجوز مزاحة الغير لها إلا بعد إعراضها، فوزانها وزان التحجير مالم يقصد التملك. هذا.

ولكن لأحد أن يقول: لماكان أساس الملكية الاعتبارية، الواجدية التكوينية كما مرّ بيانه، فإذا صدر الإحياء من الإنسان فحيث إنه صدر منه بسبب فكره وقواه وجوارحه وهو يملك الفكر والقوى والجوارح تكويناً مطلقاً فلاعالة يملك عصولها أيضاً من آثار الإحياء مطلقاً سواء قصد التملك أم لا، فتدبّر

وتفصيل البحث في المسألة وفي أن الإحياء والحيازة والسبق إلى المباحات هل تقبل النيابة أم لا محل ذلك كلّه كتاب إحياء الموات والوكالة والإجارة، فراجع.

۱- الجواهر ۳۲/۳۸.

#### المسألة الخامسة:

في إشارة إجمالية إلى مفاد الإحياء والتحجير ومابه يتحققان:

ونحيل التفصيل إلى الكتب الفقهية.

لا يخفى أن الألفاظ المستعملة في الكتاب والسنة إن كانت لها معان خاصة مصطلحة عند الشرع حملت عليها عند الإطلاق، وإلاّ حملت على معانيها العرفية المتداولة بين أهل اللسان في عصر صدور الألفاظ، ومع التعدد يرجع إلى القرائن.

وقد مرّ منّا في ذيل القسم الثاني من الأنفال أعني الأرض الموات بيان مفهوم الموت والموات بحسب العرف واللغة، وقلنا إن المتبادر من موت الأرض خرابها وعطلتها بنحو لا تصلح أن ينتفع بها إلّا بإعدادها وإصلاحها وإن فرض بقاء بعض رسوم العمارة وآثارها فيها كالقرى الخربة.

ويقابله الحياة تقابل الملكة والعدم، والمتبادر منها أوّلاً هو مايكون مبدأ للحس والحركة في الحيوان، ولكن شاع استعمالها فيا يكون مبدأ للنمو في النباتات أيضاً، وكذا إطلاقها بنحو الاستعارة والجازعلى كيفية في الأرض تجعلها مستعدة لأن يستفاد منها ويترتب عليها الغايات المتعارفة المترقبة منها، ولامحالة يختلف ذلك مجسب اختلاف الغايات والشرائط.

فمعنى إحياء الأرض إعدادها لأن ينتفع بها فيا يترقب منها من الغايات العقلائية المقصودة. ولم يرد من ناحية الشرع مايدل على حدود هذه الكيفية وشرائطها، فيرجع في التشخيص الى العرف، وقد يتحقق لها مصاديق مشتبهة أيضاً كسائر المفاهم العرفية.

واختلفت تعبيرات الفقهاء فيا به تتحقق وان تقارب بعضها بعضاً:

### ١ ـ قال الشيخ في إحياء الموات من المبسوط:

«وأما مابه يكون الإحياء فلم يرد الشرع ببيان مايكون إحياء دون مالايكون غير أنه إذا قال النبي «ص»: «من أحيا أرضاً فهي له» ولم يوجد في اللغة معنى ذلك فالمرجع في ذلك إلى العرف والعادة؛ فماعرفه الناس إحياءً في العادة كان إحياء وملكت به الموات، كما أنه لما قال: «البيّعان بالخيار مالم يفترقا، وأنه نهى عن بيع مالم يقبض، وأن القطع يجب في قيمة الجنّ» رجع في جميع ذلك إلى العادة.

فإذا ثبت ذلك فجملة ذلك على أن الأرض تحيى للدار والحظيرة والزراعة:

فإحياؤها للدار فهي بأن يحوط عليها حائط ويسقف عليه، فإذا فعل ذلك فقد أحياها وملكها ملكاً مستقراً. ولافرق بين أن يبني الحائط بطين أو بآجر وجص أو خشب.

وأما إذا أخذها للحظيرة فقدر الإحياء أن يحوطها بحائط من آجر أو لبن أو طين وهو الرهص، أو خشب، وليس من شرط الحظيرة أن يجعل لها سقف، وتعليق الأبواب في الدور والحظيرة ليس من شرطه، وفيهم من قال: هو شرط، والأول أقرب.

وأما الإحياء للزراعة فهو أن يجمع حولها تراباً وهو الذي يستى مرزاً، وأن يرتب لها الماء إما بساقية فيحفرها ويسوق الماء فيها، أو بقناة يحفرها أو بئر أو عين يستنبطها، ولاخلاف أن هذه الثلاثة شرط في الإحياء للزراعة. وفي الناس من ألحق بها أن يزرعها ويحرثها، والصحيح أنه ليس من شرطه، كما أن سكنى الدار ليس من شرط الإحياء.

وأما إذا أحياها للغراس فإنه يملكها إذا ثبت الغراس فيها ورتب الماء فيها، فإذا فعل ذلك فقد أحياها فإذا أحياها وملكها فإنه يملك مرافقها التي لاصلاح للأرض إلّا بها.» \

١- المبسوط ٣/ ٢٧١. ٧٧٢.

أقول: ظاهره أن صدق الإحياء يختلف بحسب اختلاف مايقصد من العمارة: فيعتبر في صدق الدار والمسكن التحويط والتسقيف معاً، وفي الحظيرة التحويط فقط، وفي المزرعة المرز وحفر الساقية وسوق الماء، وفي البستان المرز والساقية والماء والغراس.

والظاهر أن إعداد الماء وتهيئته يكني في الصدق ولايشترط سوقه إلى الأرض فعلاً، يل ربما لايحتاج إلى الستى أصلاً لكون الأرض مما يستى بماء الساء عادة.

كما أن الظاهر أن المذكورات من باب المثال، إذ بناء الدكاكين والخازن والمعامل والمصانع والمدارس والكليات والدوائر بشعبها والبنوك ونحو ذلك مما يحتاج إليها الناس من أظهر مصاديق الإحياء قطعاً، وكيفية الإحياء فيها مختلفة تابعة للأغراض والمقاصد.

# ٢ ـ وفي إحياء الموات من الشرائع:

«الطرف الثاني: في كيفية الإحياء. والمرجع فيه إلى العرف لعدم التنصيص شرعاً ولغة. وقد عرف أنه إذا قصد سكنى أرض فأحاط ولوبخشب أو قصب أو سقف عما يمكن سكناه سمّي إحياء. وكذا لوقصد الحظيرة فاقتصر على الحائط من دون السقف. وليس تعليق الباب شرطاً.

ولوقصد الزراعة كنى في تملكها التحجير بمرز أو مستّاة وسوق الماء إليها بساقية أو ماشابهها، ولايشترط حراثتها ولازراعتها لأن ذلك انتفاع كالسكنى. ولوغرس أرضاً فنبت فيها الغرس وساق إليها الماء تحقق الإحياء. وكذا لوكانت مستأجمة فعضد شجرها وأصلحها، وكذا لوقطع عنها المياه الغالبة وهيأها للعمارة فإن العادة قاضية بتسمية ذلك كله إحياء لأنه أخرجها بذلك إلى حد الانتفاع الذي هوضد الموت.» أ

١- الشرائم ٢/٥٧٦ (= طبعة أخرى /٧٩٤).

أقول: والظاهر أنه أراد بقوله: «أو سقف» أنه يكني في صدق المسكن التحويط المبهض الأرض والمتسقيف للبعض الآخر كها هو المتعارف في الدور، لاأن كل واحد منها بانفراده يكني في صدق المسكن، ويمكن أن يكون: وسقف بالواو فلاإشكال. وقد عرفت أن إعداد الماء يكني في الصدق ولايتوقف على سوقه فعلاً.

وقوله: «وكذا لوكانت مستأجة الخ.» يريد بذلك أن رفع الموانع من الأشجار الزائدة والمياه الخالبة إذا تعقبه إصلاح الأرض وتهيئتها للعمارة كاف في صدق الإحياء المطلق.

ويرد عليه أن مجرد إصلاح الأرض وتهيئتها للعمارة لايكني في صدق الإحياء مالم تصدق العمارة فعلاً. وعمارة كل واحد من الدار والحظيرة والمزرعة والبستان تختلف مع غيرها.

وظاهر المسالك عطف الجملتين على قوله: «ولوغرس أرضاً» وحمل الثلاثة على صورة إرادة إحداث البستان، مع أن الظاهر كون المقصود في الأخيرتين مطلق الإحياء لاالإحياء لغرض البستان فقط بل ليس في كلام المصنف اسم من البستان وقصده وإنما ذكر أن الغرس مع سوق الماء يوجبان تحقق الإحياء، وهذا عما لاإشكال فيه.

# ٣ ـ وفي التذكرة في هذا الجال ماملخصه مع حفظ ألفاظه:

«من عادة الشرع إذا أطلق لفظاً ولم ينص على مستى عنده يخالف العرف فإنه ينزل على معناه في العرف كالقيض والحرز في السرقة وقد ورد الشرع بالإحياء ولم يبيته فانصرف إطلاقه إلى المتعارف بين الناس وذلك يختلف باختلاف الحيي. مسألة: إذا أراد السكنى في الملك الذي يقصد إحياؤه فإنما يكون ذلك بصيرورته داراً، وإنما يصير كذلك بأن يدار عليها حائط ويسقف بعضها، والتحويط إما بالآجر أو اللبن أو بمحض الطين أو ألواح الخشب أو القصب بحسب العادة. هذا قول الشيخ، وهو قول أكثر الشافعية. وبعضهم لم يشترطوا التسقيف في إحياء الدار، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، فإن رسول الله «ص» قال: «من أحاط حائطاً على

أرض فهي له.» ولأن الحائط حاجز منبع فكان إحياء، كما لوجعلها حظيرة للغنم لأن القصد لااعتبار به لأنه لوأرادها حظيرة للغنم فبناها بجص وآجر وقسمها بيوتأ فإنه يملكها وهذا لايعمل للغنم مشله، ولأنه لويناها للغنم ملكها بمجرد الحائط فإذا ملكها جاز له أن يبنيها داراً من غير اشتراط تسقيف ولابأس بذلك. واشترط أكثر الشافعية في إحياء الدار تعليق الباب، لأن العادة في المنازل أن يكون لها أبواب، ولم يذكره الشيخ.

مُسألة: لوأراد إحياء أرض يتخذها زريبة للدواب أو حظيرة تجفّف فها النمار أو يجمع فها الخار أو يجمع فها الخطب أو الحشيش اشترط التحويط لاغير، ولايشترط التسقيف هنا إجماعاً قضاء للعرف، وفي اشتراط تعليق الباب ماسبق من الخلاف.

مسألة: لوقصد الإحساء لاتحاذ الموات منزرعة اعتبر في إحسائه أمون ١- جمع السسراب في حوالسه لسينفصل المحسى عن غيره، ويسمّى المرز، وفي معناه نصب قصب وحبجر وشوك وشهه، ولاحاجة إلى التحويط إجماعاً. ٢- تسوية الأرض بطمّ الحفر التي فيها وإزالة الارتفاع من المرتفع وحراثتها وتلين ترابها. ٣- ترتيب ما فها إمّا بشق ساقية من نهر أو حفر بئر أو قناة وسقيها إن كانت عادتها أنها لا يكتنى في زراعتها باء الساء، ولم يشترط إجراء الماء ولاستي الأرض، وإن لم يحفر بعد فللشافعية وجهان. وبالجملة، السق نفسه غير عتاج إليه في تحقق الإحياء.

وأراضي الجبال التي لايمكن سوق الماء إليها ولايصيبها إلا ماء السهاء قال بعض الشافعية لامدخل للإحياء فيها، والوجه أنها تملك بالحراثة وجمع التراب على الحدود.

وهل يشترط الزراعة لحصول الملك في الزراعة؟ الوجه العدم، لأن الزراعة استيفاء منفعة الأرض، كما أنه لايعتبر في إحياء الدار أن يسكنها، وهو أحد وجهي الشافعية والثاني الاشتراط.

مسألة: لوقصد الإحياء بزرع بستان فلابة من التحويط ويرجع فيا يحوط به إلى العادة، والقول في سوق الماء إليه على ماتقدم في المزرعة. وهل يعتبر غرس الأشجار

أم لا؟ من اعتبر الزرع في المزرعة اعتبر في البستان بالطريق الأولى، ومن لا يعتبره اختلفوا في الغرس على وجهين، ومعظمهم اعتبره، والفرق أن اسم المزرعة يقم على البقعة قبل الزراعة واسم البستان لايقع قبل الغراس. والوجه أنه لابد من أحد أمرين: إمّا الحائط أو الغرس لتحقق الاسم.» \

أقول: قوله «ص»: «من أحاط حائطاً على أرض فهي له» لم يصرّح فيه بكونه إحياء، فلعله من قبيل التحجير. واللام فيه لمطلق الاختصاص والأولوية، نظير قوله «ص» في رواية سمرة عنه «ص»: «من أحاط على شيء فهو أحق به.»

والمرز في المزرعة إن كان لـتوقف السقي عليه اعتبر قطعاً، وإن كـان لانفصال المحياة عن غيرها فـقط فلادخل له في صدق الإحياء، كالتحويط الذي لايعتبر في إحياء المزرعة قطعاً. والتميز بين الحياة وغيرها يحصل بقابلية الانتفاع وعدمها لابالمرز والحائط. وكذلك لايعتبر فيها الحراثة ولاالزراعة ولاالسقى فعلاً كما هو واضح.

وقد تعرض لأكثر ماذكره العلامة الشهيد في المسالك أيضاً وغيره من فقهائنا، وكلماتهم يشبه بعضها بعضاً. وبعدما صرّح الأصحاب بعدم ورود شيء من الشرع في تحديد الإحياء وأن المرجع فيه العرف والعادة لانرى وجهاً للتطويل والتعرض لكلماتهم في المقام أزيد مما ذكرنا.

٤ - وابن إدريس في السرائر حكى عن مبسوط الشيخ كون المرجع في الإحياء إلى العرف والعادة وقال ما ملخصه: هوالحق اليقين الذي يقتضيه أصل المذهب، ثم نسب التقسيمات والتفريق بين مثل الدار والحظيرة وأرض الزراعة إلى أهل الخلاف واعترض علها أشد اعتراض وقال:

«إن إحياء الدار عندهم بأن يحوط عليها بحائط ويسقّف عليها... فأما عندنا فلوخص عليها خصّاً أو حجرها أو حوطها بغير الطين والآجر والجص ملك التصرف فيها وكان أحق بها من غيره»، ثم قال: «إن المبسوط قد ذكر فيه مذهبنا ومذهب

١- التذكرة ٢/٢١٤.

٢- سنن البهقي ١٤٢/٦، كتاب إحياء الموان، باب من أحيا أرضاميته لبست لاحد...

٣- المسالك ٢/٢١.

الخالفين... والقارئ فيه يخبط خبط عشواء.» أ وناقشه في الجواهر:

بـ «أنه هو وقع في خبط العشواء، ضرورة عدم مدخلية الموافق والخالف في تحقيق الصدق العرفي المعلوم عدمه بالتحجير كها توهمه وإن قلمنا إنه الشروع في أثر الإحياء.» \* هذا.

٥ ـ وفي مختصر أبي القاسم الخرقي في فقه الحنابلة قال:

«وإحياء الأرض أن يحوط عليها حائطاً أو يحفر فها بثراً.»

وقال في المغني في شرح العبارة:

«ظاهر كلام الخرقي أن تحويط الأرض إحياء لها سواء أرادها للبناء أو للزرع أو حظيرة للغنم أو الخشب أو غير ذلك، ونص عليه أحمد في رواية علي بن سعيد فقال: الإحياء أن يحوط عليها حائطاً أو يحفر فيها بئراً أو نهراً، ولا يعتبر في ذلك تسقيف. وذلك لما روى الحسن عن سمرة أن رسول الله «ص» قال: «من أحاط حائطاً على أرض فهي له.» رواه أبو داود والإمام أحمد في مسنده، ويروى عن جابر، عن النبي «ص» مثله. ولأن الحائط حاجز منيع فكان إحياء شبه مالوجعلها حظيرة للغنم، ويبين هذا أن القصد لااعتبار به بدليل مالوأرادها حظيرة للغنم فبناها بجص وآجر وقسمها بيوتاً فإنه يملكها وهذا لايصنع للغنم مثله.» "

ثم تعرض لتفصيل كيفية الإحياء في الدار والحظيرة والمزرعة، فراجع.

# بقي هنا أمران:

الأول: ظاهر مامر من المبسوط والشرائع والتذكرة وكذا المسالك أن صدق

١- السرائر/١١١-١١٢.

۲ ـ الجواهر ۲۸/۳۸.

٣- المغنى ٦/١٧٨.

الإحياء يختلف بحسب مايقصد من العمارة، فالتحويط على أرض بقصد الحظيرة إحياء للما وبقصد الدار تحجير ولايصدق عليه الإحياء إلا بعد التسقيف ولوبعضها.

ويظهر من بعض عدم دخل القصد في ذلك وأنه يكتني بأدنى العمارات في صدق الإحياء مطلقاً.

ويظهر من موضع من التذكرة أيضاً اختيار ذلك، قال:

«لوقصد نوعاً وفعل إحياء يملك به نؤعاً آخر، كما إذا حوّط بقعة بقصد السكنى، وهذا الإحياء إنما يتحقق في تملك حظيرة الغنم وشبهها هل يفيد الملك؟ الوجه عندي ذلك، فإنه نما يملك به الحظيرة لوقصدها وهو أحد وجهي الشافعية. والثاني أنه لايملك به وإلّا لزم الاكتفاء بأدنى العمارات أبداً، واستحالة التالي ممنوعة.» أو يظهر من الجواهر كفاية القصد المتأخر بسبب العدول، قال:

«كما يجوز العدول عن قصد الدار بعد التحويط واتخاذها حظيرة، فإنه يملكها بذلك لصدق الإحياء عليها عرفاً ولوباعتبار إخراجها عن التعطيل الأول وصيرورتها ذات منفعة تخرج بها عن اسم الموات.» ٢

أقول: بعدما لم يرد لنا نص في كيفية الإحياء وأحيل أمره إلى العرف فنحن نرى أن العرف يفرق بين مصاديقه بحسب الاختلاف في الغايات المقصودة.

نعم فيا يكتنى فيه بالمرتبة الدانية يكون اعتبارها لابشرط لابشرط لا، فلوقصد الحظيرة ولكنه سقف وبنى بيوتاً أيضاً لذلك صدق الإحياء قطعاً، ولايكني العكس فلوقصد الدار واكتنى بالتحويط فقط لم يكن إحياء وإن صدق التحجير.

وأما العدول عن القصد فإن رتب عليه آثار المعدول إليه كنى قطعاً، وأما كفاية بجرد القصد المتأخر فحل اشكال، ولعله أشار إلى ذلك صاحب الجواهر أيضاً بقوله: «ولوباعتبار إخراجها عن التعطيل الأول.» إذ لا يصدق الإخراج عن

١- التذكرة ٤١٣/٢.

٢- الجواهر ٦٦/٣٨.

التعطيل إلّا بترتيب الآثار خارجاً.

ولوحوط بقصد الحظيرة ثم قصد اتخاذه داراً فالظاهر بقاء الملكية ولا تتوقف على التسقيف حينئذ. هذا.

ولكن يمكن أن يقال: إن الأمور الخارجية التكوينية ليس قوامها وافتراق بعضها عن بعض بالقصد، وإنما يتقوم به ويمتاز بسببه الأمور الاعتبارية المحضة. والإحياء والعناوين الحاصلة بسببه أمور خارجية حكوينية فلا تتقوم ولا تمتاز بالقصد.

ويؤيد ذلك أنه لوحوط رجل أرضاً فالعرف إما أن يحكم عليه بأنه إحياء أو لا يحكم، لاأنهم يحيلون الأمر إلى السؤال عن المحوط وعن قصده وأنه هل قصد بالتحويط الحظيرة أو الدار مثلاً. وعلى هذا فالملاك في صدق الإحياء تهيّؤ الأرض فعلاً لأن ينتفع بها بواحد من الانتفاعات المتعارفة المترقبة، فتدبّر.

الأمر الثاني في التحجير وأحكامه: المشهور على أن الإحياء يوجب التملك، والتحجير يوجب الأولوية:

#### ١ \_ قال في المبسوط:

«إذا أقطع السلطان رجلاً من الرعية قطعة من الموات صار أحتى به من غيره بإقطاع السلطان إياه بلاخلاف، وكذلك إذا تحجر أرضاً من الموات. والتحجير أن يؤثر فيها أثراً لم يبلغ به حدّ الإحياء مثل أن ينصب فيها المروز أو يحوّط عليها حائطاً وماأشبه ذلك من آثار الإحياء، فإنه يكون أحقّ بها من غيره، فإقطاع السلطان بمنزلة التحجير.» \

# ٢ ـ وقد مرّ عن الشرائع في عداد شروط الإحياء قوله:

«الخامس: أن لايسبق إليه سابق بالتحجير، فإن التحجير يفيد الأولوية لاملكاً للرقبة وإن ملك به التصرف حتى لوهجم عليه من يروم الإحياء كان له منعه،

١- المسوط ٣/٢٧٢.

ولوقاهره فأحياها لم يملكه.» ا

#### ٣ ـ وذيَّله في الجواهر بقوله:

«بلاخلاف بل يمكن تحصيل الإجاع عليه... بل في الرياض عليه الإجاع في كلام جاعة كالمسالك وغيرها.» ٢

# ٤ \_ ومرّ عن التذكرة في شروط الإحياء ماملخصه:

«الرابع: أن لايكون قد سبق إليه من حجره، فإن الحجر عندنا لايفيد الملك بل الأولوية والأحقية. والشارع في إحياء الموات محجر مالم يتمه.

وقال بعض الشافعية: إن التحجير يفيد التملك. والمشهور أنه يفيد الأولوية...."

### ه ـ وفي الدروس:

«والمحجّر في حكم المملوك على ماتقرر. ومجرد ثبوت يد محترمة كاف في منع الغير عن الإحياء.» أ

# ٣ ـ وفي المغني لابن قدامة:

«وإن تحجر مواتاً، وهو أن يشرع في إحيائه مثل أن أدار حول الأرض تراباً أو احجاراً أو حاطها بحائط صغير، لم يملكها بذلك لأن الملك بالإحياء، وليس هذا إحياء، لكن يصير أحق الناس به لأنه روي عن النبي «ص» أنه قال: «من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو أحق به..» رواه أبوداود. فإن نقله إلى غيره صار الثاني بمنزلته لأن صاحبه آقامه مقامه، وإن مات فوارثه أحق به... فإن سبق غيره فأحياه فقيه وجهان: أحدهما أنه يملكه لأن الإحياء يملك به والحجر لايملك به... والثاني لايملكه لأن مفهوم قوله «ع»: «من أحيا أرضاً ميتة ليست لأحد» وقوله: «في حق عير مسلم فهي له» أنه لا تكون له إذا كان لمسلم فيها حق، وكذا قوله «ع»: من

٩- الشرائع ٢٧٤/٣ (- ط. أخرى / ٧٩٤، الجزء ٤).

۲- الجواهر ۲۸/۳۸.

٣. التذكرة ٢/٤١٠.

<sup>1</sup>\_ الدروس/٢٩٢\_

# سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو أحقّ به.» ١

أقول: ويدل على إفادة التحجير الأولوية والأحقية \_ مضافاً إلى ما مرّ من الجواهر من نقل الإجماع وعدم الخلاف، وإلى مساعدة العرف لذلك حيث يعدون المزاحة للبادئ والمحجر ظلماً عليه وتضييعاً لحقه\_:

١ ـ ماروي عن النبي «ص» أنه قال: «من سبق إلى مالم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به.» رواه في المستدرك عن عوالي اللئالي. ٢ ومرّ نحوه عن المغنى، عن أبي داود.

۲ \_ ومارواه أبوداود بسنده، عن سمرة، عن النبي ((ص))، قال: «من أحاط حائطاً على أرض فهي له.»

٣ ـ ومارواه البيهتي بسنده، عـن سـمــرة، عنه «ص»: «من أحاط على شـيء فـهو أحق به.» \* هذا.

وأما معنى التحجير ومابه يتحقق فالظاهر أنه أمر عرفي يتحقق بالتخطيط ونصب المروز والعلامات ونحو ذلك، وفي حكمه الشروع في الإحياء وإيجاد بعض آثاره، قال في التذكرة كما مرز: «الشارع في إحياء الموات محجر مالم يتمه.» وعرفت عن المسوط والمغنى أيضاً كلاماً في هذا المجال.

١ ـ وفي نهاية ابن الأثير:

«يقال: حجرت الأرض واحتجرتها: إذا ضربت عليها مناراً تمنعها به عن غيرك .» \*

١- المغني ٦/٩٥١.

٧- مستدرك الوسائل ١٤٩/٣، الباب ١ من أبواب كتاب إحياء الوات، الحديث ٤، عن العوالي ١٩٨٠/٢.

٣- كمنن أبي داود ١٠٩/٢، كتاب الخراج والنيء والإمارة، باب في إحياء الموات.

٤- سنن البيهق ١٤٢/٦ كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضاً ميتة ليست لأحد ...

هـ النهاية ١/١٤١.

### ٢ ـ وفي الشرائع:

«والتحجين هو أن ينصب عليها المروز، أو يحوّطها بحائط. ولواقتصر على التحجير وأهمل العمارة أجبره الإمام على أحد الأمرين: إما الإحياء، وإما التخلية بينها وبين غيره. ولوامتنع أخرجها السلطان من يده لئلا يعطلها، ولوبادر إليها من أحياها لم يصح مالم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء... ومن فقهائنا الآن من يسمّى التحجير إحياء، وهو بعيد.» أهذا.

وقد ذكر فقهاء الفريقين للتحجير وأحكامه فروعاً كثيرة محل بحثها كتاب إحياء الموات، ولكن نتعرض هنا لبعض الكلمات بمقدار يناسب المقام:

### ١ \_ قال في التذكرة:

«ولاينبغي أن يزيد المحجر على قدر كفايته ويضيق على الناس، ولاأن يحجر مالايمكنه القيام بعمارته، فإن فعل ألزمه الحاكم بالعمارة والتخلي عن الزيادة فيسلمها إلى من يقوم بعمارتها. وكذا لوترك الحجر الإحياء ألزمه الحاكم بالعمارة أو الترك ، لما وجد في كتاب علي «ع» قال: «وإن تركها أو أخريها فأخذها رجل من المسلمين بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها.» وهو قول بعض السافية. وقال آخرون: ليس لأحد أخذ الزيادة لأن ذلك القدر غير متعين.» أقول: وماذكره من الرواية مأخوذة من صحيحة أبي خالد الكابلي وسيأتي

# ٢ ـ وفيه أيضاً ماملخصه مع حفظ ألفاظه:

«إذا حجر أرضاً من الموات فقد قلنا إنه يصير أولى وأحق وإن لم يكن مالكاً لها، وينبغي له أن يشتغل بالعمارة عقيب التحجير حذراً من التعطيل. فإن طالت المدة ولم يحيى أمره السلطان بأحد أمرين: إما العمارة، أو رفع يده ليتصرف غيره فيها

بحثها.

١- الشرائع ٣/٢٧٠-٢٧٦ (= ط. أخرى/٧٩٤-١٩٥، الجزء ٤).

٧- التذكرة ٢/١١٨.

٣- الوسائل ٣٢٩/١٧، البتاب ٣ من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث ٢. ويحثها في ص ٢٠٠ من هذا الجزء.

فينتفع بها فإن عمارتها منفعة لدار الإسلام. فإن طلب التأخير من السلطان والمهلة أمهله مدة قريبة يستعد فيها للعمارة، ولايتقدر تلك المدة بقدر بل بحسب مابراه السلطان، وهو أصح وجهي الشافعية. وقال أبوحنيفة: مدة التحجير ثلاث سنين مالم يطالب فها بالعمارة، فإذا مضت مدة الإمهال ولم يشتخل بالعمارة بطل حقد.» ا

# ٣ ـ وفيه أيضاً:

«لوباع المتحجر ماتحجره قبل أن يحييه لم يصح بيعه، لأنه لا يملكه بالتحجير. ويحتمل الصحة، لأن له حقاً فيه. وللشافعية وجهان: أحدهما: أنه لا يصح، فإن حق التملك لا يصح بيعه ولهذا لا يصح بيع الشفيع قبل الأخذ بالشفعة، والثاني: أنه يصح، لأنه أحق من غيره فكأنه بيع حق الاختصاص.» ٢

أقول: حيث إن الأراضي والمعادن والمياه ونحوها تكون من الأموال العامة التي خلقها الله ـ تعالى ـ لمصالح جميع الأنام ولايختص بها واحد دون آخر فقتضى العدل والإنصاف الذي يحكم به العقل والشرع أن يراعى فيها مع حقوق الأشخاص حقوق المجتمع أيضاً. فن أوجد بعض مقدمات الإحياء بقصد الإحياء كان عمله هذا موجباً لاعتبار حق له عرفاً، ولايضر هذا المقدار بالمجتمع، بل يكون في طريق مصالح المجتمع وأهداف الخلقة طبعاً، فيكون بحكم العقل والشرع أحق بآثار أعماله ونشاطاته، ولوعرض له مانع من إكمال عمله كان له بحكم العرف نقل حقوقه الحادثة بالشروع في الإحياء إلى غيره كما تنتقل إلى وارثه أيضاً بلاإشكال.

وأما من لايريد الإحياء أو لايقدر عليه فهل له أن يوجد بعض المقدمات بقصد التجارة بها ونقلها إلى غيره؟ وهل يحكم العرف والشرع بثبوت هذا الحق له في الموضوع الذي يتعلق بالمجتمع؟ مشكل جدّاً بعدالتدبّر في أغراض الشرع المبين وأهداف الحلقة، والظاهر أن أدلة أولوية المحجر منصرفة عن مثله. وإن شئت قلت: بعدما

١- التذكرة ٢/١١٪.

٢- التذكرة ٢/١١/٢.

كانت الأراضي للإمام والتصرف فيها منوطاً بإذنه كما مر فالمستفاد من أخبار الإحياء وأخبار السبق هو الإذن في الإحياء وفي مقدماته الواقعة في طريقه وبقصده فقط، وأما الواقعة بقصد التجارة فثبوت الإذن فيها مما لادليل عليه. فلايثبت له حق حينئذ حتى ينتقل إلى غيره، فتدبّر.

٤ ـ وفي الجواهر عن كتاب الإسعاد الذي هو من أجل كتب الشافعية عنده
 قال:

«وينبغي أن يشتغل بالعمارة عقيب الحجر، فإن أهمل الإحياء وأطال الإهمال بأن مضى زمن يعدّ مثله طويلاً عرفاً نوزع فيقول له الحاكم: أحي أو ارفع يدك ، لأنه ضيق على الناس في حق مشترك فيمنع منه، كما لووقف في شارع. فإن ذكر عذراً واستمهل أمهل مدة قريبة دفعاً للضرر. ولايتقدر بثلاثة أيّام (سنين ـ ظ.) على الأصحّ، بل باجتهاد الحاكم، فإذا مضت ولم يشتغل بالعمارة بطل حقّه، وإن استمهل ولم يذكر عذراً فقتضى عبارة أصل الروضة أنه لا يهل. وقال السبكي: ينبغي إذا عرف الإمام أنه لاعذر له في المدّة أن ينزعها منه في الحال، وكذا إذا لمنطل المدة وعلم منه الاعراض.» أ

### وفيه عنه أيضاً:

«وإنما يتحجر مايطيق إحياءه. بل ينبغي أن يقتصر على قدر كفايته لئلايضيق على الناس. فإن تحجر مالايطيق إحياءه أو زائداً على قدر كفايته فلغيره أن يحيي الزائد على مايطيقه وعلى قدر كفايته، كما قوّاه في الروضة بعد أن نقله فيها كأصلها عن المتولّى.» "

وراجع في فروع التحجير المغني أيضاً. "

٦ ـ وروى الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن سهلبن زياد، عن الريّانبن

۱- الجواهر ۲۸/۹۵.

۲- الجواهر ۳۸/ ۲۰.

٣. المغني ٦/٣٥٦ ومابعدها.

الصلت، أو رجل عن الريان، عن يونس، عن العبد الصالح «ع»، قال: قال: «إن الأرض لله ـ تعالى ـ جعلها وقفاً على عباده، فن عظل أرضاً ثلاث سنين متوالية لغير ماعلة أخذت من يده ودفعت إلى غيره. الحديث. » ورواها الشيخ أيضاً بسنده، عن سهل. ا

وروى الكليني والشيخ، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله (ع)، قال: «من أخذت منه أرض ثم مكث ثلاث سنين لايطلبها لم يحل له بعد ثلاث سنين أن يطلبها.»

أقول: وضعف سند الخبرين بالترديد والإرسال واضح. والأرض في قوله: «فن عقل أرضاً» تعمّ بإطلاقها للمحياة والمحجّرة معاً، وإن كان المترائى من التعطيل إرادة القسم الأول ولكن يدل على حكم الثاني بطريق أولى.

وفي مرآة العقول في ذيل الخبرين قال:

«لم أر قائلاً بظاهر الخبرين، إلّا أن يحمل الأول على أنه إذا تركها وعظلها ثلاث سنين يجبره الإمام على الإحياء فإن لم يفعل يدفعها إلى من يعمرها ويؤدي إليه طسقها كما قيل....»

أقول: استحقىاق المحجر للطسق غير واضح، نعم قيل بذلك في المحياة بعد تركها لرواية سليمان بن خالد؛ كما تأتي.

ويحمل الخبر الثاني على استفادة الإعراض من عدم الطلب، أو أن عدم الطلب مع الإمكان دليل على عدم إرادة الإحياء فيكون تعطيلاً.

وقد مرّ عن أبي الصلاح الحلبي: أنه عـ قد من الأنفال كل أرض عطّلها مالكها ثلاث سنين. وإطلاق كلامه يشمل المحياة أيضاً بل لعلها المترائى منه، وإذا اختار هذا في المحياة فلامحالة يلتزم به في المحجرة بطريق أولى. هذا.

١\_ الوسائل ٣٤٥/١٧، الباب ١٧ من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث ١.

٧. الوسائل ١٧/ ٣٤٩، الباب ١٧ من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث ٢.

٣. مرآة العقول ٤٠٦/١٩ (= ط. القديم ٤٣٥/٣).

٤. راجع الوسائل ٣٢٩/١٧، الباب ٣ من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث ٣.

هـ راجع الكا**ني لأبي الص**لاح/١٧٠.

٨ - وفي خسراج أبي يسوسف: حسد ثني لسيث، عسن طاووس، قسال: قال رسول الله ((ص)): (عادي الأرض لله وللرسول ثم لكم من بعد. فن أحيا أرضاً مينة فهي له، وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين. »١

٩ ـ وفيه أيضاً حدثني محمدبن إسحاق، عن الزهري، عن سالمبن عبدالله: أن عمربن الخطاب قال على المنبر: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين.» وروى مثله بسنده عن سعيدبن المسيّب عن عمر أيضاً. ٢

۱۰ - وروى البيهتي بسنده، عن عمروبن شعيب: «أن عمر جعل التحجر ثلاث سنين، فإن تركها حتى يمضي ثلاث سنين فأحياها غيره فهو أحق بها.» "

١١ - وفي المغني لابن قدامة قال: روى سعيد في سننه أن عمر قال: «من كانت له أرض يعني من تحجر أرضاً فعظلها ثلاث سنين فجاء قوم فعمروها فهم أحق بها.» <sup>3</sup>

١٢ ـ وفي كتاب الأموال لأبي عبيد في التحجير قال: «وقد جاء توقيته في بعض الحديث عن عمر أنه جعله ثلاث سنين.» \*

١٣ - وفيه أيضاً بسنده، عن الحارث بن بالال المزني، عن أبيه أن رسول الله «ص» أقطعه العقيق أجمع. قال: فلما كان زمن عمر قال لبلال: «إن رسول الله «ص» لم يقطعك لتحجره عن الناس، إنما أقطعك لتعمل فخذ منها

١ - الحزاج/٦٥.

٧- الحراج/٥٥.

٣- سنن البيق ١٤٨/٦، كتاب إحياء الموات، باب مايكون إحياء ومايرجي فيه من الأجر.

٤ ـ المغني ٦/٤٥١.

هـ الأموال/٣٦٧.

ماقدرت على عمارته ورد الباقي.» ا

أقول: ويشبه أن يكون نظر عمر مورداً للعمل في عصره وفيا بعده، ولوكان هذا خلاف حكم الله ـتعالى ـ لصدر عن أتمتنا (ع» خالفته والإجهار بها كها في سائر المبدعات، ولم ينقل ذلك بل نقل خلافه في خبر يونس، عن العبد الصالح (ع». نعم، يحتمل أن يكون التحديد بثلاث سنين حكماً سلطانياً فلايتعين الأخذ به في جميع الأعصار والأمكنة، فتدبر.

١- الأموال/٣٦٨.

# المسألة السادسة:

هل الإحياء في الأرض الموات يوجب مالكية المحيي لرقبة الأرض وخروجها بذلك عن ملك الإمام رأساً، أو لا يوجب إلّا أحقية المحيي بها من غيره بحيث يختص به الاستفادة منها ولا يجوز مزاحمته نظير ماقيل في التحجير من دون أن تخرج بذلك عن ملك الإمام، وإن شئت قلت: إنه يملك حيثية الإحياء وآثاره دون الرقبة فللإمام أن يشترط عليه شروطاً ويفرض عليه طسقاً، أو يفصل في ذلك بين المسلم والكافر، كما يظهر من التذكرة، فيثبت الملكية للمسلم ولايثبت للكافر إلّا الأولوية؟

في المسألة وجوه بل أقوال. ظاهر اللام في قوله: «فهي له» الوارد في أكثر أخبار الباب كونها للملك، فإنها وإن وضعت لمطلق الاختصاص ولكن الاختصاص التام عبارة عن الملكية. وبالجملة، فرق بين مطلق الاختصاص والاختصاص المطلق فالأول أعم، والثاني ينصرف إلى خصوص الملكية التامة، وهي المشهورة بين فقهاء أصحابنا الإمامية على ماقيل بل بين فقهاء الفريقين يظهر لمن تتبع كلماتهم في هذا الباب وفي سائر الأبواب كالبيع والوقف ونحوهما، إذ لابيع ولاوقف إلا في ملك.

١ ـ ولكن الشيخ في التهذيب بعد ذكر إباحة أراضي الخراج وأراضي الأنفال
 ف عصر الغيبة قال:

«فإن قال قائل: إنَّ جميع ماذكرتموه إنما يدل على إباحة التصرف لكم في هذه الأرضين ولم يدل على أنه يصح لكم تملكها بالشراء والبيع، فإذا لم يصح الشراء والبيع فايكون فرعاً عليه أيضاً لا يصح مثل الوقف والنحلة والهبة وما يجرى عجرى ذلك.

قيل له: إنا قد قسمنا الأرضين فيا مضى على ثلاثة أقسام: أرض يسلم أهلها عليها، فهي تترك في أيديهم وهي ملك لهم، فايكون حكمه هذا الحكم صح لنا شراؤها وبيعها. وأما الأرضون التي تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها فقد أبحنا شراءها وبيعها لأن لنا في ذلك قسماً لأنها أراضي المسلمين، وهذا القسم أيضاً يصح الشراء والبيع فيه على هذا الوجه. وأما الأنفال وما يجري بجراها فليس يصح تملكها بالشراء والبيع وإنما أبيح لنا التصرف حسب.» أ

أقول: أرض الخراج ملك لعنوان المسلمين لاللإشخاص بنحو الإشاعة حتى يكون لكل فرد منهم قسم. نعم، قد مرّ في بحث الأراضي المفتوحة عنوة جواز شراء ماللزارع فيها من بناء أو غرس أو مرز ولاأقل من شراء حق اختصاصها به، كما تعارف بين الزرّاع الذين لايملكون رقبة الأرض في القرى، وبذلك جمعنا بين أخبار المسألة هناك، فراجع.

وظاهر كلامه الأخير عدم جواز تملك الرقبة في أرض الأنفال وعدم جواز الشراء والبيم لذلك.

ولكن يرد عليه أن أرض الأنفال لاتقل عن أرض الخراج قطعاً، فإذا صح النقل والانتقال في أرض الخراج بلحاظ حق الزارع فيها فلم لا يجوز ذلك في أرض الأنفال بهذا اللحاظ؟ اللهم إلّا أن يراد عدم الجواز فيها قبل الإحياء وثبوت الحق به. وكيف كان فظاهره عدم ملكية الرقبة بل إباحة التصرف فقط.

٢ \_ وقال في الاستبصار بعد ذكر أخبار الإحياء:

«الوجه في هذه الأخبار وماجرى مجراها بما أوردنا كثيراً منها في كتابنا الكبير أن من أحبا أرضاً فهو أولى بالتصرف فها دون أن يملك تلك الأرض، لأن هذه الأرضين من جملة الأنفال التي هي خاصة للإمام إلّا أن من أحياها أولى بالتصرف فيها إذا أدى واجبها للإمام. وقد دللنا على ذلك في كتابنا المذكور بأدلة

١- التهذيب ١٤٥/٤، باب الزيادات (بعد باب الأنفال).

مستوفاة وأخبار كثيرة. » ثم استدل هنا بصحيحة أبي خالد الكابلي الآتية. ٣ \_ وقال في كتاب المتاجر من النهاية (باب بيع المياه والمراعي):

((والأرضون على أقسام أربعة: منها أرض الخراج ... ومنها أرض الصلح ... ومنها أرض من أسلم عليها طوعاً ... ومنها أرض الأنقال، وهي كل أرض انجلى أهلها عنها من غير قتال، والأرضون الموات ورؤوس الجبال والآجام والمعادن وقطائع الملوك . وهذه كلّها خاصة للإمام، يقبّلها من شاء بما أراد ويبها ويبيعها إن شاء حسب ماأراد. ومن أحيا أرضاً ميتة كان أملك بالتصرف فيها من غيره؛ فإن كانت الأرض لها مالك معروف كان عليه أن يعطي صاحب الأرض طسق الأرض، وليس للمالك انتزاعها من يده مادام هو راغباً فيها. وإن لم يكن لها مالك وكانت للإمام وجب على من أحياها أن يؤدي إلى الإمام طسقها. ولا يجوز للإمام انتزاعها من يده إلى أن لايقوم بعمارتها كها يقوم غيره أو لايقبل عليها مايقبله الغير. ومتى أراد المحيي لأرض من هذا الجنس الذي ذكرناه أن يبيع شيئاً منها لم يكن له أن يبيع رقبة الأرض وجاز له أن يبيع ماله من التصرف فيها.» ٢

# ٤ ـ وأيضاً في كتاب المتاجر منه:

«ومن أخذ أرضاً ميتة فأحياها كانت له، وهو أولى بالتصرف فيها إذا لم يعرف لها ربّ وكان للسلطان طسق الأرض، وإن عرف لها ربّ كان له خراج الأرض وطسقها.» "

ه \_ وقال في كتاب الزكاة من النهاية (باب أحكام الأرضين):

«والضرب الرابع: كلّ أرض انجلى أهلها عنها أو كانت مواتاً فأحييت أو كانت آجاماً وغيرها مما لايزرع فيها فاستحدثت مزارع فإن هذه الأرضين كلها للإمام خاصة، ليس لأحد معه فيها نصيب، وكان له التصرف فيها بالقبض والهبة والبيع والشرى حسب مايراه، وكان له أن يقبلها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربم،

١- الاستبصار ١٠٨/٣، كتاب البيوع، باب من أحياء أرضاً، ذيل الحديث ؛ من الباب.

<sup>- 214/</sup>غيلهذا - 21.

٣- النهاية/٤٤٦.

وجاز له أيضاً بعد انقضاء مدة القبالة نزعها من يد من قبّله إياها وتقبيلها لغيره، إلا أن الأرضين التي أحييت بعد مواتها فإن الذي أحياها أولى بالتصرف فيها مادام يقبلها عا يقبلها غيره، فإن أبى ذلك كان للإمام أيضاً نزعها من يده وتقبيلها لمن يراه.» \

٦ ـ وفي كتاب الجهاد من المبسوط بعد ذكر الأراضي المفتوحة عنوة قال:
 «فأما الموات فإنها لا تغنم، وهي للإمام خاصة، فإن أحياها أحد من المسلمين
 كان أولى بالتصرف فيها ويكون للإمام طسقها.» ٢

فهذا الشيخ الطوسي خريت فقه الشيعة الإمامية ينكر ملكية رقبة الأرض الحياة للمحيى في كتبه الأربعة.

نعم، في إحياء الموات من المبسوط قال:

«الأرضون الموات عندناللإمام خاصة لا يلكها أحد بالإحياء إلا أن يأذن له الإمام.» وظاهره هنا حصول الملك، اللهم إلا أن يحمل الملك على ملكية حيثية الإحياء وآثاره، أو يريد بإذن الإمام إذنه في التملك كأن يبيع الرقبة له، فلا تهافت. ٧ ـ وقال القاضي ابن البرّاج في المهذّب في باب ذكر أرض الأنفال:

«وهي للإمام «ع» خاصة دون غيره من سائر الناس، وله أن يتصرف فيها بالمبة والبيع وغير ذلك من سائر أنواع التصرف حسب مايراه، وله «ع» أن يقبلها بما يراه من نصف أو ثلث أو ربع، وله بعد انقضاء مدة القبالة أن يقبضها وينزعها من هي في يده بالقبالة ويقبلها لغيره، إلّا أن تكون مما كانت مواتاً فأحييت فإنها إذا كانت كذلك لم تنتزع من يد من أحياها، وهو أولى بالتصرف فيها مادام يتقبلها بما يتقبلها به غيره، فإن لم يتقبلها بذلك جاز للإمام «ع» أن ينتزعها من يده ويقبلها لغيره كا براه،» أن

١- النهاية/١٩٦.

٧- المبسوط ٢/٢٩.

٣\_ المبسوط ٣/ ٣٧٠.

٤- المهذّب ١٨٣/١.

### ٨ ـ وقال ابن زهرة في جهاد الغنية:

«وأما أرض الأتفال ـ وهي كلّ أرض أسلمها أهلها من غير حرب أو جلوا عنها وكل أرض مات مالكها ولم يخلف وارثاً بالقرابة ولابولاء العتق وبطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام وقطائع اللوك من غير جهة غصب والأرضون الموات ـ فللإمام خاصة دون غيره، وله التصرف فيها بمايراه من بيع أو هبة أو غيرهما وأن يقبلها بما يراه، وعلى المتقبل بعد حق القبالة وتكامل الشروط الزكاة.» أ

### ٩ \_ وفي إحياء الموات من الغنية:

«قد بينا فيا مضى أن الموات من الأرض للإمام القائم مقام النبي «ص» خاصة وأنه من جملة الأنفال يجوز له التصرف فيه بأنواع التصرف ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلّا بإذنه. ويدل على ذلك إجاع الطائفة، ويحتج على الخالف بما رووه من قوله «ع»: «ليس لأحدكم إلّا ماطابت به نفس إمامه.» من أحيا أرضا بإذن مالكها أو سبق إلى التحجير عليها كان أحق بالتصرف فيها من غيره، وليس للمالك أخذها منه إلّا أن لايقوم بعمارتها ولايقبل عليها مايقبل غيره بالإجاع للشار إليه، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله «ع»: «من أحيا أرضاً ميتة فهي لله.» وقوله: «من أحاط حائطاً على أرض فهي له.» والمراد بذلك ماذكرناه من كونه أحق بالتصرف لأنه لايملك رقبة الأرض بالإذن في إحيائها.» أ

# ١٠ ـ وفي باب أحكام الأرضين من السرائر قال:

«والضرب الرابع: كل أرض انجلى أهلها عنها أو كانت مواتاً فأحييت أو كانت آجاماً وغيرها ثما لم يزرع فيها فأحدثت مزارع، فإن هذه الأرضين كلها للإمام خاصة ليس لأحد معه فيها نصيب وكان له التصرف فيها بالقبض والهبة والبيع والشري حسب مايراه، وكان له أن يقبّلها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع، وجازله أيضاً بعدانقضاء مدة القبالة نزعها من يد من قبله إياها وتقبيلها لغيره. وقد استثني من ذلك الأرض التي أحييت بعد مواتها، فإن الذي أحياها أولى بالتصرف

١- الجوامع الفقهية/٥٢٣ (= ط. أخرى/٥٨٥).

٢. الجوامع الفقهية/١٤٠ (= ط. أخرى/٢٠٢).

فيها مادام تقبطها بما تقبلها غيره، فإن أبى ذلك كان للإمام أيضاً نزعها من يده وتقبيلها لمن يراه على ماروي في بعض الأخبار.» \

# ١١ ـ وفي إحياء الموات من الشرائع:

«وإذنه شرط، فتى أذن ملكه الحيي له إذا كان مسلما... وكل أرض جرى عليها ملك لمسلم فهي له أو لورثته بعده، وإن لم يكن لها مالك معروف معين فهي للإمام «ع» ولا يجوز إحياؤها إلّا بإذنه. فلوبادر مبادر فأحياها بدون إذنه لم يلك. وإن كان الإمام «ع» غائباً كان الحيي أحق بها مادام قائماً بعمارتها. فلوتركها فبادت آثارها فأحياها غيره ملكها، ومع ظهور الإمام عليه السلام يكون له رفع يده عنها.» آثارها فأحياها غيره ملكها، ومع ظهور الإمام عليه السلام يكون له رفع يده عنها.» آ

وقد احتملنا سابقاً أن يكون جميع كلامه إلى قوله: «وإن كان الإمام غائباً» مرتبطاً بزمان الحضور ويراد بالإذن الإذن في التملك، وفي عصر الغيبة حيث لاإذن فيه صار الإحياء موجباً للأحقية فقط.

١٢ ـ ونظير ذلك في المختصر، فني إحياء الموات منه بعد بيان معنى الموات وأنه للإمام قال:

«ومع إذنه يملك بالإحياء، ولوكان الإمام غائباً فمن سبق إلى إحيائه كان أحق به، ومع وجوده له رفع يده.»

### ١٣ ـ وفي إحياء الموات من التذكرة:

«ولا يجوز لأحد إحياؤها إلا بإذنه، فإن بادر إلها إنسان وأحياها من دون إذنه لم يملكها. ولوكان الإحياء حال غيبة الإمام عليه السلام كان المحيي أحق بها مادام قائماً بعمارتها، فإن تركها فزالت آثارها فأحياها غيره ملكها فإذا ظهر الإمام «ع» يكون له رفع يده عنها لما تقدم. » أوذكر نحوذلك في موضع آخراً يضاً. "

١- السرائر/١١١.

٧- الشرائع ٢/ ٢٧١-٢٧٦ (= ط. أخرى/٧٩١-٧٩١، الجزء ٤).

٣. الختصر النافع/٢٥٩ (الجزء ٢).

٤\_ التذكرة ٢/١٠٤.

هـ التذكرة ٢/٣٠٤.

فيستفاد: من هذه العبارات عدم القول بالملك في عصر الغيبة، وهذا هو محل ابتلائنا كما لايخني.

وكيف كان فهؤلاء الأعلام من فقهائنا يصرّحون بأن الأرض الموات للإمام وأن له أن يتصرف فيها بالبيع والهبة ونحو ذلك، ولامحالة يصير المشتري والموهوب له حينئذ مالكاً لرقبتها.

ولكن يظهر منهم أن مجرد إحياثها لا يوجب ملكية الرقبة للمحيي وليس له بيع الرقبة ، بل يكون هو أولى بالتصرف فيها وأحق بها من غيره وعليه طسقها ، إلا أن يتركها ولا يقوم بعمارتها أو لا يقبل عليها ما يقبله غيره من الطسق . نعم ، صرّح الشيخ في النهاية كها مرّبأن له أن يبيع ما له من التصرف فيها نظير ما قالوه في الأرض المفتوحة عنوة . هذا .

# وأما الأخبار:

١ - فني الوسائل، عن الكليني، عن محمدبن يحيى، عن أحمدبن محمدبن عيسى، عن أجمدبن محمدبن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر ((ع))، قال: «وجدنا في كتاب علي (ع)»: «أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقين، والأرض كلها لنا فن أحيا أرضاً من المسلمين فليعمرها وليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ماأكل منها، فإن تركها أو أخريها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها، فليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي بالسيف خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ماأكل منها، حتى يظهر القائم ((ع)) من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كها حواها رسول الله ((ص)) ومنعها، إلا ماكان في أيدي شيعتنا فإنه فيعويها على مافي أيديهم ويترك الأرض في أيديهم.)

ورواها أيضاً عن الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محبوب. ١

والرواية صحيحة. وأبو خالد الكابلي \_واسمه كنكر، وقيل: وردان من

١- الوسائل ٣٢٩/١٧، الباب ٣ من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث ٢.

أصحاب الإمام السجاد والإمام الباقر«ع».

أقول: يستفاد من هذه الصحيحة أمور: الأول: أن الأرضين كلها للإمام بما هو إمام، يعني أن له الولاية عليها وتكون تحت اختياره. الثاني: أن كل مسلم مجاز في إحيائها وعمرانها. الثالث: أنه يجب على من أحيا شيئاً منها أن يؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، يعني من له حق الإمامة لاكل من يدعيها ويتقمصها جوراً. ولازمه عدم تملك الحيي للرقبة وإن صار أحق بها من غيره. الرابع: أن حق الحيي ثابت مادام يتوجه إليها وإلى إحيائها، فإن تركها بالكلية أو خربت وزالت آثار إحيائه زالت علاقة الحيي بها بالكلية وجاز لغيره إحياؤها وأداء خراجها إلى الإمام. الخامس: أن للقائم من آل محمد «ع» الذي صار قادراً مبسوط اليد أن يأخذ الأرض ممن فيها، نعم لايأخذها من شيعته ولعله لشفقته الخاصة بهم.

ومقتضى جميع ذلك بقاء علاقة الإمام بالأرض في جميع المراحل، فيكون وزان الإمام في إذنه لإحياء الأرض وزان من حفر قناة وهيأ ماء لمنطقة خاصة ثم نادى: من أحياوعمرقسمة من هذه المنطقة صارأحق بهامن غيره، فليس معنى ذلك إلا أنه أولى بالتصرف فيها وأنه يملك آثار إحيائه لاأنه يملك رقبة الأرض وتنقطع علاقة المالك عنها.

٢ - وروى في الوسائل عن الشيخ باسناده، عن محمدبن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال: سمعت رجلاً من أهل الجبل يسأل أبا عبدالله (ع) عن رجل أخذ أرضاً مواتاً تركها أهلها فعمرها وكرى أنهارها وبنى فيها بيوتاً وغرس فيها نخلاً وشجراً. قال: فقال أبو عبدالله (ع): «كان أميرالمؤمنين (ع) يقول: «من أحيا أرضاً من المؤمنين فهي له، وعليه طسقها يؤدّيه إلى الإمام في حال الهدنة، فإذا ظهر القائم (ع) فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه.» أ

والظاهر أن المراد بعمر بن يزيد عمر بن محمد بن يزيد بيّاع السابري الثقة، فالرواية صحيحة.

١- الوسائل ٣٨٢/٦، الباب ٤ من أبواب الأنفال، الحديث ١٣.

ومفادها أن الأرض للإمام وأن للمؤمن إحياءها، ومع تصريحها بأنها لمن أحياها صرّح بأن عليه طسقها وأن للقائم «ع» أن يأخذها منه. فيستفاد منها بقاء علاقة الإمام بهاوعدم مالكية المحيي لرقبتها، فيرادبكونها له أحقيته بهامن غيره ومالكيته لآثار إحيائه، وبذلك يفسرسائر الأخبار الحاكمة بأنّ من أحيا أرضاً فهي له.

ولعل المقصود بالإمام في حال الهدنة مطلق من له حق الإمامة شرعاً لاخصوص المعصوم، كما يحتمل بعيداً أن يراد بالقائم فيها كل من له حق الإمامة إذا قام بالسيف. ولايلازم توطين النفس على أخذ الأرض منه أخذها منه فعلاً بل يراد إيمانه بأن الأرض ليست له، فلايناني هذا صحيحة الكابلي الحاكمة بعدم أخذها من الشيعة، فتدبر.

٣ ـ مارواه في الكافي، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد، قال: رأيت مسمعاً بالمدينة ـ وقد كان حل إلى أبي عبدالله (ع» تلك السنة مالاً فردّه أبو عبدالله (ع» ـ فقلت له: لم ردّ عبليك أبو عبدالله (ع» المال الذي حملته إليه؟ قال: فقال لي: إني قلت له حين حملت إليه المال: إني كنت وليت البحرين الغوص فأصبت أربعماة ألف درهم وقد جئت بخمسها بثمانين ألف درهم وكرهت أن أحبسها عنك وأن أعرض لها وهي حقك الذي جعله الله ـ تبارك وتعالى ـ في أموالنا . فقال: «أومالنا من الأرض وما أخرج الله منها إلاّ الخمس؟ باأباسيارا إن الأرض كلها لنا، فاأخرج الله منها من شيء فهولنا . فقلت له: وأنا أحل إليك المال كله؟ فقال: باأباسيار، قد طيبناه لك وأحللناك منه ، فضم إليك مالك . وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه عللون حتى يقوم قائمنا في أيديم ويترك الأرض في أيديم وغرجهم صغرة . عيرهم فإن كسبم من الأرض حرام عليم حتى يقوم قائمنا فيأخذا الأرض من أيديم وغرجهم صغرة . غيرهم فإن كسبم من الأرض حرام عليم حتى يقوم قائمنا فيأخذا الأرض من أيديم وغرجهم صغرة . قال عمر بن يزيد: فقال لي أبو سيار: ماأرى أحداً من أصحاب الضياع ولا ممن يلي الأعمال يأكل حلالاً غيري إلا من طيبوا له ذلك . » (وروى الشيخ أيضاً نحواً . ٢

<sup>1-</sup> الكافي ٤٠٨/١، كتاب الحبة، باب أنّ الأرض كلُّها للإمام «ع»، الحديث ٣.

٧- الوسائل ٣٨٢/٦، الباب ٤ من أبواب الأنفال، الحديث ١٢، عن الكافي، وعن التهذيب ١٤٤/٤.

والسند صحيح. وقد مرّ شرح هذا الحديث في خلال أخبار التحليل، فراجع. أ ويستفاد منه كون الأرض مطلقاً ومنها الموات للإمام وأنها مباحة لشيعتهم ولكن لهم أخذ طسقها بل استرداد أصلها منهم فيدل على عدم انتقال الرقبة إليهم وبقاء علاقة الإمام بها. نعم احتملنا هناك عدم كون اللام في الأرض للاستغراق بل للعهد، فتكون إشارة إلى أرض البحرين وهي عما لم يوجف عليها بخيل ولاركاب كها في موثقة سماعة. أ وعلى هذا فلا بحال للاستدلال بها في المقام، فتدبر.

وبالجملة، المستفاد من هذه الأخبار الصحيحة التي أفتى بمضمونها الشيخ وابن البراج وابن زهرة في كتبهم المعدة لنقل المسائل المأثورة عن الأثمة «ع»: هو أن الأرض الموات للإمام وفاقاً لسائر الأخبار الحاكمة بذلك، وأن للمسلمين إحياءها وأداء طسقها إليه، وأن للقائم «ع» إذا قام أخذ الأرض منهم.

ومقتضى ذلك كله بقاء علاقة الإمام بها وأن المحيي لايملك الرقبة بل يملك ماهو أثر فعله من آثار الإحياء مابقيت ويكون هو أحق بها من غيره وأولى بالتصرف فيها. وأفتى في السرائر أيضاً بمثل ماأفتوا به كها مرّ. فيكون هذا القول مشهوراً بين قدماء أصحابنا.

بل يمكن أن يقال: إن كل من يقول: إن مالكية الحيي تدور مدار بقاء الحياة في الأرض وأنها تزول بعروض الموت لها وجاز حينتُذ للغير إحياؤه لنفسه كان اللازم من كلامه عدم كون الرقبة ملكاً للمحيي وإلا لبقيت في ملكه بعد الموت أيضاً، وسيأتي البحث في ذلك في مسألة مستقلة. هذا.

وفي بلغة الفقيه للعالم المحقق السيد محمد آل بحرالعلوم:

«منع إفادة أخبار الإحياء التملك الجاني من دون أن يكون للإمام «ع» فيه حق، فيكون للإمام «ع» فيه جق، فيكون للإمام «ع» فيه بحسب مايقاطع الحيي عليها في زمان حضوره وبسط يده، ومع عدمه فله أجرة المثل. ولاينافي ذلك نسبة الملكية إلى المحيي في أخبار الإحياء،

١ـ راجع ص ١٢٩ من هذا الجزء من الكتاب.

٢ ـ الوسائل ٦/٣٦٧، الباب ١ من أبواب الأنفال ، الحديث ٨.

وإن هي إلا جارية عبرى كلام الملاكين للفلاحين في العرف العام عند تحريضهم على تعمير الملك: من عمرها أو حفر أنهارها وكرى سواقيها فهي له، الدالة على أحقيته من غيره وتقدمه على من سواه، لاعلى نفي الملكية من نفسه وسلب المالكية عن شخصه. فالحصة الراجعة إلى الملاّك المعبر عنها بالملاكة مستحقة له غير منفية عنه وإن أضاف الملك إليهم عند الترخيص وإلاذن العمومي غير أن الشيعة علماون بالنسبة إلى مايرجع إلى الإمام عما يستحقه من أجرة المثل أو حصة الملاكة.» أ

### وفيه أيضاً:

«ويحتمل قوياً عندي كما تقدم بل هو الأقوى: أن الإحياء في الموات التي هي المرام «ع» لايكون سبباً لملك المحيي وخروج الرقبة عن ملك الإمام ولايوجب إلا أحقية المحيي بها وأولويته من غيره بالتصرف فيها، فتكون اللام في عمومات الإحياء لمجرد الاختصاص بقرينة مادل على دفع خراجها للإمام «ع» في صحيحة الكابلي، وإن كنا لانقول به في زمان الغيبة لأخبار الإباحة والتحليل للشيعة المستفاد منها كونها لهم بلاأجرة عليهم.»

أقول: فهذا العالم المحقق أيضاً قد أفتى بمضمون الصحاح المتقدمة. وقد مرّ منّا أن عمدة نظر أمّتنا (ع» في أخبار التحليل كان إلى تسهيل الأمر لشيعتهم في زمان الاختناق وعدم انعقاد الحكومة الصالحة. فلوفرض في عصر الغيبة أيضاً انعقاد الحكومة الصالحة بشرائطها كان لهاتحديدالتصرف وأخذالطسق والأجرة أيضاً.

وقال السيدالشهيدآية الله الصدر ـ طاب ثراه ـ بعد نقل فتوى المشهور في المقام:

«وهنا رأي فقهي آخر يبدو أكثر انسجاماً مع النصوص التشريعية، يقول: إن عملية الإحياء لا تغيّر من شكل ملكية الأرض، بل تظلّ الأرض ملكاً للإمام أو لمنصب الإمامة، ولايسمح للفرد بنملك رقبتها وإن أحياها، وإنما يكتسب بالإحياء حقاً في الأرض دون مستوى الملكية، ويخوّل له بموجب هذا الحق استثمار الأرض

١- بُلغة الفقيه ٢٧٤/١ (= ط. أخرى/٨٨).

٢\_ بلغة الفقيه ٧/٧١٦ (= ط. أخرى/١٢٥).

والاستفادة منها ومنع غيره ممن لم يشاركه في جهده وعمله من مزاحمته وانتزاع الأرض منه مادام قاعًا بواجبها. وهذا القدر من الحق لا يعفيه من واجباته تجاه منصب الإمامة بوصفه المالك الشرعي لرقبة الأرض. فللإمام أن يفرض عليه الأجرة أو الطسق كما جاء في الحديث...» ا

وقد تحصل مما ذكرناه أن الأقوى بمقتضى الجمع بين أخبار الباب هو أن إحياء الأرض الموات ولوكان بالإذن لايوجب انقطاع علاقة الإمام منها بالكلية بل تبق علاقته بها. فله أن يأخذ طسقها، ولوتركها المحيي أو أخربها قبلها غيره، ولورأى المصلحة في أخذها بعد انقضاء مدة المتقبل أخذها منه، ولامحالة يشتري آثار المحيي فيها لئلايتفرر. والمحيي لايصير مالكا إلا لآثار الإحياء ومحصول فاعليته وقواه. نعم، يمكن أن يقال بملكية الرقبة تبعاً لآثار الإحياء مابقيت، فيجوز بيعها كذلك وهبتها بل ووقفها ونحو ذلك. نظير مايقال في الأراضي المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين إجماعاً ومع ذلك تدل أخبار مستفيضة على جواز بيعها تبعاً للآثار، ففي خبر أبي بردةبن رجاء قال: قلت لأبي عبدالله (ع»: كيف ترى في شراء أرض الحراج؟ قال: ومن بيع ذلك، هي أرض المسلمين؟ قال: قلت: يبيعها الذي في يده. قال: ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال: «لابأس، اشترى حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ولعلّه بكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه.» ونحوه غيره من الأخبار. المسلمين عليه ولعلّه بكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه.»

وفي الحقيقة يكون البيع متعلقاً بحقه في الأرض، أعني آثار الإحياء وإن تعلقت ظاهراً بالأرض. فوزان أرض الإمام في ذلك وزان أرض الخراج التي تكون للمسلمين، بل لايوجد بينهما فرق أساسى. هذا.

ويؤيد ماذكرناه من ملكية حيثية الإحياء وآثاره دون رقبة الأرض مامر منا من أن التشريع الصحيح الذي يقبله العقل السليم ماوقع على طبق نظام التكوين. فأساس الملكية الاعتبارية هو نحو من الملكية التكوينية. والإنسان علك تكويناً فكره وقواه وجهاز فعله وصنعه وبتبع ذلك لفعله وآثار فعله، فاهو

<sup>&</sup>lt;u>٩</u> اقتصادنا/ ٤١٦ (= ط. أخرى/٤٦٣).

٧- الوسائل ١١٨/١١، الباب ٧١ من أبواب جهاد العدق.

محصول مالكية الإنسان لـقواه وجهاز فاعليته تكويناً هو حيثية الإحياء وآثارالحياة دون رقبة الأرض، ولازم ذلك زوال.مالكيته بزوال آثار الحياة، فتدبّر جيّداً.

فإن قلت: ماذكرت من عدم ملكية الرقبة بالإحياء مخالف لظاهر اللام في قوله: «فهي له» أو: «فهي لهم»، فإنها وإن وضعت لمطلق الاختصاص ولكنها تنصرف إلى أظهر المصاديق وأكملها وهي الملكية.

قلت: نعم، ولكن الصحاح الثلاث المتقدمة في عدم الملكية أظهر بل كالصريحة إذ مطالبة الطسق وجواز استرداد الأرض من ناحية الإمام تدلآن على بقاء علاقة الإمام برقبتها.

وفي صحيحة عمربن يزيد الأولى: «من أحيا أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤدّيه إلى الإمام.» فقد جمع فيها بين اللام والطسق وهذا يدفع ظهور اللام في الملكية ويصير هذا قرينة على المقصود في الأخبار الأخر أيضاً، فتحمل على الأحقية المذكورة في كثير من أخبار الفريقين.

وإن شئت قلت: الملكية حاصلة ولكن بالنسبة إلى آثار الإحياء وتنسب إلى الأرض تبعاً لاتحادهما وجوداً كما في أراضي الخراج.

ويشهد بذلك أن من أصرح ماذكروه دليلاً على تملك الأرض بالإحياء معتبرة عمدبن مسلم المروية بطرق كثيرة منها صحيحة ومنها موثقة. وبالرجوع إلى طرق الحديث ومتنه يظهر كون الجميع قطعات من حديث سئل فيه عن الشراء من أرض اليهود والنصارى فأجاب (ع»: «ليس به بأس، قد ظهر رسول الله (س) على أهل خير فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها فلا آرى بها بأساً لوأنك اشتريت منها شيئاً. وأتيا قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعملوها فهم أحق بها وهي لهم.» ونحوها صحيحة أبي بصير ٢

١- الوسائل ١١٨/١١، الباب ٧١ من أبواب جهاد العدق، الحديث ٤٢ والـوسائل ٣٢٦/٣٢٦/١٧، الباب ١ من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث ١ وغيره.

٢- الوسائل ٢٧٠/٢٧، الباب ٤ من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث ١.

وخيبر كانت مفتوحة عنوة أو صلحاً على أن تكون أراضيها للمسلمين أو لإمام المسلمن، كما تدل على ذلك أخبار الفريقين:

ففي صحيحة البزنطي: «وماأخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى كما صنع رسول الله «ص» بخير قبّل أرضها ونخلها. الحديث.» ا

وفي سنن أبي داود بسنده، عن ابن عباس، قال: «افتتح رسول الله «ص» خيبر واشترط أن له الأرض وكل صفراء وبيضاء. قال أهل خيبر: نحن أعملم بالأرض منكم فأعطناها على أن لكم نصف الثمرة ولنا نصف. الحديث.» ٢

فأراضي اليهود فيها انتقلت منهم إلى المسلمين إجماعاً، فلم يكن لليهود إلا عملهم الإحيائي وآثاره، ولامحالة تكون هي المشتراة منهم لارقبة الأرض. وقد طبق عليها الإمام «ع» قوله: «وأيًا قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعملوها فهم أحق بها وهي لهم.»

فان قلت: ماذكرت من الصحاح الثلاث الدالة على بقاء علاقة الإمام بالأرض الحياة بإذنه يعارضها مايدل بالصراحة على انقطاع صلته عنها بالكلية، كصحيحة عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع)، قال: سئل (ع) وأنا حاضر عن رجل أحيا أرضاً مواتاً فكرى فيها نهراً وبنى فيها بيوتاً وغرس نخلاً وشجراً، فقال (ع): «هي له وله أجر بيوتها، وعليه فيها العشر فيا سقت الساء أوسيل وادي أو عين، وعليه فيا سقت اللاوالي والغرب نصف العشر.»

فإن اقتصاره «ع» على ذكر الزكاة فقط في مقام تحديد ماعلى المحيي يكون كالصريح في ملكية الرقبة بالإحياء وانقطاع علاقة الإمام عنها.

ونظير هذه الصحيحة الأخبار الكثيرة التي اقتصر فيها على ذكر الزكاة في

١ـ الوسائل ١٢٠/١١، الياب ٧٧ من أبواب جهاد العدق الحديث ٢.

٧- سنن أبي داود ٢/٣٣٥، كتاب البيوع، باب في المساقاة.

٣- الوسائل ٣٢٧/١٧، الباب ١ من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث ٨. والدالية: الناعورة التي يديرها الماء ونحوه. والغَرب بالفتح: الدلو العظيمة.

الغلات ولاسيا ماوقعت فيها أرض الموات قسيماً لأرض الخراج المفروض فيها قبالة الأرض والزكاة معاً كخبر صفوان والبزنطي، فراجع الوسائل. ا

وعلى هذا فتسقط الطائفتان بالمعارضة ويكون المرجع نهائياً الأخبار الكثيرة التي مرّت من طرق الفريقين الظاهرة في تملك المحيي للرقبة بمقتضى ظهور اللام.

وليست هذه الأخبار طرفاً للمعارضة مع الصحاح الثلاث، فإن الظهور الإطلاق لايعارض الصراحة.

وقد ذكروا في باب التعارض أنه متى تعارضت طائفتان من الأخبار كانت إحديثها صريحة في النفي مثلاً، وكانت الأخرى صنفين: بعضها صريحة في النفي مثلاً، وكانت الأخرى صنفين: بعضها صريحة إذ الظاهر لايقاوم وبعضها ظاهر فيه، فلانلتزم بسقوط الجميع في رتبة واحدة إذ الظاهر لايقاوم الصريح بل تسقط الصريحتان بالمعارضة ثم يرجع إلى الظاهر في مقام العمل. فوزان الظاهر وزان الأصل الذي يرجع إليه بعد تعارض الدليلين وتساقطها، ولايكون الظاهر والصريح في رتبة واحدة كما لايكون الأصل والدليل في عرض واحد. هذا. وقد تعرض لهذا الإشكال إجمالاً السيّد الشهيد آية الله الصدر طاب ثراه في ملاحق كتابه في الاقتصاد. أ

قلت: أما ماذكرتم من كون صحيحة ابن سنان ونظائرها صريحة في ملكية الرقبة فمنوع أشد المنع، إذ قوله «ع» فيها: «فهي له» يساوق التعبير الواقع في غيرها، وليس فيه أزيد من الظهور في الاختصاص الملكي مع عدم الدليل على الخلاف.

ولايدل ذكر فرض الزكاة على نني غيرها بالصراحة، بل غايته الظهور إذا كان من في مقام البيان من جميع الجهات. ولو سلّم فلعل عدم ذكر فرض الطسق كان من قبيل التحليل في عصر الاختناق، نظير مامر في صحيحة مسمع، حيث قال ((ع)): «وكل مافي أيدي شبعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون حتى يقوم قائمنا فيجبهم طسق مافي أيدهم ويترك الأرض في أيدهم.» فلاينافي هذا جواز مطالبة الطسق إذا فرض انعقاد حكومة

١ـ الوسائل ١١١/١١، الباب ٧٧ من أبواب جهاد المدوّ.

۲ـ اقتصادنا/۲۰۹ (= ط. أخرى/٧-٤٦٧)، الملحق ٤.

حقة ولوفي عصر الغيبة.

وفي حاشية المحقق الإصفهاني على المكاسب في هذا المقام:

«لا يخنى أن ظهور هذه الأخبار من وجوه عديدة في عدم الملك أقوى بمراتب من ظهور اللام في الملكية. وإثبات خصوص الزكاة عليه بعد السؤال بأنه ماذا عليه لاينافي عدم الملك، فإنه سؤال عما عليه من الحقوق الإلهية لاعن حق مالكه إماماً كان أو غيره.» أهذا.

وأما ماذكرتم من عدم مقاومة الظاهر للصريح فيبقى مرجعاً نهائياً بعد تساقط الصريحين، ففيه أن عدم مقاومة الظاهر للصريح المعارض له لايوجب سقوطه رأساً وعدم تأييده وتقويته للصريح الموافق له مضموناً، وبالجملة مااشتهر من الرجوع إلى العموم الفوقي بعد تعارض الخاصين ممنوع عندنا. والقياس على الأصل والدليل مع الفارق، إذ موضوع الأصل هو الشك في الحكم، ومع الدليل لاموضوع له وإنما يتحقق موضوعه بعد تساقط الدليلين. وهذا بخلاف الظاهر الموافق للصريح، فإن وجود الصريح لايوجب سقوط الظاهر الموافق له عن الحجية بل يجوز الاحتجاج بكليها. نعم، بالنسبة إلى الصريح المخالف له يسقط عن الحجية بالمعارضة. وبعد سقوطه لادليل على قيامه ثانياً مرجعاً نهائياً بل يكون المرجع النهائي استصحاب سقوطه لادليل على قيامه ثانياً مرجعاً نهائياً بل يكون المرجع النهائي استصحاب بقاء الرقبة على ملك الإمام وبقاء علاقته بها، فتدبّر.

فإن قلت: إنكار ملكية رقبة الأرض بالإحياء مضافاً إلى مخالفته للمشهور مخالف للمشهور عالف المنتفور عالم المنتفور الفقه، إذ يوجب ذلك عدم جواز بيع الأرض وهبتها وصلحها ووقفها، والمعلوم من الأخبار والفتاوى خلاف ذلك.

قلت: مضافاً إلى منع اشتهار ملكية الرقبة بين القدماء من أصحابنا كها مرّ وأن عنالفة المشهور غير عزيزة في الفقه بعد قيام الدليل كها في مسألة نجاسة البئر التي

١- حاشية المكاسب ٢٤٢/١.

اتقلب فيها فتوى المشهور، نقول: إن الحيي يملك عمله الإحيائي وآثار الإحياء المواقعة في الأرض بإذن الإمام. وبعبارة أخرى يملك المحياة بما هي محباة. والبيع والوقف ونحوهما تتعلق بذلك ولامانع منه.

وقد مرّ في عبارة النهاية قوله:

«ومتى أرادالهيي لأرض من هذا الجنس الذي ذكرناه أن يبيع شداً منها لم بكن له أن يبيع رقبة الأرض وجاز له أن يبيع ما له من التعرف فيها.» وقد التزم الفقهاء بذلك في الأراضى المنتوحة عنوة أيضاً كأراضي العراق ونعوها.

بل قد يقال فيها بملكية الأرض تبعاً للآثار بحيث تبقى ببقائها وتزول بزوالها، فلا إشكال، ولعل المشهور أيضاً لم يريدوا بالملكية أزيد من ذلك ولاسيا القائلون منهم بأن الملكية لوكانت بالإحياء زالت بزوال الحياة وهم كثيرون كما سيأتي.

وبالجملة وزان المعاملات الواقعة على الأرض هنا وزان المعاملات الواقعة من الرعايا على أملاك الزراعة والبساتين في القرايا التي لها مُلاَك ، وقد شاع ذلك في جميع البلاد والأعصار.

ومن قال في هذه الموارد إن الحيي للأرض يبيع حقه فيها أيضاً لايريد بالحق إلا ماذكرناه من آثار الإحياء وعمله المتجسد في الأرض لاالحق بمعنى حكم الشارع باستحقاقه للأرض وكونه أحق بها، فلايرد ماقديقال: إن الحكم الشرعي لايمكن أن يصير مبيعاً أو موهوباً لعدم إضافة اعتبارية له بالباثع. وبعبارة أخرى المقصود بالحق هنا موضوع الحق ومنشأ انتزاعه واعتباره، فتدبّر.

فإن قلت: إن الصحاح الثلاث المستدل بها معرض عنها، إذ المشهور على كون الإحياء سبباً لملك الرقبة وعدم وجوب الطسق على من أحيا الموات من الأرض.

قلت: لانسلم الإعراض، إذ قد عرفت من الشيخ وابن البراج وابن زهرة وابن

١\_ النهاية/٢٠٠.

إدريس وغيرهم الإفتاء بمضمونها، بل قد ترى الأصحاب في كلماتهم يتمسكون بالصحاح المذكورة ولاسيا بصحيحة الكابلي في الأبواب الختلفة، بحيث يظهر منهم اعتناؤهم بها. ولعل عدم إفتائهم بوجوب الطسق في عصر الغيبة كان بلحاظ أخبار التحليل للشيعة لابسبب الإعراض عن هذه الصحاح واختيار انقطاع صلة الإمام بالأرض.

وقد عرفت منّا أنه لوفرض انعقاد حكومة صالحة حقة في عصر الغيبة أمكن القول بجواز أخذ الطسق له وتعيين ضوابط خاصة للإحياء وكيفياته.

ولوسلم عدم إفتاء المشهور بالصحاح المذكورة فلايشبت بذلك الإعراض المسقط عن الحجية، إذ لعلهم صنعوا ذلك لعلاج مشكلة التعارض بينها وبين صحيحة ابن سنان ونحوها ترجيحاً لها على هذه الصحاح، لاأنهم وجدوا فيها خللاً من حيث السند أو الدلالة أو الجهة.

فإن قلت: بعد اللتيّا والتي إنكار ملكية رقبة الأرض بالإحياء وفرض الطسق على من أحياها مخالف للسيرة القطعية المستمرة من عصر الأثمة «ع» إلى زماننا هذا، حيث يرى الحيي نفسه مالكاً لرقبتها ويعامل عليها معاملة الملاّك، ولايلتزم عملاً بالطسق والخراج أصلاً. وحمل الصحاح الثلاث على عصر ظهور الحجة «ع» أيضاً لابجال له بعد كون الكلام لأميرالمؤمنين «ع» الظاهر في بيان الحكم لعصره ومابعده.

قلت: مضافاً إلى النقض بالأراضي المفتوحة عنوة كأراضي مكة المعظمة والعراق والسورية ومصر فإنه يعامل عليها معاملة الأملاك بلاطسق ولاخراج مع أن الأرض فيها للمسلمين والخراج ثابتة فيها بلاإشكال:

إن السيرة المدّعاة إن أريد بها سيرة الشيعة المتعبّدين بنصوص أهل البيت عليم السلام. ففيها أن عدم إعطائهم الطسق فيها وكذا في أراضي الخراج لعله كان بلحاظ أخبار التحليل لابلحاظ ملكية الرقبة وانقطاع صلة الإمام عنها، بل

المركوز في أذهان الشيعة بمقتضى الأخبار الواصلة إليهم من الأئمة «ع» هو كون الأرض والدنيا كلها للإمام ولكنهم أحلوها لشيعتهم، وأخبار التحليل بنفسها شاهدة على بقاء صلة الإمام بالأراضي.

وإن أريد بها سيرة سائر المسلمين ففيها أنهم بحسب موازينهم الفقهية لم يكونوا يرون الأراضي من الأنفال وللإمام وإن أفتى بعضهم بوجوب الاستيذان منه في الإحياء كما مرّ. وكيف كان فعملهم لايكون حجة علينا.

وأما إيقاع المعاملات على الأراضي فقد مرّ أنه بلحاظ المالكية لحيثية الإحياء وآثاره المتحدة مع الأرض وجوداً ويوجد مثله في أراضي الخراج أيضاً.

فإن قلت: مامر منكم من جواز أخذ الطسق من قبل الحكومة الحقة لوفرض انعقادها في عصر الغيبة يخالف لما هو الظاهر من صحيحة الكابلي من كون الطسق الأثمة أهل البيت فقط.

قلت: قد مرّ منّا مراراً أن الأراضي وغيرها من الأموال العامة ليست لشخص الإمام المعصوم بل تكون تحت اختيار سائس المسلمين ومن له حق الإمامة عليهم، والإمامة بالعنى الأعمّ لا تتعطل شرعاً ولوفي عصر الغيبة، والحصر في صحيحة الكابلي وغبرها إضافي في قبال أمّة الجور المتقمصين بها ظلماً، فالمراد نفيهم وأنه ليس لهم حق الإمامة، فوزان الطسق هنا وكذا الخراج في الأراضي المفتوحة عنوة وزان غيرهما من ضرائب الحكومة الإسلامية التي كانت في عصر الأمّة مختصة بهم شرعاً ولكنها لا تتعطل كها لا تتعطل الحكومة. وتحليل الأمّة (ع» كان بلحاظ عصور الاختناق وعدم الوصلة إلى الحكومة الحقة تسهيلاً لشيعتهم في تلك الأعصار، فتدبّر.

فإن قلت: فهل لا يمكن أن يتملك الإنسان لرقبة الأرض وتصير الأرض ملكاً شخصياً كسائر الأموال الشخصية؟

قلت: نعم، لوفرض أن الإمام يرى نقل الرقبة بالبيع أو الهبة مثلاً مصلحة للمسلمين فله ذلك ولاننكر جوازه، وإنما المتعلى أن إذنهم في الإحياء لايقتضي أزيد من ملكية حيثية الإحياء وآثاره، وهو المستفاد من أخبار الباب بعد ضم بعضها إلى بعض.

فإن قلت: إذا كان أساس الملكية الاعتبارية المعتبرة عند العقل والشرع نحواً من الملكية التكوينية على مامر منكم فكيف يصح للإمام بيع رقبة الأرض وكيف تصير ملكاً للمشتري مع أنها لم تحصل بفعله ونشاطاته؟

قلت: المشتري يحصّل الثمن بقواه وفاعليته أو يحصل له بالوراثة من أبيه مثلاً وأبوه حصّله بفاعليته، فبالأخرة يكون أساس مالكيته للثمن فاعلية نفسه أو مورّثه، والوراثة قانون طبيعي موافق لنظام الحياة، والأرض المشتراة تصير بدلاً عن الثمن الذي ملكه بالفاعلية أو الوراثة.

والمعاملات أمور ضرورية للبشر، إذ لايمكن لكل شخص تحصيل جميع المحاويج بصنع نفسه مباشرة، فلابد له من تبديل بعض منتجات صنعه وعمله بنتائج صنع الآخرين إما بلاواسطة أو بواسطة النقود والأثمان. والهبة التي يستحسنها العقل والاعتبار هي التي تقع في قبال خدمة نافعة تصدر من قبل الموهوب له، ولايقع من قبل الإمام الصالح أمر جزافي بلاملاك ، فتدبّر. هذا.

والاعتبار العقلي أيضاً يساعد على بقاء صلة الأثمة بما أنهم حكّام البلاد وساسة العباد بالأرضين بما فيها من المعادن والأنهار والجبال والآجام، إذ هي أموال عامة خلقها الله \_تعالى للحميع الأنام وعليها يبتني نظام معاشهم ومعادهم، ولوفرض خروجها بالإحياء متدرجاً عن الملكية العامة بالكلية وصيرورتها متعلقة بالأشخاص فرعا أوجب ذلك حرمان الأعقاب والأجيال الآتية وضعف قدرة الأثمة اللاحقة، فالأنسب بالعدل والإنصاف أن لايكون للرعايا إلا آثار أفعالهم ونشاطاتهم

ولا يملكون الأرضين إلا تبعاً لها بحيث تزول بزوالها، وإذا تركمها أو أخربها الحيي قبلها الإمام غيره لئلا تتعطل الأرضون التي هي منبع الأرزاق للإنسان وجميع الحيوانات. وقد أشير إلى ذلك في مرسلة يونس، عن العبد الصالح «ع»، قال: «إن الارض لله يتعالى جعلها وقفاً على عباده، فن عظل أرضاً ثلاث سنين متوالية لغير ماعلة أخذت من يده ودفعت إلى غيره ...» أ

ويمكن القول بما ذكرناه في الأراضي المفتوحة عنوة أيضاً، بتقريب أن ماينتقل إلى المسلمين بالاغتنام ليس إلا ماملكه الكفار بإحيائهم، وليس هذا إلاّ آثار عملهم ونشاطاتهم، ورقبة الأرض باقية بحالها الأول من كونها من الأموال العامة الواقعة تحت اختيار سائس المجتمع، وإن شئت قلت: إنهم ملكوا الأرض تبعاً للآثار، وبالغلبة والاغتنام لايملك المسلمون أزيد من ذلك، فإذا خربت الأرض رجعت إلى ماكانت عليه قبل الإحياء والعمران.

ويمكن أن يتفرع على ماذكرنا انه لوخرب المسجد المبني في الأرض المحياة أو المفتوحة عنوة ولوبظلم ظالم بحيث زالت آثاره وحيطانه وصارت الأرض مواتاً بالكلية جاز القول بخروجه عن المسجدية وارتفاع أحكامه من حرمة التنجيس ومكث الجنب ووجوب التطهير ونحو ذلك، إذ لاوقف إلا في ملك. فالحيي لايقف ولا يجعل مسجداً إلا ماكان له من حيثية الإحياء وآثاره، ولم يملك رقبة الأرض إلا تبعاً للآثار فسجديتها أيضاً كانت بالتبع، فإذا زالت الآثار انعدم موضوع المسجدية، والعرف أيضاً لايراه بعد الخراب مسجداً، والأحكام ثبتت للمسجد بالفعل، وبقاء حق الأولوية بالنسبة إلى الأرض لوسلم لايستلزم بقاء عنوان المسجدية، فتأمل.

ولو وقف داراً أو حماماً أو خاناً أو بستاناً ثم خربت وزالت عناوينها زالت

١- الوسائل ٣٤٥/١٧، الباب ١٧ من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث ١.

الوقفية أيضاً لارتفاع الملكية.

هذا مضافاً إلى أن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على مايستفاد من النبوي المروي، و بخراب الدار وزوال الآثار يرتفع الأصل والمنفعة، فأي شيء يبقى وقفاً؟ فإن العرصة لم تصر وقفاً إلّا تبعاً للآثار المملوكة.

والتأبيد في الوقف مضافاً إلى عدم الدليل عليه إلّا الإجماع المدعى مشروط ببقاء الموضوع.

وفي البحار عن غيبة الطوسي \_قدس سرّه في سيرة صاحب الزمان «ع»: «ويوسّع الطريق الأعظم فيصير سنين ذراعاً ويدم كل مسجد على الطريق.» فتأمّل، وراجع الوسائل . ٢

نعم، لواشترى رقبة الأرض من الإمام ثم وقفها كان لها حكم آخر، وتحقيق المسألة موكول إلى محلها.

وقد طال البحث في هذه المسألة، فن القرّاء الكرام أعتذر، والحمد الله ربّ العالمين.

١- بحار الأثوار ٢٣٣/٥٢ (= ط. القديمة ١٨٦/١٣)، تاريخ الإمام الثاني عشر «ع»، الباب ٢٧ (باب سيره وأخلاقه...)، الحديث ٢١، عن الغيبة ٢٨٣/.

٧- راجع الوسائل ٣٤٧/١٧، الباب ٢٠ من أبواب كتاب إحياء الموات.

# المسألة السابعة: في أنّ الإسلام شرَط أم لا؟

بناء على كون إحياء الأرض المينة سبباً لملكية رقبتها كما نسب إلى المشهور فهل يستوي في ذلك كونه مسلماً فلايملكها الكافر وإن أذن له الإمام؟ وعلى الشاني فهل يوجب فيه الأحقية والأولوية أو لا يوجب شيئاً؟ اختلفت كلمات أصحابنا في المقام:

١ ـ قال في إحياء الموات من الشرائع:

«وإذنه شرط، فتى إذن ملكه الحيي له إذا كان مسلماً. ولايملكه الكافر. ولوقيل: يلكه مع إذن الإمام عليه السلام كان حسناً.» \

٢ - وفي الخلاف في كتاب إحياء الموات (المسألة ٤):

«إذا أذن الإمام للذمي في إحياء الأرض الموات في بلاد الإسلام فإنه علك بالإذن، وبه قال أبوحنيفة. وقال الشافعي: لا يجوز للإمام أن يأذن له فيه، فإن أذن له فيه فأحياها لم علك. دليلنا قوله «ص»: «من أحيا أرضاً مينة فهي له.» وقوله: «من أحاط حائطاً على الأرض فهي له.» وهذا عام في الجميع.» ٢

### ٣- وفي المبسوط:

«الأرضون الموات عندنا للإمام خاصة لايملكها أحد بالإحياء إلّا أن يأذن له الإمام. فأما الذمي فلايملك إذا أحيا أرضاً في بلاد الإسلام، وكذلك المستأمن إلّا أن يأذن له الإمام.  $^{"}$ 

١- الشرائع ٢٧١/٣ (= ط. أخرى/٧٩١)، الجزء ٤).

٢- الحلاف ٢/٢٢.

٣- المبسوط ٣/ ٢٧٠.

#### ٤ \_ ولكن في التذكرة:

«مسألة: إذا أذن الإمام لشخص في إحياء الأرض الموات ملكها المحيى إذا كان مسلماً، ولا يملكها الكافر بالإحياء ولا بإذن الإمام في الإحياء، فإن أذن الإمام فأحياها لم يملك عند علمائنا، وبه قال الشافعي لما رواه العامة في قوله «ع»: «موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم متي أتها المسلمون.» ومن طريق الخاصة ما تقدم في كتاب على «ع»...

وقال مالك وأبوحنيفة واحمد: إنه لافرق بين المسلم والنمي في التملك بالإحيام لعموم قوله «ع»: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له»، ولأن الإحياء جهة من جهات التملك فاشترك فيها المسلم والنمي كسائر جهاته من الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد في دار الإسلام.» أ

أقول: ظاهره إجماع علماء الشيعة على اشتراط الإسلام. وقد مرّ منّا عدم عثونها على ذيل الرواية التي رواها العلاّمة عن العامّة في كتب الحديث.

وظاهر الخيلاف والمبسوط والتذكرة كون موضوع البحث الموات في دار الإسلام، ولعلّه لأن الكفّار يملكون الأرض بالإحياء في بلاد الكفر وإلّا لم ينتقل منهم إلى المسلمين بالاغتنام بل كانت باقية على ملك الإمام. وسيأتي البحث في ذلك

٥ ـ وفي إحياء الموات من القواعد بعد بيان معنى الموات قال:

«وهو للإمام عليه السلام خاصة لايملكه الآخذ وإن أحياه مالم يأذن له الإمام مع ظهوره فيملكه إن كان مسلماً بالإحياء وإلّا فلا ... ولافرق في ذلك بين الدارين إلّا أن معمور دار الحرب يملك بما يملك به سائر أموالهم، ومواتها التي لايذب المسلمون عنها فإنها تملك بالإحياء للمسلمين والكفّار بخلاف موات الإسلام فإن الكافر لايملكها بالإحياء.» ٢

### ٦ ـ وفي جامع المقاصد:

«وكذا يشترط كون الحيي مسلماً، فلوأحياه الكافر لم يملك عند علمائنا وإن كان

١ـ التذكرة ٢/٤٠٠.

٧\_ قواعد الأحكام ٢١٩/١.

الإحياء بإذن الإمام... والحق أن الإمام لوأذن له في الإحياء للتملك قطعنا بحصول الملك له، وإنما البحث في أن الإمام «ع» هل يفعل ذلك أم لا، نظراً إلى أن الكافر أهل له أم لا؟ والذي يفهم من الأخبار وكلام الأصحاب العدم وليس مرادهم أن الإمام يرخصه في التملك ثم لايملك قطعاً.» أ

### ٧\_ وفي الدروس في شرائط التملك بالإحياء قال:

«وثانيها: أن يكون الحيي مسلماً، فلوأحياها النمي بإذن الإمام فني تملكه نظر: من توهم اختصاص ذلك بالمسلمين. والنظر في الحقيقة في صحة إذن الإمام له في الإحياء للتملك، إذ لوأذن كذلك لم يكن بدّ من القول بملكه وإليه ذهب الشيخ نجم الدين «رو».» ٢

### ٨ ـ وفي إحياء الموات من الروضة:

«ثم إن كان مسلماً ملكها بإذنه، وفي ملك الكافر مع الإذن قولان. ولاإشكال في لله وحصل، إنما الإشكال في جواز إذنه له نظراً إلى أن الكافر هل له أهلية ذلك أم لا، والنزاع قليل الجدوى.»

### ٩ ـ وقال في المسالك:

«ومن أذن له في الإحياء ملك ، لكن هل إذنه مختص بالمسلم أم يجوز له الإذن للمسلم والكافر؟ قولان: من أن الحق له ، فله الإذن فيه لمن شاء كما يجوز له هبة أرضه وبيعها عمن شاء من المسلم والكافر. ومن دلالة ظاهر الأخبار السابقة على أن الكافر ليس أهلاً لتملك هذه الأرض بالإحياء.

وبالجملة، فإن أذن له الإمام على وجه التملك فلا إشكال عندنا في ملكه لعصمته وإلا لم يصح، فالخلاف عندنا قليل الفائدة بخلافه عند الجمهور فإن النزاع عندهم يبقى وإن أذن لجواز الخطأ عليه عندهم. »

١- جامع المقاصد ٤٠٨/١ (من ط. القديمة)، ذيل قول المصنف: لايملكه الآخذ...

٢ـ الدروس/٢٩٢.

٣- اللمعة الدمشقية ١٣٥/٧ (= ط. القديمة ٢٥٠/٢).

٤ - المالك ٢/٧٨٧.

أقول: يظهر من المحقق الثاني والشهيدين أنهم أرادوا بالإمام في المقام خصوص الإمام المعصوم فيكون بيان اشتراط الإسلام في المأذون له من قبله راجعاً إلى بيان التكليف والوظيفة له عليه السلام وهو قليل الجدوى بل مخالف للأدب أيضاً لكونه أعلم بوظائفه، فلذلك أرجعوا البحث إلى بحث صغروي وهو أن الإمام هل يأذن للكافر أم لا؟

ولكن يرد على ذلك أولاً: أن بيان وظيفة الإمام المعصوم وسيرته ليتأسى به في مقام العمل مما يكثر فائدته جداً.

وثانياً: قد مرّ منّا مراراً أن الأرض من الأموال العامة، وقد وضعها الله .تعالى للأنام وخلق لهم مافي الأرض جميعاً كها نطق بذلك الكتاب العزيز، وهم يحتاجون إليها في معاشهم ومعادهم، ومثل هذا لايجعل ملكاً لشخص، غاية الأمر أنها جعلت تحت اختيار سائس الأمة والحاكم فيهم بالحق في كل عصر دفعاً للظلم والخصام، فيراد بالإمام في هذا السنخ من المسائل الاقتصادية والسياسية المعنى الأعم فيشمل الحاكم الصالح في عصر الغيبة أيضاً ونظره هو المتبع فيها. وعلى هذا فالبحث فيه كثير الجدوى جداً.

والظاهر عدم الإشكال في حصول التملك بإذنه في التملك لكل من رآه صلاحاً للإسلام والمسلمين، مسلماً كان أو كافراً. وإن كان فرض كون تملك الكفّار لرقاب الأرضين في البلاد الإسلامية صلاحاً ومصلحة من أندر الفروض، بداهة أن السلطة على الشرفين مقدمة للسلطة على جميع الشؤون «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً». هذا.

ولكن محط البحث هنا ليس صورة الإذن في التملك. بل الذي يبحث فيه هنا هو أن الإحياء الذي عدّ سبباً للملكية بمقتضى ظهور أخبار الإحياء وفتوى مشهور المتأخرين هل يكني في سببيته لذلك إذن الإمام في الإحياء، أو يشترط فيه مع ذلك إسلام المحيى أيضاً، وهذا غير عنوان الإذن في التملك كما هو واضح.

ومن المكن أن يجوز للإمام الإذن للكافر في الإحياء ويؤذن له أيضاً ولكن

لا يحصل له الملك بذلك مطلقاً أو في أراضي البلاد الإسلامية.

١٠ ـ وفي المغنى لابن قدّامة الحنبلي قال:

«لافرق بين المسلم والذمي في الإحياء، نص عليه أحمد، وبه قال مالك وأبو حنيفة. وقال مالك (الشافعي ـ ظ.): لايملك الذمي بالإحياء في دار الإسلام، قال القاضي: وهو مذهب جماعة من أصحابنا لقول النبي «ص»: «موتان الأرض لله ولرسوئه ثم هي لكم مني.» فجمع الموتان وجعله للمسلمين، ولأن موتان الدار من حقوقها، والدار دار للمسلمين فكان مواتها لهم كمرافق اللوك.

ولنا عموم قول النبي «ص»: «من أحيا أرضاً مينة فهي له.» ولأن هذه جهة من جهات التمليك فاشترك فيها المسلم والذمي كسائر جهاته، وحديثهم لانعرفه، إنما نعرف قوله: «عادي الأرض لله ولرسوله ثم هو لكم بعد. ومن أحيا مواتاً من الأرض فله رقبتها.»...» ا

فهذه بعض كلمات الأعلام في المقام، ويتحصل منها أن المسألة خلافية بين فقهاء الفريقين.

ويستدل لاشتراط الإسلام بأمور: الأول: الإجماع المستظهر من عبارة التذكرة وجامع المقاصد.وفيه أوّلاً: منعه لوجود الخلاف كمامر بعض الكلمات.وفي الجواهر:

«وأما الإجماع المزبور فلم نتحققه، بل لعل المحقق خلافه فإن المحكي عن صريح المبسوط والحلاف والسرائر وجامع الشرائع وظاهر المهذب واللمعة والنافع عدم اعتبار الإسلام.» ٢

وثانياً: عدم حجيته في المقام لاحتمال استنادهم إلى ماسيجيء من ظهور بعض الأخبار في الاشتراط، وليست المسألة من المسائل الأصلية المتلقاة عن الأئمة «ع»، بل من المسائل التفريعية الاستنباطية، وفي مثلها لااعتبار بالإجماع والشهرة.

۱ـ المغني ٦/٠٥١،

۲ـ الجواهر ۱٤/٣٨.

الثناني: صحيحة أبي خالد الكابلي التي مضت، ففيها قوله «ع»: «فمن أحيا أرضاً من المسلمين.» وقوله: «فأخذها رجل من المسلمين.» \

وظاهر القيد الدخل في موضوع الحكم والاحتراز وإلّا كان ذكره لغوًا.

وقد نقحنا في علم أن المفاهيم من قبيل ظهور الفعل لاظهور اللفظ بما هو لفظ موضوع، حيث إن الفعل إذا صدر من الفاعل الختار العاقل يحمل عند العقلاء على كونه صادراً عنه باختياره بداعي الغاينة العادية المترقبة من هذا الفعل. ومن جملة الأفعال التلفظ بالألفاظ الموضوعة ومنها القيود. فيحمل التلفظ بالقيد من الوصف أو الشرط أو غيرهما بما أنه فعل اختياري للآفظ على كونه صادراً عنه للغاية الطبيعية المترقبة من القيد عندهم، والغاية المترقبة منه في المحاورات هو الدخل في موضوع الحكم وعدم كون ذات المقيد بدونه تمام الموضوع للحكم. نعم يمكن أن يسد مسد هذا القيد قيد آخر كها هو واضح. وكيف كان فإذا كان ظاهر الصحيحة التقييد بالإسلام حل عليها الأخبار المطلقة قهراً، فتدبّر.

الثالث: صحيحة عمر بن يزيد التي مضت، وفيها: «من أحيا أرضاً من المؤمنين فهي له.» وتقريب الاستدلال بها يظهر مما مرّ. والمؤمن إن أريد به المعنى العام ساوق المسلم وإلا كان قيداً آخر أخصّ من المسلم.

الرابع: صحيحته الأخرى الحاكية لقصة مسمع وحمله المال إلى أبي عبدالله (ع» وفيها قوله (ع»: «وكل ما في أبدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون حتى يقوم قائمنا فيجبيم طسق ما كان في أيديم ويترك الأرض في أيديم، وأما ماكان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم صغرة.»

بناء على عموم الأرض فيها، وأما إذا حمل اللام على العهد وأريد بالأرض فيها

١- الوسائل ٣٢٩/١٧، الباب ٣ من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث ٢.

٢- الوسائل ٣٨٣/٦، الباب ٤ من أبواب الأنفال ، الجديث ١٣.

٣- الكافي ٤٠٨/١، كتاب الحجة، باب أنّ الأرض كلّها للإمام «ع»، الحديث ٢. ورواه عنه وعن الشيخ في الوسائل ٢٠٨/٦، الباب ٤ من أبواب الأنفال، الحديث ١٢.

خصوص مالم يوجف عليها كأراضي البحرين فلامجال للاستدلال بها في المقام.

الخامس: مارووه من قـول النبي «ص»: «عاديّ الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني.» وفي التذكرة: «ثم هي لكم مني أبها المسلمون».

ولكن يرد على هذا أنّ ما في التذكرة لم نجده في كتب الحديث. ولعل الخاطب في قوله «ص»: «لكم» جميع الناس لاخصوص المسلمين. وقد مرّ عن ابن قدامة عدم معرفة هذا الحديث، وهم أبصر بأحاديثهم.

وبالجملة، فالجمع بين أخبار الإحياء المطلقة وهذه الأخبار المقيدة يقتضي حمل المطلقات عليها، وكذلك تخصيص العمومات بسببها فيكون الإذن قد صدر عن الرسول «ص» وأميرالمؤمنين «ع» لخصوص المسلمين أو المؤمنين أو الشيعة.

مضافاً إلى أن الشك في تحقق الإذن لغيرهم أيضاً كاف في عدم جواز التصرف بعدما كانت الأرض للرسول أو الإمام.

وعلى فرض تحقق الإذن في مورد خاص للكافر أيضاً فمن المكن أن لايصير إحياؤه مملكاً له، فيكون التملك متوقفاً على الإذن والإسلام معاً كما هو مقتضى إجاع علمائنا \_الظاهر من التذكرة وجامع المقاصد\_ على عدم حصول الملك له وإن إذن له الإمام فيكون مقتضى الإذن له جواز التصرف أو الأحقية فقط، فتذكّر. هذا.

# ويستدل على التعميم وعدم اشتراط الإسلام أيضاً بأمور:

الأول: إطلاقات أخبار الإحياء بكثرتها مع كونها في مقام البيان، بل ورد بعضها بلفظ عام كقوله ((ع) في صحيحة محمدبن مسلم: «أيّا قوم أحيوا...» فيعم المسلم والكافر. والتقييد بالمسلمين أو المؤمنين في كلام أميرالمؤمنين ((ع) على ما في صحيحة الكابلي وعمر بن يؤيد لايوجب التقييد في الأخبار الكثيرة الصادرة عن

النبي «ص» والصادقين «ع»، إذ لا يحمل المطلق على المقيد إلا مع إحراز وحدة الحكم، وهذا إنما بجري في الأحكام الإلهية العامة المستمرة، وأما في الأحكام السلطانية فيمكن تعددها واختلافها بحسب الموضوع عموماً وخصوصاً حسب اختلاف شرائط الزمان والمصالح المنظورة ونظر الإمام الآذن.

هذا مضافاً إلى احتمال كون ذكر المسلمين أو المؤمنين لبيان عناية خاصة بهما أو غلبة الابتلاء بهما لالاختصاص الحكم بهما، ويكفي هذا لدفع محذور اللغوية في ذكرهما. وإثبات الحكم لموضوع خاص لاينفي الحكم عما عداه، إذ يكون هذا من قبيل مفهوم اللقب وليس مججة.

ويؤيد التعميم ماذكرناه مراراً من أن نظام التشريع الصحيح يوافق نظام التكوين، وأساس الملكية الاعتبارية هو الملكية التكوينية، وملكية آثار الإحياء أمر يقتضيه نظام التكوين بلاتفاوت في ذلك بين المسلم والكافر، إذ كل منها يملك تكويناً فكره وقواه وجهاز فاعليته فيملك قهراً آثار فعله، ولوفرض كون ذلك سبباً لملكية رقبة الأرض أيضاً فلافرق فيه بينها، فيكون الفرق جزافاً.

اللهم إلا أن يقال: إن ملكية الكفار لرقبة الأراضي في البلاد الإسلامية حيث يوجب ذلك سلطتهم بالتدريج على السياسة والاقتصاد والثقافة صار هذا سبباً لمنع الشارع من حصولها.

وبعبارة أخرى المقتضي للملكية وإن كان موجوداً في كليها ولكن ضرر سلطة الكفّار على البلاد الإسلامية وشؤون المسلمين مانع من اعتبار الملكية لهم شرعاً، والمتيقن منها على القول بها إنما هو في المسلم وأما الكافر فيثبت له الجواز أو الأحقية فقط، فتدبر.

الثاني: أن مورد موثقة محسدبن مسلم وصحيحة أبي بصير ومرسلة الصدوق هو أرض الذمي ولايجوز تخصيص المورد:

فني موثقة محمدبن مسلم قال: سألت أبا عبدالله «ع» عن الشراء من أرض

اليهود والنصارى، فقال: «ليس به بأس، قد ظهر رسول الله «ص» على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها فلاأرى بها بأساً لوأنك اشتريت منها شيئاً، وأتيا قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعملوها فهم أحق بها وهي لهم.» \

وفي صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله «ع» عن شراء الأرضين من أهل الذمة فقال «ع»: «لابأس بأن يشترها منهم، إذا عملوها وأحيوها فهي لهم. وقد كان رسول الله «ص» حين ظهر على خير وفيها اليود خارجهم على أن يترك الأرض في أيديم يعملونها ويعمرونها.» أ ونحو ذلك مرسلة الصدوق. "

فأنت ترى أنّ الإمام «ع» حكم بجواز شراء الأراضي من اليهود والنصارى وطبّق على أرضيهم الحكم الكلي الوارد في الإحياء وكون الأرض للمحيي، فلوكان الإحياء سبباً لملكية رقبة الأرض على ماهو المفروض عند القوم فلامجال لاستثناء الكفّار منها لاستهجان تخصيص المورد.

هذا، ولكن يرد على ذلك أن أراضي خيبر كانت اراضي خراج ولم تبق رقبتها لليهود بل انتقلت إلى المسلمين أو النبي «ص»، فيراد بالشراء في هذه الأخبار شراء ماكان لليهود فيها من آثار الإحياء والعمل. وبهذه الأخبار أيضاً تمسكنا نحن لإنكار كون الإحياء سبباً لملكية الرقبة كها مرّ. نعم، دلالتها على ثبوت الأحقية والأولوية واضحة.

الثالث: وجود الاتفاق منّا على أن الأرض المفتوحة عنوة من الكفّار ينتقل منهم إلى المسلمين بما هم مسلمون وإن كان الكفّار ملكوها بالإحياء، ولوأن إحياء الكفّار غير مملك أو غير مأذون فيه لوجب أن تبقى الأرض على ملك الإمام أو إباحتها الأصلية، وقد استدلّ بهذا في الجواهر. أهذا.

١\_ الوسائل ١١٨/١١، الباب ٧١ من أبواب جهاد العدق، الحديث ٢.

٧- الوسائل ١٧/ ٣٣٠/، الباب ٤ من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث ١.

٣- الوسائل ٣٢٧/١٧، الباب ١ من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث ٧.

٤- الجواهر ٢٨/٥٨.

ولكن يمكن أن يقال: إن إحياء الكفار للأراضي قبل طلوع نير الإسلام وإن كان مملكاً لمم بحكم العقلاء، ولاقتضاء مالكيتهم للقوى والنشاطات الصادرة عنها لذلك أيضاً على ماقد يقال، لكن بعد نزول آية الأنفال وجعلها للرسول أو للإمام وتوقف التصرف فيها على إذن الإمام من المحتمل أن لا يعم الإذن للكفار، أو يتوقف الملكية على الإذن والإسلام معاً بلحاظ المصالح المنظورة، والمفروض في يتوقف الملكية على الإذن والإسلام معاً بلحاظ المصالح المنظورة، والمفروض في صحيحتي الكابلي وعمر بن يزيد صدور الإذن للمسلمين والمؤمنين فقط. نعم، قوله: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له» مطلق ولكن الاستدلال به رجوع إلى الدليل الأولى وليس دليلاً مستقلاً.

وبالجملة، من المكن وجود الفرق بين ماقبل نزول آية الأتفال ومابعده. فسببية الإحياء لملكيتهم قبل نزولها لاتفيد لما بعد ذلك.

اللهم إلا أن يقال: الحكم بكون الأراضي المفتوحة عنوة للمسلمين يشمل الفتوحات الواقعة بعد نزول الآية أيضاً، إذ مصداقها البارز أراضي العراق، وهي فتحت في زمن عمر، ولعل كثيراً منها أحييت بعد نزول الآية فلامجال للفرق من هذه الجهة.

نعم، يمكن أن يفرق بين الموات في بلاد الكفر والموات في بلاد الإسلام، فيقال بأن الإحياء في الأول يفيد اللكية مطلقاً على وفق القاعدة واقتضاء الطبيعة، وهذا بخلاف الثاني إذ مالكية الكفّار للأراضي في البلاد الإسلامية توجب سلطتهم على شؤون المسلمين فمنع الشارع منها سواء حصل الإذن لهم أم لم يحصل.

وعلى هذا القسم أيضاً تحمل صحيحتا الكابلي وعمربن يزيد المتعرضتان لإذن أميرالمؤمنين «ع» في الإحياء، لانصراف إذنه عن بلاد الكفر، فتدبّر. هذا.

والذي يسهّل الخطب مامرّ منا في المسألة السابقة مفصّلاً من الإشكال في سببية الإحياء لملكية الرقبة ولوكان من مسلم، نعم تحصل ملكيتها لوملكها الإمام، والملكية لحيثية الإحياء وآثاره كما مرّ مراراً أمر يقتضيه نظام التكوين ويحكم به العقلاء بلا تفاوت في ذلك بين المسلم والكافر إذ كل منها يملك فكره وقواه وجهاز

فاعليته تكويناً فيملك قهراً آثار فعله، ونظام التشريع الصحيح موافق لنظام التكوين، ويدل على ذلك في خصوص الكافر موثقة محمدبن مسلم وصحيحة أبي بصير كها مرّ، نعم يتوقف التصرف على الإذن كها مرّ. وأما الرقبة فليست حاصلة بعمل الحيي ونشاطاته حتى يحكم بمالكيته لها بذلك كها هو واضح.

ويمكن اختيار هذا في الأراضي المفتوحة عنوة أيضاً، إذ ماينتقل إلى المسلمين بالغلبة والاغتنام ليس إلّا ماملكه الكفّار بإحيائهم، وليس هذا على مامر إلّا آثار عملهم ونشاطاتهم.

وأما رقبة الأرض فهي باقية على حالها الأول من كونها من الأموال العامة التي خلقها الله ـ تعالى ـ لجميع الأنام.

وإن شئت قلت: إنهم ملكوا الأرض أيضاً ولكن تبعاً للآثار، وبالغلبة عليهم الأيملك المسلمون أزيد من ذلك، فإذا خربت الأرض رجعت إلى ماكانت عليه قبل الإحياء والعمران. ومافرض ملكاً لأهل الذمة في موثقة محمدبن مسلم وصحيحة أبي بصير السابقتين هو ماصدر عنهم من آثار الإحياء بعد الفتح وتقبّلهم الأرض من قبل النبي «ص» لاما كانت من قبل وانتقلت إلى المسلمين، فتدبّر. هذا.

وفي إحياء الموات من الروضة بعد قول المصنف: «ويتملكه من أحياه مع غيبة الإمام» قال:

«سواء في ذلك المسلم والكافر، لعموم «من أحيا أرضاً مبتة فهي له.» ولايقدح في ذلك كونها للإمام على تقدير ظهوره، لأن ذلك لايقصر عن حقه من غيرها كالخمس والمغنوم بغير إذنه، فإنه بيد الكافر والمخالف على وجه الملك حال الغيبة ولا يجوز انتزاعه منه، فهنا أولى.» \

وفي إحياء الموات من جامع المقاصد:

«ولا يخفى أن اشتراط إذن الإمام «ع» إنما هـو مـع ظـهوره، أما مع غيبـتـه فلا وإلّا لامتنع الإحياء.

١- اللمعة الدمشقية ٧/١٣٥ (= ط. القديم ٢/٢٥٠).

وهل يملك الكافر بالإحياء في حال الغيبة؟ وجدت في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد على القواعد في بحث الأنفال من الخمس أنه يملك به ويحرم انتزاعه منه، وهو محتمل. ويدل عليه أن الخالف والكافر يملكان في زمان الغيبة حقهم من الغنيمة ولايجوز انتزاعه من يد من هو في يده إلا برضاه، وكذا القول في حقهم (ع) من الخمس عند من لايرى إخراجه، بل حق باقي أصناف المستحقين للخمس لشبهة اعتقاد حل ذلك، فالأرض الموات أولى. ومن ثم لايجوز انتزاع أرض الخراج من الخالف والكافر، ولا يجوز أخذ الخراج والمقاسمة إلا بأمر سلطان الجور، وهذه الأمور متفق عليها. ولوباع أحد أرض الخراج صح باعتبار ماملك فيها وإن كان كافراً، وحينند فيجري العمومات مثل قوله (ع): (من أحيا أرضاً مبنة فهي له) على ظاهرها في حال الغيبة، ويقصر التخصيص على حال ظهور الإمام (ع) فيكون أقرب إلى الحمل على ظاهرها. وهذا متجه قوي متن.) الأ

أقول: مضافاً إلى امكان منع بعض ماذكره هذان العَلمان، ومنع كون جميع هذه الأمور متفقاً عليها ، يرد عليها: أولاً: أنه قد مرّ منّا اشتراط الإحياء بالإذن مطلقاً ولوفي عصر الغيبة، فإنه مقتضى كون الأنفال للإمام وعدم جواز التصرف في للغير إلّا بإذنه. نعم، يكني الإذن العامّ كما ادعي ذلك مستنداً إلى أخبار التحليل أو أخبار الإحياء أو السيرة المستمرة مع عدم الردع.

وثانياً: أن الأنفال ومنها الأرض الموات ليست ملكاً لشخص الإمام المعصوم على ماهو الظاهر من كلماتهم، بل هي أموال عامة خلقها الله \_تعالى للأنام إلى يوم القيام وعليها تدور رحى معاشهم ومعادهم، غاية الأمر أنها جعلت تحت اختيار الإمام بما أنه سائس المسلمين دفعاً للاستبداد والظلم والخصام، وليس عصر الغيبة عصر المرج والمرج شرعاً ولا تتعطل فيه وظائف الإمامة، فلامحالة يتصدى لها من وجد فيه شرائط الحكم، ويكون لهم من الاختيارات في شؤون الحكم ماكان للأئمة

١- جامع المقاصد ٤٠٨/١ (من ط. القديم)، ذيل قول المصنف: لابملكه الآخذ...

المعصومين ((ع) وإن لم يكن لهم عصمتهم ومقاماتهم الشامخة العالية كما مرّبيانه في مباحث هذا الكتاب. فأمور الأنفال ومنها الأراضي راجعة إليهم ولهم الإجازة والمنع فيها كما مرّ حسب مايرونه من المصالح. وعلى هذا فلهم إجازة الإحياء للكقار أيضاً إذا رأوه صلاحاً للإسلام والمسلمين، وإن كان تمليك أراضي البلاد الإسلامية للكقار مخالفاً للمصلحة غالباً، حيث يصير هذا مقدمة لسلطتهم على المسلمين.

هذا إذا فرض انعقاد حكومة حقة في عصر الغيبة.

وأما إذا لم تنعقد ذلك بأي سبب كان فالظاهر أن صلاح الإسلام والمسلمين رعاية ماذكره هذان العلمان حفظاً للنظام بقدر الإمكان حتى يظهر صاحب الزمان ويرى رأيه، فتدبّر.

## المسألة الثامنة: في حكم الأرض الحياة إذا صارت مواتاً:

إذا خربت الأرض الحياة وصارت مواتاً فإن أعرض عنها أهلها بالكلية وأحرز ذلك رجعت الأرض ملكاً للإمام، وحكمها حكم سائر الموات ويشملها عموم أدلته. فإن الناس بالطبع مسلطون على أموالهم وأنفسهم، وكها للإنسان أن يتملك الشيء بفعله ونشاطاته فكذلك له أن يخرج الشيء عن ملك نفسه، وكون الإعراض مخرجاً عن الملكية أمر يساعده العرف، والحاكم في باب الأملاك والحقوق هو العرف.

وإن باد أهلها وهلكوا جميعاً فهي أيضاً للإمام، وقد مرّ عدّها من الأنفال وبه وردت الأخبار، إما لرجوعها بالموت إلى أصلها، أو لكونها ميراث من لاوارث له، وإن كان يحتمل الفرق بينها من جهة المصرف لاحتمال تعيّن الثاني للفقراء مطلقاً أو لفقراء البلد كها مرّ. هذا. ولكن الظاهر من الأخبار والفتاوى الواردة في الأرض الخربة التي باد أهلها كونها بنفسها موضوعاً مستقلاً في قبال الميراث، فراجع مامر في القسم الثاني من الأنفال.

وإن لم يثبت الإعراض ولم يبد الأهل أيضاً فإما أن يكون صاحبها معلوماً معيناً أولا، فهي على قسمين:

القسم الأول: ماكان صاحبها معلوماً معيناً. وقد وقع البحث في أنها هل تخرج بصيرورتها مواتاً عن ملكه وترجع إلى أصلها مطلقاً، أو لاتخرج مطلقاً، أو يفصّل بين ملكها بالإحياء فتخرج أو بغيره فلاتخرج؟

في المسألة وجوه بل أقوال، وربّما أنهيت الأقوال إلى ستة وإن كان بعضها في طول بعض كما سيظهر:

الأول: بقاء الأرض على ملك صاحبها الأول مطلقاً، قال في الجواهر:

«المحكي عن المبسوط والمهذَّب والسرائر والجامع والتحرير والدروس وجامع المقاصد أنها باقية على ملكه أو ملك وارثه، بل قيل: إنه لم يعرف الخلاف في ذلك قبل الفاضل في التذكرة.» أ

أقول: وهذا القول مختار صاحب الجواهر أيضاً، بل لعلّه المشهور بين المتأخرين من أصحابنا، ولكن في اشتهاره بين القدماء من أصحابنا، ولكن في اشتهاره بين القدماء من أصحابنا كلام بل منع كما سيظهر.

الثاني: خروجها عن ملكه مطلقاً، فيجوز لكل أحد إحياؤها كسائر الموات، ولاحق للأول فيها أصلاً. ولم أعثر إلى الآن على مصرّح بهذا القول، وإن كان ربما يلوح من بعض العبارات.

الثالث: أن يفصل بين ماكان ملكها بالإحياء فتزول بزوال الحياة وبين ماكان بغيره من الشراء أو الاتهاب أو الوراثة أو نحوها فتبقى على ملكه. قاتوا: ومن هذا القبيل أيضاً أراضي الخراج إذا ماتت للعلم بصاحبها وهو عنوان المسلمين، وقد حصلت لهم بغير الإحياء.

قال في الجواهر:

«قيل: ربما أشعرت به (أي بهذا القول الثالث) عبارة الوسيلة واختاره في المسالك والروضة بعد أن حكاه عن جماعة منهم العلامة في بعض فتاواه، ومال إليه

۱- الجواهر ۲۱/۳۸.

في التذكرة، وفي الكفاية: «أنه أقرب» وفي المفاتيح: «أنَّه أوفق بالجمع بين الأخبار.» بل في جامع المقاصد: «أن هذا القول مشهور بين الأصحاب ».» ١

الرابع: أن يقال بعدم خروجها عن ملكه بمجرد موتها، ولكنها تخرج عن ملكه بإحياء الغير لها واستيلائه عليها. وربما يذكر هذا بنحو الاحتمال. ويوجّه بالجمع بين استصحاب ملكية الأول وبين مادل على مالكية المحيي الثاني، كصحيحة الكابلي ونحوها، فتبق ملكية الأول إلى زمان إحياء الثاني.

الخامس: أن يقال ببقائها على ملك الأول ولكن يجوز للغير إحياؤها وأداء طسقها إلى الأول أو وارثه، ويصير الثاني بالإحياء أحق بها من غيره. نسبه في المسالك ألى المبسوط والحقق في كتاب الجهاد والأكثر.

السادس: القول بذلك مع الاستيذان من المالك أو الحاكم. إن أمكن وإلا فيحيها بنفسه، وبه قال في الدروس كما يأتي.

والعمدة في المقام بيان ماهو الحق من الأقوال الثلاثة الأول.

وقد يختلج بالبال ابتناء المسألة على القول بملكية الرقبة وعدمها: فإن قلنا بملكيتها فالأصل يقتضي بقاءها في ملك مالكها، ولأن طبع الملكية هو البقاء والاستمرار إلّا أن تنتقل بالنواقل العرفية أو الشرعية. وإن قلنا بعدم ملكيتها فالقاعدة تقتضي رجوعها إلى الإمام بالكلية لزوال علة الاختصاص وهي الإحياء وآثاره، وكون علة الحدوث علة للبقاء أيضاً يحتاج إلى عناية زائدة ودليل قطعي، بل الظاهر أن موضوع الحق هو آثار الإحياء، والمفروض زوالها بالكلية.

١ ـ الجواهر ٢١/٣٨.

٢\_ المسالك ٢/٨٨٢.

وكيف كان: فلنذكر بعض عبارات الفقهاء ثم نشير إلى ماهو الأظهر عندنا: ١. قال في المبسوط:

«وامّا الذي جرى عليه ملك المسلم فمثل قرى المسلمين التي خربت وتعطّلت فإنه ينظر، فإن كان صاحبه معيناً فهو أحق بها وهو في معنى العامر، وإن لم يكن معيناً فإنه يملك بالإحياء لعموم الخبر، وعند قوم لايملك ...»

## ٧\_ وفيه أيضاً في الغامر من بلاد الشرك :

«وأما الذي جرى عليه ملك فإنه ينظر، فإن كان صاحبه معيناً فهو له، ولايملك بالإحياء بلاخلاف، وإن لم يكن معيناً فهو للإمام عندنا، وفيهم من قال: يملك بالإحياء، وفيهم من قال: لايملك بالإحياء...»

فهو - قدّس سرّه حكم ببقاء الخراب لمالكه الأول إذا كان معيناً مسلماً كان أو كافراً، وظاهره العموم ولو لما ملك بالإحياء.

## ٣ ـ وفي إحياء الموات من المهذَّب:

«والغامر ضربان: غامر لم يجر عليه ملك لمسلم... وغامر جرى عليه ملك مسلم، فهو مثل قرى أهل الإسلام التي خربت وتعطلت. فإن كان لشيء منها صاحب معين أو لصاحبه عقب معين كان صاحبه المعين أو عقبه أحق به من كل أحد. وإن نم يكن له صاحب ولاعقب لصاحبه معين صح أن يملك بالإحياء، وذلك يكون بأمر الإمام عليه السلام..»

### ٤ ـ وقال في الغامر من بلاد الشرك:

«وأما ماجرى عليه ملك وصاحبه معين فهو له ولايملك بالإحياء، وإن لم يكن له صاحب معين كان للإمام.»

١- المبسوط ٣/٢٦٩.

<sup>3.</sup> Ilymed 7/279.

<sup>...</sup> المِذَّب ٢٨/٢.

٠٠ اللهذَّب ٢٨/٢.

#### ٥ ـ وفي إحياء الموات من اللمعة:

«ولوجرى عليه ملك مسلم فهو له ولوارثه بعده، ولاينتقل عنه بصيرورته مواتاً.» ١

## ٦ .. وفي إحياء الموات من الشرائع:

«وكل أرض جرى عليها ملك لمسلم فهي له أو لورثته بعده. وإن لم يكن لها مالك معروف معين فهي للإمام عليه السلام ولا يجوز إحياؤها إلّا بإذنه. فلوبادر مبادر فأحياها بدون إذنه لم يملك. وإن كان الإمام «ع» غائباً كان الحيي أحق بها مادام قائماً بعمارتها. فلوتركها فبادت آثارها فأحياها غيره ملكها، ومع ظهور الإمام «ع» يكون له رفع يده عنها.» ٢

أقول: إطلاق عبارة الصدر يشمل ما إذا صارت مواتاً أيضاً سواء ملك الأول بالإحياء أو بغيره. ولكن مقتضى الذيل ارتفاع حق الأول بصيرورتها مواتاً إن كان ملكها بالإحياء.

اللهم إلا أن يراد بتركها الإعراض عنها بالكلية، أو تحمل عبارة الصدر على زمان الظهور وتحقق الإذن في خصوص التملك فإذا حصل الملك بتي ولوبعد صيرورة الأرض مواتاً، وتحمل عبارة الذيل على صورة عدم تحقق الإذن في التملك لغيبة الإمام وعدم إمكان الاستيذان منه فلم يحصل الملك للمحيي بل حق الأولوية فقط بمقتضى أخبار الإحياء، وبعبارة أخرى ملكية الآثار فقط، ولذا يجوز للإمام رفع يده عنها بعد ظهوره، فتكون النتيجة أن الإحياء في عصر الغيبة لايوجب ملكية الرقبة أصلاً وينزول الحق بصيرورتها مواتاً. فالملكية تتوقف على الإذن الحاص من الإمام ولايكني فيها أخبار الإحياء.

٧ ـ ونظير عبارة الشرائع عبارة العلامة في موضع من التذكرة قال:

«كل أرض جرى عليها ملك لمسلم فهي له أو لورثته بعده، وإن لم يكن لها مالك معروف فهي للإمام ولا يجوز إحياؤها إلا بإذنه، ولوبادر إنسان فأحياها من دون إذنه لم يملكها حال الغيبة ولكن يكون الحيى أحق بها مادام قائماً بعمارتها، فلوتركها

١- اللمعة الدمشقيّة (مع شرحه الروضة) ١٣٨/٧ (- ط. القديم ٢٥١/٧).

٧- الشرائع ٢٧٢/٣ (- ط. أخرى/٧٩٧، الجزء ٤).

فبادت آثارها فأحياها غيره فهو أحق، ومع ظهوره «ع» له رفع يده عنها.» ومورد الاستشهاد هنا صدر العبارة.

وبالجملة، فالظاهر من العبارات التي مرّت بقاء الملكية بعد الموت أيضاً فيا إذا كان المالك معيناً وإن حصل الملك بالإحياء.

ولكن الظاهر من التذكرة والمسالك والروضة وجامع المقاصد والكفاية هو التفصيل بن ماكان الملك بالإحياء أو بغيره.

٨ ـ فلنذكر عبارة التذكرة فإنها أول مايرى فيه التفصيل، قال فها:

«مسألة: لولم تكن الأرض التي في بلاد الإسلام معمورة في الحال ولكنها كانت قبل ذلك معمورة جرى عليها ملك مسلم فلايخلو إما أن يكون المالك معيناً أو غير معين، فإن كان معيناً فإما أن تنتقل إليه بالشراء أو العطية وشبهها، أو بالإحياء، فإن ملكها بالشراء وشبهه لم تملك بالإحياء، قال ابن عبدالبرّ أجم العلماء على أن ماعرف بملك مالك غير منقطم أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه.

وإن ملكها بالإحياء ثم تركها حتى دثرت وعادت مواتاً فعند بعض علمائنا وبه قال الشافعي وأحمد: أنه كالأول لايصغ لأحد إحياؤه ولايملك بالإحياء والعمارة بل يكون للمالك أو لورثته، لقوله (ع): (همن أحيا أرضاً هيتة في غير حق مسلم فهو أحق بها»، ولأنها أرض يعرف مالكها فلم تملك بالإحياء كالتي ملكت بشراء أو بعطية، ولقوله (ع»: (وليس لعرق ظالم حق» وقد تقدم أن العرق الظالم هو أن يأتي الرجل الأرض الميتة لغيره فيغرس فيها، ولأن سليمان بن خالد سأل الصادق (ع» عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها فاذا عليه؟ قال: فليؤد إليه حقه.

وقال مالك: بصح إحياؤها ويكون الثاني المحيي لما أحق بها من الأول، لأن هذه

١- التذكرة ٢/٣٠٤.

أرض أصلها مباح فإذا تركها حتى عادت إلى ماكانت عليه صارت مباحة، كما لوأخذ ماء من دجلة ثم ردّه إليها، ولأن العلة في تملك هذه الأرض الإحياء والعمارة، فإذا زالا زالت العلة فيزول المعلول وهو الملك، فإذا أحياها الثاني فقد أوجد سبب الملك فيثبت الملك له، كما لوالتقط شيئاً ثم سقط من يده وضاع عنه فالتقطه غيره فإن الثاني يكون أحق.

ولا بأس بهذا القول عندي، فيذل عليه ما تضمنه قول الباقر «ع» حكاية عما وجده في كتاب علي «ع»، ولقول الصادق «ع»: أيّا رجل أنّ خربة باثرة. الحديث.» ا

أقول: ماذكره أخيراً إشارة إلى صحيحتي الكابلي ومعاوية بن وهب الآتيتين. ٩ ـ وراجع في هذا الجال المسالك أيضاً، فإنه حرّر المسألة بالتفصيل وقوّى فيها التفصيل بن ماكان اللك بالإحياء وبن غيره فقال:

«وإن خربت فإن كان انتقالها إليه بالقهر كالمفتوحة عنوة بالنسبة إلى المسلمين أو بالشراء أو العطية ونحوهما لم يزل ملكه عنها أيضاً إجماعاً على مانقله في التذكرة عن جميع أهل العلم. وإن ملكها بالإحياء ثم تركها حتى عادت مواتاً فعند المصتف وقبله الشيخ وجماعة أن الحكم كذلك ... وذهب جماعة من أصحابنا منهم العلامة في بعض فناويه ومال إليه في التذكرة إلى صحة إحيائها وكون الثاني أحق بها من الأول ... وهذا القول قوي لدلالة الروايات عليه ... "

#### ١٠ \_ وفي إحياء الموات من الروضة:

«وموضع الخلاف ماإذا كان السابق قد ملكها بالإحياء، فلوكان قد ملكها بالشراء ونحوه لم يزل ملكه عنها إجماعاً على مانقله العلامة في التذكرة عن جميع أهل العلم.» "

١١ ـ وفي إحياء الموات من المغني في ذيل قول الخرقي: «ومن أحيا أرضاً لم تملك فهي له » قال:

١\_ التذكرة ٢/١٠٤.

٧\_ المسالك ٢/٨٨٧.

٣\_ اللمعة الدمشقيّة ١٣٩/٧ (= ط. القديم ٢٥١/٧).

«وجلته أن الموات قسمان: أحدهما: مالم يجر عليه ملك لأحد ولم يوجد فيه أثر عمارة... القسم الثاني: ماجرى عليه ملك مالك وهو ثلاثة أنواع: أحدها: ماله مالك معين وهو ضربان: أحدهما: ماملك بشراء أو عطية، فهذا لايملك بالإحياء بغير خلاف. وقال ابن عبدالبرز: أجع العلماء على أن ماعرف بملك مالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه. الثاني: ما ملك بالإحياء ثم ترك حتى دثر وعاد مواتاً، فهو كالذي قبله سواء. وقال مالك يملك هذا لعموم قوله: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له.» ولأن أصل هذه الأرض مباح فإذا تركت حتى تصير مواتاً عادت إلى الإباحة كمن أخذ ماء من نهر ثم ردة فيه.

ولنا أن هذه أرض يعرف مالكها فلم تملك بالإحياء كالتي ملكت بشراء أو عطية. والخبر مقيد بغير المملوك بقوله في الرواية الأخرى: «من أحيا أرضاً ميتة ليست لأحد» وقوله: «في غير حق مسلم». » ألى آخر ماذكره، فراجع.

أقول: توفي ابن قدامة مؤلف المغني في «٦٣٠»، والعلامة في «٧٢٦» وربما يظهر لمن راجع المغني والتذكرة والمنتهى أن العلامة كان يراجع المغني ويستفيد منه.

وأنت ترى أن التفصيل بين ماملك بشراء ونحوه وبين ماملك بالإحياء. ونقل الإجماع من ابن عبدالبر في الأول منها قد تعرض لها ابن قدامة، فلعل العلامة أخذهما منه، والشهيد في الروضة والمسالك أخذهما من التذكرة. والفقيه الحافظ ابن عبدالبر الأندلسي صاحب كتاب الاستيعاب كان من علماء السنة، وقد توفي في «٤٦٣». والظاهر أنه المراد في عبارة المغني. والإجماع المنقول لانعتمد عليه نحن في فقهنا فكيف بما ادّعاه هو. ثم إن معقد إجماع ابن عبدالبر على ماترى لا يختص بماإذا كان ملك الأول بالشراء ونحوه، بل يعم ماملك بالإحياء أيضاً، فتدبر. هذا. ولم نجد في كلمات القدماء من أصحابنا أثراً من التفصيل بين ماملك بالإحياء

۱ـ المغنى ١٤٧/٦.

وبين غيره. بل الظاهر من إطلاق عباراتهم عدم الفرق بينها. والشيخ في المبسوط أيضاً لم يفرق بينها، فراجع مامر من عبارتيه. \

نعم، يمكن أن يقال: إن الشيخ كان قد أفتى في التهذيبين والنهاية والمبسوط بأن الإحياء لايفيد الملك للرقبة بل الأولوية فقط كه مرّ في المسألة السادسة، فيجعل هذا قرينة على أن قوله في المقام: «الذي جرى عليه ملك» أراد به ماملك بالشراء ونحوه. وهكذا الكلام في كلام المهذّب.

ثم إنه يرد على التفصيل إشكال، وهو أن مالكية الأول وإن فرض كونها بغير الإحياء مباشرة ولكنها بالأخرة تنتهي إلى الإحياء، بأن اشتراها أو ورثها مثلاً أو اغتنمها المسلمون ممن أحياها ولوبوسائط. فهذه الأسباب الناقلة كلها فروع على الإحياء، والفرع لايزيد على الأصل، فلاينتقل إلى الثاني غير ماثبت للأول بإحيائه.

اللهم إلا أن يقال: إن المراد بالشراء ونحوه شراء الرقبة من الإمام أو الوراثة منه أو بمن اشتراها أو ورثها منه.

وقد أشار إلى هذا في الجواهر حيث قال بعد التعرض للإجماع الذي حكاه التذكرة عن ابن عبدالبرّ:

«وبالجملة، السلّم من الإجماع المزبور إذا ملكه بغير الإحياء كالشراء من الإمام عليه السلام مثلاً،أما إذا كان أصل الملك بالإحياء ثم باعه من آخر أو ورثه منه آخر فالظاهر جريان البحث في بقاء الملك لمن هوله على نحو الملك بالإحياء.» <sup>٢</sup>

## أو يقال كما في بلغة الفقيه:

«إن الإباحة منهم لشيعتهم جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك مستلزمة إما للدخوله آنامًا في ملكه عند إرادة التصرف الخاص، أو يكون من الفضولي المتحقق معه الإجازة من المالك، فتخرج الرقبة حينتذ عن ملك الإمام عليه السلام.

١.. راجع المبسوط ٢٦٦/٣.

٢- الجواهر ٢١/٣٨.

ويلكها من انتقلت إليه، كما لواشتراه من الإمام «ع» نفسه. ومنه يعلم أنه لاوجه لإلحاق الانتقال بالإرث من المحيي بسائر النوافل الشرعية منه كالشراء والعطية وغيرهما كما وقع من شيخنا في الجواهر تبعاً للرياض وجامع المقاصد...» أ

أقول: ولكن لنا أن نقول: إن البائع يمكن أن يبيع ماحصل له بالإحياء من آثار الإحياء كما قاله الشيخ في النهاية في عبارته التي مرت في المسألة السادسة نظير مافي بيع الأراضي المفتوحة عنوة ومافي نقل الرعايا حقوقهم في الأراضي في القرى التي لها ملاك، وهذا يجري في الإرث ونحوه أيضاً، فتدبّر.

وكيف كان: فإن كان ملك الأول باشتراء الرقبة من الإمام أو الوراثة منه مثلاً ولوبوسائط كان مقتضى الأصل وبعض الأدلة الآتية بقاءها على ملكه. كيف وطبع الملكية عند العقلاء يقتضي الدوام والاستمرار وعدم انقطاعها إلا بالنواقل العرفية أو الشرعية. ولادليل على كون الخراب أو تصرف الغير منها، وهذا هو القدر المتيقن من الإجاع المدعى على فرض صحته.

وأما إذا كان منشأ الاختصاص أو الملكية على القول بها هو الإحياء سواء أحياها بنفسه أو انتقلت إليه ممن أحياها ولوبوسائط فهل يبقى بعد صيرورتها مواتاً أو يزول إما بمجرد الموت أو بتصرف الغير وإحيائه؟ وجهان بل قولان. وليست المسألة إجماعية ولامشهورة شهرة قدمائية كاشفة عن أقوال المعصومين «ع»، بل هي مختلف فيها، فاللازم الاستناد فيها إلى القواعد والأخبار الواردة.

واستدل للقول الأول بوجوه:

الأول: الاستصحاب مالم يثبت المزيل.

١- بلغة الفقيه ٧/١ (= ط. أخرى/١٢٥).

الثناني: إطلاق أخبار الإحياء، حيث إن الظاهر منها بالإطلاق الأزماني والأحوالي ثبوت الإختصاص أو الملك ابتداء واستدامة ولاسيا على القول بالملك فإن طبع الملك يقتضي الدوام ولادليل على كون الخراب مزيلاً له.

ولاينتقض بشمول إطلاقها للمحيي الشاني أيضاً، لتقيدها بقوله «ص»: «من أحيا مواتاً من الأرض في غير حق مسلم فهوله، وليس لعرق ظالم حق» وبقوله «ص»: «من أحيا أرضاً ميتة لم تكن لأحد قبله فهي له، وليس لعرق ظالم حق» وعن هشام بن عروة أنه قال: «العرق الظالم أن يأتي الرجل الأرض الميتة لغيره فيغرس فيها.» أ

الثالث: خبر سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها، ماذا عليه؟ قال: الصدقة. قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: فليؤة إليه حقه. "

والسند إلى سليمان صحيح. وسليمان بن خالد وإن ناقشوا فيه بأنه ممن خرج مع زيد ولكن وثقه جماعة وقالوا إنه تاب ورجع وكان فقيها وجهاً. وعلى مامر منا من تأييد أثمتنا «ع» لخروج زيد يكون خروج سليمان معه من محاسنه لامن مساويه، فتأمل.

وروى هذه الرواية في الوسائل عن الشيخ بسند صحيح، عن الحلبي، عن أبي عبدالله «ع» أيضاً، فراجع التهذيب باب المزارعة وفيه: «فليرة إليه حقه».

والمراد بحقه إما أصل الأرض أو طسقها. وعلى الثاني يكون تقريراً لأصل التصرف والإحياء، فيكون الخبر دليلاً للقول الخامس الذي مرّ وسيأتي بيانه. ولعل

١ـ سنن البيهق ٢٠/٦، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضاً ميتة ليست لأحد...

٧. التذكرة ٢/٤٠٠؛ ونحو مافيه عن هشام في سنن البيهقي ١٤٢/٦.

٣- الوسائل ٣٢٩/١٧، الباب ٣ من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث ٣.

٤ - الوسائل ٣٢٩/١٧، ذيل الحديث السابق.

هـ التهذيب ٢٠١/٧، باب المزارعة، الحديث ٣٤.

الظاهر على نقل الحلبي رد أصل الأرض. هذا.

ويناقش هذه الأدلة: أما الأول فبأن الاستصحاب أصل لايقاوم الأدلة الآتية للقول الثاني.

وأما الثاني فبأن إطلاق أخبار الإحياء كما يشمل الحيي الأول يشمل الثاني أيضاً، بل دلالتها عليه أقوى، لأنه سبب طار مملك وإذا طرأ سبب مملك على سبب سابق كان التأثير للثاني، كما يدل على ذلك الصحاح الآتية. وكون الأرض بعد خرابها ملكاً للأول أو حقاً له في مفروض البحث أول الكلام. وتفسير هشام بن عروة ليس بحجة مضافاً إلى عدم ثبوت كون الأرض الميتة للأول. والخبران يمكن أن يحملا على موات لا يخرج بالموت عن الملك كما إذا كانت مالكية الأول بانتقال الرقبة إليه من قبل الإمام بشراء أو نحوه ولوبوسائط، أو يحملا على خراب لم يبلغ حداً يفتقر إلى إحياء جديد بل يكفيه إصلاح ما فلم تنقطع عنه علاقة الأول عرفاً، فتدبّر.

ويناقش الثالث أولاً بإمكان حله على ماإذا كان ملك الأول بالشراء من الإمام ونحوه كما هو الظاهر من لفظ الصاحب المضاف إلى الأرض، فتأمّل. وثانياً بأن الحق في الخبر مجمل فكما يحتمل إرادة الأرض أو طسقها يحتمل أيضاً إرادة غيرهما كالآلات الباقية منه في الأرض أو أجرة تسطيح الأرض أو بعض المروز الباقية مثلاً أو شيء في ذمة المحيي الثاني. ولا دلالة أيضاً في لفظ: ««صاحبه» على بقاء علاقة الأول، لإطلاق المشتق كثيراً على من قضى. بل جواز تصرف الثاني وعدم ردعه عنه يدل على عدم كونها ملكاً للأول فعلاً وإلا لما جاز التصرف فها ولزم الإشارة إلى ردعه، فتأمّل.

ويستدل للقول الثاني، أعني جواز إحياء الغير وكون الأرض. له - مضافاً إلى

إطلاقات أخبار الإحياء وعموماتها بل كون شمولها له أقوى بتقريب مرّ، وإلى مامرّ عن التذكرة من التعليلين لقول مالك \_ بصحاح ثلاث:

الأولى: صحيحة أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر «ع»، قال: «وجدنا في كتاب علي «ع»: أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون، والأرض كلّها لنا، فن أحيا أرضاً من المسلمين فليعمرها وليود خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ماأكل منها، فإن تركها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها، فليود خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ماأكل منها حتى يظهر القائم «ع» من أهل بيتي بالسيف فيحوبها وعنمها ويخرجهم منها كها حواها وسول الله «ص» ومنعها، إلا ماكان في أيدي شيعتنا فإنه يقاطعهم على مافي أيديم ويترك الأرض في أيديم.» أ

وقد مرّ شرح سند الحديث ومتنه في المسألة السادسة، فراجع,

ومقتضاها بقرينة ثبوت الخراج وجواز إخراج الحييي منها عدم سببية الإحياء للكية الرقبة وأنه بعد خرابها يكون الثاني أحق بها. وحمل قوله: «فإن تركها أو أخربها» على خصوص الإعراض الكلي خلاف الظاهر، إذ الظاهر من الحكم بأحقية الثاني عدم إعراض الأول بالكلية واحتمال ثبوت حق له أيضاً. مضافاً إلى أن فرض عدم ملكية الرقبة وكون متعلق الحق هو آثار الإحياء فقط يقتضي انتفاء الحق بانتفاء موضوعه قهراً، فتدبر.

وحل الملكية للإمام في الصحيحة وغيرها على الملكية المعنوية كما قيل بلاوجه بعد ظهورها في الملكية الاعتبارية الشرعية. ويشهد لذلك تفريع آثارها من أخذ الحزاج وجواز الإخراج. مضافاً إلى مامر منا من أن الأرض من الأموال العامة التي خلقها الله ـ تعالى ـ للأنام، وأن معنى كونها للإمام كونها تحت اختياره وتصرفه بما هو ولي أمر الأمة نظير سائر الأولياء المتصرفين في أموال المولى عليهم.

١- الوسائل ٣٢٩/١٧، الباب ٣ من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث ٢.

وكيف كان فدلالة الحديث على انقطاع علاقة المحيي الأول عن الأرض بموتها أو بإحياء الثاني لها واضحة.

الثانية: صحيحة عمربن يزيد، قال: سمعت رجلاً من أهل الجبل يسأل أبا عبدالله (ع) عن رجل أخذ أرضاً مواتاً تركها أهلها فعمرها و كرى أنهارها وبنى فيها بيوتاً وغرس فيها نخلاً وشجراً. قال: فقال أبو عبدالله (ع): كان أميرالمؤمنين (ع) يقول: «من أحيا أرضاً من المؤمنين فهي له، وعليه طسقها يؤدّيه إلى الإمام في حال الهدئة، فإذا ظهر القام (ع) فليوظن نفسه على أن تؤخذ منه.» أ

وتقريب الاستدلال بها يظهر مما مرّ. وقوله: «تركها أهلها» يعم الأهل المعيّنين أيضاً، والترك أعم من الإعراض كما مرّ.

الثالثة: صحيحة معاوية بن وهب، قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: «أتيا رجل أتى خربة باثرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة. فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله ولمن عمرها.» أ

ودلالتها واضحة وحمل قوله: «تركها فأخربها» على صورة إعراض الأول مشكل ولاسيا وأن طلبه بعد يدل على عدم إعراضه. وظاهر العبارة أن مجرّد الترك أوجب الخراب. واحتمال كون المراد أن الأرض للأول الذي عمرها سابقاً كها في الجواهر بعيد غاية البعد، فإن الظاهر من التعبير بمناسبة الحكم والموضوع كونه لبيان ثبوت الحق للثاني لعمرانه الفعلي لالبيان بقاء الحق للأول الذي زال أثر عمرانه.

فإن قلت: ظاهر هذه الصحاح الثلاث هو كون المحيسي الثاني أحق وأن علاقة

١- الوسائل ٣٨٣/٦، الباب ٤ من أبواب الأنفال ، الحديث ٦٣.

٧- الوسائل ٣٢٨/١٧، الباب ٣ من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث ١.

٣- الجواهر ٢٢/٣٨.

الأول تنقطع عن الأرض بعد إحياء الثاني لها، ولكن من الحتمل عدم انقطاع علاقته بمجرد الموت والخراب بل تبقى إلى حين الإحياء، وبالإحياء تزول. وكون جواز الإحياء بما أنه تصرف متوقفاً على خروجها عن ملك الأول ممنوع لاحتمال إجازة الشارع فيه حسبة للأمة حذراً من تعطيل الأراضي. هذا مضافاً إلى امكان القول بتحقق الملكية للثاني آناً ما قبل التصرف بدلالة الاقتضاء.

قلت: هذا البحث لايفيدنا فيا هو المهم في مقام العمل، فإن الغرض من البحث الحكم بأحقية الثاني بعد عملية الإحياء، وعدم وجوب الطسق عليه للأول، ولايفرّق في ذلك بين انقطاع علاقة الأول بمجرد الموت والخراب أو بعد عملية الإحياء. هذا مضافاً إلى أن علاقة الأول بالأرض إما أن يحكم بدوامها وإما أن يحكم بانقطاعها، وحيث إن المفروض هو الثاني فبمناسبة الحكم والموضوع يظهر أن انقطاعها يستند لامحالة إلى انتفاء الموضوع والمحل أعني آثار الحياة، فإذا انتفت انتفت، إذ لوكان الموضوع نفس الرقبة لم يكن وجه لانقطاع العلاقة لبقاء الرقبة دامًا.

وبالجملة، فاحتمال بقاء العلاقة إلى زمان الإحياء وارتفاعها به احتمال بدوي يزول بالدقة.

وبذلك يظهر بطلان القول الرابع من الأقوال الستة على فرض وجود القائل به، فتدبّر. هذا.

وحيث ظهر لك أدلة القولين فلنرجع إلى المقايسة بينها والسعي في رفع التهافت إن أمكن. والعمدة في المقام صحيحتا سليمانبن خالد والحلبي في ناحية، والصحاح الثلاث في ناحية أخرى.

وقد قيل في الجمع بينها ورفع النهافت وجوه:

الوجه الأول: مايظهر من بلغة الفقيه. ومحصله بتوضيح منا: أن مفاد صحيحتي

سليمان والحلبي بقاء علاقة الأول، ومفاد الصحاح الثلاث انقطاعها فيكون بينها التباين من هذه الجهة. والموضوع في صحيحتي سليمان والحلبي وكذا في صحيحتي معاوية بن وهب وعمر بن يزيد مطلق يعم بإطلاقه مالكية الأول بالإحياء أو بغيره ولكن الموضوع في صحيحة الكابلي خاص حيث يختص بما كانت مالكية الأول بالإحياء، فبصحيحة الكابلي يقيد إطلاق الموضوع في صحيحتي سليمان والحلبي فتحملان على غير صورة الإحياء جمعاً، وبعد هذا التقييد تنقلب النسبة بين صحيحتي سليمان والحلبي وبين صحيحتي معاوية بن وهب وعمر بن يزيد، إذ يصير الموضوع في صحيحتي سليمان والحلبي خاصاً بالنسبة إليها فيحمل بسببها المطلق في صحيحتي معاوية بن وهب وعمر بن يزيد على صورة الإحياء فقط جمعاً، فتكون النتيجة التفصيل بين مالكية الأول بالإحياء أو بغيره. \

أقول: قد ضعف في البلغة هذا الوجه أولاً بمنع صحة الترتيب في النسبة المؤدِّي إلى انقلاب النسبة كما حقق في الأصول. وثانياً بأن تقييد صحيحتي سليمان والحلبي بصحيحة الكابلي في مالكية الثاني وهو ممنوع، إذ ليس فيها إلا أحقية الثاني، وهذه لاتنافي مالكية الأول و وجوب اداء الطسق إليه، فتأمّل. هذا.

ولنا أن نقرر الجمع المذكور بنحو لايرد عليه إشكال انقلاب النسبة بأن يقال: إن الموضوع في صحيحتي سليمان والحلبي وكذا في صحيحتي معاويةبن وهب وعمر بن يزيد مطلق، وفي صحيحة الكابلي مقيد بما إذا كان المالكية بالإحياء فيقيد بهذه الصحيحة منطوقاً ومفهوماً كل واحد من موضوعي النفي والإثبات في عرض واحد. وكما يحمل المطلق على المقيد في المتخالفين حكماً يحمل عليه في المشبتين أيضاً ضرورة تعارض المطلق والمقيد وإن كانا مثبتين مع ظهور القيد في

١- بلغة الفقيه ٢٤٥/١ (= ط. أخرى/١٢٣).

الدخالة، اللَّهم إلَّا أن ينكر هذا الظهور في صحيحة الكابلي.

الوجه الثاني: ما يظهر من البلغة أيضاً. ومحصّله بتوضيح منا أن صحيحتي سليمان والحلبي كالنص في بقاء علاقة الأولى إذ حكم فيها بوجوب أداء حقه وحيث إن آثار الحياة انعدمت فرضاً فلا عالة يكون موضوع الحق الباقي نفس رقبة الأرض، ويراد بأداء حق الأول أداء طسق الأرض وأجرتها. وتحمل الصحاح الثلاث على كون علاقة الثاني بنحو الأحقية فقط بمقتضى عمله ونشاطاته. ولامنافاة بين أحقية الثاني بمقتضى عمله وبين وجوب أداء الطسق عليه بمقتضى مالكية الأول للرقبة. الثاني بمقتضى عمله وبين وجوب أداء الطسق عليه بمقتضى مالكية الأول للرقبة.

أقول: يرد على هذا أوّلاً: أن الحق في صحيحتي سليمان والحلبي بجمل ولعله أراد به نفس الأرض لاطسقها ولاسيا في صحيحة الحلبي حيث عبّر فيها بالردّ. وثانياً: أن اللام في قوله في صحيحة معاوية بن وهب: «فإن الأرض لله ولن عمرها» حيث دخلت على الله وعلى العامر معاً يكون لها ظهور تام في مالكية الثاني وانقطاع علاقة الأول عنها بالكلية. وثالثاً: أن الطسق في صحيحتي الكابلي وعمر بن يزيد جعل للإمام لاللمحيي الأول. اللهم إلا أن يقال: إن الطسق فيها قد فرض للإمام بما أنه مالك للأرض ومسلط عليها شرعاً، والمجعول فيها للمحيي هو الأحقية. وأما في صحيحة سليمان فحيث فرضت مالكية الأول للرقبة حكم فيها بأداء الطسق إليه، ولعل مالكيته كانت باشتراء الرقبة مثلاً من الإمام. فتكون نتيجة الجميع أن الحيي أحق بمقتضى عمله، والطسق فرض عليه للمالك إماماً كان أو غيره.

الوجه الثالث: أن مورد صحيحتي سليمان بن خالد والحلبي ماإذا كان صاحب الأرض معروفاً، فتحمل الصحاح الثلاث على ماإذا لم يعرف صاحبها.

١- بلغة الفقيه ٢٤٦/١ (-ط. أخرى/١٧٤),

وفيه مضافاً إلى ظهور الصحاح الثلاث في أن الملاك الأحقبة الثاني صيرورة الأرض خراباً وكون الثاني عامراً لها فلايؤثر في ذلك معروفية الصاحب السابق وعلمها: أن المصرّح به في صحيحة معاوية بن وهب أحقية الثاني وإن كانت الأرض لرجل فجاء بعد يطلبها. وظاهر أن الرجل ظاهر في المين.

الوجه الرابع: أن تحمل الصحاح الثلاث على صورة إعراض الأول بالكلية، وصحيحتا سليمان والحلبي على صورة عدم الإعراض.

وفيه أنه جمع تبرعي لاشاهدله، إذالترك والإخراب أعم من الإعراض، فتدبّر. فهذه الوجوه الأربعة بعض ماقيل في المقام لرفع التهافت بين أخبار الباب.

وملخص الكلام في المقام أنه لوفرض حل صحيحة عمربن يزيد على ماإذا لم يعرف صاحب الأرض وحلت صحيحة الكابلي على ماإذا كان الاختصاص بنحو الأحقية فقط فلاإشكال في بقاء صحيحتي سليمان بن خالد ومعاوية بن وهب متخالفتين بالتباين، ويشكل إثبات المرجع لأحدهما فتتساقطان ويرجع لاعمالة إلى استصحاب مالكية الأول مؤيداً بأن طبع الملك يقتضي الدوام والاستمرار، أو يقال: إن صحيحة سليمان نص في بقاء علاقة الأول، وصحيحة معاوية ظاهرة في انقطاعها لعدم التصريح فيها بعدم وجوب الطسق للأول فيجمع بينها بأحقية الثاني ووجوب الطسق عليه للأول كما أفتى به بعض وتقدم عن البلغة أيضاً. هذا.

والأولى إحالة المسألة إلى مامر في المسألة السادسة، فإن ثبتت ملكية الرقبة ولوبسبب الإحياء فالظاهر بقاؤها بعد الخراب أيضاً إذ طبع الملك يقتضي الدوام. والمفروض أن موضوع الملكية وهي الرقبة باقية بعد الموت أيضاً، والملك يحتاج إلى العلة في الحدوث لافي البقاء فإذا حدث يبقى إلى أن يتحقق إحدى النواقل العرفية أو الشرعية.

وأما إذا كان الاختصاص بنحو الأحقية فقط كما اخترناه بالنسبة إلى عملية الإحياء ولوفرض التعبير بالملكية أيضاً كان الموضوع لها آثار الحياة المنتجة من الفكر والقوى والنشاطات، فلاعمالة تنتني بانتضاء موضوعها أعني الآثار بالكلية، فتعود الرقبة إلى أصلها الأولي.

وعلى هذا فيجب أن تحمل صحيحة سليمانبن خالد على ماإذا فرض تحقق ملكية الرقبة كما إذا اشتراها من الإمام مثلاً، أو يحمل الحق فيها على ماإذا بقي بعض الآثار والآلات. ويحتمل بعيداً إرادة الإمام عليه السلام من لفظ صاحبها ولم يصرح به تقية، فيكون مفادها مفاد صحيحتي الكابلي وعمر بن يزيد من فرض الطسق للإمام، فلاحظ.

# تتميــم

لا يخنى أن مقتضى بقاء علاقة الأول بالأرض عدم جواز التصرف فيها وإحياؤها بدون إذنه، وعدم ترتب الأثر على الإحياء لوفعل. ولكن قال في المسالك:

«واعلم أن القائلين بعدم خروجها عن ملك الأول اختلفوا: فذهب بعضهم إلى عدم جواز إحيائها ولاالتصرف فيها مطلقاً إلّا بإذن الأول كغيرها من الأملاك. وذهب الشيخ في المبسوط والمصنف في كتاب الجهاد والأكثر إلى جواز إحيائها وصيرورة الثاني أحق بها لكن لايملكها بذلك بل عليه أن يؤدي طسقها إلى الأول أو وارثه، ولم يفرقوا في ذلك بين المنتقلة بالإحياء وغيره من الأسباب المملكة حيث يعرض لها الخراب وتصير مواتاً.

وذهب الشهيد في الدروس إلى وجوب استيذان الحيي للمالك أوّلاً، فإن امتنع فالحاكم وله الإذن فيه، فإن تعذر الأمران جاز الإحياء وعلى المحيي طسقها للمالك.

وحاولوا في هذين القولين الجمع بين الأحبار بحمل أحقية الثاني في الأخبار الصحيحة على أحقية الانتفاع بها بسبب الإحياء وإن لم يكن مالكاً، ووجوب الطسق من خبر سليمان بن خالد في قوله ((ع)): «إذا كان يعرف صاحبها فليؤد إليه حقد.» فإن الحق وإن كان أعم من أجرة الرقبة إلاّ أن الجمع بين الأخبار يقتضي حلمه على الأجرة خاصة. وفي قيود الشهيد مراعاة لحق المالك وحق الإحياء (الأخبار خ.ل)» أ

# وفي الجواهر: بعد نقل كلام المسالك قال:

«قد عرفت أنه لانصوص دالة إلا صحيح الكابلي الذي سمعت البحث فيه، مع أنه مشتمل على الطسق للإمام عليه السلام لاالحيي الأول كصحيح عمربن يزيد... وصحيح معاوية بن عمار (معاوية بن وهب ظ.) الذي هو مجمل أو كالمجمل وخبر سليمان بن خالد الذي يمكن بل قيل: إن الظاهر إرادة نفس الأرض من حقه فيها، فلا غرج عن قاعدة قبح التصرف في مال الغين فضلاً عن أن يترتب له أحقية بذلك على وجه لا يجوز للمالك انتزاعها منه.» أ

## أقول: صاحب الجواهر ذكر قبيل ذلك:

«أن صحيح الكابلي يمكن أن يكون من المتشابه الذي ينبغني أن يردّ علمه إليهم «ع» ... وأن المشهور أعرضوا عنه. »

ولم يظهر لي وجه التشابه فيه، وقد مرّ في المسألة السادسة شرح الحديث وأن المشهور من قدمائنا أفتوا بمضمونه.

ويمكن أن يقال كما مرّ: إن مساق صحيحتي الكابلي وعمربن يزيد هو بعينه مساق صحيحة سليمانبن خالد، إذ مفاد الجميع فرض الطسق للمالك، غاية

١- ألسالك ٢/٨٨/٢.

٧- الجواهر ٢٨/٥٨.

٣- الجواهر ٣٨/٣٨.

الأمر أن المالك في الصحيحتين هو الإمام وفي صحيحة سليمان غيره على الظاهر ويحتمل فيها أيضاً إرادة الإمام كما مرّ.

ولانرى إجمالاً في صحيحة معاوية بن وهب ولافي غيرها.

هذا مضافاً إلى أن عمومات أخبار الإحياء ولاسيا مثل قوله «ع» في موثقة محمد بن مسلم: «أيّا قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعملوها فهم أحق بها وهي لهم» تشمل المقام أيضاً، ولاينافي هذا وجوب الطسق للمالك كما في مورد الموثقة أعني أراضي أهل الذمّة، فتأمّل.

ورقبة الأرض وإن فرض نسبتها إلى شخص خاص واختصاصها به إجالاً، لكن الأرض ومافيها وضعت للأنام وتعطيلها واحتكارها يضرّ بالمجتمع، فلايظن بالشرع والعقلاء إجازة تعطيلها وترك استشمارها عمداً. فالحكم بجواز إحيائها وأحقية الحيي بها مع إيجاب الطسق للمالك جمع بين الحقين ولايبعد صدوره من قبل الله ـ تعالى ـ مولى الموالي حسبة. وقد مرّ خبريونس، عن العبد الصالح (ع»، قال: «إن الأرض لله ـ تعالى جعلها وقفاً على عباده، فن عقل أرضاً ثلاث سنين متوالية لغير ماعلة أخذت من يده ودفعت إلى غيره ...» أ

وبالجملة، فيمكن أن يكون حكم أرض الغير يخالف حكم سائر الأموال، والاحتياط يقتضي إحالة ذلك في كل عصر إلى حاكم المسلمين وسائسهم كما أشار إليه في الدروس، فتدبر.

والأولى نقل بعض كلمات الأعلام في المقام، فنقول:

١ ـ قال الشيخ في متاجر النهاية:

«ومن أحيا أرضاً ميتاً كان أملك بالتصرف فيها من غيره، فإن كانت الأرض لها مالك معروف كان عليه أن يعطي صاحب الأرض طسق الأرض، وليس للمالك انتزاعها من يده مادام هو راغباً فيها.» ٢

٩- الوسائل ١٧/٩٤٩، الباب ١٧ من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث ١.
 ٢- النهاية/٩٤٠.

وقد يظن وجود قريب من هذه العبارة في المبسوط أيضاً كما يظهر مما مرّ من المسالك ولكن لم أقف على ذلك إلى الآن.

٢ ـ نعم، في زكاة المبسوط في الأرض التي أسلم أهلها طوعاً، قال:

«فإن تركوا عمارتها وتركوها خراباً جاز للإمام أن يقبلها بمن يعمرها بمايراه من النصف أو الثلث أو الربع، وكان على المتقبل بعد إخراج حق القبالة ومؤونة الأرض إذا بني معه النصاب العشر أو نصف العشر، ثم على الإمام أن يعطي أربابها حق الرقبة.» أ

## ٣ ـ وفي جهاد الشرائع:

«خاتمة: كل أرض ترك أهلها عمارتها كان للإمام تقبيلها بمن يقوم بها، وعليه طسقها لأربابها. وكل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان أحق بها، وإن كان لها مالك معروف فعليه طسقها.» ٢

# ٤ ـ وفي جهاد المختصر النافع:

«وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللإمام تسليمها إلى من يعمرها، وعليه طسقها لأربابها. وكل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها فهو أحق بها، وإن كان لها مالك فعليه طسقها له.»

### ٥ ـ وفي الدروس في شرائط التملك بالإحياء قال:

«ورابعها: أن لا يكون مملوكاً لمسلم أو معاهد. فلو سبق ملك واحد منها لم يصبح الإحياء. نعم، لوتعطلت الأرض وجب عليه أحد الأمرين إما الإذن لغيره أو الانتفاع، فلوامتنع فللحاكم الإذن وللمالك طسقها على المأذون، ولوتعذر الحاكم فالظاهر جواز الإحياء مع الامتناع من الأمرين وعليه طسقها.» أ

<sup>1-</sup> البسوط ٢/٥٧١.

٣- الشرائع ٢٩٣/١ (= ط. أخرى/٢٤٧).

٣- الختصر النافع/١١٤.

٤- الدروس/٢٩٢.

أقول: قد اختلفت كلمات فقهائنا \_ رضوان الله عليهم \_ في أرض أسلم أهلها طوعاً وتركها أهلها ولم يعمروها فخربت فقال بعضهم: إن الإمام يقبّلها ممن يعمرها وكانت للمسلمين. وقال بعضهم: عليه طسقها لأربابها. ويظهر من بعضهم الجمع بين الحقين أعني كون الحاصل للمسلمين مع وجوب الطسق لأربابها أيضاً.

قال العلامة في جهاد المختلف:

«أرض من أسلم أهلها عليها طوعاً ملك لهم يتصرفون فيها كيف شاؤوا، فإن تركوا عمارتها يقبلها الإمام من يعمرها ويعطي صاحبها طسقها وأعطى المتقبل حصته، ومايبتى فهو متروك لمصالح المسلمين في بيت مالهم. قاله الشيخ وأبوالصلاح ...» وأنكر ابن إدريس جواز التصرف أصلاً فقال في أحكام الأرضين من السرائر: «ضرب منها أسلم أهلها عليها طوعاً... فإن تركوها خراباً أخذها إمام المسلمين وقبلها من يعمرها وأعطى أصحابها طسقها وأعطى المتقبل حصته، ومايبتى فهو متروك لمصالح المسلمين في بيت مالهم على ماروي في الأخبار أورد ذلك شيخنا أبوجعفر. والأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية، فإنها تخالف الأصول والأدلة العقلية والسمعية، فإن ملك الإنسان لايجوز لأحد أخذه ولاالتصرف فيه بغير إذنه واختياره، فلايرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد.» لا

وقال العلامة في الختلف بعد نقل الأقوال:

«والأقرب مااختاره الشيخ. لنا أنه أنفع للمسلمين وأعود عليهم فكان سائغاً، وأي عقل يمنع من الانتفاع بأرض يترك أهلها عمارتها وإيصال أربابها حق الأرض؟ مع أن الروايات متظاهرة بذلك: روى صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر، قالا: ذكرنا له الكوفة وماوضع عليها من الخراج وماسار فيها أهل بيته، فقال: «من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر نما ستى بالسهاء والأنهار، ونصف العشر نما كان بالرشا فيا عمروه منها. ومالم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله نمن

۱\_ الختلف ۲۳۲/۱.

٢- السرائر/١١٠.

يعمره وكان للمسلمين، وعلى المتقبلين في حصصهم المشر أو نصف العشر.» وفي الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا (ع) الحراج وماسار به أهل بيته فقال: (العشر ونصف العشر على من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ونصف العشر فيا عمر منها، ومالم يعمر منها أخذه الوالي فقبًله عن يعمره، وكان للمسلمن».» أ

أقول: الخبران ذكرهما في جهاد الوسائل ، ويحتمل اتحادهما وقد مضى شرحهما في بحث الأراضي المفتوحة عنوة. "

وأنت ترى أنه ليس فيها ذكر من أداء الطسق لصاحب الأرض، وأظن أن المراد بالم يعمروه فيها أرض الموات الموجودة في بلاد الكفر، وواضح أنها من الأنفال فتكون من الأموال العامة وتكون تحت اختيار الإمام بما أنه إمام وسائس للمسلمين فيقبلها بما يرى ويصرف الحاصل في مصالح المسلمين، فالاستدلال بها لما أفتى به العلامة وغيره بلاوجه.

فلايبقى للقول بجواز إحياء أرض الغير ووجوب أداء الطسق إليه إلا صحيحة سليمان بن خالد والحلبي، بناء على كون المراد بحقه الطسق فتكون إمضاء لأصل الإحياء، ولكن من المحتمل أن يراد به أصل الأرض ولاسيا بنقل الحلبي: «فليرة إليه حقّه»، فلاإمضاء. نعم، للحاكم الإسلامي إعمال ذلك ولاية وحسبة للشخص وللأمة كها مرّ.

هذا كله فيا إذا كان صاحب الأرض التي صارت مواتاً معلوماً معيّناً.

القسم الثاني من الأرض التي عرضها الموت: ماكان صاحبها غير معلوم، والمفروض عدم إحرار بياد الأهل أو إعراضه بالكلية، فمقتضى القاعدة أن يقال:

١- المختلف ٣٣٢/١ (مع مقط في الرواية الثانية وقع من قلم الناسخ).

٢- الوسائل ١٢٠/١١، الباب ٧٢ من أبواب جهاد العدق، الحديث ١و٢.

٣- راجع ١٩٢/٣- ١٩٩٥ من الكتاب.

إن قلنا بأن الصاحب لم يكن مالكاً لنفس الرقبة لزم القول برجوعها إلى الإمام بالكلية وشملها أدلة الإذن في الإحياء، إذ المفروض زوال علة الاختصاص السابق وهو الإحياء. وكون علة الحدوث علة للبقاء أيضاً يحتاج إلى عناية زائدة ودليل قطعي. بل الظاهر أن موضوع الحق هوآثارالإحياء السابق والمفروض زوالها بالكلية.

وأما إن قلنا بأن صاحبها كان مالكاً لنفس الرقبة فالقاعدة تقتضي بقاءها في ملكه وكونها محكومة بحكم مجهول المالك كالأرض المحياة وغيرها من الأموال إذا فرض جهل مالكها، فإنّ طبع الملكية كها مرّ هو الدوام والاستمرار مع بقاء الموضوع إلّا أن تنتقل إلى الغير بإحدى النواقل الشرعية.

والمستفاد من الأخبار والفتاوى في المال الذي جهل مالكه أو عرف ولم يمكن إيصاله إليه أنه يتصدق به عن صاحبه. والأحوط بل الأقوى أن يكون هذا بإذن المجتهد الجامع لشرائط الحكم، لأنه وليّ الغائب، ولأنه مقتضى الجمع بين مادل على التصدق به ـ كما في أخبار كثيرة متفرقة في الأبواب المختلفة ومنها خبريونس عن الرضا (ع) فيمن أصاب معه بعض متاع من رافقه بمكة ولايعرف بلده ـ وبين مادل على كونه للإمام كقول أبي عبدالله (ع) في رواية داودبن يزيد: «ماله صاحب غيري»، وقول أبي الحسن (ع) في رواية محمدبن القاسم بن الفضيل: «مأعرفك لمن هو» يعني نفسه، فراجع الوسائل. ا

ولعله لذا قال في الشرائع:

«وكل أرض جرى عليها ملك لمسلم فهي له أو لورثته بعده، وإن لم يكن لها مالك معروف معين فهي للإمام \_ عليه السلام\_، ولا يجوز إحياؤها إلّا بإذنه.» ٢

فتحمل الأرض في كلامه قدس سرّه على الأعم من الحية والميتة كها هو الظاهر من إطلاقه، وليس الذيل قرينة على إرادة خصوص الميتة بل بيان لحكم قسم منها. ويراد بقوله: «فهي للإمام» كونها تحت اختياره وتصرفه لاكونها ملكاً

٩- الوسائل ٣٥٧/١٧، الباب ٧ من أبواب كتاب المقطة ، الحديث ٤١ والوسائل ١٧/٥٨٥، الباب ٦ من أبواب ميراث الحتى وماأشبهه، الحديث ١٢.

٧- الشرائع ٢٧٢/٣ (= ط. أخرى/٧٩٧، الجزء ٤).

لشخصه، وهذا صادق في الأنفال وفي مجهول المالك كليها على وزان واحد لما مرّ من أن الأنفال أيضاً ليست ملكاً لشخص الإمام.

وبهذا يظهر الإشكال على مافي المسالك في المقام، حيث قال:

«الحكم هنا مقيد بما لوكانت ميتة، إذ لوكانت حية فهي مال مجهول المالك، وحكمه خارج عن ملكيته للإمام له بالخصوص. فأما إذا كانت ميتة والحال أنها كانت في الأصل مملوكة ثم جهل مالكها فهي للإمام.» أ

أقول: على القول بمالكية الأول للرقبة وبقائها بعد الموت أيضاً لايبقى فرق بين الحية والميتة في كونها من مصاديق مجهول المالك. وظاهر عبارة الشرائع أيضاً التعميم.

وقد صرّح بهذا الإشكال في الجواهر أيضاً ثم قال:

«اللّهم إلّا أن يثبت من الأدلة إخراج خصوص الأرض من بين مجهول المالك في كونها للإمام عليه السلام ولولاندراجها في اختربة التي ورد في النصوص أنها من الأنفال، أو فيا لارب لها خصوصاً مع عدم العلم بوجود المالك، أو قلنا بخروجها عن ملك الأول بالموت إذا فرض أن ملكه لها بالإحياء، ولكن قد عرفت ما في الأخير.» أهذا.

ويحتمل في عبارة الشرائع أن لا يجعل قوله: «وإن لم يكن لها مالك معروف» قسماً من قوله: «وكل أرض جرى»، بل يجعل قسيماً له ومعطوفاً عليه فيراد به الأرض الحزبة التي باد أهلها ولم يعلم جريان ملك المسلم عليها. وقد مرّ في محله أن الموات بقسميه يكون من الأنفال ويكون للإمام أصلياً كان أو عارضياً. وعلى هذا فلاإشكال. هذا.

ولكن ظاهر التذكرة تقسيم ماجرى عليه ملك لمسلم إلى قسمين فقال كها مرّ: «لولم تكن الأرض التي في بلاد الإسلام معمورة في الحال ولكنها كانت قبل ذلك

١\_ المسالك ٢/٨٨٢.

٧- الجواهر ٢٧/٣٨.

معمورة جرى عليها ملك مسلم فلا يخلو إما أن يكون المالك معيناً أو غير معين، فإن كان معيناً... وإن كان المالك لهذه الأرض السابق غير معين ثم خربت وزالت آثار العمارة منها فإنها للإمام عندنا ولا يجوز لأحد إحياؤها إلا بإذنه، فإن بادر إليها إنسان وأحياها من دون إذنه لم يملكها، ولوكان الإحياء حال غيبة الإمام «ع» كان الحيي أحق بها مادام قائماً بعمارتها، فإن تركها فزالت آثارها فأحياها غيره ملكها، فإذا ظهر الإمام «ع» يكون له رفع يده عنها كما تقدم.

واختلفت العامة: فقال أبوحنيفة: إنها تملك بالإحياء، وبه قال مالك، لما تقدم من صموم الأخبار، ولأنها أرض موات لاحق فيها لقوم بأعيانهم فأشبهت مالم يجر عليه ملك مالك، ولأنها إن كانت في أرض دار الإسلام فهي كلقطة دار الإسلام، وإن كانت في أرض دار الكفر فهي كالركاز، وللشافعي قولان. هذا أحدهما لما تقدم، والشاني: أنه لا يجوز إحياؤها، لقوله «ع»: «من أحيا أرضاً في غير حق مسلم،» ولأن هذه الأرض لها حق مسلم فهو أحق بها.» قيد بقوله: «في غير حق مسلم،» ولأن هذه الأرض لها مالك فلا يجوز إحياؤها كما لوكان معيناً. وعن أحد روايتان كالقولين...» أ

أقول: وقد مرّت في صدر المسألة عبارتا المبسوط والمهذب وعبارة أخرى للتذكرة أيضاً في حكم مالولم يكن صاحبها معيناً وأنه يجوز إحياؤها بإذن الإمام، فراجع. وفي المغنى لابن قدامة:

«النوع الثالث: ماجرى عليه الملك في الإسلام لمسلم أو ذمي غير معين فظاهر كلام الحرق أنها لا تملك بالإحياء وهو إحدى الروايتين عن أحد... لا روى كثير بن عبدالله بن عوف، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول الله «ص» يقول: «من أحيا أرضاً مواتاً في غير حق مسلم فهي له.» فقيده بكونه في غير حق مسلم، ولأن هذه الأرض لها مالك فلم يجز إحياؤها كيا لوكان معيناً، فإن مالكها إن كان له ورثة فهي لهم وإن لم يكن له ورثة ورثها المسلمون، والرواية الثانية أنها تملك بالإحياء، نقلها صالح وغيره، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، لعموم تملك بالإحياء.

١' التذكرة ٢/١٠٤.

الأخبان ولأنها أرض موات لاحق فيها لـقـوم بأعيانهم أشبهت مـالم يجـر عليه ملك مالك، ولأنها إن كانت في دار الإسلام فـهي كلقطسة دار الإسلام وإن كانت في دار الكفر فهي كالركاز.» \

أقول: والذي يجتلج بالبال عاجلاً أنه إن اندرست الآثار بالكلية وتقادم عهدها وانقطع ارتباطها بملاكها عرفاً ـ وإن فرض احتمال وجود الوارث الشرعي لها بوسائط في خلال المجتمع ـ كانت من الأنفال ومحكومة بحكمها، لصدق بياد الأهل عليها عرفاً فتشملها أدلته التي مرّت.

وأما إن لم يتقادم عهدها بملاكها بل كانت بحيث يصدق عليها كونها كمالك مجهول فالظاهر كونها محكومة بحكمه، ولادليل على افتراق حكم الأرض عن غيرها من الأموال التي جهل مالكها. هذا.

وقد طال البحث في مسألة الأراضي وإحيائها. وعمل بحث هذه المسائل كتاب إحياء الموات، وإنما تعرضنا لبعضها هنا استطراداً، فراجع مظانّها.

١- للغني ١/٦٤٦.

# الفصل السادس

في إشارة إجالية إلى حكم سائر الضرائب التي ربما تمس الحاجة إلى تشريعها ووضعها زائداً على الزكوات والأخاس والخراج والجزايا المعروفة المشروعة

لا يخنى أن الظاهر من بعض الأخبار حرمة وضع العشور والكمارك ونحوها ودم الماكسين والعشارين. ولكن المستفاد من بعض الروايات جواز وضع العشور على تجار اليهود والنصارى، وأنها كانت تؤخذ من تجار أهل الذمة وأهل الحرب، بل وتجار المسلمين أيضاً. وقد استقرت السيرة على أخذ العشور والكمارك في عصر المثلفاء إلى عصرنا هذا ووضع الضرائب والماليات على أهل المكنة والمستغلات والحرف حسب إمكاناتهم في البلاد الإسلامية. ولاشك أن إدارة شؤون البلاد لإيمكن إلا بتشريع نظام مالي كافل لسد جميع الخلات. ولايكني في ذلك مانعرفه من الأخاس والزكوات ونحوها.

اللهم إلا أن يؤخذ بما احتملناه سابقاً في بحث الزكاة من إحالة تعيين مافيه الزكاة إلى حكّام العصر الواجدين للشرائط فيدخل فيها كل ماشرع من قبلهم في كل عصر ومكان حسب الإمكانات والشرائط والحاجات.

وكيف كان فلنبحث هنا أيضاً في جهات:

# الجهة الأولى: في التعرض لأخبار متفرقة يظهر منها إجمالاً ذمّ العَشّارين:

وهذا السنخ من الأخبار كثير جداً في كتب الفريقين نـقتصـر هنا على ذكر بعضها:

ا \_ ففي نهج البلاغة مخاطباً لنوف البكالي: «يانوف، إن داود عليه السلام قام في مثل هذه الساعة من الليل فقال: إنها ساعة لايدعو فيها عبد إلّا استجيب له إلّا أن يكون عَشَاراً أو عريفاً أو شرطيّاً أو صاحب عرطبة \_ وهي الطنبور \_ أو صاحب كوبة \_ وهي الطبل.» \

ورواها في مصادر نهج البلاغة عن الخصال وكمال الدين للصدوق والمجالس للمفيد وحلية الأولياء وتاريخ بغداد وتاريخ دمشق ودستور معالم الحِكم وكنز الفوائد، فراجع. ٢

أقول: العَشَار لايتعين فيمن يأخذ العشور الحرمة، بل كان يطلق العشر كثيراً على الصدقات الواجبة كما يظهر من الأخبار، اللهم إلّا أن يقال بانصراف لفظ العَشَار إلى خصوص الآخذين للعشور غير المشروعة. والحكومة الحقة مثل الباطلة لابد لما من عشّار وشرطي وعريف، فيمكن أن يقال: إن هذه التعبيرات الواردة في الروايات مع غلظتها وردت لبيان خطورة هذه الحرف ولزوم الدقّة والاحتياط في الروايات مع غلظتها وردت لبيان خطورة هذه الحرف ولزوم الدقّة والاحتياط فيها لكثرة وقوع الزلات فيها، وكل عشار رهين بحسن عمله وحساب ماجباه من الأموال، والحساب رقيق دقيق. ويمكن أن يحمل أخبار الذمّ على خصوص الظالمين

١- نهج البلاغة، فيض/١١٣٤؛ عبده ٣/١٧٤؛ لح/٤٨٧، الحكمة ١٠٤.

٢- راجع مصادر نهج البلاغة ١٦/٤ و٩٠.

منهم في استيفاء الحقوق وهم كانوا كثيرين في تلك الأعصار كما سيأتي. وقد ورد نظير هذه التهديدات في العرافة كما مرّ في فصل الاستخبارات. ومع ذلك وردت روايات كثيرة تدل على مشروعية العرافة وأنه لابدّ منها، فراجع ماحرّرناه هناك. ومثله الشرطي أيضاً.

٢ \_ وفي البحار عن أمالي الصدوق بسنده عن نوف البكالي، قال أميرالمؤمنين «ع»: «يانوف، اقبل وصيّق: لا تكونن نقيباً ولاعريفاً ولاعتاراً ولابريداً.» \

٣ ـ وفيه أيضاً عن الخصال بسنده عن نوف، قال: قال: أميرالمؤمنين ((ع)): 
((بانوف، إبّاك أن تكون عقّاراً أو شاعراً أو شرطياً أو عريفاً أو صاحب عرطبة وهي الطنبور أو صاحب كوبة وهي الطبل، فإن نبي الله ((ع) خرج ذات ليلة فنظر إلى الساء فقال: إنها الساعة التي لايرة فيا دعوة إلّا دعوة عريف أو دعوة شاعر أو دعوة عاشر أو شرطي أو صاحب عرطبة أو صاحب كوبة.)

٤ ـ وفيه أيضاً عن الحصال بسنده، قال: قال رسول الله «ص»: «لايدخل الجنة مدمن خر... ولاعشار ولاقاطع رحم ولاقدري.»

وفيه أيضاً عن ثواب الأعمال في حديث عن رسول الله «ص»: «على الغشار كل يوم وليلة لعنة الله والملاتكة والناس أجمين، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً.»<sup>1</sup>

٦ - وفي مسند أحمد بسنده عن الحسن، قال: مرّ عثمان بن أبي العاص على
 كلاب بن أميّة وهو جالس على مجلس العاشر بالبصرة فقال: ما يجلسك هلهنا؟
 قال: استعملني هذا على هذا المكان يعني زياداً. فقال له عثمان: ألا أحدثك

١- بحار الأتوار ٣٤٣/٧٧ (= ط. إيران ٣٤٣/٧٥)، الباب ٨١ من أبواب كتاب العشرة، الحديث ٣٣.

٢\_ بحار الأنوار ٣٤٢/٧٢ (= ط. إيران ٣٤٢/٧٥)، الباب ٨١ من أبواب كتاب العشرة، الحديث ٣٠، عن المضال/٣٤٨، باب الستة، الحديث ٤٠.

٣. بحار الأتوار ٣٤٣/٧٢ (= ط. إيران ٣٤٣/٧٥)، الباب ٨١ من أبواب كتاب المشرة، الحديث ٣٢.

٤. بحار الأنوار ٣٦٩/٧٣ (= ط. إيران ٣٦٩/٧٦)، الباب ٦٧ من كتاب الآداب والسنن، الحديث ٣٠.

حديثاً سمعت من رسول الله «ص»؟ قال: بلى. فقال عثمان: سمعت رسول الله «ص» يقول: كان لداود نبي الله عليه السلام من الليل ساعة يوقظ فيا أهله فيقول: ياآل داود، قوموا فصلوا، فإن هذه ساعة يستجيب الله فيا الدعاء إلاّ لساحر أو عشار. فركب كلاب بن أميّة سفينته فأتى زياداً فاستعفاه فأعفاه. أ

٧ - وفي المسند أيضاً بسنده عن مالك بن عتاهية، قال: سمعت النبي «ص» يقول: «إذا لقيم عشاراً فاقتلوه.» ثم حكى عن قتيبة بن سعيد قال: «يعني بذلك الصلقة يأخذها على غير حقها.» ٢

وروى الرواية مع التفسير أبو عبيد في الأموال أيضاً، ورواها أيضاً بـلفظ آخر عنه«ص» قال: «من لق صاحب عشور فليضرب عنقه.»

أقول: قال ابن الأثير في النهاية:

«فيه: إن لقيم عاشراً فاقتلوه. أي إن وجدتم من يأخذ العشر على ماكان يأخذه أهل الجاهلية مقيماً على دينه فاقتلوه لكفره أولاستحلاله لذلك إن كان مسلماً وأخذه مستحلاً وتاركاً فرض الله وهو ربع العشر. فأما من يعشرهم على مافرض الله دعس على مافرض الله على مافرض الله على مافرض الله على مافرض الله على المحابة للنبي «ص» وللخلفاء بعده.» أ

٨ - وفي المسند أيضاً بسنده عن عقبة بن عامر الجهني، قال: سمعت رسول الله «ص» يقول: «لابدخل الجنة صاحب مكس.» يعنى العشار.

ورواه أيضاً أبو عبيد بـلا تفسير. ورواه الدارمي أيضاً في سـننه. ورواه أيضاً أبوداودفي السنن ثم روى عن ابن إسحاق قال: «الذي يعشرالناس يعني صاحب المكس.» "

١- مسند أحمد ٢٢/٤.

٧\_ مسند أحمد ٤/٤٣٢.

T. الأموال/٦٣٤.

٤ - النهاية لابن الأثير ٣/٢٣٨.

هـ مسند أحمد ١٤٣/٤ و١٥٠.

٦- راجع الأموال/٦٣٢؛ وسنن الدارمي ٣٦٣/١، باب كراهية أن يكون الرجل عشاراً؛ وسنن أبي داود ٢/٠٢٠،
 كتاب الخراج والنيء والإمارة، باب في السعاية على الصدقة.

### وفي النهاية:

«فيه: لايدخل الجنة صاحب مكس. المكس: الضريبة التي يأخذها الماكس وهو العشّان» أ

٩ ـ وفي المسند أيضاً بسنده عن أبي الخير، قال: عرض مسلمة بن مخلد، وكان أميراً على مصر، على رويفع بن ثابت أن يوليه المحشور فقال: إني سمعت رسول الله (ص) يقول: «إن صاحب المكس في النار» ورواه أيضاً أبوعبيد. "

أقول: لادلالة في هذا القبيل من الأخبار على إرادة الجُباة للعشور غير المشروعة فقط، بل لعل المرادبالعشورفيهاالزكوات المقدرة شرعاً بالعشر ونصف العشر وربع العشر، ووردت هذه الأخبار للإشارة إلى ماكان عليه غالب العشارين في تلك الأعصار من الظلم والإجحاف والاعتداء، والمطالبة ثانياً عمن أدّى زكاة ماله، وأخذ الزيادة باسم الهدايا ونحو ذلك، ولعل كلمة المكس مأخوذة من المماكسة فإنهم كانوا يماكسون الناس في أخذ الزيادة:

### قال شمس الدين السرخسى في المبسوط:

«العاشر من ينصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار وتأمن التجار عمال بمقامه من المصوص... والذي روي من ذم العشار محمول على من يأخذ مال الناس ظلماً كما هو في زماننا دون من يأخذ ماهو حق وهو الصدقة.»

وفي خراج أبي يوسف قال: «حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي خميد الساعدي، قال: استعمل النبي «ص» رجلاً يقال له ابن اللّتبية على صدقات بني سليم، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إليّ. قال: فقام النبي «ص» على المتبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «مابال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إليّ،

١\_ النهاية لابن الأثير ٣٤٩/٤.

٧\_ مسئد أحمد ١٠٩/٤؛ والأموال/٦٣٢.

٣- المسوط ١٩٩/٢، كتاب الزكاة، باب العشر.

أفلاقعد في بيت أبيه وبيت أمّه حتى ينظر أيّهدى إليه أم لا؟ والذي نفسي بيده لايأخذ منها شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته: إما بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر.» ثم رفع يديه حتى رؤى بياض إبطيه، فقال: اللّهم هل بلّغت؟» أ وروى نحو ذلك مسلم في صحيحه. "

أقول: الرغاء: صوت الإبل، واليعار: صوت الشاة. وهذا الحديث ونحوه إخطار وتهديد بالنسبة إلى من يستفيد من موقعيته الإجتماعية والسياسية استفادة شخصية ويزعم أنها محلّلة له.

وفي الأموال لأبي عبيد بسنده، قال:

«كتب عمربن عبدالعزيز إلى عدي بن أرطاة: «أن ضع عن الناس الفدية، وضع عن الناس المائدة، وضع عن الناس المائدة، وضع عن الناس المكس وليس بالمكس، ولكنه البخس الذي قال الله ـتعالى ـ: «ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين» فن جاءك بصدقة فاقبلها منه، ومن لم يأتك بها فالله حسيبه.» "

فيظهر من هذه الروايات أن الإجحاف والاعتداء على الناس في أخذ الصدقات كان متعارفاً في تلك الأعصار. والناس عبيد الدنيا إلا من عصم الله، ولعل الأمر بقتل العاشر فيا مرّ من حديث النبي «ص» أيضاً كان يراد به قتل من بلغ منهم حدّ الإفساد. وأما من يطمئن من نفسه بالاحتياط والتقوى ورعاية حال الضعفاء فتصديه لجباية الصدقات والأموال الشرعية والضرائب يكون مرغوباً فيه شرعاً بل رما يجب مع التعين.

وفي خراج أبي يوسف بسنده عن رافع بن خديج، قال: قال رسول الله «ص»: «العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله.»

ورواه الحاكم في المستدرك بسنده، عن رافع، عنه «ص» وزاد في آخره: «حتى

١- كتاب الخراج/٨٢.

٢- صحيح مسلم ٢/١٤٦٣، كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمّال، الحديث ١٨٣٢.

٣\_ الأموال/٦٣٣.

٤\_ الحزاج/٨١.

يرجع إلى بيته.» وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. أهذا. وأما ماورد في أخبارنا من الحلف كاذباً للعشّارين لتخليص المال منهم:

١ \_ كما في صحيحة زرارة، قال: قلت لأبي جعفر«ع»: «مُرّ بالمال على العشّار فيطلبون منّا أن نحلف لهم ويخلّون سبيلنا ولايرضون منّا إلا بذلك، قال: فاحلف لهم فهو أحلّ (أحلى خ.ل) من التمر والزبد.» ٢

٢ ـ وفي خبر الحلبي أنه سأل أبا عبدالله ((ع» عن الرجل يحلف لصاحب العشور يجوز (يحرز خ. ل) بذلك ماله؟ قال: نعم. "

٣ \_ وفي خبر معمر بن يحيى، قال: قلت لأبي جعفر ((ع)): إن معي بضائع للناس ونحن نمر بها على هؤلاء العشّار فيحلفونا عليها فنحلف لهم؟ فقال: «وددت أني أقدر على أن أجيز أموال المسلمين كلها وأحلف عليها، كلّ ماخاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية.» أ

٤ ـ وفي خبر إسماعيل الجعني، قال: قلت لأبي جعفر ((ع)): ((أمرّ بالعشّار ومعي المال فيستحلفوني فإن حلفت تركوني وإن لم أحلف فتشوني وظلموني؟ فقال: ((احلف لهم. قلت: إن حلفوني بالطلاق؟ قال: فاحلف لهم. قلت: فإن المال لايكون لي؟قال: تنتي مال أخيك.) ونحوه صحيح إسماعيل الجعني . إلى غيرذلك من الأخبار،

فالظاهر أن هذا كان من جهة كونهم عشّارين لحكومات الجور وكان أداء المال لهم تقوية لهم فكان الأولى تخليص المال منهم حتى الزكوات الواجبة، فتدبّر.

١\_ مستدرك الحاكم ٤٠٦/١، كتاب الزكاة.

٧- الوسائل ١٣٥/١٦، الباب ١٢ من كتاب الأيمان، الحديث ٦.

٣\_ الوسائل ١٣٠/١٣٥، الباب ١٢ من كتاب الأيمان، الحديث ٨.

٤\_ الوسائل ١٣٦/١٦، الباب ١٢ من كتاب الأيمان، الحديث ١٦.

الوسائل ١٣٦/١٦، الباب ١٢ من كتاب الأيمان، الحديث ١٧.
 ١ـ الوسائل ٢٩٨/١٥، الباب ١٨ من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه، الحديث ٥.

#### الجهة الثانية:

# في التعرض لبعض كلمات الأعلام وللأخبار الواردة في العشور:

## ١ ـ قال الشيخ في كتاب الجزية من الخلاف (المسألة ١٥):

«إذا دخل حربي دارالإسلام أو أهل الذمة دخلوا الحجاز من غير شرط لما يؤخذ منهم فإنه لايؤخذ منهم شيء وهو ظاهر مذهب الشافعي، وفي أصحابه من قال: يؤخذ من الذمي إذا دخل الحجاز سوى الحرم نصف العشر، وفي الحربي إذا دخل دار الإسلام العشر. وقال أبوحنيفة: يؤخذ منهم مايأخذون هم من المسلمين إذا دخلوا دار الحرب: فإن عشروهم عشرناهم وإن أخذوا منهم نصف العشر فمثل ذلك. وإن عفوا عنهم عفونا عنهم.

دليلنا أن الأصل براءة اللمة وتقدير مايؤخذ منهم يحتاج إلى شرع أو شرط، وليس هلهنا واحد منها.» ا

#### ٢ \_ وفي الجزايا من المبسوط:

«لايجوز للحربي أن يدخل إلى دار الإسلام إلّا بإذن الإمام. ويجوز أن يدخلها بغير إذنه لمصلحة من أداء رسالة أو عقد هدنة وماأشبه ذلك ...

فأما إن استأذن في الدخول فإن كان في رسالة بعقد هدنة أو أمان إلى مدة ترك بغير عوض. وإن كان لنقل ميرة إلى المسلمين بهم غنى عنها أو لتجارة لم يجز تركه إلا بعوض يشرط عليه حسب مايراه الإمام من المصلحة سواء كان عشراً أو أقل أو أكثر...

وأما أهل الـذمة إذا اتجروا في سائر بلاد الإسلام مـاعدا الحجاز لم يمنعوا من ذلك

۱۔ الحلاف ۲۲۰/۳.

لأنه مطلق لهم ويجوز لهم الإقامة فيها ماشاؤوا. وأما الحجاز فلايدخلون الحرم منه على حال وماعداه على ماقتمناه في دخول أهل الحرب بلادالإسلام في أكثرالأحكام ... إذا دخل أهل اللهمة الحجاز، أو أهل الحرب دخلوا بلد الإسلام من غير شرط فإن للإمام أن يأخذ منهم مثل مالودخلوها بإذن. وقيل: ليس له أن يأخذ منهم شيئاً وهو قوي لأن الأصل براءة النمة. وقيل إنهم يعاملون بما يعامل المسلمون إذا دخلوا بلاد الحرب سواء.

إذا اتجر أهل الذمة في الحجاز فإنه يؤخذ منهم مايجب عليهم في السنة مرة واحدة بلاخلاف. وأما أهل الحرب إذا اتجروا في بلاد الإسلام فالأحوط أن يؤخذ منهم في كل دفعة يدخلونها لأنهم ربما لايعودون. وقيل: إنه لايؤخذ منهم إلّا في السنة دفعة واحدة ويكتب لهم براءة إلى مثله من الحول.» أ

### ٣ \_ وقال العلامة في جهاد التذكرة:

«مسألة: مع أداء الجزية لايؤخذ سواها، سواء اتجروا في بلاد الإسلام أو لم يتجروا إلا في أرض الحجاز على مايأتي، وبه قال الشافعي لقوله تمالى: «حتى يعطوا الجزية.» جعل إباحة الدم ممتداً إلى إعطاء الجزية، ومابعد الغاية يخالف ماقبلها. ومارواه العامة من قوله «ص»: «فادعهم إلى الجزية فإن أجابوك فدعهم وكت عنهم.» ومن طريق الخاصة رواية عمدبن مسلم في الصحيح عن الباقر «ع» في أهل الجزية أيؤخذ من أموالهم ومواشيهم شيء سوى الجزية؟ قال: لا. أوقال أحد: إذا خرج من بلده إلى أي بلدكان من بلاد الإسلام تاجراً أخذ منه نصف العشر لقوله «ع»: «ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصاري.»

ويحتمل أن يطلق لفظ العشور على الجزية أو يحمل على المتجرين بأرض الحجاز.» ٣ وذكر نحو ذلك في المنتهى أيضاً، فراجع. أ

١- المبسوط ٢/٨٤.

٧- الوسائل ١١/٥/١١، الباب ٦٨ من أبواب جهاد العدق...، الحديث ٤.

٣\_ التذكرة ٢/١٤٤.

٤\_ المنتى ٢/١٧/٧.

أقول: واستثناء أرض الحجاز من جهة كونهم ممنوعين من دخولها فإن دخلوها صاروا بحكم أهل الحرب، كما يأتي في عبارته الآتية.

## ٤ ـ وفي التذكرة أيضاً:

«إذا استأذن الحربي في دخول دار الإسلام أذن له الإمام إن كان يدخل للرسالة أو حمل ميرة أو متاع تشتد حاجة المسلمين إليه، ولا يجوز توظيف مال على الرسول والمستجير لسماع كلام الله ـ تعالى ، فإن لها الدخول من غير إذن. وإن كان يدخل لتجارة لا تشتد الحاجة إليها فيجوز أن يأذن له، ويشترط عليه عشر مامعه من مال التجارة لأنه لما ارتفق بالتجارة جعل عليه في مقابلة إرفاقه شيء. وإنما يؤخذ العشر من مال التجارة ولا يعشر مامعه من ثوب ومركوب. وللشافعية وجهان في أنه هل يجوز للإمام أن يزيد المشروط على العشر، أصحها عنده الجواز وكذا يجوز نقصها فيرد العشر إلى نصف العشر فادون خصوصاً فيا تكثر حاجة المسلمين إليه كالميرة ...

وأبا الذمي فله أن يتجر فيا سوى الحجاز من بلاد الإسلام ولا يؤخذ من تجارته شيء إلّا أن يشترط عليه مع الجزية. ثم النمي في بلد الحجاز كالحربي في بلد الإسلام. ولا يؤخذ منها في كل حول إلا مرة واحدة إذا كان يدور في بلاد الإسلام تاجراً ويكتب له وللذمي براءة حتى لا يطالب في بلد آخر قبل مضي الحول... فأما إذا أذن للحربي في دخول دار الإسلام أو الذمي في دخول الحجاز بلاشرط فوجهان: أحدهما يؤخذ حملاً للمطلق على المعهود، والثاني المنع لأنهم لم يلتزموا. وقال أبوحنيفة: إن كانوا يأخذون من المسلمين إذا دخلوا دارهم تجاراً أخذ منهم مثل ما يأخذون وإن لم يشترط، وإلّا فلا يؤخذ منهم. واعترض عليه بأنه مجازاة غير الظالم...» أ

## ه ـ وقال في المنتهى:

«لايجوز لأهل الحرب أن يدخلوا بلاد الإسلام إلا بإذن الإمام... وأما إذا كان

٦ـ التذكرة ٢/٤٤٤.

تاجراً لا يحتاج المسلمون إلى تجارته كالبرّ والعطر وغير ذلك لم يأذن له إلا بعوض يشترط عليه بحسب مايراه الإمام من مصلحة من قليل أو كثير سواء كان عشر أموالهم أو لم يكن، ولو أذن لهم بغير عوض للمصلحة جازلان ذلك إلى اجتهاده.

ولوأذن لهم في الدخول مطلقاً ولم يشترط العوض ولاعدمه فللشافعي قولان. أحدهما: أنه ليس له أن يطالبهم بالعوض لأنه لم يشترطه عليهم فلم يستحق كما لوأذن لهم بغير عوض. والثاني: يؤخذ منهم العشر لأن مطلق الإذن يحمل على المعهود في الشرع، وقد أخذ عمر منهم فيؤخذ ذلك. وقوى الشيخ «ره» الأول وهو جيّد عملاً ببراءة الذمة وعدم المعارض. وقال أبوحنيفة: ينظر الإمام فإن كانوا يأخذون من المسلمين إذا دخل عليهم العشر أخذ منهم مثله وإن لم يأخذه شيئاً لم يعشرهم لأنهم إذا فعلوا ذلك فقد رضوا به. وقال أحمد: يؤخذ منهم العشر مطلقاً لأن عمر أخذ العشر ولم ينقل أنه شرط ذلك عليهم، واشتهر ذلك بين الصحابة وعمل به الخلفاء بعده فكان إجاعاً. ونحن نمنع ذلك مطلقاً ...» أ

## ٦ ـ وفي خزاج أبي يوسف:

«أما العشور فرأيت أن تولّيها قوماً من أهل الصلاح والدين وتأمرهم أن لايتعدّوا على الناس فيا يعاملونهم به فلايظلموهم ولايأخذوا منهم أكثر بما يجب عليهم... ثم يؤخذ من المسلمين ربع العشر، ومن أهل الذمة نصف العشر، ومن أهل الحرب العشر من كل مامر به على العاشر وكان للتجارة وبلغ قيمة ذلك مأتي درهم فصاعداً أخذ منه العشر، وإن كانت قيمة ذلك أقل من مأتي درهم لم يؤخذ منه شيء. وكذلك إذا بلغت القيمة عشرين مثقالاً أخذ منها العشر... وإذا مرّعليه بمأتي درهم مضروبة أو عشرين مثقالاً يَبْراً أو مأتي درهم تبراً أو عشرين مثقالاً مضروبة أخذ من ذلك ربع العشر من المسلم ونصف العشر من الذمي والعشر من المري ثم لايؤخذ منها شيء إلى مثل ذلك الوقت من الحول وإن مرّبها غير مرة.

١ـ المنتهى ١/١٧١/٢.

وكذا إذا مرّ بمتاع قداشتراه للتجارة فإن كان المتاع يساوي مأتي درهم أو عشرين مثقالاً أخذمنه...

ومالم يكن من مال التجارة ومرّوا به على العاشر فليس يؤخذ منه شيء... قال: ويعشر النمي التغلبي، والذمي من أهل نجران كسائر أهل النمة من أهل الكتاب في أخذ نصف العشر منهم. والجوس والمشركون في ذلك سواء. قال: وإذا مرّ التاجر على العاشر بمال أو بمتاع وقال: قد أدّيت زكاته وحلف على ذلك فإن ذلك يقبل منه ويكف عنه، ولايقبل في هذا من اللمي ولامن الحربي لأنه لازكاة عليها يقولان قد أدّيناها...

قال أبو يوسف: فإن عمربن الخطاب وضع العشور، فلابأس بأخذها إذا لم يتعدّ فيها على الناس و يؤخذ بأكثر مما يجب عليهم. وكل ماأخذ من المسلمين من العشور فسبيله سبيل الصدقة وسبيل مايؤخذ من أهل الذمة جميعاً وأهل الحرب سبيل الخراج...» ا

أقول: لا يخفى أن أبايوسف تلميذ أبي حنيفة ومع ذلك لم يفرق في كلامه بين أخذهم من المسلمين وعدمه كما مرّ عن أبي حنيفة ولابين صورة الاشتراط وعدمه كما مرّ عن الشافعي وغيره، بل حكم بجواز الأخذ مطلقاً كما عن أحمد.

٧ - وفي أمّ الشافعي بعد نقل مارواه مالك من أخذ عمر من النبَط كما يأتي
 قال:

«لست أحسب عمر أخذ ماأخذ من النبط إلّا عن شرط بينه وبينهم كشرط الجزية، وكذلك أحسب عمر بن عبدالعزيز أمر بالأخذ منهم، ولايأخذ من أهل اللمة شيئاً إلا عن صلح. ولايتركون يدخلون الحجاز إلا بصلح ويحدد الإمام فيا بينه وبينهم في تجاراتهم وجميع ماشرط عليهم أمراً يبين لهم وللعامة ليأخذهم به الولاة غيره.

ولايترك أهل الحرب يدخلون بلاد المسلمين تجارأ فإن دخلوا بغير أمان ولارسالة

۱- الخراج/۱۳۲-۱۳۴.

غنموا. وإن دخلوا بأمان وشرط أن يأخذ منهم عشراً أو أكثر أو أقل أخذ منهم. فإن دخلوا بلاأمان ولاشرط ردّوا إلى مأمنهم ولم يتركوا يضون في بلاد الإسلام، ولا يؤخذ منهم شيء وقد عقد لهم الأمان إلا عن طيب أنفسهم، وإن عقد لهم الأمان على دمائهم لم يؤخذ من أموالهم شيء إن دخلوا بأموال إلا بشرط على أموالهم أو طيب أنفسهم. قال الشافعي: وسواء كان أهل الحرب بين قوم يعشرون المسلمين إن دخلوا بلادهم أو يخمسونهم لا يعرضون لهم في أخذشي ءمن أموالهم إلا عن طيب أنفسهم أو صلح يتقدم منهم أو يؤخذ غنيمة أوفيثاً إن لم يكن لهم ما يأمنون به على أموالهم.» المسلمين عن الموالهم.

# ٨ ـ وفي المدونة الكبرى في فتاوى مالك:

«قلت: أرأيت النصراني إذا تجر في بلدة... فإذا خرج من بلدة إلى غيرها من بلاد المسلمين تاجراً لم يؤخذ منه مما حمل قليل ولا كثير حتى يبيع. فإن أراد أن يرد متاعه إلى بلاد أو يرتحل به إلى بلاد أخرى نمذلك له وليس لهم أن يأخذوا منه شيئاً إذا خرج من عندهم بحال مادخل عليهم ولم يبع في بلادهم شيئاً ولم يشتر عندهم شيئاً. فإن كان قد اشترى عندهم شيئاً بمال ناض كان معه أخذ منه العشر مكانه من السلعة التي اشترى حين اشترى ... قلت: وإن دخل عليهم بغير مال ناض إنما دخل عليهم بلادهم بمتاع متى يؤخذ منه؟ فقال: إذا باعه. قلت: فإذا باعه أخذ منه العشر مكانه من ثمن المتاع؟ قال: نعم ... قلت: أرأيت الذمي إذا خرج بمتاع إلى المدينة فباع بأقل من مأتي درهم أيؤخذ منه العشر؟ فقال: نعم .. قلت: فيؤخذ منه عما قل أو كثر؟ فقال: نعم .. قلت: وهذا قول مالك؟ فقال: نعم ... "

أقول: فمالك جعل العشـر في كل مايبيعه أهـل الذمة أو يشتريه فيؤخذ منه فوراً ولم يحدّد له نصاباً.

٩ ـ وفي مختصر الخرقي في فقه الحنابلة:

«ومن يجز من أهل الذمة إلى غير بلده أخذ منه نصف العشر في السنة.» "

١- الأم ١٢٠/٤، كتاب الجزية، ذكر ماأخذ عمر من أهل اللمة.

٧. المدوّنة الكبرى ١/٠٤٠، تعشير أهل الذمة.

٣- المغني لابن قدامة ١ / ٩٧/٥.

قال ابن قدامة في شرح العبارة:

«اشتهر هذا عن عمر وصحت الرواية عنه به. وقال الشافعي: ليس عليه إلّا الجزية...» ١

وفي الختصر أيضاً:

«وإذا دخل إلينا منهم تاجر حربي بأمان أخد منه العشر.»

وقال ابن قدّامة في شرح العبارة:

«وقال أبوحنيفة: لايؤخذ منه شيء إلا أن يكونوا يأخذون منّا شيثاً فنأخذ منهم مثله... وقال الشافعي: إن دخل إلينا بتجارة لايحتاج إليها المسلمون لميأذن له الإمام إلا بعوض يشرطه عليه ومها شرط جان ويستحب أن يشترط العشر ليوافق فعله فعل عمر... ولنا مارويناه في المسألة التي قبلها، وأن عمر أخذ منهم العشر، واشتهر ذلك فيا بين الصحابة، وعمل به الخلفاء الراشدون بعده والأثمة بعده في كل عصر من غير نكير، فأي إجاع يكون أقوى من هذا؟ ولم ينقل أنه شرط ذلك عليم عند دخولهم...» لا

## ١٠ ـ وفي بدائع الصنائع في فقه الحنفية:

«وأما القدر المأخوذ مما يمرّ به التاجر على العاشر فالمارّ لايخلو إما أن كان مسلماً أو ذمياً أو حربياً، فإن كان مسلماً يأخذ منه في أموال التجارة ربع العشر لأن المأخوذ منه زكاة...

وإن كان ذمياً يأخذ منه نصف العشر ويؤخذ على شرائط الزكاة لكن يوضع موضع الجزية والحراج ولا تسقط عنه جزية رأسه...

وإن كان حربياً يأخذ منه مايأخذونه من المسلمين فإن علم أنهم يأخذون منّا ربع العشر أخذ منهم ذلك القدر، وإن كان نصفاً فنصف، وإن كان عشراً فعشر... فإن كان لايعلم ذلك يأخذ منه العشر.

وأصله ماروينا عن عمر أنه كتب إلى العُشَار في الأطراف أن خذوا من المسلم

١ ـ المغني لابن قدامة ١٠/٧٧٠.

٣- المغني لابن قدامة ٢٠٢/١٠.

ربع العشر ومن الذمي نصف العشر ومن الحربي العشر، وكان ذلك بحضر من الصحابة ولم يخالفه أحلعنهم فيكون إجاعاً منهم على ذلك. وروي أنه قال: «خذوا منهم ما يأخذون من تجارنا؟ فقال: «خذوا منهم العشر.» وما يؤخذ منهم فهو في معنى الجزية.» أ

فهذه بعض كلمات الأعلام في المقام؛ فحكم البعض بجواز أخذ العشر أو نصف العشر أو ربع العشر مطلقاً، وبعضهم بجواز الأخذ مع الاشتراط، وإلا فلا، وبعضهم بجواز الأخذ منهم إن أخذوا منا، وبعضهم بالأخذ بعد البيع أو الشراء. وظاهر الجميع أن المأخوذ من المسلم زكاة مال التجارة المشروعة سنوية. والأكثر استدلوا للمسألة بفعل عمر وقوله، فكأنه لم يثبت عندهم صحة الروايات المروية عن النبي «ص» في هذا الجال أو إطلاقها وسيأتي ذكرها.

وقد تعرض فقهاء السنة لفروع العشروحكم العاشر في كتاب الزكاة أو باب الجزية من الجهاد، وأرادوا بالعاشر من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات والعشور من المارين بأموالهم مسلماً كان المار أو ذميّاً أو حربياً، فراجع مبسوط السرخسي وحاشية ابن عابدين لل وغيرهما مما مرّ بعضها. وقد تعرضوا لذلك لما استمرّ عليه سيرة خلفائهم وحكامهم في مقام العمل.

وراجع لتفصيل المسألة أيضاً كتاب آثار الحرب للدكتور وهبة الزحيلي. "

وأما الأخبار الواردة في العشور وقد وردت من طرق السنة:

١ ـ فروى أبوداود في كتاب الخراج من السنن بسنده، عن حرب بن عبيدالله، عن جده أبي أمّه، عن أبيه، قال: قال رسول الله «ص»: «إنما العشور على اليهود

١- بدائع الصنائع ٣٨/٢، كتاب الزكاة.

٧- مبسوط السرخسي ١٩٩/٢ وحاشية ابن عابدين ٣٧/٢ ومابعدها، باب العاشر.

٣- آثار الحرب/٤٢٥ ومابعدها.

والنصارى، وليس على المسلمين عشور.» وروى بسند آخر عن حرب بن عبيدالله عن النبي «ص» بمعناه وقال: «خراج» مكان «العشور.» ا

أقول: فالحديث على فرض صحته النقلان فيه يتعارضان ويتساقطان. ولعل المراد بالخراج فيه الجزية. وعلى فرض صحة النقل الأول فلاإطلاق للفقرة الأولى منه حتى يدل على جواز أخذ العشور منهم وإن لم تشترط، إذ محط النظر في الحديث هو الفقرة الثانية منه أعني عقد النفي كما لايخنى.

٢ - وفي الزكاة من سنن الترمذي في ذيل حديث: «ليس على المسلمين جزية » قال: وقول النبي «ص»: «ليس على المسلمين جزية عشور» إنما يعني به جزية الرقبة. وفي الحديث مايفسر هذا، حيث قال: «إنما العشور على الهود والنصارى، وليس على المسلمين عشور.» "

أقول; تفسير العشور بالجزية على الرقبة من اجتهاد الترمذي، ولادليل على صحة اجتهاده.

٣ - وفي سنن أبي داود أيضاً بسنده، عن رجل من بكربن واثل، عن خاله، قال: قلت: يارسول الله، أعشر قومي؟ قال: «إنما العشور على الهود والنصارى.» ورواه عنه أحد أيضاً وزاد في آخره: «وليس على الإسلام عشور.» أ

٤ - وفي سنن أبي داود أيضاً بسنده، عن رجل من بني تغلب، قال: أتيت النبي «ص» فأسلمت وعلمني الإسلام، وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي من أسلم ثم رجعت إليه فقلت: يارسول الله، كل ماعلمتني قد حفظت إلا الصدقة أقاعشرهم؟ قال: «لا، إنما العشور على النصارى والهود.»

١- سنن أبي داود ١٥١/٢، كتاب الخراج والنيء والإمارة، باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات.

٧- سنن الترمذي ٧٣/٧، أبواب الزكاة، الباب ١١ (باب ماجاء ليس على المسلمين حزية)، الحديث ٦٢٩.

٣- سنن أبي داود ١٥١/٢، كتاب الخراج والنيء والإمارة، باب في تعشير أهل الذَّمة...

٤ - مستد أحمد ٤/٣٢٧.

٥- سنن أبي داود ١٠١/٢، كتاب الخراج والنيء والإمارة، باب في تعشير أهل اللمة...

وقد تعرّض لهذه الأخبار البيهق في السنن ثم قال:

«وهذا إن صحّ فإنما أراد والله أعلم تعشير أموالهم إذا اختلفوا بالتجارة، فإذا أسلموا رفع ذلك عنهم.» \

أقول: فيظهر من البيهقي الترديد في صدور هذا الخبر عن النبي «ص». ويؤيد ذلك أن أكثر فقهائهم يتمسكون لجواز أخذ العشور بفعل عمر وقوله لابقول النبي «ص» كما مرّت عباراتهم.

وفي نهاية ابن الأثير في لغة «عشر» قال:

«ومنه الحديث: ليس على المسلمين عُشوره إنّا العشور على الهود والنصارى. المُشور: جمع عشريعني ماكان من أموالهم للتجارات دون الصدقات. والذي يلزمهم من ذلك عند الشافعي ماصولحوا عليه وقت المهد، فإن لم يصالحوا على شيء فلا يلزمهم إلا الجزية. وقال أبوحنيفة: إن أخذوا من المسلمين إذا دخلوا بلادهم للتجارة أخذنا منهم إذا دخلوا بلادنا للتجارة. ومنه الحديث: احمدوا الله، إذ رفع عنكم العشور. يعنى ما كانت الملوك تأخذه منهم. وفيه: أن وقد ثقيف اشترطوا أن لا يحشروا ولا يعبوا، أي لا يؤخذ عشر أموالهم.» أ

ه \_ وفي نصب الراية بسنده عن أنس بن مالك ، قال: «فرض رسول الله «ص» في أموال المسلمين في كل أربعين درهما درهم، وفي أموال أهل الذمة في كل عشرين درهما درهم، وفي أموال من لاذمة له من كل عشرة دراهم درهم. " رواه الطبراني في الأوسط. ورواه الهيثمي في مجمع الزواثد أيضاً. أ

وفي نصب الراية عن الطبراني:

«لميسند هذا الحديث إلا محمدبن المعلّى، تفرّد به زنيج. وقد رواه أيوب وسلمة بن علقمة ويزيدبن إبراهيم وجريربن حازم وخبيب بن الشهيد والميثم الصيرفي وجاعة

١- سنن البيهق ١٩٩٩/، كتاب الجزية، باب النتي يسلم فيرفع عنه الجزية ولايعشر ماله...
 ١٠٠٠ تا مسم

٣- نصب الراية ٣٧٩/٢، كتاب الزكاة، باب فيمن يرّ على العاشر.

٤. مجمع الزوائد ٢٠/٧، كتاب الزكاة، فيا تجب فيه الزكاة.

عن أنسبن سيرين عن أنسبن مالك أن عمربن الخطاب فرض.» فذكر الحديث. ا

أقول: يأتي نقل الخبر عن أنس عن عمر بأسانيد مختلفة، والظاهر أنه الصحيح.

٦ ـ وفي باب العشر من مبسوط السرخسي: «قد روي أن عمر بن الخطاب أراد أن يستعمل أنس بن مالك على هذا العمل، فقال له: أتستعملني على المكس من عملك؟ فقال: ألا ترضى أن أقلدك ماقلدنيه رسول الله «ص»؟» ٢

أقول: لم أعثر على هذا النقل في كتب حديث السنة. بل ورد نظير هذه المقاولة بين أنسبن سيرين وأنسبن مالك فقال له: «ألا ترضى أن أجعلك على ماجعلني عليه عمر بن الخطاب ؟» " وسيأتي نقله.

فهذه ماوقفت عليه عاجلاً من الرواية عن النبي «ص» في هذا الباب.

٧ - وفي المصنف لعبدالرزاق بسنده عن مسلم بن سكرة أنه سأل ابن عمر: أعلمت عمر أخذ من المسلمين العشور؟ قال: لم أعلمه، لم أعلمه، وروى أبوعبيد بسنده عن مسلم بن شكرة نحوه، قال: وقال غير حجاج: مسلم بن المصبح. أ

٨ - وروى أبو عبيد بسنده عن زيادبن حدير، يقول: أنا أول عاشر عشر في الإسلام، قلت: ومن كنتم تعشرون؟ قال: ماكنا نعشر مسلماً ولامعاهداً، كنا نعشر نصارى بني تغلب.

٩ - وفي سنن البيهقي بسنده عن زيادبن حدير، قال: بعثني عمر إلى نصارى
 بني تغلب وأمرني أن آخذ منهم نصف عشر أموالهم، ونهاني أن أعشر مسلماً أو ذا

١- نصب الراية ٢٧١/٢ء كتاب الزكاة، باب فيبن ير على العاشر.

٧- مبسوط السرخسي ١٩٩١/٢، كتاب الزكاة، باب العشر.

٣- سنن البيهق ٢١٠٠/، كتاب الجزية، باب مايؤخذ من اللَّمِّي إذا اتَّجر في غير بلده...

المستن ٤/١٣٩، كتاب الزكاة، باب المشور، الرقم ٤٧٧٤ والأموال/٤٣٤.

٥ ـ الأموال/٦٣٥ .

ذمة يؤدي الخراج. ا

۱۰ ـ وروى أبو عبيد بسنده عن عبدالرحمن بن معقل، قال: سألت زيادبن حدير: من كنتم تعشرون؟ قال: ماكتا نعشر مسلماً ولامعاهداً. قلت: فن كنتم تعشرون؟ قال: تجار الحرب كها كانوا يعشروننا إذا أتيناهم. ٢

ورواه البيهتي بسنده، عن عبدالله بن معقل، عن زيادبن حدير. " ورواه يحيى القرشئ في خراجه بسنده،عن عبدالله بن مغفّل،عن زيادبن حدير. أ

11 - وفي خراج أبي يوسف: «حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر، قال: سمعت أبي يذكر، قال: سمعت زيادبن حدير قال: أول من بعث عمر بن الخطاب على العشور أنا. قال: فأمرني أن لاأفتش أحداً، ومامر علي من شيء أخذت من حساب أربعين درهما درهما واحداً من المسلمين. ومن أهل الذمة من كل عشرين واحداً، وممن لاذمة له العشر. قال: وأمرني أن أغلظ على نصارى بني تغلب، وقال: إنهم قوم من العرب وليسوا بأهل كتاب فلعلهم يسلمون. قال: وكان عمر قد اشترط على نصارى بني تغلب أن لاينصروا أبناءهم.»

١٢ \_ وفيه أيضاً بسنده عن زياد بن حدير الأسدي: «أن عمر بن الخطاب بعثه على عشور العراق والشام وأمره أن يأخذ من المسلمين ربع العشر، ومن أهل اللمة نصف العشر، ومن أهل الحرب العشر. الحديث.»

١٣ \_ وفيه أيضاً بسنده عن زيادبن حدير أنه مدّ حبلاً على الفرات فرّ عليه

١. سنن البيهق ٢١٨/٩، كتاب الجزية، باب ماجاء في تعشير أموال بني تغلب...

٢\_ الأموال/٦٣٥.

٣- سنن البيهق ٢١١/٩، كتاب الجزية، باب مايؤخذ من الذتمي إذا أتَجر في غير بلله...

٤۔ كتاب الخراج/١٦٩.

هـ الحزاج/١٣٥.

٦- الخراج/١٣٥.

رجل نصراني فأخذ منه، ثم انطلق فباع سلعته فلها رجع مرّ عليه فأراد أن يأخذ منه، فقال: كلها مررت عليك تأخذ مني؟ فقال: نعم. فرحل الرجل إلى عمربن الخطاب فوجده بمكة يخطب الناس. الحديث.» ا

١٤ ـ وفي سنن البيهقي بسنده عن زيادبن حدير، قال: كتبت إلى عمر في أناس من أهل الحرب يدخلون أرضنا أرض الاسلام فيقيمون. قال: فكتب إلي عمر: «إن أقامواستة أشهر فخذمنهم العشر، وإن أقامواسنة فخذمنهم نصف العشر.» ٢

أقول: لايخنى وجود التهافت بين ماروي عن زيـادبن حدير في هذا الباب، إلّا أن يحمل على اختلاف الأزمنة.

١٥ - وفي خراج أبي يوسف: حدثنا أبو حنيفة، عن القاسم، عن أنسبن سيرين، عن أنسبن مالك، قال: «بعثني عمربن الخطاب على العشور وكتب لي عهداً أن آخذ من المسلمين مما اختلفوا فيه لتجاراتهم ربع الشعر، ومن أهل الذمة نصف العشر، ومن أهل الحرب العشر.» "

17 - وفي سنن البيهقي بسنده، عن أبي حنيفة، عن الهيثم وكان صيرفياً بالكوفة، عن أنس بن سيرين أخي محمد بن سيرين، قال: «جعل عمر بن الخطاب أنس بن مالك على صدقة البصرة فقال لي أنس بن مالك: أبعثك على مابعثني عليه عمر بن الخطاب، فقلت: لاأعمل ذلك حتى تكتب لي عهد عمر بن الخطاب الذي عهد إليك. فكتب لي: «أن خذ من أموال المسلمين ربع العشر، ومن أموال أهل الخرب العشر.» أ

أقول: يشبه أن يكون الهيثم في سند هذا الحديث والقاسم في سند ماقبله أحدهما مصحفاً من الآخر. ولا يخنى مافي التعبير عن مطلق العشور بالصدقة من

١- الخراج/١٣٦.

٢- سنن البيهق ٢١٠/٩، كتاب الجزية، باب مايؤخذ من الذمّى إذا اتَّجر في غير بلده...

٣ـ الخراج/١٣٥.

٤- سنن البيهقي ٢١٠/٦، كتاب الجزية، باب مايؤخذ من الذمّي إذا اتَّجر في غير بلده...

الخفاء، ولكن التعبير من أنسبن سيرين.

۱۸ ـ وفي السنن أيضاً بسنده عن أنس بن سيرين، قال: بعثني أنس بن مالك على العشور، فقلت: تبعثني على العشور من بين علمك (غلمتك ـ ظ.)؟ فقال: ألا ترضى أن أجعلك على ماجعلني عليه عمربن الخطاب، أمرني أن آخذ من المسلمين ربع العشر، ومن أهل الذمة نصف العشر، وممن لاذمة له العشر. ٢

19 - وفي خراج أبي يوسف: «حدثنا محمدبن عبدالله، عن أنسبن سيرين، قال: «أرادوا أن يستعملوني على عشور الأبُلّة، فأبيت، فلقيني أنسبن مالك فقال: ما مينعك؟ فقلت: العشور أخبث ماعمل عليه الناس. قال: فقال لي: لا تفعل، عمر صنعه؛ فجعل على أهل الاسلام ربع العشر، وعلى أهل الذمة نصف العشر، وعلى المشركين ممن ليس له ذمة العشر.»

في النهاية في معنى الأُبُّلَّة:

«هي بضم الهمزة والباء وتشديد اللام: البلد المعروف قرب البصرة من جانبها البحري.» أ

١- سنن البيهي ٢١٠/١، كتاب الجزية، باب مايؤخذ من اللقي إذا اتَّجر في غير بلده...

٧- سنن البيهق ٢١٠/١، كتاب الجزية، باب مايؤخذ من اللقي إذا اتَّجر في غير بلده...

٣- الخراج/١٣٧.

٤ ـ النهاية ١٦/١.

أقول: والظاهر أنها معرّبة «پُل» بمعنى الجسر، وكان البلـد مرسى سفن البصرة وعجلاً لأخذ العشور ولذا يطلق عليه في أعصارنا: «العشّار».

ويظهر مما مرّ من خبر زيادبن حدير ومن استدلال أنس بصنع عمر عدم تعارف أخذ العشر في عصر النبي «ص» وعدم ثبوت ماروي عنه «ص» في هذا المجال عندهم وإلا كان الأوفق الاستدلال بها. ولم يرد بالعشر في هذه الروايات زكاة التجارة المشروعة في عصر النبي «ص» بشرائطها التي منها الحول، بل كان أمراً يشبه الحقوق الجمركية المتعارفة في أعصارنا، ويظهر من الروايات أنه كان أمراً منكراً عندهم. نعم يمكن أن يقال إن المأخوذ من المسلمين كان بعنوان زكاة التجارة ولذا كان يؤخذ منهم ربع العشر، فتأمل.

٢٠ ـ وفي خراج أبي يوسف أيضاً: حدثنا عاصم بن سليمان، عن الحسن، قال: كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب: «أن تجاراً من قبلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون منهم العشر.» قال: فكتب إليه عمر: «خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين، وخذ من أهل الذمة نصف العشر ومن المسلمين من كل أربعين درهماً درهماً، وليس فيا دون المأتين شيء، فإذا كانت مأتين فنها خسة دراهم ومازاد فبحسابه.» المتن فنها خسة دراهم ومازاد فبحسابه.»

وروى نحوه البيهتي أيضاً وروى نحوه يحيى القرشي أيضاً في خراجه. ٢

٢١ ـ ورواه يحيى القرشي في خراجه أيضاً بسنده عن الحسن هكذا: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري: أن خذ من تجار المسلمين من كل مأتين خسة دراهم، ومن تجارأهل الخراج نصف العشر، ومن تجاراً للشركين ممن لايؤدي الخراج العشر، قال: يعني أهل الحرب. "

١- الخراج/١٣٥٠

٧- سنن البيهقي ٢١٠/٩، كتاب الجزية، باب مايؤخذ من النقي إذا اتّجر في غير بلده...؛ وخراج يحيى القرشي/١٦٨.

٣- الخراج/١٦٩.

۲۲ ـ وفي خراج أبي يوسف أيضاً: حدثنا عبدالللك بن جريج، عن عمروبن شميب أن أهل منبج ـقوم من أهل الحرب وراء البحر كتبوا إلى عمربن الخطاب: «دعنا ندخل أرضك تجاراً وتعشرنا.» قال: فشاور عمر أصحاب رسول الله «ص» في ذلك، فأشاروا عليه به، فكانوا أول من عشر من أهل الحرب.

ورواه عبدالرزاق في المصنف أيضاً. ١

٢٣ ـ وفي زكاة الموطأ: «حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر؛ يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة و يأخذ من القطنية العشر.» ٢

75 ـ وفيه أيضاً: «وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن السائببن يزيد أنه قال: كنت غلاماً عاملاً مع عبدالله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب فكنا نأخذ من النبط العشر. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب على أي وجه كان يأخذ عمر بن الخطاب من النبط العشر، فقال ابن شهاب: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر.»

أقول: وروى في الأمّ الحبرين عن مالك ورفع التهافت بينها بوجهين: الأول: أن يحمل العشر في خبر السائب على عشر القطنية. الثاني: أن يكون الاختلاف باختلاف الوقت، قال: «ولعله كله بصلح يحدثه في وقت برضاه ورضاهم.»

وروى الخبرين أبو عبيـد أيضاً بسنده عن مالك . ورواهما البيهتي أيضاً بسنده عن مالك . `

١- الخراج/١٣٥ والمصنّف ١٠/٥٣٥ كتاب أهل الكتابين، باب مايؤخذ من أرضيهم وتجاراتهم، الحديث

٧- الموطأ ٢٠٨/١، كتاب الزكاة، عُشر أهل اللمة.

٣- الموطأ ٢٠٨/١، كتاب الزكاة، عشر أهل الذمة.

٤- الأمّ ١٢٥/٤، كتاب الجزية، ذكر ماأخذ عمر من أهل اللمة.

هـ الأموال/٦٤٠و٦٤٠.

٦ـ سنن البيهي ٢١٠/٦، كتاب الجزية، باب مايؤخذ من الفتي إذا اتَّجر في غيربلده...

وفي النهاية في معنى القِطْنيَّة:

«هي بالكسر والتشديد: واحدة القطاني، كالعدس أوالحِمَّص واللوبياء ونحوها.» أ وفيه أيضاً:

«النَّبَط والنبيط: جيل معروف كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين.» ٢

وفي حاشية الأموال عن المنجد:

«نَبَط وأنباط: قوم من العرب قطنوا قديماً جنوبي فلسطين، كانوا من التجّار يرحلون إلى مصر والشام وبلاد الفرات وروما...» "

٢٥ ـ وفي سنن البيهقي بسنده عن السائب بن يزيد، قال: «كنت أعاشر مع عبدالله بن عتبة زمان عمربن الخطاب فكان يأخذ من أهل الذمة أنصاف عشور أموالهم فيا تجروا فيه.»

77 - وفي خراج أبي يوسف: حدثني يحيى بن سعيد، عن زريق بن حيان - وكان على مكس مصر - ، فذكر أن عمر بن عبدالعزيز كتب إليه: «أن انظر من مر عليك من المسلمين فخذ مما ظهر من أمواهم العين، ومما ظهر من التجارات من كل أربعين ديناراً ديناراً. ومانقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين ديناراً. فإن نقصت تلك الدنانير فدعها ولا تأخذ منها شيئاً. وإذا مر عليك أهل الذمة فخذ مما يديرون من تجاراتهم من كل عشرين ديناراً ديناراً ، فمانقص فبحساب ذلك حتى تبلغ عشرة دنانير ثم دعها فلا تأخذ منها شيئاً واكتب لهم كتاباً بما تأخذ منهم إلى مثلها من الحول.» "

أقول: وروى نحو ذلك عبد الرزاق في المصنف، وفيه: «من مرّ بك من

١- النهاية لابن الأثير ١/٥٥.

٧- النهاية لابن الأثير ٥/٥.

٣ـ الأموال/٦٤١.

٤- سنن البيهتي ٢١٠/٩، كتاب الجزية، باب مايؤخذ من الفتي إذا اتَّجر في غير بلده...

٥- الخراج/١٣٦.

المسلمين ومعه مال يتجربه فخذ منه صدقته.» أ فيظهر منه أن ماكان يؤخذ من المسلمين ومعه مال يتجربه فخذ منه صدقته.» ألسلم كان بعنوان زكاة مال التجارة، ويشهد له ذكر الحول في آخر الخبر أيضاً. وروى ذيل الخبر أبوعبيد أيضاً، فراجع. ٢

٢٧ ـ وفي المصنف: عن معمر عن يحيى بن أبي كثير، قال: «يؤخذ من أهل الكتاب الضعف مما يؤخذ من المسلمين من الذهب والفضة. فعل ذلك عمربن الخطاب وعمربن عبدالعزيز.»

إلى غير ذلك من الروايات الواردة في هذا الجال.

أقول: المستفاد من مجموع هذه الروايات أن أخذ العشور الجمركية كان أمراً متعارفاً مستمراً في تلك الأعصار وكان مشروعاً عندهم إجالاً، غاية الأمر أنه كان يؤخذ من المسلمين ربع العشر باسم زكاة مال التجارة. وقد مرّ الترديد في صحة ماروي في هذا المجال عن النبي «ص»، وأن القائلين بالجواز من فقهاء السنة أكثرهم كانوا يستدلون لذلك بقول عمر وصنعه لابالأخبار النبوية. وقد مرّ في عبارة المنتى عن أحمد في أهل الحرب: أنه يؤخذ منهم العشر مطلقاً لأن عمر أخذ العشر ولم ينقل أنه شرط ذلك عليهم، واشتر ذلك بين الصحابة، وعمل به الخلفاء بعده فصار إجاعاً، ومرّ دعوى الإجاع بهذا التقريب في عبارة المغني وبدائع الصنائع أيضاً، فيظهر منهم إرادة إثبات الحكم بالإجاع.

ولا يخنى أن رأينا في الإجماع وملاك حجيته يخالف رأى فقهاء السنة، إذ نفس اتفاق الكل وإجماعهم عندهم حجة في قبال السنة، وأما نحن فلانعتبره حجة إلا إذا كشف بنحو من الأنحاء عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره فيكون من طرق إثبات السنة. والتحقيق يطلب من محله.

١ـ المصنَّف ٢٣٤/١٠ كتاب أهل الكتابين، باب مايؤخذ من أرضيهم وتجاراتهم، الحديث ١٩٢٧٨.

٢\_ الأموال/٦٤١.

٣- المصنّف ٣٣٥/١٠، كتاب أهل الكتابين، باب مايؤخذ من أرضيهم وتجاراتهم، الحديث ١٩٢٨١.

ويمكن المناقشة في أصل وجود الاتفاق أيضاً، إذ يظهر من بعض الكلمات عدم التزام الجميع في تلك الأعصار بحلية العشور ومشروعيتها إلا مع الشرط، بل يظهر منها أن أخذها كان أمراً منكراً عند الملتزمين بالموازين الشرعية.

قال أبو عبيد في كتاب الأموال:

«وجوه هذه الأحاديث التي ذكرنا فيها العاشر، وكراهة الكس والتغليظ فيه: أنه قد كان له أصل في الجاهلية يفعله ملوك العرب والعجم جميعاً فكانت سنتهم أن يأخذوا من التجار عشر أموالهم إذا مرّوا بها عليهم. يبين ذلك ماذكرنا من كتب النبي «ص» لمن كتب من أهل الأمصار مثل ثقيف والبحرين ودومة الجندل وغيرهم ممن أسلم: أنهم لايحشرون ولايعشرون، فعلمنا بهذا أنه قد كان من منة الجاهلية، مع أحاديث فيه كثيرة فأبطل الله ذلك برسوله «ص» وبالإسلام.

وجاءت فريضة الزكاة بربع العشر من كل مأتي درهم خسة فن أخذها منهم على فرضها فليس بعاشر، لأنه لم يأخذ العشر إنما أخذ ربعه... فإذا كان العاشر يأخذ النزكاة من المسلمين إذا أتوه بها طائعين غير مكرهين فليس بداخل في هذه الأحاديث، فإن استكرههم عليها (لم ـظ.) آمن أن يكون داخلاً فيها وإن لم يزد على ربع العشر، لأن سنة الصامت خاصة أن يكون الناس فيه مؤتمنين عليه: من ذلك حديث مسروق الذي ذكرناه: قوله: لاأدري ماهذا الحبل الذي لم يسته رسول الله «ص» ولاأبوبكر ولاعمر ـ وكان حبلاً يعترض به النهر يمنع السفن من المضي حتى تؤخذ منهم الصدقة فأنكر مسروق أن تؤخذ منهم على استكراه. وقد فسره حديث عمربن عبدالعزيز الذي ذكرناه: قوله: «من جاءك بصدقة فاقبلها، فسره حديث عمربن عبدالعزيز الذي ذكرناه: عثمان: قوله: «ومن أخذنا منه لم يأتك بها فالله حسيبه.» وكذلك حديث عثمان: قوله: «ومن أخذنا منه لم نأخذ منه حتى يأتينا بها تطوعاً».»\

وفي كتاب الأموال أيضاً قبل ذلك:

«حدثنا أبومعاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن مسروق أنه قال: «والله

١\_ الأموال/٦٣٦\_٦٣٨.

ماعلمت عملاً أخوف عندي أن يدخلني النار من عملكم هذا. ومابي أن أكون ظلمت فيه مسلماً ولامعاهداً ديناراً ولادرهماً، ولكني لاأدري ماهذا الحبل الذي لميسنة رسول الله «ص» ولاأبوبكر ولاعمر. قالوا: فما حملك على أن دخلت فيه؟ قال: لم يدعني زياد ولا شريح ولا الشيطان حتى دخلت فيه.» أ

#### وفيه أيضاً بسنده عن عبدالرحن قال:

كتب عمربن عبدالعزيز إلى عدي بن أرطاة: «أنضع عن الناس الفدية، وضع عن الناس المائدة، وضع عن الناس المائدة، وضع عن الناس المكس، وليس بالمكس، ولكنه البخس الذي قال الله \_تعالى ـ: «ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعشوا في الأرض مفسدين.» فن جاءك بصدقة فاقبلها منه، ومن لم يأتك بها فالله حسيبه . "

### وفي نهاية ابن الأثير:

«في الحديث: «بأتي على الناس زمان يستحل فيه الربا بالبيع والخمر بالنبيذ والبخس بالزكاة.» البخس: ما يأخذه الولاة باسم العشر والمكوس يتأولون فيه الزكاة والصدقة.» "

فيستفاد من جميع ذلك ومن نظائرها عدم وضوح مشروعية أخذ العشور عندهم بل كونه أمراً منكراً. هذا.

ولكن مع ذلك كله يمكن أن يستدل للجواز ـ مضافاً إلى أن عمل الخليفة وعمّاله كان بمرأى الصحابة ومسمعهم ولم يسمع منهم ردع عن ذلك ولوكان لبان ـ: أن أميرالمؤمنين (ع) بعدما تصدّى للخلافة لم يرد من ناحيته ردع عن هذا العمل المستمر في البلاد الإسلامية بسعتها بل كان يقبل الأموال التي كانت تجلب إليه من البلاد فكان هذا إمضاء منه (ع) للعشور أيضاً. فأنت ترى في مصنّف أبي بكر ابن أبي شيبة مثلاً بسنده، قال: (أتى الختار علي بن أبي طالب بمال من المدائن وعليها عمّه سعدبن مسعود، قال: فوضع المال بين يديه وعليه مقطعة حمراء، قال: فأدخل يده فاستخرج كيساً فيه نحو من خس عشرة مأة، قال: هذا من أجور

١- الأموال/٥٣٥.

٢- الأموال/٦٣٣.

٣\_ النهاية ١٠٢/١.

المومسات. قال: فقال علي «ع»: لاحاجة لنا في أجور المومسات. قال: وأمر بمال المدائن فرفع إلى بيت المال.» أ

فيظهر بذلك إمضاء غير أجورهن، ومن البعيد جدّاً عدم وجود العشور أيضاً فيا أمضاه وقبله لما عرفت من تعارف أخذها في البلاد الإسلامية.

واحتمال أن بعض البدع قد رسخ في أعماق القلوب بحيث لم يكن يتمكن أميرالمؤمنين «ع» من ردعه نظير الجماعة في صلاة التراويح مثلاً، مدفوع بأن الثابت خلاف ذلك في كثير من المسائل المبدعة ولاسيا في أواخر خلافته واستقرار أمره، فتدبّر. هذا.

وملخص الكلام في المقام أن مقتضى الأصل الأولي هو سلطة الناس على أنفسهم وأموالهم، وحرمة إكراه الغير، وأن حرمة مال الإنسان كحرمة دمه إلا فيا ثبت من ناحية الشرع المبين خلافه كما ثبت من تشريع الزكوات والأخاس والجزايا ونحوها وجواز مطالبتها من ناحية الولاة.

وفي الحديث عن رسول الله((ص): «والزكاة نسخت كل صدقة.» `

وفيه أيضاً عن أبي جعفر (ع»: «لايسأل الله عبداً عن صلاة بعد الفريضة ولاعن صدقة بعد الزكاة.» "

وفيا وصّى به رسول الله ((ص) معاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم طاعوا لك بذلك فإيّاك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب.»

١- المصنّف ١١٤/١١، كتاب الأمراء، الحديث ١٠٦٧٠.

٢- الوسائل ٦/٦، الباب ١ من أبواب ماتجب فيه الزكاة، الحديث ١٣.

٣- الوسائل ٦/٦، الباب ١ من أبواب ماتجب فيه الزكاة، الحديث ١٢.

٤- صحيح البخاري ٧٣/٣، كتاب المغازي، بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع.

وفي صحيحة محمدبن مسلم عن أبي جعفر «ع»: «في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شيء سوى الجزية؟ قال: لا.» أ

والأخبار الواردة في العشور مع كثرتها لم تصل عندنا إلى حد الإقناع والحجية، بل وردت أخبار كثيرة في ذمّ العاشر والماكس كما مرّ. وقد مرّ الترديد في صحة ماروي عن النبي «ص» في هذا المجال، ولوسلم صحة ماروي عنه أعني قوله: «إنما العشور على البود والنصارى، وليس على المسلمين عشور » فالظاهر أن محطّ النظر في هذه العبارة بيان عقد النفي لاعقد الإثبات فلاإطلاق فيه، ولعل المراد به كان صورة شرطها في عقد الجزية فلاإشكال فيها حينتذ لكون مقدار الجزية عندنا موكولاً إلى نظر الإمام، أو يراد بالعشور الجزية كما مرّ عن الترمذي.

هذا مضافاً إلى أنه لم يثبت أن المأخوذ في عصر عمر كان بدون الاشتراط فلعلهم كانوا يشرطونها. وللدولة الإسلامية منع أهل الحرب من الدخول في دار الإسلام وعدم إعطاء الأمان لهم إلا بشروط فيكون منها إعطاء مال خاص سواء كان عشراً أو أقل أو أكثر كما أنه لوكانت للدولة الإسلامية مرافق وإمكانات عدثة كالمراسي والمحطات والطرق المبلطة والجسور ونحوها فلها أن تعلق إجازة الاستفادة منها على إعطاء حقوق خاصة من غير فرق في ذلك بين المسلمين وغيرهم.

هذا كله مع قطع النظر عايأتي بحثه في الجهة التالية من جواز تشريع الفرائب الضرورية التي ربما يحتاج إليها الأنظمة ووجوب إعطائها حفظاً للنظام، بل احتمال دخولها حينثذ في عنوان الزكاة بناء على إحالة تعيين مافيه الزكاة ومقدارها إلى ولاة العصر في كل صقع وزمان. وقد مرّ تفصيل ذلك في فصل الزكاة من هذا الكتاب، فراجع. ٢

٨. الوسائل ١١٥/١١، الباب ٦٨ من أبواب جهاد العدة ومايناسبه، الحديث ٤.

٧. راجع أوائل الجزء الثالث.

#### الجهة الثالثة:

في البحث في ضرائب أخرى غير الضرائب المعروفة:

لولم تكف الضرائب المشروعة المعروفة من الزكوات والأخاس والخراج والجزايا، وما يكن أن يتحصل من طسق أراضي الأنفال على مااخترناه، ومن استخراج المعادن الغنية وأخد الحقوق الجمركية من تجار أهل الحرب، وأرباح التجارات الخارجية التي يتصدى لها الحكومات غالباً ونحو ذلك من المنابع المالية للحكومات، لولم تكف جميع ذلك لإدارة شؤون الدولة الإسلامية وسد خلاتها فهل يجوز تشريع ضرائب أخرى مرتجلة على الأعمال والأموال والمصانع والأبنية والسيارات ونحوها حسب الحاجة إلها؟

فنقول: الأصل الأولي كما مرّ وإن اقتضى سلطة الناس على أنفسهم وأموالهم، وأن حرمة مال الإنسان كحرمة دمه، ولكن من الضروري بحكم العقل والشرع وجوب تأسيس الدولة الإسلامية وحفظ النظام الإسلامي وسلطاتها الثلاث بشعبها وإيجاد الأمن في البلاد وحفظ الثغور والأطراف وإقامة دعائم الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعنى الواسع لهما يعني بسط المعروف في المجتمع وقطع جذور المنكر والفساد، ونحو ذلك من شؤون الحكومة الحقة الصالحة. وقد مرّ في هذا الكتاب بالتفصيل بيان عدم جواز إهمال الحكومة الإسلامية وتعطيل شؤونها المختلفة حتى في عصر الغيبة، بل عدّ الحكومة والولاية أفضل دعائم الاسلام:

فني صحيحة زرارة، عن أبي جعفر «ع»، قال: «بُني الإسلام على خسة أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية.» قال زرارة: فقلت: وأيّ شيء من ذلك

أفضل؟ قال: «الولاية أفضل لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن.» \

ومن الواضح توقف إقامة الدولة بشؤونها على تحقيق نظام مالي واسع غني يتكفّل لسد جميع الحلات ورفع جميع الحاجات. فهذا من المحكمات التي لاعجال للريب فيها.

وحينئذ فلابد من القول بأحد أمرين:

الأولى: أن يقال: إن الزكاة اسم لكل واجب مالي يشرّع من قبل الحكام الواجدين للشرائط حسب الأموال والحاجات. فأصل الزكاة عما شرّعها الله ـ تعالى الواجدين للشرائط حسب الأموال والحاجات. فأصل الزكاة عما شرّعها الله ـ تعالى في الكتاب العزيز وأمر بإعطائها وأخذها فقال: «أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة»، وقال: «بأيها الذين آمنوا، أنفقوا من طيبات ماكسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض.» "

فهي وظيفة مالية شرعها الله ـ تعالى ـ في الإسلام وفي الشرائع السابقة في جنب الصلاة التي هي من أهم الوظائف العبادية البدنية. ولم يذكر في الكتاب العزيز خصوص ماتتعلق به، بل ظاهر الآية الأخيرة تعلقها بجميع ما يحصل للإنسان سواء كان بالكسب أو بالاستخراج من الأرض. كما أن ظاهر قوله: «خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكيم بها» جواز أخذها من جميع الأموال لظهور الجمع المضاف في العموم. فالمتعلق بحسب الحكم الاقتضائي والإنشائي جميع الأموال، وقد فوض تعيين ماتؤخذ منها وتطالب فعلا إلى أولياء المسلمين وحكام الحق في كل صقع وزمان، حيث إن ثروات الناس وأعيان أموالهم تختلف بحسبها، والشريعة الإسلامية شريعة خالدة عامة لجميع الأصقاع والأزمان إلى يوم القيامة. فعلى والي المسلمين في كل عصر ومكان ملاحظة ثروات الناس والاحتياجات الموجودة في عصره ومقر حكمه، ووضع الضرائب بحسبها وتنصبغ هذه قهراً بصبغة الزكاة.

١. الوسائل ٧/١، الباب ٢ من أبواب مقدمات العبادات، الحديث ٢.

٢. سورة البقرة(٢)، الآية ٢٦٧.

٣ـ سورة التوبة (٩)، الآية ١٠٣.

للثروات والحاجات.

وقد وضع رسول الله «ص» بما أنه كان إمام المسلمين وحاكماً عليهم في عصره الزكاة على تسعة أشياء معهودة لما كانت هذه التسعة عمدة ثروة العرب في عصره ومجال حكمه، وعفا عما سوى ذلك كما دل على ذلك صحاح مستفيضة، والعفو لا يصدق إلا مع وجود الحكم لولاه:

فني صحيحة زرارة ومحمدبن مسلم وأبي بصير وبريدبن معاوية والفضيل بن يسار كلهم عن أبي جعفر وأبي عبدالله (ع»، قالا: «فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول الله «ص» في تسعة أشياء، وعفا رسول الله «ص» عا سواهن: في الذهب والفضة، والإبل والبقر والغنم، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعفا رسول الله «ص» عا سوى ذلك.» أ

وفي خبر أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله «ع»، قال: «وضع رسول الله «ص» الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة والشعير والقر والزبيب، والذهب والفضة، والإبل والبقر والغنم، وعفا عا سوى ذلك، وقال يونس: معنى قوله: إن الزكاة في تسعة أشياء وعفا عا سوى ذلك، إنما كان ذلك في أول النبوة، كما كانت الصلاة ركعتين ثم زاد رسول الله «ص» فيما سبع ركعات، وكذلك الزكاة وضعها وسنها في أول نبوته على تسعة أشياء ثم وضعها على جميع الحبوب ٢.

إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الجال وقد مرّ تفصيلها وشرحها في فصل الزكاة من هذا الكتاب، فراجع.

ويشهـد لما ذكرناه ماورد مـن جَعـل أميرالمؤمنين «ع» الـزكاة في الخيل، وظاهر ذلك كونه بنحو الوجوب:

فني صحيحة محمد بن مسلم وزرارة، عنها - عليها السلام - جميعاً، قالا: «وضع

١- الوسائل ٣٤/٦، الباب ٨ من أبواب ماتجب فيه الزكاة، الحديث ٤.

٢- الكافي ٣/٥٠٩، كتاب الزكاة، باب ماوضع رسول الله ((ص) على أهل بيته الزكاة عليه، الحديث ٢.

أميرالمؤمنين «ع» على الخيل المعتاق الراعبة في كل فرس في كل عام دينارين، وجعل على البراذين ديناراً.» ا

والظاهر أن المراد بذلك الزكاة لاالخراج والجزية لتسميته صدقة في صحيحة زرارة، قال: قلت لأبي عبدالله «ع» هل في البغال شيء؟ فقال: لا. فقلت: فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال: «لأن البغال لا تلقح، والخيل الإناث ينتجن، وليس على الخيل الذكورشيء. قال: قلت: فما في الحمير؟ قال: «ليس فهاشيء. قال: قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها شيء؟ فقال: لا، ليس على مايعلف شيء، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنها فيه الرجل.» أ

وفي سنن البيهتي بسنده، عن غورك بن الحصرم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، قال: قال رسول الله «ص»: «في الخيل السائمة في كل فرس دينار.» تفرد به غورك . " ولعله كان في عصره «ص» بنحو الاستحباب.

وفيه أيضاً بسنده عن حارثة بن مضرب، قال: جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا: إنا قد أصبنا أموالاً: خيلاً ورقيقاً نحبّ أن يكون لنا فيه زكاة وطهور. قال: مافعله صاحباي قبلي فأفعله، فاستشار عمر علياً «ع» في جماعة من أصحاب رسول الله «ص» فقال على «ع»: «هو حسن إن لم يكن جزية يؤخذون بها راتبة.»

يظهر من هذا الحديث أيضاً أصل مشروعية الزكاة وحسنها في الخيل، وإنما الذي خاف منه أميرا لمؤمنين «ع» أن تنصبغ بصبغة الجزية التي فيها نوع من الذلة.

وهل يمكن الالتزام في مثل أعصارنا بحصر الزكاة مع سعة مصارفها الثمانية في خصوص التسعة المعهودة بشرائطها الخاصة؟ مع أن الذهب والفضة المسكوكتين وكذا الأنعام الثلاثة السائمة لا توجد إلّا أقل قليل، والغلات الأربع في قبال سائر

١- الوسائل ١/٦ه، الباب ١٦ من أبواب ماتجب فيه الزكاة، الحديث ١.

٣. الوسائل ١/١٥، الباب ١٦ من أبواب ماتجب فيه الزكاة، ألحديث ٣.

٣ سنن البيهي ١١٩/٤، كتاب الزكاة، باب من رأى في الحيل صدقة.

٤. سنن البيق ١١٨/٤، كتاب الزكاة، باب لاصلقة في الخيل.

منابع الثروة من المصانع العظيمة والتجارات الضخمة، والأبنية المرتفعة والسفن والسيارات والمحصولات الزراعية المتنوعة غير الغلات الأربع قليلة القيمة جداً والمصارف الثمانية التي تساوق عمدة خلات المجتمع والدول تحتاج إلى أموال كثيرة، وقد دلّت أخبار كثيرة على أن الله \_تعالى فرض للفقراء في أموال الأغنياء مايكفيهم ولوعلم أن الذي فرض لهم لايكفيهم لزادهم، ولعل الفقراء من باب المثال فيراد به المصارف الثمانية للزكاة، فراجع الوسائل. ا

وإن أبيت ماذكرناه من تفويض تعيين مافيه الزكاة إلى ولاة العصر وثقل عليك قبوله فلامحالة يلتزم بذلك فيا إذا فرضها الولاة في الموارد التي جعلت فيها الزكاة بنحو الاستحباب، وهي كثيرة أنهيناها في المجلد الثاني من كتابنا في الزكاة إلى اثني عشر مورداً، فنقول: إن الزكاة في هذه الموارد وإن كانت بحسب الجعل الشرعي مندوبة ولكن لوالي المسلمين في كل صقع وزمان أن يفرضها حسب الاحتياج كما صنع أميرالمؤمنين عن في الخيل، فتدبّر، هذا كله مما يتعلق بالأمر الأول من الأمرين.

الأمر الثاني: أن يقال: إن الضرائب الشرعية المعروفة إنما شرّعت لرفع الحاجات وسدّ الحلاّت في الأوضاع والشرائط العادية، وأما إذا فرضنا الحاجة إليها لشرائط خاصة حادثة فحيث إن حفظ النظام الإسلامي بشعبها وشؤونها العامة من أهم الفرائض على جميع الأمة فلامحالة يجب على الولاة تقدير الحاجات والأموال اللازمة ووضع ضرائب بمقدارها مع رعاية العدل والإنصاف، ويجب على الأمة تأديتها وإن لم ينطبق عليها أحد العناوين المعروفة، كل هذا لضرورة وجوب المقدمة بوجوب ذيها.

وربما يوجد في بعض الأخبار الإشعار بهذا السنخ من الضرائب والاحتياج إليها:

١- الوسائل ٣/٦، الباب ١ من أبواب ماتجب فيه الزكاة.

١ - فني موثقة سماعة، عن أبي عبدالله (ع): (ولكن الله - عز وجل - فرض في أموال الأغنياء حقوقاً غير الزكاة فقال - عز وجل -: والذين في أمواهم حق معلوم للسائل والمحروم . فالحق المعلوم غير الزكاة، وهو شيء يفرضه الرجل على نفسه في عاله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته وسعة ماله ... ومما فرض الله -عز وجل - أيضاً في المال من غير الزكاة قوله -عز وجل -: (الذين يصلون ماأمر الله به أن يوصل . الحديث . ) المحلوم ماأمر الله به أن يوصل . الحديث . )

٢ ـ وفي نور الثقلين، عن تفسير العياشي، عن الحسين بن موسى، قال: روى أصحابنا، قال: سئل أبو عبدالله (ع) عن قول الله عز وجل ـ: «الذين يصلون ماأمر الله به أن يوصل» فقال: هو صلة الإمام في كل سنة بما قل أو كثر، ثم قال أبو عبدالله (ع): وماأريد بذلك إلا تزكيتكم. ٢

٣ ـ وفي نورالثقلين أيضاً عن جمع البيان. روى الوليد بن أبان، عن أبي الحسن الرضا (ع)، قال: قلت له: هل على الرجل في ماله سوى الزكاة؟ قال: نعم، أين ماقال الله: «والذين يصلون، الآية.»

وراجع مجمع البيان تفسير سورة الرعد أيضاً. '

ولا يخنى أن صلة إمام المسلمين بما هو إمامهم وقائدهم لايراد بها إلا مساعدته وتقويته بالأموال والطاقات في جميع المجالات والحاجات الحادثة له في إدارة شؤون المسلمين وتنظيم أمورهم وحفظ ثغورهم ونحو ذلك من الأمور المتوقعة من الإمام بما هو إمام. وإلا فشخص الإمام بما هو شخص ليس له كثير حاجة إلى الأمة.

٤ ـ وفي نهج البلاغة في كتاب أميرالمؤمنين (ع» لمالك: «وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، لأن ذلك لايدرك إلا بالعمارة، ومن طلب الخراج

١- الوسائل ٢٧/٦، الباب ٧ من أبواب ماتجب فيه الزكاة، الحديث ٢.

٧۔ تفسير نور الثقلين ٢/١٩٥.

٣- تفسير نور الثقلين ٢/١٩٥.

٤\_ بجمع البيان ٢٨٩/٢ (الجزء ٦).

بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد... ولايثقلن عليك شيء خفّفت به المؤونة عنهم فإنه ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك وتزيين ولايتك مع استجلابك حسن ثنائهم وتبجحك باستفاضة المعدل فيهم معتمداً فضل قوّتهم بما ذخرت عندهم من إجامك لهم والثقة منهم بما عوّدتهم من عدلك عليهم في رفقك بهم، فريّا حدث من الأمور ماإذا عوّلت فيه عليهم من بعد احتملوه طيبة أتفسهم به، فإن العمران محتمل ماحتلته، وإنما يؤتى خراب الأرض من إعواز أهلها.» أ

أقول: التبجح: السرور. والإجمام: الإراحة.

٥ ـ وروى نحو ذلك في تحف العقول في كتابه «٤» له وفيه: «فلايثقلن عليك شيء خففت به عنهم المؤونات فإنه ذخر يعودون به عليك لعمارة بلادك ... مع أنها عقد تعتمد عليها إن حدث حدث كنت عليهم معتمداً لفضل قوتهم بما ذخرت عنهم من الجمام والثقة منهم بما عوّدهم من عدلك ورفقك، ومعرفتهم بعذرك فيا حدث من الأمر الذي اتكلت به عليهم فاحتملوه بطيب أنفسهم فإن العمران محتمل ماحمّلته، وإنما يؤتى خراب الأرض لإعواز أهلها.»

7 - وروى نحو ذلك في دعائم الإسلام في كتابه ((ع)) له وفيه: «فإن حَزَبك أمر قتاج فيه إلى الاعتماد عليهم، وجدت معتمداً بفضل قوتهم على ماتريد بما ذخرت فيهم من الجمام. وكانت مودتهم لك وحسن ظنهم فبك وثقتهم بماعودتهم من عدلك ورفقك مع معرفتهم بعذرك فيا حدث من الأمور قوة لهم يحتملون بها ماكلفتهم، ويطيبون بها نفساً بما حمّلتهم فإن العدل يحتمل بإذن الله ما حلت عليهم.)

أقول: قوله: حزبك أي أصابك واشتد عليك. ولايخني كون بعض النقول أو جميعها نقلاً بالمعنى.

٧ ـ وفي آخر كتاب الزكاة من الكافي بسنده، عن معاذبن كثير، قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: «موسّع على شيعتناأن ينفقوا كما في أيدهم بالمعروف، فإذا قام قائمنا حرّم

١- نهج البلاغة، فيض/١٠١٣؛ عبده ١٠٠١/٣ لح/٢٣٦، الكتاب ٥٣.

٢. تحف العقول/١٣٨.

٣- دعائم الإسلام ٣٦٢/١، كتاب الجهاد . ذكر مايجب للأمراء ومايجب عليهم.

على كل ذي كنز كنزه حتى يأتيه به فيستعين به على عدوه، وهو قول الله عزّ وجل : «والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها في سبيل الله فبشّرهم بعذاب ألم .. \

ولايراد بالكنز هنا المال المدفون، بل كل زائد على النفقات اليومية فيتخر كالأموال المودعة في البنوك والأمتعة المدخرة في الخازن ونحو ذلك، فيظهر من الحديث أنه مع احتياج الحكومة الحقة الصالحة لايجوز اتخار الأموال بل يجب الإتيان بها إليه، ولفظ القائم كناية عن المتصدي للحكومة الحقة الصالحة، نعم قائم ال محمد (ع) في آخر الزمان من أبرز مصاديقها، فتأمل.

٨ ـ ويمكن أن يستأنس للمقصود أيضاً بقوله \_تعالى في سورة الأعراف: «خذ العفو.» بضميمة قوله في سورة البقرة: «ويسألونك ماذا ينفقون، قبل العفو.» فيراد بالعفو المال الزائد على النفقة على مافسره بعض.

قال في المجمع في معنى العفو:

«فيه أقوال: أحدها: أنه مافضل عن الأهل والعيال، أو الفضل عن الغنى، عن ابن عباس وقتادة. وثانيها: أن العفو: الوسط من غير إسراف ولاإقتار، عن الحسن وعطاء، وهو المروي عن أبي عبدالله(ع». وثالثها: أن العفو مافضل عن قوت السنة، عن أبي جعفر الباقر، قال: ونسخ ذلك بآية الزكاة، وجه قال السدي. ورابعها: أن العفو أطبب المال وأفضله.»

أقول: نسخ الوجوب لاينافي بقاء الاقتضاء والرجحان فيصير واجباً بحكم الحاكم الشرعي، فتأمّل.

٩ - وفي خراج أبي يوسف: «قد بلغنا عن على بن أبي طالب أنه وضع على أجمة برس أربعة آلاف درهم، وكتب لهم كتاباً في قطعة أدم، وإنما دفعها إليهم على

١- الكافي ٦١/٤، كتاب الزكاة، باب النوادر، الحديث ٤.

٢. سورة الأعراف(٧)، الآية ١٩٩.

٣ـ سورة البقرة(٢)، الآية ٢١٩.

٤- مجمع البيان ١/٣١٦ (الجزء الثاني).

معاملة قصيها.» ا

أقول: بُرس بالضم قيل: ناحية بأرض بابل. وفي القاموس: «قرية بين الكوفة والحلة.» ٢

ولعل المتتبع يعثر على موارد كثيرة من هذا القبيل يستفاد منها جواز وضع الضرائب من قبل حكّام الحق.

ويمكن أن يستدل للمقصود بوجهين آخرين أيضاً:

الأول: مأشرنا إليه سابقاً من أن للإمام وعمّاله أن يعلقوا إجازة الانتفاع من المشاريع العامة التي يحدثونها من المراسي والمحطّات والطرق المبلّطة والقناطر والمستشفيات والمعاهد ونحو ذلك على أداء مال خاص مطلقاً أو لأمر خاص وبالنسبة إلى أصناف خاصة، فيصير هذا قراراً منهم مع كل مواطن، ومن أراد الانتفاع منها فلامحالة يتعين عليه أن يؤدي ماقرروه.

الثاني: أن ولاية الوالي إن كانت بانتخاب المجتمع ومبايعتهم له كما قربناه في علم فله أن يشترط في عقد البيعة العامة شرائط خاصة ومنها السماح له لوضع ضرائب خاصة فيتعين عليهم العمل بها. وإن كانت بجعل الشارع فنقول إن جعل الشارع ليس جزافاً بل يكون لامحالة لتنظيم أمور المجتمع وإدارة شؤونه العامة وجبر نقائصه وسد خلاته، فيجوز للوالي بل يجب عليه الحكم بكل مارآه صلاحاً لهم ولنظامهم، ومن أهم المصالح العامة تعيين نظام مالي كافل لسد جميع الخلات والحاجات، ويسمّى هذا القبيل من الأحكام بالأحكام الولائية والسلطانية فيتعين هذا شرعاً.

وقد جعل الله ـ تعالى هذا المنصب الشريف للنبي «ص» حيث قال: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم.» " فإذا كان لكل أحد أن يتصرف في نفسه وماله بعض

۱- الخراج/۸۷.

٢\_ القاموس/٣٤٢.

٣ـ سورة الأحزاب (٣٣)، الآية ٦.

التصرفات فلامحالة يصير النبي «ص» بمقتضى هذه الآية الشريفة أولى به في هذه التصرفات من نفسه.

وقد عرفت في محله أن مقتضى ولاية الفقيه وخلافته عن رسول الله في الأمور العامة أن يكون له كل ماكان للنبي «ص» بحق ولايته الشرعية.

اللهم إلا أن يقال: إن وظيفة الحاكم الإسلامي ليس إلا تنظيم أمور المجتمع على أساس ماأنزله الله تعالى لاعلى أساس مايقترحه، وليس الفقيه أولى من نفس النبي الأكرم «ص»، وقد خاطبه الله تعالى بقوله: «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله.» وبقوله: «وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عها جاءك من الحق.» "

وبعبارة أخرى ليس جعل الولاية بداعي الجعل والتشريع، بل بداعي تنفيذ ماأنزل الله \_تعالى\_، فتدبر. هذا.

وإلى هنا قد تلم ماأردنا ذكره في بيان المنابع المالية للدولة الإسلامية المعقود لبيانها الباب الثامن من كتابنا هذا، وقد طال البحث فأعتذر من القرّاء الكرام.

١ـ سورة النساء(٤)، الآية ١٠٥.

٧\_ سورة المائدة (٥)، الآية ٨٤.

#### بقيت هنا نكات ينبغي الإشارة إليها:

الأولى: أنه يجب على المسؤولين في الدولة الإسلامية إيجاد التوازن بين المنابع المالية الموجودة وبين المصارف؛ فيحذف المصارف غير الضرورية والدوائر الزائدة التي تتصدى للأعمال التكرارية أو غير اللازمة ويدغم بعض المؤسسات والدوائر في بعض ولاسيا مايوجب منها صعوبة الأمر على المراجعين وتحمل المشاق وتضييع الأوقات، وكلّما كانت الدوائر بسيطة ساذجة والمقرّرات مرنة سهلة كانت أجلب لرضاية الناس وعلاقتهم برجال الملك ومصادر الأمور، حيث إن أوقات الناس لما قيم كثيرة عندهم. فليعتبر من بساطة حكم النبي «ص» وسذاجته وماوجد فيه الناس من عدل وراحة.

الثانية: أن الواجب اجتناب المتصدين للمصارف عن التبذير والإسراف، إذ لا فرق في حرمتها بين الأموال الشخصية وبين الأموال العامة المتعلقة بالمجتمع، بل الأمر في الأموال العامة آكد، حيث إنها تكون في أيدي المسؤولين من قبيل الوديعة والأمانة، والتعدي فيها خيانة:

١ ـ قال الله \_تعالى ـ : «ولا تبذر تبذيراً إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً.» \

٢ - وقال: «وكلوا واشربوا ولا تُسرفوا إنّه لابحبّ المُسرفين.»٢

١ـ سورة الإسراء(١٧)، الآية ٢٦ و٢٧.

٢ـ سورة الأعراف (٧)، الآية ٣١.

٣ ـ وقال: «وإن المسرفين هم أصحاب النار.» <sup>١</sup>

٤ ـ وفي الصحيفة السجادية: «اللهم صل على محمد وآله واحجبني عن السرف والازدياد وقومني بالبذل والاقتصاد، وعلمني حسن التقدير، واقبضني بلطفك عن التبذير.» \(^{\text{V}}\)

وفي البحار عن الخصال بسنده، عن داود الرقي، عن أبي عبدالله «ع»،
 قال: «إنّ القصد أمر يجبه الله عزّ وجلّ وإن السرف ببغضه حتى طرحك النواة، فإنها تصلح لشيء، وحتى صبّك فضل شرابك.»

٦ ـ وفي الوسائل عن الخصال بسنده، عن جعفر بن محمد، عن آبائه، عن على علي عليهم السلام ـ أنه كتب إلى عمّاله: «أدقوا أقلامكم، وقاربوا بين سطوركم، واحذفوا عني فضولكم، واقصدوا قصد المعاني. وإياكم والإكثار، فإن أموال المسلمين لاتحتمل الإضرار.» أ

فليدقيق النظر في هذا الكلام الكتّاب والمسؤولون الذين لايرى منهم دقّة ولا عاسبة لّافي صرف الأموال من بيت المال ولافي إشغال أوقات الأمّة والأثمة.

٧ .. وفيه أيضاً، عن تفسير العياشي، عن أبان بن تغلب، قال: قال أبو عبدالله (ع): «أترى الله أعطى من أعطى من كرامته عليه، ومنع من منع من هوان به عليه؟ كلا ولكن المال مال الله يضعه عند الرجل ودائع وجوز لهم أن يأكلوا قصداً، ويشربوا قصداً، ويلبسوا قصداً، ويركبوا قصداً، وينكحوا قصداً، ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المؤمنين ويرقوا به شعثهم، فمن فعل ذلك كان مايأكل حلالاً، ويشرب حلالاً، ويركب حلالاً، وينكح حلالاً. ومن عدا ذلك كان عليه حراماً، ثم قال: «لا تسرفوا إنه لا يحبّ المسرفين.» أترى الله ائتمن رجلاً على مال يقول له (خول له تفسير العياشي) أن يشتري فرساً بعشرة الآف درهم وتجزيه فرس

١ ـ سورة المؤمن ـغافر ـ (٤٠)، الآية ٤٣.

٢- الصحيفة السجادية، الدعاء ٢٠.

٣٤٦/٦٨ (الأنوار ٣٤٦/٦٨) (= طبعة إيران ٣٤٦/٧١)، كتاب الإيمان والكفر مكارم الأخلاق، الباب ٨٦ (باب الاقتصاد وذم الإسراف)، الحديث ١٠.

٤. الوسائل ٢٩٦/١٢، الباب ١٥ من أبواب آداب التجارة، الحديث ٢.

بعشرين درهماً، ويشتري جارية بألف وتجزيه جارية بعشرين ديناراً، ثم قال: لاتسرفوا إنه لايحبّ المسرفين.» ا

الشالشة: ينبغي أن يجعل الحقوق والمزايا مها أمكن على حسب الأعمال وجودتها لاعلى حسب الأزمنة والأوقات، إذ على الأول تزيد المسارعة والسباق والمداقة في الأعمال، وعلى الثاني يزيد دفع الوقت والإهمال كما لايخنى.

الرابعة: ينبغي أن توجد أرضية الأمن الفكري والمالي في المجالات المختلفة بحيث يتشوق الناس في الإنتاجات النافعة وصرف الأموال فيها، وأن يخطط النظام الاقتصادي في البلاد بنحويقع رؤوس الأموال والطاقات في قسمة الإنتاجات لاالخدمات والتجارات إلا بمقدار الضرورة.

الخامسة: ينبغي أن يفوض الزراعات والصناعات والتجارات والمصانع إلى أفراد المجتمع والأخصائيين منهم ولايباشرها الدول مها أمكن، ولايتدخلون فيها بالقهر والإجبار إلا عند الضرورة، بل يعطى للأفراد الحرية التامة في انتخاب الأشغال والنشاطات الاقتصادية المحلّلة، فإن التحديدات توجب أن تفقد الأشخاص اعتمادهم على أنفسهم ويضعف عامل التحرك في نفوسهم فلايزدهر الاستعدادات الكامنة ويقلّ الإنتاجات النافعة جدّاً.

ومباشرة الحكومات والدول لها توجب أولاً كراهة الأمة وبغضائها في قبال الحكومة. وثانياً قلة الجبايات. وثالثاً احتياج الدولة إلى استخدام موظفين كثيرين. ورابعاً إلى وضع ضرائب كثيرة لمصارف الموظفين. وهذه كلها مضرة بالرعايا وبالدولة معاً.

نعم، تتصدى الدولة للتخطيط الكلي في المجال الاقتصادي والإرشاد والهداية

١- الوسائل ٣٦٦/٨، الباب ٢٣ من أبواب أحكام النواب، الحديث ٥؛ وتفسير العياشي ١٣/٢.

فيه إلى الأصلح والأنفع والأحوج، وإيجاد الأرضية الصالحة والإمكانيات بقدر الحاحة.

وقد عقد ابن خلدون في الفصل الحادي والأربعين من الفصل الثالث من كتابه الأول فصلاً بديعاً بعنوان أن التجارة من السلطان مضرة بالرعايا مفسدة للجباية.

وقد ذكرنا نحن محصل كلامه بتناسبما في أوائل المجلد الثاني من هذا الكتاب نعيده هنا تتميماً للفائدة:

«إن استحداث التجارة والفلاحة للسلطان غلط عظيم وإدخال الفرر على الرعايا من وجوه متعددة: فأوّلاً مضايقة الفلاحين والتجار في شراء الحيوان والبضائع وتيسير أسباب ذلك، فإن الرعايا متكافئون في اليسار متقاربون، وإذا رافقهم السلطان في ذلك وماله أعظم كثيراً منهم فلايكاد أحد منهم يحصل على غرضه في شيء من حاجاته ويدخل على النفوس من ذلك غمّ ونكد.

ثم إن السلطان قد ينتزع الكثير من ذلك إذا تعرض له غضاً أو بأيسر ثمن أو لا يجد من يناقشه في شرائه فيبخس ثمنه على باثعه.

ثم إذا حصل فوائد الفلاحة وحصلت بضائع التجارة فلاينتظرون به حوالة الأسواق وإنفاق البباعات لما يدعوهم إليه تكاليف الدولة فيكلفون أهل تلك الأصناف من تاجر أو فلاح بشراء تلك البضائع ولايرضون في أثمانها إلا القيم وأزيد فيستوعبون في ذلك ناض أموالهم وتبقى تلك البضائع بأيديهم عروضاً جامدة وربا تدعوهم الضرورة إلى شيء من المال فيبيعون تلك السلع على كساد من الأسواق بأبخس ثمن.

وربما يتكرر ذلك على التاجر والفلاح منهم بما يذهب رأس ماله فيقعد عن سوقه ويتكرر ويدخل به على الرعايا من العنت والمضايقة وفساد الأرباح مايقبض آمالهم عن السعي ويؤدي إلى فساد الجباية.

فإذا انقبض الفلا عون عن الفلاحة وقعد التجارعن التجارة ذهبت الجباية جلة أو دخلها النقص المتفاحش. وإذا قايس السلطان بين ما يحصل له من الجباية

وبين هذه الأرباح القليلة وجدها بالنسبة إلى الجباية أقل من القليل. ثم فيه التعرض لأهل عمرانه واختلال الدولة بفسادهم ونقصه، فإن الرعايا إذا قعدوا عن تشمير أموالهم بالفلاحة والتجارة نقصت وتلاشت بالنفقات، وكان فيها إتلاف أموالهم، فافهم ذلك. » اهذا.

وقد تمّت كتابة هذه الأوراق ـولله الحمدـ في ٢٣ رمضان المبارك ١٤٠٩ في بلدة قم المكرّمة.

وأنا العبد المفتقر إلى رحمة ربّه الهادي حسينعلي المنتظري النجف آبادي غفر الله له ولوالديه.

١- مقدمة ابن خلدون/١٩٧، الفصل ٤١ من الفصل ٣ من الكتاب (= ط. أخرى/٢٨١، الفصل ٤٠).



نذ كرفيها كتاب أمير المؤمنين «ع» وعهده الى مالك الاشتر.



# سندعهد أمير المؤمنين «ع» الى مالك الاشتر

نذكر في خاتمة الكتاب كتاب أمير المؤمنين عليه السلام وعهده إلى مالك الأشتر المتضمن لأهم برامج الحكم الإسلامي وآدابه ليكون ختام الكتاب مسكاً.

ونفس مضامين العهد الشريف ومحتوياته تكون أقوى شاهد صدق على صدوره إجالاً عن منبع العلم الإلهي ومعدنه، فقد يحسّ القارئ البصير على كل فقرة منه مسحة من العلم الإلهي وعبقة من الكلام النبوي كما قال الشريف الرضي «ره» في أول نهج البلاغة.

وقد روى هذا العهد الشريف قبل الشريف الرضي (المتوفى في «٤٠٤» أو «٤٠٠) من الهجرة) الحسن بن علي بن شعبة (المتوفى في «٣٣٢») في كتاب تحف العقول في باب ماروي عن أميرالمؤمنين «ع» باختلاف مابينه وبين نهج البلاغة، فراجع. \

وروى قريباً منه في دعائم الإسلام ٢ بإضافة في أوله، وقال في أوله:

«وعن علي «ع» أنه ذكر عهداً، فقال الذي حدثناه: أحسبه من كلام علي «ع» إلا أنا روينا عنه أنه رفعه فقال: عهد رسول الله «ص» عهداً كان فيه بعد كلام

١\_ محف العقول/١٢٦ ومابعدها.

٢\_ دهائم الإسلام ٢-٣٥٠، كتاب الجهاد، ذكر مايجب للأمراء ومايجب عليهم.

ذكره: قال«ص».»، فراجع. ويشبه كون مافي الدعائم نقلاً بالمعنى. هذا. وفي مصادر نهج البلاغة قال:

«رواه النويري في نهاية الأرب باختلاف بسيط جدّاً..» <sup>ا</sup>

وفي رجال النجاشي في أصبغ بن نباتة:

«كان من خاصة أميرالمؤمنين (ع» وعمّر بعده، روى عنه عهد الأشتر ووصيته إلى محمد ابنه، أخبرنا ابن الجندي، عن علي بن همام، عن الحسيري، عن هارون بن مسلم، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بالعهد.» ٢

وفي فهرست الشيخ الطوسي:

«كان الأصبغ من خاصة أميرالمؤمنين «ع» وعمّر بعده، وروى عهد مالك الأشتر الذي عهده إليه أميرالمؤمنين «ع» لما ولآه مصر... أخبرنا بالعهد ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن، عن الحميري، عن هارون بن مسلم والحسن بن ظريف جيعاً عن الحسين بن علوان الكلبي، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة.» "

أقول: فالسندان يلتقيان في الحميري.

وابن الجندي في سند النجاشي هو أحمدبن محمدبن عمران بن موسى الذي قال هو في حقه: «أستاذنا «ره» ألحقنا بالشيوخ في زمانه.»

وعلي بن همام مجهول لم يذكر في كتب الرجال، ولكن من المظنون جدّاً كونه مصحّف أبي عليّ محمدبن أبي بكر همام بن سهيل الكاتب الإسكافي الثقة جليل القدر.

والحميري هو عبدالله بن جعفر الحميري الثقة مؤلف قرب الإسناد. وهارون بن مسلم قال النجاشي في حقه: «ثقة وجه». والحسين بن علوان قال فيه النجاشي وغيره: «عامي ثقة.»

١. مصادر نهج البلاغة ٣/٤٣٠.

٢- رجال النجاشي/٦ (= ط. أخرى/٨).

٣- الفهرست/٣٧ (= طبعة أخرى /٦٢).

وسعد بن طريف قال الشيخ في رجاله: «ويقال له: سعد الخفّاف صحيح الحديث.» وقال النجاشي: «يعرف وينكر.» ولكن عن ابن الغضائري: أنه ضعيف.

وأصبغ بن نباتة قالوا في حقه: «من خاصة أم رالمؤمنين «ع» ومن أجلاء أصحابه مشكور.»

وأما ابن أبي جيد في سند الشيخ فهو علي بن أحدبن محمد بن أبي جيد من مشايخ الإجازة، ولعل ذلك يلحقه بالثقات.

ومحمدبن الحسن هو ابن الوليد الثقة جليل القدر.

والحسن بن ظريف كوفي ثقة.

فالظاهر أن السند لابأس به وإن اختلفوا في سعدبن طريف كما مرّ. هذا.

مضافاً إلى شهرة العهد وتلقي الأصحاب له بالقبول، وإلى مامر من شهادة متنه على صحته إجمالاً، فتدبّر. هذا.

وأوصي رجال الدين والملك المتعهدين بأن يداوموا على مطالعة هذا العهد النفيس ويداقوا في مضامينه ونكاته، ويطبقوا أعمالهم ونشاطاتهم السياسية والإجتماعية على دساتيره ودقائقه. وقد حكى العلامة النائيني ـطاب ثراه في كتاب تنبيه الأمة أن المجتهد الكبير العلامة الفذّ في عصره الحاج الميرزا حسن الشيرازي ـقدّس سرّه ـ كان يداوم على مطالعة هذا العهد القيّم.

وفقنا الله \_تعـالى\_ للعمل بما يحبّ الله ويرتضيه في جميع الأحوال و به نستعين وعليه الا تكال.

فلنشرع في نقل الكتاب، وقد نقلناه من النسخة المطبوعة بمصر بشرح العلامة الشيخ محمد عبده:



## ومن كتاب له عليه السلام

كتبه للأشتر النخعي، لماولاه على مصر واعمالها حين

اضطرب [أمر] محمدبن أبي بكر، وهو أطول عهد وأجمع كتبه للمحاسن

## بسم الله الرحمن الرحيم

لهَذَا مَاأَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللهِ عَلِيِّ أَمِيرُالْمُؤْمِنِينَ مَالِكَ بْنَ الْحَارِثِ الْأَشْتَرَ فِي عَهْدِهِ إِلَيْهِ، حِينَ وَلَاهُ مِصْرَ: جِبَايَةَ خَرَاجِهَا، وَجِهَادَ عَدُوهَا، وَآسْيَصْلاَحَ أَهْلِهَا، وَعِمَارَةَ بِلاَدِهَا.

أَمْرَهُ بِتَقْوَى آللهُ، وَإِيثَارِ طَاعَتِهِ، وَآتَبَاعِ مَاأَمَرَ بِهِ فِي كِتَابِهِ: مِنْ فَرَائِضِهِ، وَسُنَنِهِ، الَّنِي لاَيَسْعَدُ أَحَدٌ إِلَّا بِاتْبَاعِهَا، وَلاَيَشْفَى إِلَّا مَعَ جُحُودِهَا وَإِضَاعَتِهَا؛

وَأَنْ يَنْصُرَ اللهَ سُبْحَانَهُ بِقَلْبِهِ وَيَدِهِ وَلِسَانِهِ؛ فَإِنَّهُ، جَلَّ اسْمُهُ، قَدْ تَكَفَّلَ بِنَصْرِ مَنْ نَصَرَهُ، وَإِعْزَازِ مَنْ أَعَزَّهُ.

وَأَمْرَهُ أَنْ يَكُسِرَ نَفْسَهُ مِنَ الشَّهَوَاتِ وَيَزَعَهَا عِنْدَالْجَمَحَاتِ ؟ فَإِنَّ النَّفْسَ أَمَّارَهُ بِالسُّوءِ، إِلَّا مَارَحِمَ ٱللهُ .

١- وراجع تحف العقول ص١٢٦، إذ يوجد فيا نقله من هذا العهد فقرات مفيدة ليست في نهج البلاغة، ووفاة مؤلّفه
 كما مرّ في «٣٣٧» ووفاة الرضي في «٤٠٤» أو «٤٠٦».

٢- يَزَعها أي يكفّها عن مطامعها.

ثُمَّ آعْلَمْ، يَامَالِكُ أَنِّي قَدْ وَجَهْتُكَ إِلَى بِلَآدٍ قَدْ جَرَتْ عَلَيْهَا دُوَلُ قَبْلَكَ مِنْ عَدْل وَجَوْدٍ، وَأَنَّ النَّاسَ يَسْظُرُونَ مِنْ أَمُورِكَ فِي مِثْلِ مَا كُنْتَ تَشْظُرُ فِيهِ مِنْ أَمُورِ الْوُلَآةِ فَبْلَكَ، وَيَقُولُونَ فِيكَ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِيهِمْ، وَإِنَّمَا يُسْتَدَلُّ عَلَى الصَّالِحِينَ بِمَا يُجْرِي آللهُ لَهُمْ عَلَى اللَّسُ عِبَادِهِ، فَلْيَكُنْ أَحَبُ الدَّخَاثِرِ إِلَيْكَ ذَخِيرَةَ الْعَمَلِ ٱلصَّالِحِينَ أَوْ كَرِهَتُ يِتَفْسِكَ عَمًا لاَيحِلُ لَكَ فَإِنَّ الشُّحَ بِالنَّفْسِ ٱلإنْصَاف مُنْهَا فِيمَا أَحَبَّتُ أَوْ كَرِهَتْ.

وَاشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ، وَالْمَحَبَّةَ لَهُمْ، وَاللَّظْفَ بِهِمْ، وَلاَ تَكُونَ عَلَيْهِمْ سَبُعاً ضَارِياً أَنْهُ يَهُمُ الْخَلْقِ، يَقْرُطُ ضَارِياً أَنْهُ يَعْمِمُ الْخَلْقِ، يَقْرُطُ فِي الدِّينِ، أَوْ نَظِيرُ لَكَ فِي الْخَلْقِ، يَقُرُطُ مِنْهُمُ الزِّلَلُ، وَتَعْرِضُ لَهُمُ الْعِلَلُ، وَيُوتَى عَلَى أَيْدِيهِمْ فِي الْعَنْدِ وَالْخَطْإِ فَأَعْظِهِمْ مِنْ عَفْوِهِ وَصَفْحِهِ، فَإِنَّكَ فَوْقَهُمْ عَنْهِكَ وَصَفْحِهِ، فَإِنَّكَ فَوْقَهُمْ عَنْهِكَ وَصَفْحِهِ، فَإِنَّكَ فَوْقَهُمْ وَوَالِي آلْأَمْرِ عَلَيْكَ فَوْقَكَ، وَاللهُ فَوْقَ مَنْ وَلَاكَ ! وَقَدِ آشَدَكُمْاكَ أَمْرَهُمْ وَآبُتَلاكَ بِهِمْ، وَوَالِي آلْأَمْرِ عَلَيْكَ فَوْقَكَ، وَاللهُ لَايَدِيْ لَكَ يِقْمَتِهِ، وَقَدِ آشَدَكُمُونِ وَرَحْمَتِهِ، وَالنَّذَ يَهِمْ، وَلاَ تَنْعَرْبَ اللهِ فَوْقَ مَنْ وَلاكَ ! وَقَدِ آشَدَكُمُ اللَّهُ عَنْ عَفْوِهِ وَرَحْمَتِهِ، وَلاَ تَشْعِبَنَ نَفْسِبَنَ نَفْسِكَ لِحَرْبِ آللهِ فَإِنَّهُ لاَيَدِيْ لَكَ يِنْهُمَتِهِ، وَلاَ يَشْعَلُ أَمْرَهُمْ وَآبُتُلاكَ بِهِمْ، وَلاَ تَشْعَلُ لَا يَعْرَبُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ فَا عَلْمُ وَاللهُ فِي الْقَلْبِ، وَمَنْهُ كَهُ لِلدِّينِ، وَتَقَرَّبُ مِنْ وَلاَ تَشْعَلُ إلى مُؤْمِّرٌ آمُرُ فَأَعْلِغُ فَإِنَّ ذَلِكَ إِذَا الْعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ

إِيَّاكَ وَمُسَامَاةَ آللهُ فِي عَظَمَنِهِ وَالشَّشَبَّة بِهِ فِي جَبَرُونِهِ؛ فَإِنَّ آللهُ بُذِلُّ كُلَّ جَبَّارٍ، وَيُهِينُ كُلَّ مُنْعَالٍ.

١- ضرى الكلب بالصيد: تعوّده وأولع به، تطعم بلحمه ودمه.

٧ـ أي لا تقدر على دفع نقمته.

٣. بجبح بالشيء: فرح به.

٤. البادرة: مأييدر من الحلة عند الغضب.

هـ الإدغال: إدخال الفنساد. والمنهكة: المضعفة. والغيّر بالكسر فالفتح: حوادث الدهر.

٦- الطِّماح: الجماح. ويُطامِن منه: بخفض منه. والنَّرْب: الحلَّة. وينيء: يرجع.

٧- الساماة: المغالبة في السمرّ والعلوّ.

أَنْصِفِ آللهُ وَأَنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِكَ وَمِنْ خَاصَّةِ أَهْلِكَ وَمَنْ لَكَ فِيهِ هَوَى مِنْ رَعِبَّتِكَ؛ فَانَكَ إِلَّا تَفْعَلْ تَظْلِمْ! وَمَنْ ظَلَمَ عِبَادَ آلله كَانَ آلله خَصْمَهُ دُونَ عِبَادِهِ، وَمَنْ خَاصَمَهُ آلله الله خَصْمَهُ دُونَ عِبَادِهِ، وَمَنْ خَاصَمَهُ آلله الله الله الله عَلَى مَنْزِعَ أَوْ بَتُوبَ وَلَيْسَ شَيْءٌ أَدْعَى إِلَى خَاصَمَهُ آلله الله الله الله الله عَلَى عَنْزِعَ أَوْ بَتُوبَ وَلَيْسَ شَيْءٌ أَدْعَى إِلَى تَعْمِيرِ نِعْمَةِ آلله وَتَعْجِيلِ نِقْمَتِهِ مِنْ إِقَامَةٍ عَلَى ظُلْمٍ، فَانَّ آلله سَمِيعٌ دَعْوَةَ الْمُضْطَهَدِينَ وَمُو لِلظَّالِمِينَ بِالْمِرْصَادِ.

وَلْيَكُنْ أَحَبُ الْالْمُورِ إِلَيْكَ أَوْسَطَهَا فِي الْحَقّ، وَأَعْمَهَا فِي الْمَدْلِ وَأَجْمَعُهَا لِرِضَا الْعَامَّةِ . الرَّعِيَّةِ، فَإِنَّ سُخْطَ الْعَامَّةِ مُنْقَوْر مَعَ رِضَا الْعَامَّةِ الْمَالِّعَ أَوْلَا سُخْطَ الْخَاطَةِ يُغْتَفُرُ مَعَ رِضَا الْعَامَّةِ اللَّهَ وَأَنْ سُخْطَ الْخَاعِ وَأَقَلَّ مَعُونَةً لَهُ فِي الْبَلاَءِ، وَأَيْشَ أَحَدُ مِنَ الرَّعِيَّةِ أَنْقَلَ عَلَى الْوَالِي مَوْوَنَةً فِي الرَّخَاءِ وَأَقَلَ مَعُونَةً لَهُ فِي الْبَلاَءِ، وَأَبْطَأَ عُدْراً عِنْدَ الْمَنْعِ، وَأَكْرَةَ لِلْإِنْصَافِ، وَأَسْأَلَ بِالإِلْحَافِ وَأَقَلَّ شُكْراً عِنْدَ الْمَنْعِ، وَأَبْطَأَ عُدْراً عِنْدَ الْمَنْعِ، وَأَنْعَلَ عَمْدُ اللّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَجِمَاعُ الْمُسْلِمِينَ وَأَضْعَفَ صَبْراً عِنْدَ مُلِمَاتِ الدَّهْرِ مِنْ أَهُلِ الْخَاطَةِ وَإِنَّمَا عِمَادُ الدِّينِ وَجِمَاعُ الْمُسْلِمِينَ وَأَضْعَفَ صَبْراً عِنْدَ مُلِمَاتِ الدَّهْرِ مِنْ أَهُلِ الْخَاطَةِ وَإِنَّمَا عِمَادُ الدِّينِ وَجِمَاعُ الْمُسْلِمِينَ وَإِلْمُ لَهُ عَلَيْكُنْ صَغُولُكَ لَهُمْ، وَمَنْلُكَ مَعَهُمْ.

وَلْيَكُنْ أَبْعَدُ رَعِبَّنِكَ مِنْكَ وَأَشْنَاهُمْ عِنْدَكَ أَظْلَبَهُمْ لِمَعَائِبِ النَّاسِ فَإِنَّ فِي النَّاسِ عُيْدِ الْوَالِي أَحَقُ مَنْ سَتَرَهَا، فَلاَ تَكْشِفَنَّ عَمَّا غَابَ عَنْكَ مِنْهَا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ تَظْهِيرُ مَاظَهَرَ لَعُورَةَ مَا آسْتَطَعْتَ يَسْتُرِ اللهُ مِنْكَ مَاتُحِبُ لَكَ، وَآلله مُنْكَ الله مُنْكَ مَاتُحِبُ الْعَوْرَةَ مَا آسْتَطَعْتَ يَسْتُرِ الله مِنْكَ مَاتُحِبُ سَنْرَهُ مِنْ رَعِيِّتِكَ أَطْلِقْ عَنِ النَّاسِ عُقْدَةً آكُلُّ حِقْدٍ، وَآقْطَعْ عَنْكَ سَبَبَ كُلُّ وَثْرٍ، وَنَعَابَ سَنْرَهُ مِنْ رَعِيِّتِكَ أَطْلِقْ عَنِ النَّاسِ عُقْدَةً آكُلُّ حِقْدٍ، وَآقَطَعْ عَنْكَ سَبَبَ كُلُّ وَيْرٍ، وَنَعَابَ عَنْ كُبِّ مَا لَا يَصِحْ لَكَ وَلا تَعْجَلَنَ إِلَى تَصْدِيقِ سَاعٍ إِنْ فَإِنَّ السَّاعِي غَاشً، وَإِنْ تَشَبَّة بِالنَّاصِحِينَ.

وَلاَ ثُدْخِلَنَّ فِي مَشُورَتِكَ بَخِيلاً يَعْدِلُ بِكَ عَنِ الْفَضْلِ وَيَعِدُكَ الْفَقْرَ، وَلاَ جَبَاناً يُضْعِفُكَ عَنِ الْفَضْلِ وَيَعِدُكَ الْفَقْرَ، وَلاَ جَبَاناً يُضْعِفُكَ عَنِ الْاَثْمُورِ، وَلاَ حَرِيصاً يُزَيِّنُ لَكَ الشَّرَة ۚ بِالْجَوْرِ، فَإِنَّ الْبُخْلَ وَٱلْجُبْنَ وَالْحِرْصَ غَرَائِزُ شَتَّىٰ يَجْمَعُهَا سُوءُ الظَّنِّ بِاللهِ !

١- يُجْحف برضا الخاصّة، أي يذهب به ويفني أساسه.

٢.. أي أزل عن قلوبهم علل الأحقاد بحسن السيرة معهم.

٣- الوِّتر: العداوة. والتغابي: التغافل. والساعي: النمام.

الشَّرَه: بالتحريك: أشد الحرس.

إِنَّ شَرَّ وُزِرَائِكَ مَنْ كَانَ لِلأَشْرَارِ قَبْلَكَ وَزِيراً، وَمَنْ شَرِكَهُمْ فِي الآثَامِ فَلاَيَكُونَنَ لَكَ بِظَانَةً فَإِنَّهُمْ أَعْوَانُ الْأَنْمَةِ، وَإِخْوَانُ الظَّلَمَةِ، وَأَنْتَ وَاجِدٌ مِنْهُمْ خَيْرَ الْخَلَفِ مِمَّنْ لَهُ مِثْلُ آوَانِهِمْ وَأَوْزَارِهِمْ مِمَّنْ لَمْ يُعَاوِنُ ظَالِماً عَلَى ظَلْمِهِ آزَانِهِمْ وَنَفَاذِهِمْ مِمَّنْ لَمْ يُعَاوِنُ ظَالِماً عَلَى ظَلْمِهِ وَلا آثِها عَلَى إِنْهِمْ وَنَقَادِهِمْ، وَلَيْسَ عَلَيْكِ مِثْلُ آصَارِهِمْ وَأُوزَارِهِمْ مِمَّنْ لَمْ يُعَاوِنُ ظَالِماً عَلَى ظَلْمِهِ وَلا آثِما عَلَى إِنْهِمْ وَنَقَادُهُمْ عَلَيْكَ مَؤُونَةً، وَأَحْسَنُ لَكَ مَعُونَةً، وَأَحْتَى عَلَيْكَ عِظْفاً، وَأَصْلَ لَعَيْرِكَ إِلْفالًا، فَاتَّحِدْ أُولِيَكَ خَاصَةً لِحَلَوَائِكَ وَحَفَلاَ يِكَ، ثُمَّ لْيَكُنْ آثَرُهُمْ عِنْدَكَ وَأَقَلُهُمْ بِهُرَّ الْحَقِ لَكَ وَأَقَلَهُمْ مُسَاعَدَةً فِيمَا يَكُونُ مِنْكَ مِمَّا كَرِهَ ٱللهُ لِأَوْلِيَائِهِ وَافِعاً الْوَرَعِ وَالصَّدُقِ، ثُمَّ رُضُهُمْ عَلَى أَنْ لاَيُظرُوكَ وَلَاكَ إِنْ مَنْ وَلَكَ حَيْثُ وَقَعَ. وَالْصَقُ بِأَهْلِ الْوَرَعِ وَالصَّدُقِ، ثُمَّ رُضُهُمْ عَلَى أَنْ لاَيُظرُوكَ وَلْايَبُوهُ وَنُدْنِي مِنْ الْعِزَةِ . فَاللَّهُ مَنْ الْعَرَاقِ لَكُ كَثْرَةً أَلْمُولُوكَ وَالصَّدُ وَالْمُ وَالْمَالَ لَمْ وَقَعْدُ الْوَلِكَ وَعَلَيْهُمْ وَالْمَدُونَ مِنْكُ مِمَّا كُونُ وَنُعْلَوكَ عَلَى أَنْ لاَيُطْرُوكَ وَلَا لَعْرَاقِهُمْ وَتُدْنِي مِنْ الْعِزَاقِ وَلَاللَهُ وَلَيْكُولُ مِنْ الْعَلَى مِنْ الْعَرْقِ وَلَالِهُ وَلَا عَلَيْهُ مُ الْوَلَعِ وَلَا عَلَوْلَ الْعَلَى الْوَلَعُ وَلَيْكُونُ مِنْكُ مِلْ الْقَلْمُ وَالْعَلْمُ وَلَا الْعَلَى الْعَلَامُ وَلَا الْعَلَوْمُ وَلَاكُونُ مِنْ الْعَلَى مُنْ الْعَرْقِ وَلَا عَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْوَلَوْلِ الْمُؤْولِ وَلَا اللْعِلَ لَالْعَلَ الْعَلَالُونَ وَلَالْمُ الْعَلَمُ الْمُعْولِ الْمُعْلُولُ وَلَا الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْقَلَامُ مُولِكُولُ مُنْ الْمَلَوْلُ وَالْعُلُولُ اللْعَلَى اللْهُ وَلِي اللْعُلُولُ وَلَا الْعَلَى الْعُلَولُ وَلَالِمُ الْمُعَلِّي الْعُلَامُ الْولَالَةُ عَلَى الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَالَ الْعُلَامُ الْولَولُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْمُعْمُ الْمُعْل

وَلاَيَكُونَنَ الْمُحْسِنُ وَالْمُسِيءُ عِنْدَكَ بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ؛ فَإِنَّ فِي ذَٰلِكَ تَزْهِبِداً لِأَهْلِ الإحسانِ فِي الإحسانِ، وَتَدْرِبِاً لِأَهْلِ الإسَاءَةِ عَلَى الإسَاءَةِ! وَالْزِمْ كُلاً مِنْهُمْ مَا الْزَمَ نَقْدَهُ. وَاعْلَمْ الْإَسَاءَةِ عَلَى الإسَاءَةِ! وَالْزِمْ كُلاً مِنْهُمْ مَا الْزَمَ نَقْدَهُ. وَاعْلَمْ الْقُلْ لَيْسَ شَيْءٌ بِأَدْعَى إِلَى حُسْنِ ظَنِّ رَاعٍ بِرَعِيتِيهِ مِنْ إحْسَانِهِ إلَيْهِمْ وَتَحْفِيفِهِ الْمَوْوَنَاتِ عَلَيْهِمْ، وَتَرْكِ آسْنِكْرَاهِهِ إِنَّاهُمْ عَلَى مَالَيْسَ [لَهُ] قِبَلَهُمْ فَلْيَكُنْ مِنْكَ فِي ذَٰلِكَ الْمَوْوَنَاتِ عَلَيْهِمْ، وَتَرْكِ آسْنِكْرَاهِهِ إِنَّاهُمْ عَلَى مَالَيْسَ [لَهُ] قِبَلَهُمْ فَلْيَكُنْ مِنْكَ فِي ذَٰلِكَ الْمُؤْونَاتِ عَلَيْهِمْ، وَتَرْكِ آسْنِكْرَاهِهِ إِنَّاهُمْ عَلَى مَالَيْسَ اللَّهُ قِبَلَهُمْ فَلْيَكُنْ مِنْكَ فِي ذَٰلِكَ الْمُؤْوِنَاتِ عَلَيْهِمْ مَنْكُ نَصِباً طَوِيلاً وَإِنَّ أَمْرُ بَحْمَنَ الظَّنِ يَقْطَعُ عَنْكَ نَصَباً طَوِيلاً وَإِنَّ أَحْقَ مَنْ سَاءَ ظَنْكَ بِهِ حُسْنُ الظَّنِ بَعْدَهُ، وَإِنَّ أَحَقَ مَنْ سَاءَ ظَنْكَ بِهِ لَمَنْ حَسُنَ بَلاَؤُكَ عِنْدَهُ، وَإِنَّ أَحَقَ مَنْ سَاءَ ظَنْكَ بِهِ لَمَنْ حَسُنَ بَلاَؤُكَ عِنْدَهُ، وَإِنَّ أَحَقَ مَنْ سَاءَ ظَنْكَ بِهِ لَمَنْ عَسُنَ بَلاَؤُكَ عِنْدَهُ، وَإِنَّ أَحَقَ مَنْ سَاءَ ظَنْكَ بِهِ لَمَنْ عَلَى مَالَوْكَ عِنْدَهُ، وَإِنَّ أَحَقَ مَنْ سَاءَ ظَنْكَ بِهِ لَمَنْ عَلَى عَلْدَهُ، وَإِنَّ أَحَقَ مَنْ سَاءَ ظَنْكَ بِهِ لَمَنْ عَلَى عَلْهُمْ فَاللَّهُ لِهِ لَمَنْ عَلَى عَلْدَهُ.

وَلاَ نَنْقُضْ سُنَّةً صَالِحَةً عَمِلَ بِهَا صُدُورُ لَمْذِهِ الْالْقَةِ، وَآجُتَمَعَتْ بِهَا الْالْفَةُ، وَصَلَحَتْ عَلَيْهَا الرَّعِيَّةُ؛ وَلاَ تُخْدِثَنَّ سُنَّةً تَضُرُّ بِشَيْءٍ مِنْ مَاضِى يَلْكَ السُّنَنِ فَيَكُونَ الْأَجْرُ لِمَنْ سَنَهَا، وَالْوِزْرُ عَلَيْكَ بِمَا نَقَضْتَ مِنْهَا.

وَا كُثِرْ مُدَارَسَةَ الْمُلَمَاءِ، وَمُنَافَثَةَ الْحُكَمَاءِ فِي تَثْبِيتِ مَاصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ بِلاَدِكَ ، وَإِقَامَةِ مَا اسْنَهَامَ بِهِ النَّاسُ قَبْلَكَ.

وآعْلَمْ أَنَّ الرَّعِيَّةَ طَبَقَاتُ لاَيَصْلُحُ بَعْضُهَا إِلَّا بِبَعْضٍ، وَلاَغِنَى بِبَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ: فَمِنْهَا

١- الأحنى: الأمل والأعطف. والإلف بالكسر: الألفة.

٢. أن مودهم على أن لايزيدوا في مدحك ويفرحوك بنسبة عمل عظيم لم تفعله.

٣- المنافئة: الحادثة.

قَالْجُنُودُ، بِاذْنِ آلله ، حُصُونُ الرَّعِيَّةِ، وَزَيْنُ الْوَلاَةِ، وَعِرُّ الدِّينِ، وَسَبُلُ الْأَمْنِ، وَلَيْسَ تَقُومُ الرَّعِيَّةُ إِلَّا بِهِمْ، ثُمَّ لاَقِوَامَ لِلْجُنُودِ إِلَّا بِمَا بُخْرِجُ آللهُ لَهُمْ مِنَ الْخَرَاجِ الَّذِي يَقُوقُنَ بِهِ عَلَى جِهَادِ عَدُوهِمْ، وَيَعْتَبِدُونَ عَلَيْهِ فِيمَا يُصْلِحُهُمْ، وَيَكُونُ مِنْ وَرَاءِ حَاجَتِهِمْ، ثُمَّ لاَقِوَامَ لَهُ لَيْنِ الصَّنْفَيْنِ إِلَّا بِالصَّنْفِ النَّالِثِ مِنَ الْقُضَاةِ وَالْمُمَّالِ وَالْكُتَّابِ، لِمَا يُحْكِمُونَ مِنَ الْعَقَاقِدِ الصَّنْفَيْنِ إِلَّا بِالصَّنْفِ النَّالِثِ مِنَ الْقُضَاةِ وَالْمُمَّالِ وَالْكُتَّابِ، لِمَا يُحْكِمُونَ مِنَ الْمَعَاقِيْنِ الصَّنْفِ النَّالِثِ مِنْ الْقُضَاةِ وَالْمُمَّالِ وَالْكُتَّابِ، لِمَا يُحْكِمُونَ مِنَ الْمَعَاقِدِ الْمَعْقِدِ وَعَوَامِّهَا وَلاَقِوَامَ لَهُمْ الْمُعَاقِدِ الْمَعْقِدِ وَعَوَامِهَا وَلاَقِوَامَ لَهُمْ الْمُعَلِّقِيلُ الْمُعَالِقِيلِ وَمَوَامِهِمْ وَيُقِيمُ وَيُعِيمُونَ عَلَيْهِ مِنْ مَرَافِقِهِمْ وَيُقِيمُونَهُ مِنْ التَّعْفِيمُ وَيُقِيمُ وَيُعِيمُونَ عَلَيْهِ مِنْ مَرَافِقِهِمْ وَيُقِيمُونَهُ مِنْ السَّفْلَى مِنْ عَلَيْهِ اللهِ الْمُعْلَى مِنْ عَلِيمَةِ وَالْمَسْرَعَةُ اللهُ مُنْ وَلِكُلِ عَلَى الْوَالِي حَقِّ بِقَدِ مَالْوَيَهُ اللهُ مُن وَلِكَ إِللَّامُ الْمُعْلَى مِنْ حَقِيفَةٍ مَالْوَيْهُ اللهُ مُن وَلِكَ إِلَى اللهُ مُنَا وَالْمُسْرِ عَلَيْهِ فِيمَا خَفَّ عَلَيْهِ إِلَامُ الْمُعْتِمُ وَالْإِسْتَعَاقَةِ بِاللهِ ، وَتَوْطِينِ نَفْسِهِ عَلَى لَوْمِ الْحَقِ، وَالصَّبْرِ عَلَيْهِ فِيمَا خَقَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُومِ الْحَقِ، وَالصَّبْرِ عَلَيْهِ فِيمَا خَفَّ عَلَيْهِ اللهُ مَنْ اللْمُعْمِلُ الْمُعْتِيلُ الْمُعْمِ اللْمُومِ الْمُعَلِّى وَالْمَائِومُ الْمُعْرِقِ اللهُ الْمُعِلَى الللْهُ الْمُعْلِى اللهُ الْمُعْلِى اللهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِقِ اللهُ الْمُعْلِى اللْهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلِيلُولُولِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي

فَوَلَا مِنْ جُنُودِكَ آنْصَحَهُمْ فِي نَفْسِكَ لِلهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِامَامِكَ، وَأَنْفَاهُمْ جَبْباً ۗ وَأَفْضَلَهُمْ حِلْماً: مِمَّنْ يُبْطِىءُ عَنِ الْغَضَبِ، وَيَسْتَرِيحُ إِلَىٰ الْعُذْرِ، وَيَرْأَفُ بِالضَّعَفَاءِ، وَيَنْبُوعَلَى الْأَفْوِيَاءِ ۗ وَمِمَّنْ لاَيْشِيرُهُ الْعُنْث، وَلاَبَقْعُدُ بِهِ الضَّعْث.

ثُمَّ الْصَقْ بِذَوِي [الْمُروءَاتِ] ألأحسابِ وَأَلْمَلِ الْبُيُونَاتِ الصَّالِحَةِ وَالسَّوَابِقِ الْحَسّنةِ،

١- هذا ومابعده نَشْر على ترتيب اللّف؛ فالمعاقد: العقود والمعاهدات، وإحكامها شأن القضاة. وجمع المنافع شأن العمّال. والمؤتمنون هم الكُتّاب.

٧- الجَيْب: طوق القميص، ونقيّ الجيب أي طاهر الصدر والقلب.

٣\_ الحلم: العقل. وينبو أي يشتذ.

ثُمَّ أَهْلِ النَّجْدَةِ وَالشَّجَاعَةِ وَالسَّخَاءِ وَالسَّمَاحَةِ؛ فَانَّهُمْ جِمَاع مِّنَ الْكَرَمِ، وَشُعَبُ مِنَ الْعُرْفِ، ثُمَّ تَفَقَّدُ مِنْ الْمُرْفِ، ثُمَّ تَفَقَّدُ مِنْ الْمُرِهِمْ مَايَتَفَقَّدُ الْوَالِدَانِ مِنْ وَلَدِهِما، وَلاَ يَتَفَاقَمَنَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَوْتَهُمْ بِهِ وَإِنْ قَلَّ، فَإِنَّهُ دَاعِبَةٌ لَهُمْ إِلَى بَدْلِ النَّصِيحَةِ لَكَ، فَوَيْتَهُمْ بِهِ وَإِنْ قَلَّ، فَإِنَّهُ دَاعِبَةٌ لَهُمْ إِلَى بَدْلِ النَّصِيحَةِ لَكَ، وَحُسْنِ الظَّنِ بِكَ. وَلاَ نَدَعْ تَفَقَّدَ لَطِيفِ المُورِهِمُ الْكَالاَ عَلَى جَسِيمِها؛ فَإِنَّ لِلْيَسِيرِ مِنْ لَطْفِكَ مَوْضِعاً بَنْتَفِعُونَ بِهِ، وَلِلجَسِيْمِ مَوْفِعاً لاَيَسْتَغْنُونَ عَنْهُ.

وَلْيَكُنْ آثَرُ رُؤُوسِ جُنْدِكَ عِنْدَكَ مَنْ وَاسَاهُمْ فِي مَعُونَتِهِ؛ وَأَقْضَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ جِدَتِهِ، بِمَا بَسَعُهُمْ وَبَسَعُ مَنْ وَرَاءَهُمْ مِنْ خُلُوكِ أَهْلِيهِمْ، حَتَّى بَكُونَ هَمُّهُمْ هَمَّا وَاحِداً فِي جِهَادِ الْعَدُورُ؛ فَإِنَّ عَطْفَكَ عَلَيْهِمْ بَعْطِفُ فَلُوبَهُمْ عَلَيْكَ.

وَإِنَّ أَفْضَلَ قَرَّةِ عَنْنِ الْوَلَاةِ اسْتِقَامَةُ الْعَدْلِ فِي الْبَلَادِ، وَظُهُورُ مَوَدَّةِ الرَّعِيَّةِ، وَإِنَّهُ لاَ نَظْهَرُ مَوَدَّفُهُمْ إِلَّا بِحِيطَتِهِمْ عَلَى وُلاَةِ الْاثْمُورِ لاَ نَظْهَرُ مَوَدَّنُهُمْ إِلَّا بِحِيطَتِهِمْ عَلَى وُلاَةِ الْاثْمُورِ وَقَالَمُ لَا يَصِيحَنُهُمْ إِلَّا بِحِيطَتِهِمْ عَلَى وُلاَةِ الْاثْمُورِ وَقَالِمِ مُنَاقِمٌ اللَّهُ اللَّهُ فِي وَقَالِمِ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَقَالِمِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللْهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ اللللْهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللْهُ الللللِّهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللِّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللِّهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْمُلْمُ اللللللْهُ الللللللْمُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ

ثُمَّ آغْرِفْ لِكُلِّ آغْرِىءِ مِنْهُمْ مَا أَبْلَىٰ، وَلاَ تَضِيفَنَّ بَلاَءَ آغْرِىءٍ إِلَى غَيْرِهِ، وَلاَ تُقَصِّرَنَّ بِهِ دُونَ غَابَةِ بَلاَيْهِ، وَلاَ يَدْخُونَٰ كَ شَرَفُ آمْرِىءٍ إِلَى أَنْ تُعْظِمَ مِنْ بَلاَيْهِ مَا كَانَ صَغِيراً، وَلاَضَعَدُ آمْرِيءِ إِلَى أَنْ تَسْتَصْغِرَ مِنْ بَلاَيْهِ مَا كَانَ عَظِيماً.

وَآرُدُدُ إِلَى آلله وَرَسُولِهِ مَا يُضْلِمُكَ 'مِنَ الْخُطُوبِ وَيَشْتِهُ عَلَيْكَ مِنَ الاُثُمُورِ؛ فَقَدْ فَالَ آللهُ تَعَالَى لِقَوْمِ أَحَبُ إِرْشَادَهُمْ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا آلله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي اللهُ تَعَالَى لِقَوْمٍ أَحَبُ إِرْشَادَهُمْ: (يَا أَيُّهَا اللهِ مِنْكُمْ، فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى آلله وَالرَّسُولِ) فَالرَّدُ إِلَى آلله نَ الأَخْذُ بِسُنَّتِهِ الْجَامِعَةِ غَيْرِ الْمُقَرِّقَةِ.

ثُمَّ آخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ ٱفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ مِمَّنْ لاَ تَضِيقُ بِهِ ٱلاثمُولُ

١- تفاقم الأمر: اشتذ.

٢- ضلعه: ضرب في ضلعه، وأضلعه: أثقله. والمرادمايشكل عليك.

وَلاَ تُمْحِكُهُ الْحُصُومُ الِآيَتَمَادَى فِي الزَّلَةِ، وَلاَ يَحْصَرُ مِنَ الْفَيْءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ الْ وَلاَ تُمْحِكُهُ الْحُصُومُ اللَّيَّةِ فِي الشَّبُهَاتِ وَلاَ تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَعِ وَلاَ يَكُمَّقِي بِأَدْنَى فَهْمِ دُونَ أَفْصَاهُ؛ وَأَوْقَفَهُمْ فِي الشَّبُهَاتِ وَالْحَنَّمِ، وَأَصْبَرَهُمْ عَلَى نَكَشُفِ الاثْمُورِ، وَأَخَدَهُمْ بِالْحُجَيِج، وَاقَلَّهُمْ تَبَرُّما "بِمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِ، وَأَصْبَرَهُمْ عَلَى نَكَشُفِ الاثْمُورِ، وَأَصَرَمَهُمْ عِنْد اتَضَاحِ الْحُكْمِ؛ مِمَّن لاَيْزَدَهِيهِ إطْرَاءً وَلاَيَسْتَمِيلُهُ إِغْرَاءً، وَأَوْلَيْكَ قَلِيلٌ، وَأَصَرَمَهُمْ عِنْد اتَضَاحِ الْحُكْمِ؛ مِمِّنْ لاَيْزَدَهِيهِ إطْرَاءً وَلاَيَسْتَمِيلُهُ إِغْرَاءً، وَأُولَيْكَ قَلِيلٌ، وَأَصْرَمَهُمْ عِنْد الْصَاحِ الْحُكْمِ؛ مِمِّنْ لاَيْزَدَهِيهِ إطْرَاءً وَلاَيَسْتَمِيلُهُ إِغْرَاءً، وَأَوْلِيُكَ قَلِيلٌ، وَأَعْلَى النَّاسِ، وَأَعْشِد فَضَائِهِ وَآفْسَحْ لَهُ فِي الْبَدْلِ مَا يُزِيلُ عِلَيْهُ وَلَيْ مُنْ خَاصِيلًا لِيَاثُمَن بِذَلِكَ آغَيْبَالَ الرَّجَالِ لَهُ وَأَعْفِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَيْكَ مَالاَيَظْمَعُ فِيهِ غَيْرُهُ مِنْ خَاصِيكَ لِيَاثُمَن بِذَلِكَ آغَيْبِكَ آلِيكَ النَّاسِ، وَاعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدِيكَ مَالاَيْظَمَعُ فِيهِ عَيْرُهُ مِنْ خَاصِيكَ لِيَامُنَ بِذَلِكَ آغِيلُكَ آغِيلُكَ اللّهُونِي الْالْمُولِ فِي اللّهُ مُنْ اللّهُ وَي ذَلِكَ نَظُراً بِلِيعًا وَ فَإِنَّ هُذَا الدِّينَ قَدْ كَانَ أَسِيراً فِي آبُدِي ٱللّهُ مِي اللّهُ فَي أَلْمُ اللّهُ وَي وَلُكُ مُنْ اللّهُ وَي وَلُكُ أَلُولُ اللّهُ وَلَقُولُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَي أَنْظُرُ وَي وَلُكُ اللّهُ وَلَا لَمُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا لَلْهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُولُ وَلِلْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَكُولُ الللّهُ وَلَا لَلْهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَلْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَلْهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ثُمَّ انْظُرْ فِي الْمُورِ عُمَّالِكَ فَاسْتَعْمِلْهُمُ آخْتِبَارًا، وَلاَ تُولِهِمْ مُحَابَاةً وَالْآرَةً؛ فَإِنَّهُمْ جِمَاعِ مِنْ شُعَبِ الْجَوْرِ وَالْحِبَانَةِ؛ وَتَوَخَّ مِنْهُمْ أَهُلَ النَّجْرِيَةِ وَالْحَيَاءِ مِنْ أَهْلِ الْبُيُوتَاتِ الصَّالِحَةِ وَالْقَدَم فِي الْإِسْلاَمِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَلِنَّهُمْ أَكْرَمُ أَخْلاَقًا، وَأَصَحُّ أَعْرَاضًا؛ وَأَقَلُّ فِي الْمَقامِعِ إِشْرَافًا، وَأَبْلَغُ فِي عَوَافِ الْأَمُورِ نَظَرًا. ثُمَّ أَشْبِعْ عَلَيْهِمُ الْأَرْزَاقَ فَإِنَّ ذَلِكَ قَوَّةً لَهُمْ عَلَى إِشْرَافًا، وَأَبْلَغُ فِي عَوَافِ الْأَمُورِ نَظَرًا. ثُمَّ أَشْبِعْ عَلَيْهِمُ الْأَرْزَاقَ فَإِنَّ ذَلِكَ قَوَّةً لَهُمْ عَلَى الْمَقامِعِ السَّرِّحِ انْفُسِهِمْ، وَغِنَى لَهُمْ عَنْ تَتَاوُلِ مَاتَحْتَ الْدِيهِمْ، وَحُجَّةً عَلَيْهِمْ إِنْ خَالَقُوا أَمْرَكَ أَوْ نَلَمُوا أَمَانَكُ ثُمَّ تَفَقَدُ أَعْمَالَهُمْ وَآبُعَثِ الْعُيُونَ مِنْ أَهْلِ الصَّدُقِ وَالْوَفَاءِ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ أَوْنَ لَمُورِهِمْ حَدُولًا لَهُمْ عَلَى آشِيعْمَالِ الْأَمَانَةِ وَالرَّفِقِ بِالرَّعِيمَةِ وَتَحَقَّظُ مِنَ أَوْ لَعْلَمُ اللَّهُ فَي السَّرِ لِالْمُورِهِمْ حَدُولًا لَهُمْ عَلَى آشِيعْمَالِ الْأَمَانَةِ وَالرَّفْقِ بِالرَّعِيمَةِ وَتَحَقَّظُ مِنَ لَمُ اللّهُ مَا السَّدِ لِالْمُورِهِمْ حَدُولًا لَهُمْ عَلَى آشِيعْمَالِ الْأَمَانَةِ وَالرَّفْقِ بِالرَّعِيمَةِ وَتَحَقَظُ مِنَ الْمُعْورِةِ فَإِنْ أَعَد مِنْ أَحْدُ اللّهُ مُنَا اللّهُ مُ السَلَّالُ الْمُعْورِةُ فَي بَدِيهِ، وَأَخَذْتُهُ بِعَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ، ثُمَّ عَلَيْهِمُ بَلْ فَيَالَقُهُ مَا اللّهُ لَوْلُولُ الْمُعَلِقُ مَلَ الْمُعْورِقِيمَ عَلَيْهِ الْمُعْورِيمُ وَلِكُ مَنْ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمَلِ الْمُؤْولِقُ فَي بَدِيهِ اللْمُومِ اللّهُ مُعَلِيهِ الْمُعْورَةُ فِي بَدِيهِ عَلَيْهِ الْمُعْمَلِهُ مَنْ عَلَكُ وَلِكُ مَنْ الْمُعْمَلِ الْمُحْمَلِ الْمُعْمَلِهُ مَا اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِهُ الْمُهُمُ الْمُعَلِيمُ الْمُؤْمِلُ الْمُلْلِقُ الْمُؤْمَلُولُ الْمَلْفِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعُولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمَالِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤُ

وَتَفَقَدُ أَمْرَ الْجَرَاجِ بِمَا يُصْلِحُ أَهْلَهُ؛ فَإِنَّ فِي صَلاَحِهِ وَصَلاَحِهِمْ صَلاَحاً لِمَنْ سِوَاهُمْ؛ وَلَيْكُنْ وَلَيْكُنْ وَلَيْكُنْ وَلَيْكُنْ وَلَيْكُنْ وَلَيْكُنْ وَلَيْكُنْ وَلَيْكُنْ وَلَيْكُنْ

١ـ أمحكه: أغضبه وجعله لجوحاً.

٧. أي لايضيق صدره من الرجوع إلى الحق.

٣ـ التبرّم: الملل والضجر.

٤. أصرمهم: أقطعهم للخصومة. لا يزدهبه إطراء: لايستخفّه زيادة الثناء.

ه ـ الحَدُوة: الحَثَّ.

نَظَرُكَ فِي عِمَارَةِ الأَرْضِ الْلَغَ مِنْ نَظَرِكَ فِي آسْتِجُلاَبِ الْحَرَاجِ لِأَنَّ ذَلِكَ لاَيُدْرَكُ إلا بِالْعِمَارَةِ، وَمَنْ طَلَبَ الْحَرَاجِ بِغَيْرِ عِمَارَةٍ أَخْرَبَ الْبِلاَدَ وَأَهْلَكَ الْعِبَادَ، وَلَمْ بَسْتَقِمْ أَمْرُهُ إِلاَ فَلِيمَارَةِ، وَمَنْ طَلَبَ الْخَرَاجِ بِغَيْرِ عِمَارَةٍ أَخْرَبَ الْبِلاَدَ وَأَهْلَكَ الْعِبَادَ، وَلَمْ بَسْتَقِمْ أَمُوهُ إِلَّ فَلِيمَا فَلِيمَا أَوْ عِلَمَّا أَوْ عِلَمَّةَ أَوْ الْفَقِلَةَ وَإِلَّهُ أَوْ إِلَا لَهُ الْمُؤْمِ، وَلاَ يَشْعُلُ عَلَيْكَ شَيْءً أَوْ الْمَنْ فَلْ مَنْ عَلْهُ فَي عَلَيْكَ فِي عِمَارَةِ بِلاَدِكَ ، وَتَزْيِبِنِ وِلاَيَتِكَ، فَعَ الْمُؤْونَة عَنْهُمْ فَإِنَّهُ دُخْرٌ يَعُودُونَ بِهِ عَلَيْكَ فِي عِمَارَةِ بِلاَدِكَ ، وَتَزْيِبِنِ وِلاَيَتِكَ، فَعَ الْمُؤْونَة عَنْهُمْ فَإِنَّهُ دُخْرٌ يَعُودُونَ بِهِ عَلَيْكَ فِي عِمَارَةِ بِلاَدِكَ ، وَتَزْيِبِنِ وِلاَيَتِكَ، فَعَ الْمُؤْونَة عَنْهُمْ فَإِنَّةُ مُنْ عَلَيْكَ فِي عِمَارَةِ بِلاَدِكَ ، وَتَزْيِبِنِ وِلاَيَتِكَ، فَعَ الْمُعْرِبِكَ حُسْنَ تَنَائِهِمْ، وَتَبَجُّحِكَ بِالشِقَاضَةِ الْعَدْلِ فِيهِمْ مُعْتَمِداً فَضْلَ فَوْتِهِمْ بِمَا فَعَ الْمُرْدِ عَلْهُ عَلَيْهُمْ فِي رَفْقِكَ مَعْدَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي رَفْقِكَ مَرَابُ الْمُرْدِ عَلْهُ الْمُعْوِلِ الْمُلِقَ عِلْمَ الْمُولِ مَا إِنَّهَا يُولِي فَيْهُمْ بِالْبَقَاءِ، وَقِلَةُ الْتِقَاعِهُمْ بِالْعِيرِ. الْمُلْقَا لِالْمُرَافِ الْفُسِ الْولاَةِ عَلَى الْجَمْعِ وَسُوءٍ طَنَهِمْ بِالْبَقَاءِ، وَقِلَةً الْتِقَاعِهِمْ بِالْعِيرِ.

ثُمَّ آنْظُرُ فِي حَالِ كُتَّابِكَ فَوَلَّ عَلَى الْمُورِكَ خَيْرَهُمْ وَاخْصُ وَسَائِلَكَ النِّي تُدْخِلُ فِيهَا مَكَائِدَكَ وَاسْرَارَكَ بِأَجْمَعِهِمْ لِوُجُوهِ صَالِحِ الْأَخْلاَقِ مِمَّنْ لاَ تُبْطِرُهُ الْكَرَامَةُ فَيَجْرِي ءَ فِيهَا عَلَيْكَ فِي خِلاَفِي لَكَ بِحَصْرَةِ مَلْإ ، وَلاَ تَقْصُرُ بِهِ الْغَفْلَةُ عَنْ إِيرَادِ مُكَانَبَاتِ عُمَّالِكَ عَلَيْكَ وَإِصْدَارِ جَوْابَاتِهَا عَلَى الصَّوَابِ عَنْكَ فِيمَا يَا خُدُلُ لَكَ وَيُعْطِي مِنْكَ، وَلاَ يُضْعِفُ عَلَى وَإِسْدَةُ لَكَ وَيُعْطِي مِنْكَ، وَلاَ يَضْعِفُ عَلَى الصَّوَابِ عَنْكَ فِيمَا يَا خُدُلُ لَكَ وَيُعْطِي مِنْكَ، وَلاَ يُضْعِفُ عَلَى الصَّوَابِ عَنْكَ فِيمَا يَا خُدُلُ لَكَ وَيُعْطِي مِنْكَ، وَلاَ يُضْعِفُ عَلَى السَّوَابِ عَنْكَ فِيمَا يَا خُدِي اللَّمُورِ عَيْرِهِ أَجْهَلَ ، ثُمَّ لاَيَكُنِ اخْتِبَارُكَ إِيَّاهُمْ عَلَى فِرَاسَيْكَ فَلْ الْجُولِ بِقَدْرِ نَفْسِهِ فِي الْالْمُورِ وَاسْتِكَ الْجَاهِلَ بِقَدْرِ نَفْسِهِ فِي الْالْمُورِ وَاسْتِكَ الْجَاهِلَ بِقَدْرِ نَفْسِهِ يَكُونُ بِقَدْرِ غَيْرِهِ أَجْهَلَ ، ثُمَّ لاَيَكُنِ اخْتِبَارُكَ إِيَّاهُمْ عَلَى فِرَاسَيْكَ وَاسْتِكَ لَكَ الْجَاهِلَ بِقَدْرِ نَفْسِهِ فِي الْالْمُورِ وَاسْتِكَ وَعُسْنِ الطَّلِقِ بِتَصَنَّ فِيلَ اللَّهُ الْوَلَاقِ بِتَصَنَّ لِكُونَ الْفَلْ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهُ مِنْ اللَّهُ الرَّالَ الْوَلَاقِ الْمُولِ اللَّهُ الْوَلَاقِ الْمُعْرِفِي وَالْمُ الْوَلُولُ وَالْمَالَةِ وَجْهَا ، فَإِلَّ وَلِكُنَ الْمُ اللَّهُ وَلَوْلُ الْمُؤْلِ وَالْمَالَةُ وَلَكُ وَلُهُ وَلِكُ وَلَمَنْ وَلِينَ وَلِينَ وَلِينَ وَلِكُ وَلَاكُ وَلَاكُ وَلَالَاكُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْلِ وَلِكُ وَلَالَ وَلِي الْمُؤْلِ وَالْمَالَةِ وَجْعَلُ لِولِكُ وَاللَّالِ الْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِقُولُ وَلَمُ وَلِي وَلَالَ وَلِي الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ وَلَلْ وَلَمْ الْمُؤْلِ وَلَيْنَ اللْمُؤْلِقُولُ وَلَمْ الْمُؤْلُولُ وَلَالَ وَلَالَالِهُ وَلِي الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُولُ وَلَالْمُولِ وَالْمُؤْلِقُ وَلِلْمُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ وَلِمُ الْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ وَلِهُ اللْمُؤْلِقُولُولُ ال

١- الثقل: ثقل الخراج المضروب. والبالة: ماييل الأرض من المطربوإحالة الأرض: عويلها البذور إلى الفساد.

٢. الإجام: الإراحة.

٣- الفراسة: حسن النظر. واستنام إلى الشيء: سكن إليه سكون النائم، والمقصود أن لايكون انتخابك تابعاً لميلك
 الحاص وحسن ظنك.

مِنْهُمْ لاَيَهْهَرُهُ كَبِيرُهَا، وَلاَيْتَشَتَّتُ عَلَيْهِ كَثِيرُهَا، وَمَهْمَا كَانَ فِي كُتَّابِكَ مِنْ عَيْبٍ فَتَعَابَيْتَ عَنْهُ الْإِمْتَهُ.

ثُمَّ آشتَوْسِ بِالتَّجَّارِ وَذَوِي الصِّنَاعَاتِ وَأَوْسِ بِهِمْ خَيْراً: الْمُقِيمِ مِنْهُمْ وَالْمُضْطَرِبِ
بِمَالِهِ، وَالْمُتَرَفِّقِ بِبَدَنِهِ؛ فَإِنَّهُمْ مَوَادُ الْمَنَافِعِ، وَأَسْبَابُ الْمَرَافِقِ وَجُلاَبُهَا مِنَ الْمَبَاعِدِ
وَالْمَطَارِحِ فِي بَرُّكَ وَبَحْرِكَ وَسَهْلِكَ وَجَبَلِكَ، وَحَيْثُ لِآيَلْتَيْمُ النَّاسُ لِمَوَاضِعِهَا وَلاَيَجْتَرِنُونَ
عَلَيْهَا؛ فَإِنَّهُمْ سِلْمٌ لاَ تُخَافُ بَايْقَتُهُ أَوصُلْحٌ لاَ تُخْشَى غَائِلَتُهُ، وَتَفَقَدُ المُورَهُمْ بِحَضْرَتِكَ وَفِي
حَوَاشِي بِلاَدِكَ.

وَآعْلَمْ مَعَ ذَٰلِكَ أَنَّ فِي كَثِيرٍ مِنْهُمْ ضِيفاً فَاحِشاً، وَشُحَاً قَبِيحاً وَآخِيكَاراً لِلْمَنَافِع،
وَتَحَكُماً فِي الْبِيَاعَاتِ، وَذَٰلِكَ بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَّةِ وَعَيْبٌ عَلَى الْوُلاَةِ؛ فَامْتُعْ مِنَ الإخْيِكَارِ
فَانَّ رَسُولَ اللهِ ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، مَنْعَ مِنْهُ. وَلْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً: بِمَوَازِينِ
عَدْلٍ، وَأَمْعَارٍ لاَ تُجْحِث بِالْفَرِهَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ فَمَنْ قَارَتُ مُحَكَّرَةً بَعْدَ نَفِيكَ إِيَّاهُ
فَتَكُنْ بِهِ؛ وَعَاقِبْهُ فِي غَيْرٍ إِمْرَافِ.

ثُمَّ آللهُ آللهُ فِي الطَّبَقَةِ السُّفْلَى مِنَ الَّذِينَ لاَحِيلَةً لَهُمْ مِنَ الْمَسَاكِينِ وَالْمُحْتَاجِينَ وَأَهْلِ الْبُوْسَى وَالزَّمْنَى فَإِنَّ فِي هَذِهِ الطَّبَقَةِ قَانِعاً وَمُعْتَرًا "؛ وَآخَفَظْ لِلهِ مَاآسَتَحْفَظَكَ مِنْ حَقِّهِ فِيهِمْ، وَآجُعَلْ لَهُمْ فِسْماً مِنْ بَيْتِ مَالِكَ، وَقِسْماً مِن غَلَّتِ صَوَافِي الْإسْلاَمِ فِي حَقِّهِ فِيهِمْ، وَآجُعَلْ لَهُمْ فِسْماً مِنْ بَيْتِ مَالِكَ، وَقِسْماً مِن غَلَّتِ صَوَافِي الْإسْلاَمِ فِي كُلِّ بَلَهِ السَّنُوعِيتَ حَقَّهُ؛ كُلِّ بَلَدُهُ وَالنَّهُ مَا اللَّذِي لِلْأَلْاتَى، وَكُلُّ قَدِ آسْتُرْعِيتَ حَقَّهُ؛ فَلاَ بَشَعْلَا لَنَافِهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا نُعْقِدُ الْمُورَ مَنْ لاَبْعِلُ إِلَيْكَ مِنْهُمْ مِنْ فَلاَ نُشْخِصْ هَمَّكَ عَنْهُمْ وَلاَ نُصَعِرْ "خَدَّكَ لَهُمْ، وَتَفَقَدُ الْمُورَ مَنْ لاَبْصِلُ إِلَيْكَ مِنْهُمْ مِنْنُ

١- اليائقة: الداهية.

٧- البؤسى: شدّة الفقر. والزمنى جم زمين: المصاب بالزمانة.

٣- القانم: الخاضع بالسؤال. والمعتر: المتعرض للعطاء بلاسؤال.

إلى الصوافي جم الصافية، وهي أرض الغنيمة.

هـ البطر: طغيان النعمة.

٦\_ التافه: القليل الحقير.

٧ ـ صقر خده: أماله كبراً.

تَقْتَحِمُهُ الْمُيُونُ اوَتَحْقِرُهُ الرِّجَالُ، فَقَرَّعُ لِأُولِئِكَ ثِقَتَكَ مِنْ أَهْلِ الْحَشْيَةِ وَالتَّوَاضُع، فَلْيَرْفَعْ إِلَيْكَ اللهِ عَلَى اللهُ فِي تَاذِيْهِ حَقِّهِ إِلَيْه، وَتَعَهَّدُ أَهُلَ أَحْوَجُ إِلَى اللهِ فِي تَاذِيْهِ حَقِّهِ إلَيْه، وَتَعَهَّدُ أَهُلَ اللهُ فِي الله فِي السَّنِّ مِمَّنْ لاَحِيلَة لَهُ، وَلاَيَنْصِبُ لِلْمَسْأَلَةِ نَفْسَهُ، وَذلِكَ عَلَى الْوَلاَةِ تَقْسَلُ وَالْحَقُ كُلُهُ تَقِيلٌ [والْحَقُ كُلُهُ تَقِيلٌ ] وقد بُحَقِّفُهُ آلله عَلَى أَفْوَامٍ طَلَبُوا الْعَافِيةَ فَصَبَرُوا الْعَافِيةَ فَصَبَرُوا الْقَافِيةَ فَصَبَرُوا الْقَافِيةَ فَصَبَرُوا الْقَافِيةَ فَصَبَرُوا

وَاجْعَلْ لِذَوِيَ الْحَاجَاتِ مِنْكَ فِسْماً ثُقَرِّعُ لَهُمْ فِيهِ شَخْصَكَ، وَتَجْلِسُ لَهُمْ مَجْلِساً عَاماً فَتَتَوَاضَعُ فِيهِ لِللهِ اللّٰهِ عَلَيْ وَتُفْعِلْهُ عَنْهُمْ جُنْدَكَ وَأَعْوَانَكَ مِنْ أَحْرَاسِكَ وَشُرَطِكَ حَتَّى يُكَلِّمَكَ مُسْكَلِمُهُمْ غَيْرَ مُتَنَعْتِيعٍ فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، يَقُولُ فِي غَيْرِ مَوْطِنٍ: (لَنْ تُقَدَّسَ أَمَّةٌ لاَيُؤْخَدُ لِلضَّعِيفِ فِيهَا حَقَّةً مِنَ الْقَوَيِّ غَيْرَ مُتَتَعْتِعٍ) ثُمَّ احْتَمِلِ الْحُرْق مِنْهُمْ وَالْعِيّ ، وَنَح عَنْهُمُ الضِّيقَ وَالْأَنْفَ يَبْسُطِ آللهُ عَلَيْكَ بِذَلِكَ أَثُمَّ الْصَيق وَالْأَنْفَ يَبْسُطِ آللهُ عَلَيْكَ بِذَلِكَ الْكَانُ رَحْمَتِهِ، وَيُوجِبْ لَكَ ثَوَابَ طَاعَتِهِ، وَأَعْطِ مَا أَعْطَيْتَ هَنِيشًا، وَآمْتَعْ فِي إِجْمَالٍ وَإِعْذَار!

ثُمَّ أَمُورٌ مِنْ أَمُورِكَ لَآبَدَ لَكَ مِنْ مُبَاشَرَيْهَا: مِنْهَا إِجَابَةُ عُمَّالِكَ بِمَا يَعْيَا عَنْهُ كُتَّابُكَ، وَمَنْهَا إِجَابَةُ عُمَّالِكَ بِمَا يَعْيَا عَنْهُ كُتَّابُكَ، وَمَنْهَا إِصْدَارُ حَاجَاتِ النَّاسِ يَوْمَ وُرُودِهَا عَلَيْكَ بِمَا تَحْرَجُ بِهِ صُدُورُ أَعْوَائِكَ ، وَأَمْضِ لِكُلِّ يَوْمٍ عَمَلَهُ؛ فَإِنَّ لِكُلِّ يَوْمٍ مَافِيهِ، وَآجْعَلْ لِتَفْسِكَ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ آللهِ أَفْضَلَ يَلْكَ لِكُلِّ يَوْمٍ مَافِيهِ، وَآجْعَلْ لِتَفْسِكَ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ آللهِ أَفْضَلَ يَلْكَ الْمُواقِيتِ، وَأَجْزَلَ يَلْكَ الْأَفْسَامِ وَإِنْ كَانَتْ كُلْهُا لِللهِ إِذَا صَلَحَتْ فِيهَا النَّبَةُ، وَسَلِمَتْ مِنْهَا الرَّعِيَّةُ.

وَلْيَكُنْ فِي خَاصَّةِ مَاتُخْلِصُ بِهِ لِللهِ دِينَكَ: إِقَامَةُ فَرَائِضِهِ الَّتِي هِيَ لَهُ خَاصَّةً. فَأَعْطِ آللهُ مِنْ اللهِ فِي لَيْلِكَ وَنَهَارِكَ ، وَوَفَّ مَاتَقَرَّنْتَ بِهِ إِلَى ٱللهِ مِنْ ذَلِكَ كَامِلاً غَيْرٌ مَثْلُومِ

١ـ تقتحمه العيون: تزدريه وتحتقره.

٧- الإعذار: الاجتهاد في أداء الحق بحيث تكون معذوراً.

٣ـ التعتعة في الكلام: التردد فيه من عجز وعيّ.

الخُرْق بالضمّ: العنف. والعيّ: العجز عن النطق.

<sup>•۔</sup> حَرّجَ: ضاق.

وَلاَ مَنْفُوصِ بَالِعا مِنْ بَدَيِكَ مَابَلَغَ، وَإِذَا قُمْتَ فِي صَلاَ تِكَ لِلنَّاسِ فَلاَ تَكُونَنَ مُنَفُّراً وَلاَ مُضَيِّعاً فَإِنَّ فِي النَّاسِ مَنْ بِهِ الْعِلَّةُ وَلَهُ الْحَاجَةُ. وَقَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ الله عليه وآله وسلم، حِينَ وَجَهَنِي إِلَى الْيَمَنِ كَيْفَ أَصْلِي بِهِمْ؟ فَقَالَ «صَلِّ بِهِمْ كَصَلاَةِ أَضْعَفِهِمْ، وَكُنْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً».

وَامًّا بَعْدُ، فَلاَ تُطَوَّرَنَ آخينِجَابَكَ عَنْ رَعِيَّنِكَ؛ فَإِنَّ آخِيجَابَ الْوَلاَةِ عَنِ الرَّعِيَّةِ شُعْبَةً مِنَ الضِّيقِ، وَفِلَةُ عِلْم بِالالْمُورِ، وَالاحْنِجَابُ مِنْهُمْ يَفْطَعُ عَنْهُمْ عِلْم مَا آخَتَجَبُوا دُونَه فَيَصْغُو الصِّيقِ، وَفِلَةُ عِلْم الْكَبِيرُ، وَيَعْظُمُ الصَّغِيرُ، وَيَقْبُحُ الْحَسَنُ وَيَحْسُنُ الْقَبِيحُ، وَيُشَابُ الْحَقُ بِالْبَاطِلِ؛ عِنْدَهُمُ الْكَبِيرُ، وَيَعْظُمُ الصَّغِيرُ، وَيَقْبُحُ الْحَسَنُ وَيَحْسُنُ الْقَبِيحُ، وَيُشَابُ الْحَقُ بِالْبَاطِلِ؛ وَإِنّمَا الْوَالِي بَشَرٌ لاَيَعْرِفُ مَا تَوَارَى عَنْهُ النّاسُ بِهِ مِنَ الْالْمُورِ، وَلَيْسَتْ عَلَى الْحَقِ سِمَاتُ تُعْرَفُ بِهَا ضُرُوبُ الصَّدُقِ مِنَ الْكَذِبِ، وَإِنَّمَا النَّتَ أَحَدُ رَجُلَيْنِ: إِمَّا آمْرُو سَخَتْ نَفْسُكَ تُعْرَفِ فِي الْحَقِ فَهِي الْحَقِ فَي الْحَقِ فَي الْحَقِ فَي الْحَقِ فَي الْحَقِ فَي النَّاسِ عَنْ مَسْالَتِكَ إِذَا أَيْسُوا مِنْ بَذَلِكَ مَعَ أَنَّ الْكُذَر حَاجَاتِ بِالْمَنْعِ فَمَا النَّاسِ عَنْ مَسْالَتِكَ إِذَا أَيْسُوا مِنْ بَذَلِكَ مَعَ أَنَّ الْكُثَرَ حَاجَاتِ النَّاسِ إِلَيْكَ مِمَّا لاَتَلَ فِي الْمَافِ فِي مُعَامَلَة.

ثُمَّمَ إِنَّ لِلْوَالِي خَاصَةً وَبِطَانَةً فِيهِمُ ٱسْتِشْنَارٌ، وَتَطَاوُلُّ، وَقِللَّهُ إِنْصَافٍ فِي مُعَامَلَةً فَاحْسِمْ مَادَّةَ أَوْلِيكَ بِفَطْعِ أَسْبَابِ تِلْكَ أَلاَّحُوالِ وَلاَ تَقْطِعَنَ لِأَحَدٍ مِنْ حَاشِيَتِكَ وَحَامِّيْكَ فَاحْسِمْ مَادَّةَ أَوْلِيكَ بِفَطْعِ أَسْبَابِ تِلْكَ أَلاَّحُوالِ وَلاَ تَقْطِعَنَ لِأَحَدٍ مِنْ حَاشِيَتِكَ وَحَامِّيْكَ وَطَيعة وَلاَيْطَمَعَنَ مِنْكَ فِي آغِيقًادِ عُقْدة وَ تَضُرُّ بِمَنْ يَلِيهَا مِنَ النَّاسِ فِي شِرْبِ أَوْ عَمَلٍ مَشْرَكِ بَحْمِلُونَ مَوْنَاتُهُ عَلَى فَبْرِهِمْ فَيَكُونَ مَهْنَا لَيْكَ لَهُمْ دُونَكَ وَعَيْبُهُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

وَٱلْزِمِ الْحَقَّ مَنْ لَزِمَهُ مِنَ الْفَرِيبِ وَالْبَعِيدِ، وَكُنْ فِي ذَٰلِكَ صَابِراً مُحْتَسِباً، وَاقِعاً ذَٰلِكَ مِنْ قَرَابَتِكَ وَخَاصَتِكَ حَبْثُ وَقَعَ؛ وَٱبْتَغِ عَاقِبَتَهُ بِمَا يَثْقُلُ عَلَيْكَ مِنْهُ؛ فَإِنَّ مَعْبَهَ ذَٰلِكَ مَحْمُودَةً.

وَإِنْ ظَنَّتِ الرَّعِيَّةُ بِكَ حَيْفاً فَأَصْحِرْ لَهُمْ بِعُنْرِكَ ، وَآعْدِلْ عَنْكَ ظُنُونَهُمْ بِإِصْحَارِكَ ؛ فَإِنَّ فِي ذَٰلِكَ رِيَاضَةً مِنْكَ لِنَفْسِكَ وَرِفْقاً بِرَعِيَّتِكَ، وَإِعْذَاراً تَبْلُغُ بِهِ حَاجَتَكَ مِنْ تَقْوِيمِهِمْ عَلَى الْحَقِّ.

وَلاَ تَدْفَعَنَّ صُلْحاً دَعَاكَ إِلَيْهِ عَدُوْكَ [وَ اللهِ فِيهِ رِضاً؛ فَإِنَّ فِي الصَّلْحِ دَعَةً لِجُنُودِكَ وَرَاحَةً مِنْ هُمُومِكَ، وَأَمْناً لِلِلاَدِكَ، وَلَكِنِ الْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ عَدُوِّكَ بَعْدَ صُلْحِهِ؛ فَإِنَّ الْعَذَرِ مِنْ عَدُوِّكَ بَعْدَ صُلْحِهِ؛ فَإِنَّ الْعَذَوِ رُبَّمَا قَارَبَ لِيَتَغَفَّلَ فَخُذْ بِالْحَزْمِ، وَاتَّهِمْ فِي ذَٰلِكَ حُسْنَ الظَّنِّ. وَإِنْ عَقَدْتَ بَيْنَكَ الْعَدُوّ رُبَّمَا قَارَبَ لِيَتَغَفَّلَ فَخُذْ بِالْحَزْمِ، وَاتَّهِمْ فِي ذَٰلِكَ حُسْنَ الظَّنِّ. وَإِنْ عَقَدْتَ بَيْنَكَ

إِيَّاكَ وَالدَّمَاءَ وَسَفُكَهَا بِغَيْرِ حِلْهَا؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَدْتَى لِيَفْمَهُ، وَلاَأَعْظَمَ لِتَبِعَهُ، وَلاَأَعْرَى بِزَوَالِ نِعْمَةُ وَانْقِطَاعِ مُدَّهُ؛ مِنْ سَفْكِ الدِّمَاءِ بِغَيْرِ حَقِّهَا، وَآلَهُ سُبْحَانَهُ مُبْتَدِىءٌ بِالْحُكْمِ بَيْنَ الْعِبَادِ فِيمَا تَسَافَكُوا مِنَ الدِّمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلاَ تُقَوِّنَ سُلْطَانَكَ بِسَفْكِ دَمِ بِالْحُكْمِ بَيْنَ الْعِبَادِ فِيمَا تَسَافَكُوا مِنَ الدِّمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلاَ تُقَوِّنَ سُلْطَانَكَ بِسَفْكِ دَم حَرَامٍ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ الشَّولَةِ وَيُومِئُهُ وَيُومِئُهُ بَلْ يُزِيلُهُ وَيَنْقُلُهُ، وَلاَعْدُرَ لَكَ عِنْدَ اللهِ وَلاَعِنْدِي فِي حَرَامٍ؛ فَإِنَّ فِيهِ فَوَدَ الْبَدْنِ، وَإِنِ ابْتُلِيتَ بِخَطْلٍ وَآفْرَطَ عَلَيْكَ سَوْطُكَ أَوْ سَيْفُكَ أَوْ قَلْلِ الْمُشْدِ؛ لِأَنَّ فِيهِ فَوَدَ الْبَدْنِ، وَإِنِ ابْتُلِيتَ بِخَطْلٍ وَآفْرَطَ عَلَيْكَ سَوْطُكَ أَوْ سَيْفُكَ أَوْ تَلْكُمُ وَلَا الْمُشْدِ؛ لِأَنَّ فِيهِ فَوَدَ الْبَدْنِ، وَإِنِ ابْتُلِيتَ بِخَطْلٍ وَآفْرَطَ عَلَيْكَ سَوْطُكَ أَوْ سَيْفُكَ أَوْ يَلْ فَلْ اللّهَ لَهُ وَيَهُ مُ لَكُونُ فَلَى الْوَكُرَةِ فَمَا فَوْقَهَا مَقْتَلَةً، فَلاَ تَطْمَحَنَّ بِكَ نَحْوَهُ شُلْطَانِكَ عَنْ أَنْ فَلَكُ إِلَى أَوْلِيّاءِ الْمَقْتُولِ حَقَّهُمْ .

وَإِيَّاكَ وَالْاعْجَابَ بِنَفْسِكَ، وَالنَّفَةَ بِمَا يُعْجِبُكَ مِنْهَا، وَحُبَّ الْإِطْرَاءِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَوْسَ وَكُبُ الْمُحْسِنِينَ. أَوْنَى فَرُّصِ الشَّيْطَانِ فِي نَفْسِهِ لِيَمْحَقَ مَايَكُونُ مِنْ إحْسَانِ الْمُحْسِنِينَ.

١- أي وجدوا عواقب الغَّدْر وبيلة.

٧- خاس بمهده: نقضه. والحتل: الحداع.

٣- الإدغال: الإفساد. والمدالسة: الخيانة.

٤- أي تخاف أن تحيط بك من الله مطالبة بحقه في الوفاء بحيث لايمكنك التخلّص منه بمطالبة العفو منه في دنياك
 أو آخرتك .

وَإِيَّاكَ وَالْمَنَّ عَلَى رَعِيِّتِكَ بِإِحْسَانِكَ، أَو التَّرَيُّدُ فِيمَا كَانَ مِنْ فِعْلِكَ أَوْ أَنْ تَعِدَهُمْ فَتُنْهِعَ مَوْعِدَكَ بِخُلْفِكَ، فَإِنَّ الْمَنَّ يُبْطِلُ ٱلإحْسَانَ، وَالتَّزَيُّدُ بَذْهَبُ بِنُورِ الْحَقَّ، وَالْخُلْفَ يُوجِبُ الْمَقْتَ عِنْدَ ٱللهِ وَالنَّاسِ فَالَ اللهُ تَعَالَى: (كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ ٱللهِ أَنْ تَقُولُوا مَالاَ تَقْعَلُونَ).

وَإِيَّاكَ وَالْعَجَلَةَ بِالْاَمُمُورِ قَبْلَ أَوَانِهَا، أَوِ النَّسَقَطُ فِيهَا عِنْدَإِمْكَانِهَا ۚ أَوِ اللَّجَاجَةَ فِيهَا إِذَا تَنْكَرَتْ أَوِ الْوَمْنَ عَنْهَا إِذَا ٱسْتَوْضَحَتْ. فَضَعْ كُلَّ أَمْرِ مَوْضِعَهُ، وَأَوْقِعْ كُلَّ أَمْرِ مَوْقِعَهُ.

وَإِيَّاكَ وَالْإِسْتِئْنَارَ بِمَا النَّاسُ فِيهِ أَسْوَةً، "وَالتَّغَابِيَ عَمَّا تُغْنَى بِهِ مِمَّا قَدْ وَضَحَ لِلْعُبُونِ اللَّهُ وَلَا مَا نُخُودٌ مِنْكَ لِغَيْرِك ؛ وَعَمَّا قَلِيلٍ تَنْكَشِف عَنْكَ أَغْطِيَةُ الْأَمُورِ، وَيُنْتَصَف مِنْكَ لَالْمُولِ اللَّهُ وَلَا عَرْبَ لِسَائِكَ ؛ وَعَمَّا قَلِيلٍ تَنْكَشِف عَنْكَ أَغْطِيَةُ الْأَمُورِ، وَيُنْتَصَف مِنْكَ لِلْمُظْلُومٍ ؛ الملك حَمِيّةَ أَنْفِك ، وَسَوْرَةَ حَدِّكَ ، وَسَطْوَقَ يَدِكَ ، وَعَرْبَ لِسَائِكَ ؛ وَاحْتَرِسْ مِنْ كُلِّ ذَٰلِكَ بِكَف الْبَادِرَةِ، وَتَأْخِيرِ السَّطْوَةِ، حَتَّى يَسْكُن غَضَبُكَ فَتَمْلِكَ الإِخْتِبَارَ، وَلَنْ لَكُ إِللَّهُ مِنْ نَفْسِكَ حَتًى ثُكْثِرَ هُمُومَكَ بِذِكْرِ الْمَعَادِ إِلَى رَبِّكَ.

وَالْوَاجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَتَذَكَّرَ مَامَضَى لِمَنْ تَقَدَّمَكَ مِنْ حُكُومَة عَادِلَة، أَوْ سُنّة فَاضِلَة، أَوْ الْرَعَنْ نَبِينا صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّم، أَوْ فَرِيضَة فِي كِتَابِ ٱللهِ ، فَتَقْتَدِيَ بِمَا شَاهَدْتَ مِمّا عَمِلْنَا [بِهِ] فِيهَا، وَتَجْهِد لِنَفْسِكَ فِي النّباع مَاعَهِدْتُ إِلَيْكَ فِي عَهْدِي لهٰذَا، وَآسْتَوْتَهُتُ بِهِ مِنَ الْحُجِّةِ لِنَفْسِي عَلَيْكَ ؛ لِكَيْلا تَكُونَ لَكَ عِلّهُ عِنْد تَسَرُّع نَفْسِكَ إِلَى وَآسَةُ وَآسَةُ فَيْكَ إِلَى مَوْاهَا. وَأَنَا أَشَالُ ٱلله بِسَعَة رَحْمَنِهِ، وَعَظِيمٍ فَدْرَتِهِ عَلَى إعْظاءِ كُلِّ رَغْبَةٍ أَنْ يُوفَقَنِي وَإِلَا لَيْكَ لِمَا فَيهِ رِضَاهُ مِنَ الْإِفَامَةِ عَلَى الْمُدْرِ ٱلْوَاضِح إلَيْهِ وَإِلَى خَلْقِهِ، مَعْ حُسْنِ النّبَاءِ وَإِلَّا لَيْبِهِ رَضَاهُ مِنَ الْإِفَامَةِ عَلَى الْمُدْرِ ٱلْوَاضِح إلَيْهِ وَإِلَى خَلْقِهِ، مَعْ حُسْنِ النّبَاء فِي الْمِبَادِ، وَجَمِيلِ الْأَثْرِ فِي الْبِلاَدِ، وَتَمَام النّعْمَةِ، وَتَضْعِيفِ الْكَرَامَةِ أَ، وَأَنْ يَخْتِمَ لِي وَلَكَ بِالسّعادَة وَالشّهادَة، إنّا إلَيْهِ وَاجِعُونَ. وَالسّلامُ عَلَى رَسُولِ الله حَلَى الله صَلّى الله وَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ الطّيبِينِ الطاهرين وسلّم تسليماً كثيراً، والسّلام.

١- التزَّيُّد: إظهار الزيادة في الأعمال عن الواقع منها.

٢\_ التسقُّط فيها: التهاون فيها.

٣- أي تخص نفسك بشيء من الحقوق العامة التي تجب فيها المساواة.

٤- التعابي عها تعنى به: التعافل عمّا يجب أن يهتم به.

هـ أي املك نفسك عند الغفس.

٦- أي جعلها أضعافاً.



# الفهارس العامة

١. أبواب الكتاب وفصولها إجمالاً.

٢ - الموضوعات على ترتيب حروف التهجي.

٣ـ مصادر التحقيق،

إلآيات الكرمة.

ه ـ الروايات الشريفة .

٦\_ أسهاء النبي وبنته الزهراء والأئمة ـصلوات الله عليهم أجمعين.

٧\_ الأعلام والرواة.

٨- القبائل، الطوائف، الجماعات، الفرق والمذاهب.

٩ الكتب الواردة في المن.

١٠ ـ الأماكن والبقاع.

١١\_ الأيام والحوادث.



## فهرس أبواب الكتاب وفصولها إجالاً حسب ترتيبها في الكتاب

يشتمل الكتاب على مقدمة وثمانية أبواب وخاتمة:

#### المقدمة

وفيها إشارة إجمالية إلى ضرورة الحكومة وأنحائها الدارجة، والحكومة الإسلامية وولاية الفقيه وأبواب الكتاب وفصوله.

#### الباب الأول

فيا يقتضيه الأصل، وحكم العقل في المسألة إجالاً مع قطع النظر عماورد في الكتاب والسنة

#### الياب الثاني

في ثبوت الولاية للنبي الأكرم وللأثمة المصومين سلام الله عليهم أجمعين والإشارة بل انحاء الولاية

#### الباب الثالث

في بيان لزوم الحكومة وضرورتها في جميع الأعصار ولوفي عصر الغيبة بل كونها من ضروريات الإسلام ومما أوجب الله ـتعالى ـ تأسيسها والحفاظ عليها مع الإمكان. ج١/٨٣-٢٥٦ ويشتمل هذا الباب على فصول أربعة: الفصل الأول: في ذكر كلمات بعض العلماء والأعاظم المتعين للإجماع في المسألة. ج١/٥٨-٨٨ الفصل الثاني: في سير إجمالي في روايات الفقه الإسلامي وفشاوى الأجسحاب التي يظهر منها إجمالاً سعة دائرة الإسلام وجامعيته لجميع شؤون الإنسان وأنّ الحكومة داخلة في نسجه ونظامه ولا يجوز تعطيلها في عصر ولامكان. ويشتمل هذا الفصل على أربعة عشر فصلا.

الفصل الثالث: فيا يستدل به لضرورة الحكومة في جميع الأعصار ويذكر لذلك عشرة ادّلة.

الفصل الرابع: في ذكر الأخسار التي ربما توهم وجوب السكوت في قبال الجدايات ومظالم الأعداء في عصر الغيبة وعدم التدخل في الشؤون السياسية وإقامة الدولة العادلة إلى أن يظهر الإمام المنتظر «ع».

#### الباب الرابع

|             | الباب الرابع                                                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| ج١/٧٥٦-٥٠٩  | في شرائط الإمام والوالي الّذي نصخ إمامته وتجب طاعته                    |
|             | ويشتمل علي اثني عشرفصلاً:                                              |
| ج۱/۱۶۲-۳۷۲  | الفصل الأوّل: في ذكر بعض الكلمات من العلماء والفقهاء في شرائط الوالي   |
|             | الفصل الثاني: في بيان ما يحكم به العقل والعقلاء في المقام مع قطع       |
| ج١/٥٧٠-٧٧٧  | النظرعن الآيات والروايات                                               |
| 31/677-777  | الفصل الثالث: في ذكر آيات الباب                                        |
| ج١/٥٨٦-٢٨٦  | الفصل الرابع: في اعتبار العقل الوافي                                   |
| ج١/٧٨٧- ٨٨٧ | الفصل الحنامس: في اعتبارالاسلام والايمان.                              |
| ج١/٩٨٦-٠٠٣  | الفصل السادس: في اعتبار العدالة.                                       |
| ۱۸-۳۰۱/۱۶   | الفصل السابع: في اعتبار الفقاهة والعلم بالإسلام                        |
| ج١/٢١٩-٢٢٣  | الفصل الثامن: في اعتبار القوة وحسن الولاية                             |
| ج١/٢٩-٤٣٣   | الفصل التاسع: في اعتبار أن لايكون الوالي من أهل البخل والطمع والمصانعة |
| ج ۱/۰۳۳-۱۲۳ | الفصل العاشر: في اعتبار الذكورة                                        |
| ج۱/۲۲۳-۷۲۳  | الفصل الحادي عشر: في اعتبار طهارة المولد                               |
| ج1/177-077  | الفصل الثاني عشر: في ذكر أمور أخر اختلفوا في اعتبارها في الإمام        |
|             |                                                                        |

#### الباب الخامس

في كيفية تعيين الوالي وانعقاد الإمامة
ويشتمل على ستة فصول:
الفصل الأوّل: في ذكر الأقوال في المسألة ونقل بعض الكلمات
الفصل الثاني: في البحث في مقام الثبوت وذكر المحتملات فيه
الفصل الثالث: في ذكر أدلّة القائلين بنصب الفقهاء عموماً
الفصل الرابع: فيا يمكن أن يستدل به لصحة انعقاد الإمامة بانتخاب الأمّة ج١٩٣١٥-١٩٩١ الفصل الخامس: في أخبار البيعة وماهيتها
الفصل المنادس: في ستّ عشرة مسألة مهمة يجب الالتفات إليها والبحث فيها ج١٩٣١-٢٠٥

#### الباب السادس

في حدود ولاية الفقيه واختياراته ووظائف الإمام، والسلطات الثلاث، وواجبات الحاكم الإسلامي تجاه الإسلام والأمّة، وواجبات الأمّة تجاهه ج١/١-٧٨٢ ويشتمل على خسة عشر فصلاً:

الفصل الأوّل: في أهداف الدولة الإسلامية وما يجب على الحاكم الإسلامي ج٣٠-٣٠ التصدي له في حكومته

الفصل الثاني: في الشورى ج١/٢-٠٠

الفصل الثالث: في أنّ المسؤول في الحكومة الإسلامية هو الإمام، والسلطات بر٢/١٥ـ٥٥ الثلاث أياديه وأعضاده

الفصل الرابع: في بيان إجماليّ لأنواع السلطات والدوائر في الحكومة الإسلامية :

السلطة التشريعية ؛ السلطة التنفيذية ؛ السلطة القضائية

الفصل الخامس: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإدارة الحسبة ج٢١٣/٢-٣٠٣

الفصل السادس: في البحث حول التعزيرات الشرعية ج٢٠-٣٠٥/٢

الفصل السابع: في أحكام السبون وآدابها ج٢١/٢ ١٥٨ على السابع:

الفصل الثامن: في التجسس والاستخبارات العامة ج٢-٥٣٩ معامة

الفصل التاسع: هل يثبت الهلال بحكم الإمام والوالي أم لا؟ ج١٠-٥٩٣/

الفصل العاشر: في الاحتكار والتسعير ج٦٦١/٢-٦٦٧

الفصل الحادي عشر: في وجوب اهتمام الإمام وعماله بالأموال العامّة للمسلمين وحفظها، وصرفها في مصارفها المقررة، ورعاية العدل في قسمها، والتسوية فيها، وإعطاء كل ذي حقّ حقّه وقطع أيادي الغاصبين عنها بمصادرتها ج٢٩٣٦-٦٦٣ الفصل الثاني عشر: في وجوب اهتمام الإمام وعمّاله بأمر الضعفاء والأرامل والأيتام ومن لاحيلة له ج٢٥٩٦-٥٠٠ الفصل الثالث عشر: في السياسة الخارجية للإسلام ومعاملته مع الأقليات ج٢٥٠١/٥٠ عبر المسلمة ج٢٥٠١/٥٠ الفصل الرابع عشر: في إشارة إجالية إلى اهتمام الإسلام بالقُوى العسكرية ج٢٥٥٧-٥٠٨ الفصل الحامس عشر: في ذكر الآيات والروايات الدالة على ثبوت الحقوق المتقابلة المفصوبين الإمام والأمّة وأنّه يجب على الأمّة التسليم له وإطاعته، وكذا إطاعة عمّاله المنصوبين عبد الجالاً

#### الباب السابع

في ذكر بعض الآيات والروايات الواردة في سيرة الإمام وأخلاقه بي معاشرته المسلمين وغيرهم، وفي مَطْعمه وملبسه ونحو ذلك . ج٧٨٨٧-٨٣٣ ويشتمل على ثلا ثة فصول:

الفصل الأوّل: في مكارم أخلاقه ولطفه وعفوه ورحته ج٧٨٥/٢-٨١٥ الفصل الثاني: في أنه على الإمام أن لايحتجب عن رعيته ج١٨١/٨-٨١٥ الفصل الثانث: في سيرة الإمام في مطعمه وملبسه وإعراضه عن الدنيا وزخارفها

#### الباب الثامن

ج٣/١-٧٠٥ وج ١/١٤-٣٠٠

في المنابع الماليّة للدولة الإسلامية

ويشتمل على ستة فصول:

ج٣/٥-13

الفصل الأوّل: في الزكاة والصدقات

ج٣/٣٤-٨١١

الفصل الثاني: في الخمس

الفصل الثالث: في غنام الحرب الَّتي منها الأراضي المفتوحة عنوة والسبايا والأسارى ج ١٢٩/٣-٣١٧

الفصل الرابع: في بيان مفهوم النيء وذكر بعض مصاديقه ومنها الجزية والخراج ج٣١٩/٣-٥٠٧ الفصل الخامس: في الأنفال

الفصل السادس: في إشارة إجمالية إلى حكم سائر الضرائب التي ربّما تـمش الحاجة إلى تشريعها ووضعها زائدة على الزكوات والأخاس والخراج والجزايا المعروفة المشروعة ج٢٥٨/٤-٣٠٠

خاتمة الكتاب

ج٤/٢٠١-٢١٩

في ذكر كتاب أميرالمؤمنين«ع» إلى مالك الأشتر حين ولآه مصر

. . .



### فهرس الموضوعات على ترتيب حروف التهجى

لتسهيل الاطلاع على مطالب الكتاب يترتب هذا الفهرس على ترتيب حروف التهجى ولكن لكثرة المباحث رتب الموضوعات الرئيسية على أساس التهجى ثم عنون في ذيل كل واحد مها المباحث التفريعية المرتبطة ونشر ابتداءً الى الموضوعات الرئيسية ثم نفصل كل منها:

إجبار المسجون على المقابلة التلفزيونية، ـــه الاستخلاف.

السجن.

الاستشارة، ــه الشورى.

إطاعة أولى الأمر.

إطاعة الجاثر حرام، - إطاعة أولي الأمر؟

القيام في قبال حكّام الجور.

الاقتصاد في الإسلام، ــه المنابع المالية؛

الاحتكار والتسعير؛ أهداف الدولة

الإسلامية؛ التعزيرات المالية.

الأقليات غير المسلمة، سهالسياسة

الحارجية...

الأقلية والأكثرية في الحكومة، ــــــــ الإمام.

الأكثرية والأقلية في الحكومة، عنه الإمام.

الامامة، ــــ الولاية

الإمام.

الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والحسبة.

انتخاب الأمة \_ الإمام - كيفية تعيين الوالي

الاجتهاد والتقليد.

الإجماع، عمنابع الحكم الإسلامي.

الاحتكار والتسعير.

أخبار التحليل والجواب عنها، سه لخمس.

أخبار السكوت والسكون.

أخلاق الإمام، سم الإمام.

أدلَّة الفقه ومصاره، همنابع الحكم

الإسلامي ومصادره.

الأراضي وأحكامها.

الأراضي المفتوحة عنوة.

الأرامل والضعفاء في الحكومة الإسلامية،

ب أهداف الدولة الاسلامية.

الأساري.

الاستخبارات العامة والتجسس.

وانعقاد الإمامة.

الأنفال.

اهتمام الإمام بالأموال العامة، ـــــــــ أهداف

الإسلامي ...

أهداف الدولة الإسلامية ومايجب على

الحاكم الإسلامي التصدي له في حكومته.

أهل بيت النبي «ص»، ه الاستخلاف.

البغاق، ـــ القيام في قبال حكّام الجور؛ و...

البيعة وماهيتها، ــه الإمام ـ كيفية تعيين الوالي وانعقاد الإمامة.

التجسُّس، سه الاستخبار العامَّة والتجسس.

التسعير، ــ الاحتكار والتسعير.

التشريع، عنه السلطة التشريعية.

تشريع القوانين في أبواب الفقه على أساس

الحكومة، \_ الحكومة.

التعذيب والتشديد، شه الاستخبارات العامة؛

التعزيرات الشرعية.

التعزيرات الشرعية.

التعزيرات المالية.

التعزيرات البدنية.

تعيين الوالي وانعقاد الإمامة، ـــه الإمام ــ

كيفية تعيين الوالي وانعقاد الإمامة.

التقليد، ــه الاجتهاد والتقليد.

التنفيذ، ــ السلطة التنفيذية.

الجزية.

الجهاد.

الحاكم الإسلامي، ــهالإمام.

الحبس، عنه السجن.

حديث الثقلن والتمسك بالعترة الظاهرة،

ـــ الاستخلاف.

الدّولة الإسلامية ومايجب على الحاكم حرمة الانسان في النظام الاسلامي، --الاستخبارات العامة؛ التعزيرات الشرعية.

الحريات في النظام الإسلامي

الحسبة، سه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسة.

الحصائة السياسية، مع السياسة الخارجية للإسلام و...

الحقوق المتقابلة بن الإمام والأمة ...

الحكومة.

الخراج.

الخمس.

الدولة الإسلامية، \_\_ الحكومة.

الزكاة والصدقات.

السباياء \_ الأسارى.

السجن

السلطات الثلاث.

السلطة التشريعية.

السلطة التنفيذية.

السلطة القضائية.

السلطان، عه الإمام.

السلطنة، ـــ الولاية.

السياسة الخارجية للإسلام.

سيرة الإمام ومكارم أخلاقه، على الإمام.

شرائط الإمام والوالي ...

الشوري.

الصابئة، ــه الجزية ـ بحث في حكم الصابئة.

الصدقات، عه الزكاة والصدقات.

الضرائب الإسلامية، -- النابع المالية.

ضرورة الحكومة في جميع الأعصار، ـــه

الضعفاء والأرامل في الحكومة الإسلامية، \_ أهداف الدولة الإسلامية.

العدل وأهميته في الإسلام.

العشور، \_\_ المنابع المالية \_ الضرائب التي . . .

العقل وأهميته في النظام الإسلامي، ـــه السلطة التشريعية؛ شرائط الإمام والوالي؛ الشورى: المسائل الأصولية؛ منابع الحكم الإسلامي.

العقوبات في النظام الإسلامي، ـــ الاستخبارات العامة؛ التعزيرات الشرعية؛ السجن.

عهد مولانا أميرالمؤمنين «ع»، ـــــ كتاب مولانا أميرالمؤمنين«ع» إلى مالك الأشتر. غنائم الحرب.

فدك .

فقه الدولة، ... الحكومة.

القء.

القسط وأهميته في الإسلام.

القضاء، \_\_ السلطة القضائية.

القوى العسكرية.

قيام زيدبن على، ب أخبار السكوت والسكون؛ القيام في قبال حكام الجور.

القيام في قبال حكّام الجور.

كتاب مولانا أميرالمؤمنين «ع» إلى مالك الأشتر

الكفاح المسلح لإقامة الدولة العادلة، ـــ

القيام في قبال حكام الجور.

كيفية نعين الوالي وانعقاد الامامه، ـــ

لزوم الحكومة في كلمات بعض العلماء والأعاظم المدعين للإجماع في مسألة الحكومة، \_\_ الحكومة.

المياحث المتفرقة.

المرأة وميزاتها والحكومة، عه شرائط الإمام

المسائل الأصولية.

المسؤول في الحكومة الإسلامية هو الإمام، \_\_ الإمام.

منابع الحكم الإسلامي ومصادره، سه السلطة التشريعية؛ المسائل الأصولية.

المنابع المالية.

النظام الاسلامي وكيفيته، ـــ السلطات

النهى عن تولَّى الكفار واتخاذهم بطانة، ــــ السياسة الخارجية...

النهى عن المنكر، - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسبة.

وظائف الحاكم الإسلامي وشؤونه، ب

الإمام.

الوالي، ـــــ الإمام. الولاية.

ولاية الفقيه، على الإمام؛ الحكومة؛ الولاية. ولاية المظالم، عنه السلطة القضائية.

الولاية وحكم العقل فيها.

## ولاية النبيّ والأئمة المعصومين عليم السلام. الهلال وثبوته بحكم الحاكم.

### سرد العناوين تفصيلاً:

|         | إجبارالمسجون على المقابلة التلفزيونية، ـــه السجن.                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| .1:1-41 | الاجهاد والتقليد: ٢/                                                            |
| -٧١/٢   | ـ الاستنباط والاجتهاد:                                                          |
| .٧٣/٢   | _ التخطئة والتصويب:                                                             |
| .٧٨/٢   | ـ انفتاح باب الاجتهاد المطلق:                                                   |
| .٧1/٢   | ـ كيفية حصرالمذاهب في المذاهب الأربعة الدارجة لأهل السنة فعلاً:                 |
| ۲/۳۸.   | ـ امتياز الأثمةالا ثني عشر«ع»وحجيةأقوالهم:                                      |
| . 47/٢  | ـ «التقليد وأدلته»                                                              |
| ٠٨٧/٢   | ـ الآيات التي استدلّوابهاعلى حبّيةفتوى الفقيه:                                  |
|         | ـ الروايات التي استدلوابهاعلى حجيةفتوى الفقيه،وهي على سبع طوائف:                |
| .٨1/٢   | ـ الطائفةالأولى:ماوردفي ملح الرواةوالترغيب في نشرالأحاديث :                     |
| .1./٢   | ـ الطائفةالثانية:ماوردمن الأثمة«ع»من إرجاع شيعتهم إلى الفقهاء منهم بنحو العموم: |
| -17/7   | ــ الطائفةالثالثة:ماوردمن الأثمةمن إرجاع بعض الشيعةإلى بعض:                     |
| .10/1   | ـ الطائفة الرابعة: ما اشتمل على الأمر بالإفتاء والترغيب فيه:                    |
| .4٧/٢   | _ الطائفة الخامسة: مادل على حرمة الإفتاء بغيرعلم:                               |
|         | _ الطائفة السادسة: ما دل على أن الإفتاء والأخذبه كان متحارفاً ولم يردع عنه      |
| .14/1   | الأثمة بل قرّروه:                                                               |
|         | ـ الطائفةالسابعة:مادل على إرجاع أمرالقضاءإلى الفقهاء من الشيعقوإيجاب            |
| -11/4   | القبول لحكمهم:                                                                  |
| .11/٢   | ـ المناقشة في أدلَّة التقليد:                                                   |
| .1.4/4  | ـ العمدة في الباب هي بناءالعقلاءوسيرتهم على رجوع الجاهل إلى العالم:             |
| .1.0/7  | ـ كلام ابن زهرة في التقليد:                                                     |
| :1-7/٢  | ـ طريق آخر إلى مسألة التقليد:                                                   |
|         | الإجماع، ـــــ منابع الحكم الإسلامي.                                            |
| .77٧-71 | الاحتكار والتسعير: ١٧/٢                                                         |

|                            | ** #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | ر وفيه جهات من البحث:<br>الديم مراد المراد الم |
|                            | _ «الاحتكار»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7/115                      | ـ ١- الاحتكار والحصارالتجاري مشكلة حضارة العصر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲/۲۲.                      | _ ٢_مفهوم الاحتكار في اللغة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| .712/7                     | ـ ٣ ـ مفهوم الاحتكار في كلمات الفقهاء:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| .710/4                     | _ ٤_ هل الاحتكارمحرّم أومكروه؟وذكر بعض الكلمات من الفقهاء:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲/۰۲۳.                     | ـ ٥ ـ أدلَّة الطرفين:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲/۰۲۶.                     | _ ٦_ أخبار الاحتكار على خس طوائف:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| .741/4                     | _ الطائفة الأولى _ مادلّت على المنع مطلقاً:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| .757/5                     | ـ الطائفة الثانية ـ مادلّت على المنع مطلقاً في خصوص الطعام:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| .757/5                     | ـ الطائفة الثالثة ـ مادلّت على المنع بعدالثلا ثةأو بعد الأربعين يوماً:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| .751/5                     | ـ الطائفة الرابعة ـ مادلّت على التفصيل بين وجودالطعام في البلدوعدمه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| .740/7                     | ـ الجمع بين الطوائف الأربع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -747/                      | ـ كلام صاحب الجواهر:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| .757/5                     | ـ أقسام حبس المتاع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | ـ الطائفة الخامسة ـ مادلت على أنّ الحُكرة المنهيّ عنها إنّها هي في أمور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| .741/4                     | خاصّة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| .788/4                     | ـ ٧ـ هل تختص الحكرة المنهىّ عنها بأقوات الإنسان أو الأشياء الحاصة أم لا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| .787/Y                     | ـ ٨ـ وجوه الحمل في الأخبار الحاصرة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -74V/Y                     | _ تعيين موضوعات الحكرة من شؤون الوالي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -789/Y                     | ــ ٩ ـ نقل كلام بعض الفقهاء:<br>ــ ٩ ـ نقل كلام بعض الفقهاء:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٠٦٥١/٢                     | ـ ١٠ ـ هل يشترط فيه الاشتراء أم لا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲/۳۰۲.                     | - ١١_ اشتراط كون الاستبقاء للزيادة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| .700/4                     | - ١٢- اجبار المحتكر على البيع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| , ,                        | _ «التسمير»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲/۸۰۲.                     | . ١٣ ـ هل يجوزالتسعيرأم لا؟وذكربعض كلمات الفقهاءفيه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| -771/٢                     | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - 1 1 1 / 1<br>- 7 7 E / Y | ـ ۱۵ ـ متی یجوز التسمیر؟<br>ـ ـ ۱۵ ـ متی یجوز التسمیر؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -                          | ـ ۱۵۰ منی یجور انتشعیر؟<br>ـ خاتمةفی أنه هل یجوزالتحالف علی سعرخاص أم لا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| .אירר                      | عادمه في الله هل يجوز التحالف على سعر حاص ام د ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

.40./1

. ٢ - ٢ / ١

. 404/1

أخبار التحليل والجواب عنها: ٧٤/٣-٨٨؛ وأيضا عنه الخمس. أخيار السكوت والسكون: ـ الأخبار التي رعا توهم السكوت في قبال الجنايات ومظالم الأعداء في عصر الغببة وعدم التدخل في الشؤون السباسية وإقامة الدولة العادلة: 1/0.7-207. .4.0/1 ـ الرواية ١ من أخبارالباب ١٣ من جهادالوسائل: ـ قداسة زيدوقيامه ونظيره قصة حسن بن على شهيد فخ: .4.4/1 ـ الرواية ٢ من أخبار الباب ١٣ من جهاد الوسائل والبحث في سند الصحيفة . ۲۲۲/1 السحادية: - الرواية ٣ من أخبار الباب ١٣ من جهاد الوسائل (ويذكر في ذيلهاموقعية إمام الصادق «ع» وعدد شيعته واختصاصات بعض أصحابه وكذا قيام أبي مسلم الخراساني وماهيته): . 444/1 ـ الرواية ٤ من أخبارالباب ١٣ من جهادالوسائل: . ۲۳٣/1 - الرواية ٥ من أخبارالباب ١٣ من جهادالوسائل: - 140/1 ـ الرواية ٦ من أخبارالباب ١٣ من جهادالوسائل (ويذكر في ذبلها الروايات التي يحتمل انطباق مفادها على الثورة الإسلامية الواقعة في إيران ورواية في مدح أهل قم): . ۲۳٧/١ \_ يجب حفظ النظام بعد الدفاع ودفع الكفار ولا يجوز تفويض الحكومة إلى أهل . 4 1 1/1 الفسق والترف: ـ الرواية ٧ من أخبار الباب ١٣ من جهاد الوسائل: . Y £ £/1 - الرواية A من أخبار الباب ١٣ من جهادالرسائل: . 450/1 - الرواية ٩ من أخبار الباب ١٣ من جهاد الوسائل: . 7 20/1 .. الرواية ١٠ من أخبارالباب ١٣ من جهادالوسائل: . 4 2 4 / 1 - الرواية ١١ من أخبارالباب ١٣ من جهادالوسائل: . 7 2 7/1 ـ الرواية ١٢ من أخبارالباب ١٣ من جهادالوسائل: .4 2 4/1 - الرواية ١٣ من أخبارالباب ١٣ من جهادالوسائل: . Y & A / 1 - الرواية ١٤ من أخبارالباب ١٣ من جهادالوسائل: . 7 21/1

- الرواية ١٥ من أخبارالباب ١٣ من جهادالوسائل:

- الرواية ١٦ من أخبارالباب ١٣ من جهادالوسائل:

ـ الرواية ١٧ من أخيارالباب ١٣ من حهادالوسائل:

\_خلاصة أخيار السكون والسكوية: .400/1 أخارى الإمام: ٢/٥٨٥-٨٣٣؛ وأيضاً عم الإمام. ادلة النقه ومصادره، عم منابع الحكم الإسلامي ومسادره. الا راضي وأحكامها: . 4 141-43 7. \_ إشارة إلى أقسام الأرضين وأحكامها: ٣/١٨١ ؛ وأيضاً ـــ الأنفال. الأراضي المفتوحة عنوة: . 4 54-144/4 .111/ ماوردمن الروايات في الأراضي المفتوحة عنوة وحكم بيعها وشرائها: ـ البحث في أمور: \_ الأمر الأول: المقصود من صيرورة الأرض المفتوحة عنوة لجميع المسلمين . ۲ • ٦/٣ صيرورتها ملكأ للعنوان والجهة \_ الأمرالشانى: هل المرادبالأرض المفتوحة عنوة في الأخبار والفتاوى خصوص . ۲ • ۸/۳ العامرةمنها بالإحياء أو مطلق مااستولت عليها دولة الكفر؟ \_ الأمر الثالث: ماكان يملكه الكفارفي الأراضى والعقارات ينتقل إلى . ٢١٠/٣ المسلمن بالفتح، وهذا الحكم عام يجري في جميع الأعصار والأراضي: \_ الأمر الرابع: لا يصح نقل الأراضي المفتوحة عنوة ولا وقفها ولكن للمتصرف فيها بإذن الإمام حق الأولوية ويملك الآثار المحدثة فيها فيجوز له النقل والوقف: . ۲۱۲/۳ \_ الأمر الحامس: المتصدي للأراضي المفتوحة هو الإمام أو نائبه، ومع التعذر . 117/ يتصدى لما عدول المؤمنين حسبة: \_ الأمر السادس: إذا كانت هذه الأراضي تحت استيلاء حكَّام الجور وبليت الشيعة بالمعاملة معهم فالظاهر إجازة الأثمة «ع» لذلك تسهيلاً لشيعتهم: - الأمر السابع: الظاهر أن الحكم الذي مرّ لا يختص بما أحده الجائر من الخراج . ۲۲۹/۳ بل يعمّه وماأحاله: ـ الأمر النامن: الظاهر حزمة التصرف في الخراج على الجائر تكليفاً وثبوت الضمان عليه وضعاً، وإن جاز للآخذ الأخذ منه والتصرف فيه: .44./4 ـ الأمر التاسع: هل الحكم الذي مرّ يختصّ بالسلطان الخالف أو يعمّ كلاًّ من المؤمن والمخالف بل والكافر أيضاً؟ - 444/4 ـ الأمر العاشر: الجواب عن إشكال الاستدلال للحكم في المقام بما ورد في -177/7 أرض السواد: .. الأمر الحادي عشر: كيف تشبت الأمور الثلا ثة التي يتوقف عليها كون الأرض

| ٠٢٤٠/٣   | خراجية مع نقادم الزمان وتقلب الأحوال والأراضي ؟                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| .Y £1/T  | _ هنانكات ومناقشات ينبغي الإشارةإليها:                                                  |
|          | وأيضاً ـــه الأتفال: ١/٤-٥٦ فإن أكثرمباحثها يرتبط بأقسام الأرضين وأحكامها.              |
|          | الأرامل والضعفاء في الحكومة الإسلامية، ـــهأهداف الدولة الإسلامية.                      |
| -414-4   | الأسارى: ١٩/٣                                                                           |
|          | هنا مسألتان:                                                                            |
| . 7 97/7 | ـ المسألة الأولى: في حكم النساء والذراري:                                               |
| .404/4   | _ المسألة الثانية: في حكم الأسارى البالغين من الكفّار:                                  |
|          | ؛ وأيضاً ـــــه سجن الأسراء: ٥٠٨/٢                                                      |
|          | _ وهنا أمورينبغي التعرض لها إجمالاً:                                                    |
|          | ــ الأوَّل: يمكن القول بأن الحكـم بتـعيّن قتل الأســارى والحرب قائمة مختص بما           |
| .٢٦٩/٣   | إذا كان في إبقائهم محذور وخطر تجمع وهجمة:                                               |
|          | ـ الثاني: هل يجوز قتل من أسر بعد إثخان العدق وتقضي القتال أم يتخير الإمام               |
| ۳/۰۷۲.   | بين المنّ والفداء والاسترقاق فقط؟                                                       |
|          | ـ الثالث: هل التخيربين الخصال الثلاث أو الأربع يختص بالأسارى من أهل                     |
| . ۲۷۳/۳  | الكتاب أم لا؟                                                                           |
| . ۲۷٤/٣  | _ الرابع: هل التخييرفي المقام تخييرشهوة أومصلحة؟                                        |
| ۲/۲۷۲.   | ـ الحنامس: الجواب عن المناقشة في احتيار الاسترقاق أو المال فداءً أو غيرهما:             |
| .477/4   | ـ السادس: حكم من أسلم بعد أسره:                                                         |
| ۳/۰۸۲.   | حكم أسارى أهل البغي والمدبر والجريح منهم:                                               |
| -44/4    | ـ حكم نساءالبغاةوذراريهم وحكم أموالهم متاحواها العسكرومالم يحوها:                       |
| .011_01  | •                                                                                       |
|          | وفيه جهات من البحث:                                                                     |
| .071/1   | ـ الجهة الأولى: في وجوب حفظ أعراض المسلمين وأسرارهم:                                    |
| .087/7   | _ الجهة الثانية: في لزوم الاستخبارات العامةوضرورتها إجمالاً:                            |
|          | <ul> <li>الجهة الثائثة: في بيان شعب الاستخبار[الأربع]، وأهدافه، وذكر الأخبار</li> </ul> |
| ٠/٢      | والروايات الواردة فيها:                                                                 |
|          | ـ نتعرض للشعب الأربع في أربعة فصول:                                                     |
| .00./4   | ـ الفصل الأوّل: في مراقبة العمّال والموظفين:                                            |

|                | ـ الفصل الثاني: في مراقبة التّحركات العسكرية للسلطات الخارجية وعمل               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| .00 {/٢        | النبي«ص» وأميرالمؤمنين«ع» في حروبها:                                             |
|                | ـ النصل الثالث: في مراقبة نشاطات الخالفين وأهل النفاق والجواسيس                  |
| 7/150.         | والأحزاب السرية الداخلية المعاندة:                                               |
|                | ـ الفصل الرابع: في مراقبة الأمَّة في حاجـاتها وخلاتها وشكـاياتها وماتتـوقَّعه من |
| -041/4         | الحكومة المركزية، وفي تعقداتها للحكومة وماتنوقعه الحكومة منها:                   |
| .041/1         | ـ الكلام في معنى النقيب والعريف:                                                 |
|                | ـ الجهة الرابعة: في أمور أخر في الاستخبارات ينبغي التنبيه عليها:                 |
| ۰۰۸۰/۲         | ـ ١ ـ أهمية وشرائط من يستخدم لعمل المراقبة والتجسّس:                             |
|                | ـ ٢ـ أنّ سنخ المراقبة للأعـداء من الكفّار وأهل النفاق يختلف عن سنخ المراقبة      |
| ·0A·/Y         | للعمّال وللأمّة، فيتميّن تفكيك الشُعّب بحسب المسؤولين:                           |
|                | ـ ٣ـ لزوم تعيين حدود وظائف عمّال الاستخبارات وإعمال الدّقة في انتخابهم،          |
| .01/٢          | ومراقبتهم حيناً بعد حين ثم مجازاة المتخلفين منهم بأشدّ المجازاة:                 |
|                | ــ ٤- ماهي وظيفة المستخبرعند تزاحم الواجب والحرام، وهل يجوز له ارتكاب            |
| ٠٠٨٣/٢         | المحرّم في طريق استخباراته؟                                                      |
| -011/4         | _ ٥_ هل يجوز تعزير المتّهم للكشف والاعتراف؟                                      |
|                | ـ ٦- يمكن أن يستفاد لـلـمراقبـة من بعض المـتطـوّعين، بل ذلـك هـو الأولىٰ         |
| .•A7/Y         | والأحوط لبيت المال:                                                              |
|                | ـ ٧ـ هل يرتبط جهـاز الاستخبارات الإسـلامي بالسلطة الـتنفيذيـة أو بالسلطة         |
| .•٨٦/٢         | القضائية أو بالإمام مباشرةً؟                                                     |
| •              | ـ ٨ـ عمدة مـاأوجب الفساد في أجـهزة الأمن الـرائجة وبيــان الفرق بينها وبين       |
| .011/4         | جهاز الأمن الإسلامي :                                                            |
|                | الاستخلاف:                                                                       |
| -0.1/1         | استخلاف الله الإنسان واستعماره في أرضه ووراثة الإنسان لها:                       |
|                | _ استخلاف رسول الله «ص»: ٣/١٤ - ٦١؛ وأيضاً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| . 8 . 8 . 1410 | بعدها؛                                                                           |
| - £7/1         | _ مقام أميرالمؤمنين وموقفه من رسول الله:                                         |
| .£7/1          | ـ توضيح للمطلب:                                                                  |
| .0./1          | ـ قصة غدير خم وتحقيق العلامة الأميني فيها:                                       |
|                |                                                                                  |

```
ـ حوار جرى بين هشام بن الحكم الشيعي وبين عمروبن عبيد المعتزلي:
.01/1
                                     ـ وصية الإخوة المسلمين بمراجعة كتاب المراجعات:
.01/1
                                                         . تفسر الولاية وبيان معناها:
.07/1
                                                   _ حديث الثقلن والتمسك بالعترة:
.01/1
             ؛ وأيضاً عند ١٧١/١؛ ٢٠٦؛ وسه لبيان امتياز الأثمة الاثني عشر «ع»
             وحجية أقوالهم: ٨٣/٢ وفي قول الإمام الشهيد الحسين بن على «ع»: فلكم في
                                                                             أسوة:
.411/1
             وصرّح أيضاً في جعل الولاية بلافصل لمولانا أميرالمُؤمنين«ع» وأن الولاية بالنصّ
                                                                في موارد كثيرة، منها:
-070 1007 1077 1077 1180 171-78 117/1
                                                                  الاستشارة، _ الشورى.
                               إطاعة أولي الأمر، ـــ ولاية النبي والأئمة المصومين؛ الاستخلاف.
                             - آية إطاعة الله وإطاعة رسوله وأولى الأمر وعلة تكرار لفظ أطيعوا:
.78/1
              - تفسيرمعنى أولي الأمروالاحتمالات الثلاث فيهاوأن الأثمة الاثنى عشر«ع»
                                                                   هم القدر التيقن:
.78/1
                                                   وأيضاً هـ في الجمع بين مادل على وجوب الإطاعة ومدح الإمارة والترغيب.
                                 فيها وبين أخبار دلت على أنه: لاطاعة لمن لم يطع الله...:
.4.1/1
              - وأيضاً - الحقوق المتقابلة بين الإمام والأمّة وأنه يجب على الأمّة التسلم له
              وإطاعته وكذا إطاعة عـمّاله المنصوبين من قبـله: ٧٦٩/٢-٧٨٠؛ لاطاعة لمخلوق
                                                                   في معصية الخالق
١/٢٩١ و٢/١٨٧.
                           إطاعة الجاثر حرام، -> إطاعة أولي الأمر؛ القيام في قبال حكام الجور.
          الاقتصاد في الإسلام، ... المنابع المالية؛ الاحتكار والتسعير؛ أهداف الدولة الإسلامية؛
                                                                           التعزيرات المالية.
                                              الأقليات غير المسلمة، ــه السياسة الخارجية...
                                                  الأقلبة والأكثرية في الحكومة، بالإمام.
                                                  الأكثرية والأقلية في الحكومة، - الإمام.
                                                                       الإمامة، علم الولاية.
                                                                _ بيان مفهوم الإمامة:
 .٧٣/١
                                                الإمام (= الوالي؛ الحاكم الإسلامي؛ السلطان)
```

| -147/1        | _ معنى الإمام اصطلاحاً: ١٠/١. ٨٠؛ وأيضاً ــــــ في معنى الإمام:           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| .4.9.4./      | _ مكارم أخلاقه ولطفه وعفوه ورحمته:                                        |
| ۲/۱۱۸-۱۸۰     | _ على الإمام أن لا يحتجب عن رعيّته:                                       |
| .444-414/4    | _ سيرة الإمام في مطعمه وملبسه وإعراضه عن الدنيا وزخارفها.                 |
|               | ـ شرائط الإمام وهي ثمانيةاتفاقيةوستةاختلافية ــــــ شرائط الإمام والوالي. |
| .7744/        | ـ كيفية تعيين الوالي وانعقادالإمامة وفيه ستةفصول:                         |
| .٣11/1        | ـ الفصل الأول: في ذكرالأقوال في المسألةونقل بعض الكلمات:                  |
| . 2 · 2/1     | مبدأالسيادةوالحكومةهوالله تعالى أو الأمة؟                                 |
| ā             | _ الفصل الثاني: في البحث في مقام الثبوت وذكرالمحتملات الخمسة (أو السة     |
| .1.1/1        | ــــ ا/٤١٨)فيه:                                                           |
|               | يجب الالتفات إلى أمرين:                                                   |
| .1.1/1        | _ الأمر الأوَّل: المحتملات في مقام الثبوت خمسة:                           |
| .10/1         | _ الأمر الثاني: كيفية إنفاذ حكم الفقهاء الواجدين للشرائط في عصر واحد:     |
|               | ـ تنبيان:                                                                 |
| . \$\^/\      | _ الأُوّل: بحث حول تعدد الدولة:                                           |
| . 1/173.      | _ الثاني: سبب عدم بحث الفقهاءفي الحكومةونقل كلام ابن طاووس:               |
| .270/1        | ـ الفصل الثالث: في ذكرأدلةالقائلين بنصب الفقهاءعموماً:                    |
| . ٤٢٧/١       | _ الأمر الأوّل: مقبولة عمر بن حنظلة (يبحث فيها سنداً ودلالةً):            |
| . 24./1       | _ مشهورة أبي خديجة(يبحث فيها سنداً ودلالةً):                              |
| .271/1        | ـ تفسير الآيات الثلاث المرتبطة بالمقبولة ومعنى أولي الأمر:                |
| -871/1        | _ مفهوم الأمانة وموارد استعمالها:                                         |
| - 277/1       | _ مفهوم الحكم وموارد استعمالها:                                           |
| . \$ \$ • / \ | _كلامُ الأستاذ الإمام الخميني حول المقبولة:                               |
| .887/1        | ـ توضيح لكلام الأستاذ حول المقبولة:                                       |
| .110/1        | _ مناقشات حول كلام الأستاذفي معنى المقبولة:                               |
| .1/503.       | _ تتمة: نقل كلام الأستاذ آيةالله العظمي البروجردي ونقده:                  |
| .£71/1        | _ الأمر الثاني: حليث اللَّهم ارحم خلفائي:                                 |
| 1/453-        | _ الأمراك الشالث: حديث العلماء ورثة الأنبياء وما يقرب منه:                |
| . ٤٧١/١       | _ الأمر الرابع: حديث الفقهاء حصون الإسلام:                                |
|               |                                                                           |

| . ٤٧٥/١   | _ الآمر الخامس: حديثُ الفقهاء أمناء الرسل:                               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| . ٤٧٨/١   | ـ الأمرالسادس:حديث وأمّاالحوادث الواقعةفارجعوافيها إلى رواةحديثنا:       |
| 1/443.    | _ الأمرالسابع:حديث العلماءحكّام على الناس والاحتمالات الثلاث فيه:        |
|           | وأيضاً ﴾ ٢٠٩/١.                                                          |
| . ٤٨٥/١   | ـ الأمرالثامن:حديث مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء:               |
|           | وأيضاً ــــــــ ١/١ ٣٠.                                                  |
| . \$44/1  | ـ ذكر أخبار أخر ربما يتؤهم دلالتها على النصب:                            |
| . ٤٩٠/١   | ـ نقل كلام العوائد في المقام:                                            |
|           | وأيضاً ـــــ ٣١٧/١ في جعل الولاية للعلماء و                              |
|           | _ الفصل الرابع: فيا يمكن أن يستدل به لصحة انعقادالإمامة بانتخاب الأمة    |
| .011-817/ | وهي ستة وعشرون أمراً:                                                    |
| . ٤٦٣/١   | ـ الأمر الأوّل: حكم العقل:                                               |
| . ٤٩٤/١   | _ الأمر الثاني: سيرة المقلاء في جميع الأعصار:                            |
| . ٤٩٠/١   | _ الأمر الثالث: قاعدة السلطنة:                                           |
| . 217/1   | ــ الأمر الرابع: مادل على صحة العقود ونفاذها:                            |
| . 14/1    | ـ الأمر الحنامس: مادلً على الحثّ على الشورى والأمرجها في الأمر والولاية: |
|           | ـ الأمر السادس: مادل على الـتكاليف الاجتماعية التي لوحظ فيها مصالح       |
| . 199/1   | المجتمع الإسلامي بماهو مجتمع:                                            |
|           | _ الأمر السابع: مادل على استخلاف الله الإنسان واستعماره في أرضه ووارثة   |
| .0.1/1    | الإنسان لما:                                                             |
| .0.4/1    | ـ الأمرالثامن:ما في نهج البلاغة لمّاأرادوابيعته «ع» بعد قتل عثمان:       |
|           | _ الأمر التاسع:مافي تاريخ الطبري من جعل أميرالمؤمنين«ع» لرضا المسلمين    |
| ٠٠٤/١     | اعتباراً وجعل الإمامة ناشئة منه:                                         |
| ٠٠٤/١     | ـ الأمرالماشر:مافي الكامل من خطبةأميرالمؤمنين«ع» يوم البيعة:             |
|           | ـ الأمرالحادي عشر:مافي نهج البلاغةمن قوله «ع»إنَّها الشورى للمهاجرين     |
| .0.0/1    | والأنصار:                                                                |
| .•••/1    | _ الأمر الثاني عشر:قول رسول الله ((ص) لعلي ((ع)): لك ولاء أمتي:          |
| .*•٦/١    | ـ الأمر الثالث عشر:قول رسول الله(ص»: إن تولوها عليّاً                    |
| .0.7/1    | ـ الأمر الرابع عشر:مافي كتاب الحسن«ع»:ولآني المسلمون الأمر:              |

|           | _ الأمر الخامس عشر: ما في كتاب صلح الحسن «ع»: الأمرمن بعده شورى بين               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ٠٠٦/١     | السلمين:                                                                          |
| .0.4/1    | -<br>ـ الأمر السادس عشر: ماعن رسول الله «ص»: ماولّت أمّة قط أمرها رجلاً:          |
| -0.7/1    | ـ الأمر السابع عشر: ماعن النبي«ص» ويغصب الأمّةأمرها:                              |
| ٠/٨/١     | _ الأمر الثامن عشر: ماعن النبي «ص»: لن يفلح قوم ولَوا أمرهم امرأة: .              |
| -0.4/1    | ـ الأمر التاسع عشر: ما في كتاب سليم: يختار والأنفسهم إماماً:                      |
| ٠٠٨/١     | ـ الأمر العشرون: مافي كتاب أعاظم الكوفة إلى الحسين «ع» وجوابه إليهم:              |
| -0.4/1    | _ الأمر الحادي والعشرون: ما في الدعائم: وتوليتهم :                                |
| 1/1       | ـ الأمر الثاني والعشرون:ماني تاريخ اليعقوبي: فليرتض المسلمون من أحبّوا:           |
| -01.//    | ـ الأمر الثالث والعشرون:ماعن رسول الله(«ص»فليؤمّروا أحدهم:                        |
|           | ـ الأمر الرابع والعشرون: ما في معاهدة النبي «ص»: ليس عليكم أمير إلّا من           |
| .01./1    | أنفسكم:                                                                           |
| -011/1    | _ الأمر الخامس والعشرون:فحوى ماأفتوابه في اختيار المفتي والقاضي :                 |
| .011/1    | ـ.الأمر السادس والعشرون: آيات وأخبار البيعة:                                      |
|           | ـ تذكرة: انعقـاد الإمامة بالبـيعةلوصح كـان في طول النص قطعاً وصـرّح به في         |
|           | مواضع كثيرة، منها: ١/٠٠؛ ١٣٩٤ ٥٠٠، ١٤٠٩ ١٤٢٥ ١٤٦٠ ١٤٦٠ ١٤٨٩                       |
|           | . 1933 3 . 03 / 103 / 1703 / 1703                                                 |
|           | ـ الفصل الخامس: في أخبار البيعة وماهيتها (وفيها بيعة الحديبية وبيعة العقبة الأولى |
| .011-014/ | والثانية):                                                                        |
| .077/1    | ـ الكلام في ماهيّة البيعة ونقل كلمات الأعلام فيها:                                |
|           | _ الفصل السادس: في ست عشرة مسألة مهمّة (يرتبط بكيفية تعيين الوالي) يجب            |
| .77041/   |                                                                                   |
| .020/1    | ـ المسألة ١ـ في وجوب الترشيح للولاية ولشعبها لمن يقدر عليها:                      |
|           | ـ المــألة ٢ـ افتراق الحكومة الإسلاميـة عن الحكومة الديمقراطية وأن الانتخاب       |
|           | وآراء الأمّة معتبرة ولكنه في طول النص وفي الرتبة المتأخرة عن الشروط               |
| ۱/۸۳۵.    | المذكورة للوالي:                                                                  |
| .081/1    | ـ المسألة ٣ـ هل رعاية الشروط المعتبرة في الوالي حكم تكليفي أو وضعي؟               |
| .011/1    | ـ المسألة ٤ـ هل الشروط واقعية أو علمية؟                                           |
| -         | _ المسألة هـ إذا لم يوجد الواجد لجـ ميم الشرائط (بل بعضها في بعض وبعضها في        |
|           |                                                                                   |

| .080/1   | آخر) فاهوالتكليف؟                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
|          | _ المسألة ٦- لوكان الانتخاب مشروعاً فهل يجب على الشارع بيان حدوده           |
| ٠/٨١٥.   | وشرائطه أو لا؟                                                              |
|          | _ المسألة ٧- الجواب عمّا قديقال من أنّ أكثر الناس بسطاء أو لايكون لهم       |
| .001/1   | تقوى                                                                        |
|          | ـ انتخاب أهل الحل والعقدمن قبل الأمة وانتخاب الوالي من قبل أهـل الحل        |
|          | والعقد أفضل الطرق للاطمينان بصحة الانتخاب: ٥٥٢/١                            |
|          | ـ المسألة ٨ـ هل الملاك في الانتخاب آراء الجميع أو الأكثر أو جميع أهل الحل   |
| 1/700.   | والعقد أو أكثرهم أو الحاضرين في بلد الإمام؟                                 |
|          | ـ المسألة ٩ـ الجواب عمايعـترض به من أنَّ الاتفاق لايحصل غالبًا والأخذ بآراء |
| 1/750.   | الأكثرية يوجب ضياع حقوق الأقلية:                                            |
| .077/1   | ـ المسألة ١٠ إذا كانت الأكثرية غيرصالحة فهل تقدم على الأقليّة الصالحة؟      |
|          | ـ المسألة ١١ـ هـل يجوز للحاكم المنتخب التصدي لأمور لايجوز لآحاد الأمّة      |
| .079/1   | التصدي لما؟                                                                 |
| .074/1   | ــ التكاليف الاجتماعية وظيفة من وظائف ممثل المجتمع:                         |
|          | _ المسألة ١٢_ إذا لم يشترك الأكثرية في الانتخاب فهل يجبرعليه أويكني         |
| .041/1   | انتخاب الأقلية وينفّذ على الجميع؟                                           |
|          | ـ المسألة ٦٣ـ على فرض عدم النصب أوعدم وقوع الانتخاب هل تبتى الأمور          |
| .044/1   | العامة معطّلة أو يجب تصديها على الفقيه من باب الحسبة؟                       |
| .041/1   | ــ المسألة ١٤ـــ هل الانتخاب للوالي عقد جائز أو لازم؟                       |
| .044/1   | المسألة ١٥ـ هل يمتبرفيرالناخبين شروط أولا؟                                  |
|          | ـ المسألة ١٦ـ هل يجوز للأمّة الكفاح المسلح والخروج على الحاكم إذا فقد بعض   |
| .770.1/  | •                                                                           |
|          | (وفي ذيل هذه المسألة مباحث كثيرة نافعة، فراجع القيام في قبال حكام           |
|          | الجوز.)                                                                     |
| :٣٠-٣/٢  | <ul> <li>وظائف الإمام وواجباته _ أهداف الدولة الإسلامية:</li> </ul>         |
|          | ٦٦٩- ٧٠٠؛ الحقوق المتقابلة بين الإمام والأمّة: ٧٨٢-٧٦٩/ إن المسؤول في       |
|          | الحكومة الإسلامية هو الإمام والسلطات الثلاث أياديه وأعضاده فهو بمنزلة       |
| .00_01/4 | رأس المخروط يشرف على جميعها إشرافاً تامّاً:                                 |

#### \_شؤون الامام:

في مطاوي أبحاث الكتاب يعد بعض المسائل من شؤون الحاكم أو الإمام أو الوالي أو الولاية أو الحكومة أو الدولة الإسلامية ومآل الجميع واحد لأنّ حيثية الإمام حيثية تقييدية. وهذه المسائل وإن كانت جلَّها بل كلّها ذكرت في وظائف الإمام ولكن لأهمية الموضوع يذكر بعض منها هنا مستقلاً فمنها: إعلان ثبوت الملال: ٩٦/١؛ أنَّ الخمس ضريبة إسلامية مقررة لمنصب إمامة المسلمين ونحوه الأنفال والزكاة...: ١٠٣/١ ومابعدها؛ إدارة الحج: ١١٠٠/١ الإذن في الجهاد الابتدائي: ١٧٧٨؛ أمر الجزية والغنائم والأسارى والأراضي إلى الإمام: ١٣٠/١؛ كون ميراث من لاوارث له للإمام: ١٣٦/١؛ كون الشيء للإمام عبارة أخرى عن كونه للمسلمين..: ١٤٧/١؛ تعيين موضوعات الحكرة من شؤون الوالي: ٣٤٧/٢؛ إن الأنفال لله وللرسول وبعده للامــام بماهو إمام: ١٠٣/٣؛ الخمس حق وحداني ثابت لمنصب الإمامة: ٣/١١٠ ليست الغنائم والأنفال لشخص الرسول والإمام بل هما تحت اختيارهما: ١٣٦/٣٤ الخمس حق وحداني قد شرع لإدارة شؤون الإمامة والحكم الإسلامي ومن جملة شؤونها سد خلة الفقراء من السادة الذين هم من أغصاك شجرة النبوة: ١٠٨/٤ معنى كون الأنفال للامام والاحتمالات الثلاث فيه وتأييد الاحتمال الثالث وهو أن تكون حيشية الإمامة حيثية تقييدية فالأنفال مشلأ تكون ملكاً لقام الإمامة ومنصبها لاللشخص: ١٨/٤

\_ وقد مرّ سابقاً أن الأموال العامة قد تضاف إلى الله وقد تضاف إلى الرسول أو الإمام... وقد تضاف إلى المسلمين ومآل الكل واحد: ٢١/٤؛ إن قولهم «ع» «إن الخمس والنيء والأنفال للإمام» وكذا كون الأراضي المفتوحة عنوة تحت

اختيار الإمام فيه نظران مختلفان سعة وضيقاً:

.٣٠٣\_٢١٣/٢

.Y 1/1

. 417/4

. 410/4

#### الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والحسبة:

وفي المسألة جهات من البحث:

\_ الجهة الأولى: في أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرمن أهم الفرائض

الشرعية، بل يحكم بوجوبها العقل أيضاً:

ـ الجهة الثانية: في أنَّ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجات ومراتب:

\_ (وراجع في أن إجراء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسعتها يقتضي تحصيل القدرة وإقامة الدولة الحقة: ٣١١/١ ومابعدها.)

| ۲/۰۲۲.      | _ الجهة الثالثة: في أنَّه هل يكون وجوبها على الأعيان أو على الكفاية؟        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| . ۲۲۲/۲     | _تصوير الوجوب الكفائي:                                                      |
| .44 \$/4    | ـ الجهة الرابعة: في ذكر بعض الآيات والروايات الواردة في المسألة:            |
|             | ـ الجهة الخامسة: في وجوب إنكار العامة على الخاصة وتغيير المنكر عليهم إذا    |
| . ۲۳۳/۲     | علموا به:                                                                   |
|             | ـ الجهـة السادسـة: في وجوب إنكـار المنـكر بـالقلـب وتحريم الـرضا به و وجوب  |
| .740/1      | الرضا بالمعروف:                                                             |
| .444/4      | ـ الجهة السابعة: في وجوب الإعراض عن فاعل المنكر وهجره إذا لم يرتدع:         |
|             | ـ الجهة الثامنة: في رفع تـوهم وشبهـة حول نوله تعـالى: «ياأيّها الذيـن آمنوا |
| ۲/٠٤٠.      | عليكم أنفسكم»:                                                              |
| .4 £ 1/4    | _ الجهة التاسعة: في بيان ماذكروه شرطاً لوجوبها:                             |
| .4 £1/4     | _ الشرط الأقل: أن يعلمه منكراً:                                             |
| .4 60/4     | ـ الشرط الثاني: أن يجوِّر تأثير إنكاره:                                     |
| .4 67/4     | ـ فروع ينبغي الالتفات إليها:                                                |
| .Y &V/Y     | - الشرط الثالث: أن يكون الفاعل له مصرّاً على الاستمرار:                     |
| .40./4      | _ الشرط الرابع: أن لا يكون في إنكاره مفسدة:                                 |
| . 4 0 7 / 7 | _ سائر الشروط التي ذكرت لوجوبها:                                            |
|             | ـ (وراجع في أن وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مشروطاً بإذن        |
|             | الإمام ولكن وجودهما غالباً مشروط بإذن الإمام فيلزم تحصيل الحكومة الحقة:     |
|             | ١/٢٥١٤٠)                                                                    |
|             | ـ الجهة العاشرة: في بيان مفهوم الحسبة وشروط المحتسب والفرق بينه وبين        |
| .۲07/۲      | المتطوع:                                                                    |
|             | ــ الجهة الحادية عشرة: في ذكر بعض الموارد التي تصدَّىٰ فيها رسول الله(ص) أو |
| - ۲ ٦٣/٢    | أميرالمؤمنين«ع» لأمر الحسبة أو أمرا بها:                                    |
| . ۲۷۰/۲     | ـ الجهة الثانية عشرة: في وظيفة المحتسب:                                     |
| .YVY/Y      | ـ ذكر بعض ما في كتاب «معالم القربة في أحكام الحسبة» تلخيصاً:                |
| ۲/۰۰۳.      | ـ خاتمة: في آداب المحتسب وما يجب عليه أو ينبغي له في احتسابه:               |
| -           | . (وراجع فيا دل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمفهومها الوسيع    |
|             | وأن قيام سيد الشهداء «ع» على يزيدبن معاوية وكذا قيام زيدبن على وقيام        |
|             |                                                                             |

|           | شهيد فخ، للعمل بهذه الفريضة: ٢٠٠/١ ومابعدها.)                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
|           | انتخاب الأمة، ← الإمام _ كيفية تميين الوالي وانعقاد الإمامة.                   |
| . 407-1/2 | الأَتْفَالُ ـ الفصل المتامس من الباب الثامن في الأَتْفَالُ:                    |
|           | وفيه جهات من البحث:                                                            |
|           | _ الجمهة الأولى: في تفسير آية الأنفال ومعنى الأنهال والمقصود منها في الآية وفي |
| .1/٤      | قه الفريقين:                                                                   |
|           | ـ تـقسيم الأموال إلى أمـوال شخصـية وأمـوال عامة والمقصود من الأنفـال جيع       |
| .0/٤      | الأموال العامة:                                                                |
| -14/£     | _ الجهة الثانية: في معنى كون الأنفال للإمام:                                   |
|           | _ الجهة الثالثة: في بيان الأنفال بالتفصيل وأن المقصود منها جميع الأموال العامة |
| ٤/٠٣.     | التي خلقها الله للأُنام:                                                       |
|           | ـ العناوين المشهورة للانفال والاستدلال عليها:                                  |
| ٤/٢٣.     | _ الأوّل: الأرض التي تملك من غيرقتال ولم يوجف عليها بخيل ولاركاب:              |
| .٣7/٤     | _ الثاني: الأرضون الموات:                                                      |
| . 17/1    | _ معنى الموات والخراب:                                                         |
| . 10/1    | _ الثالث: الأرض التي لاربّ لحا:                                                |
| . ٤٧/ ٤   | ــ الرابع: رؤوس الجباُّل وبطون الأودية وكذا الآجام:                            |
| .04/2     | _الخامس: سيف البحار:                                                           |
| .04/2     | ـ السادس: قطائع الملوك وصفاياهم:                                               |
| .07/8     | ـ السابع ممّايكونُ للإمام بماهو إمام: صفايا الغنيمة:                           |
| ٤/١٢.     | ـ الثامن ثما يكون للإمام بماهو إمام: مايغنمه المقاتلون بغير إذن الإمام:        |
| ٠٦٨/٤     | ـ التاسع: المعادن مطلقاً على قول قويّ:                                         |
| .۸۲/٤     | ـ العاشر: ميراث من لاوارث له:                                                  |
| .٨٦/٤     | ـ التعرض للأخبار التي يتوهم معارضتها في المقام:                                |
|           | ـ التعرض لاختلاف كلمات أصحابنا في حكم مهراث من لاوارث له في عصر                |
| .41/1     | الغيبة:                                                                        |
| .41/1     | _ الحادي عشر: البحار:                                                          |
| ٠١٠٠/٤    | ـ الثاني عشر: الأرض المعطّلة ثلاث سنين على قول:                                |
|           | ـ الجهة الرابعة: في حكم الأنفال وتملكها والقصرّف فيها ولاسيا في عصر            |
|           |                                                                                |

| .1.7/1      | الغيبة:                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| •           | <br>ـ ونتعرض لذلك في مسائل:                                                            |
| -1.7/2      | _ المسألة الأولى: في أن الأنفال لله وللرسول وبعده للامام بماهو إمام:                   |
| ,           | _ المسألة الثانية: في أنه لا يجوز التصرف فيها إلّا بإذن الإمام خصوصاً أو عموماً        |
| -1.4/5      | وأنه هل يثبت فيها التحليل أم لا؟                                                       |
| ,           | ر التعرض لتفسير العناوين الثلاثة (المناكح والمساكن والمتاجر) والأخبار                  |
| -17./8      | الواردة في المقام وبيان مقدار الدلالة فها:                                             |
| -177/2      | _ تحليل المناكح:                                                                       |
| .177/£      | _ تحليل المساكن:                                                                       |
| -145/8      | _ تحليل المتاجر:                                                                       |
| .147/8      | ـ خاتمة يتعرّض فيها لأمور ترتبط بأخبار التحليل:                                        |
| -           | ـ المسألة الثالثة: فيا ورد في إحياء الأرضين الموات والترغيب فيه وأحقية الحيبي          |
| .18//8      | : ኒ<br>-                                                                               |
| -107/8      | _ يشتوط في جواز الإحياء إذن الإمام:                                                    |
| .177/8      | _ المسألة الرابعة: في بيان شروط الإحياء:                                               |
| -144/8      | ـ المسألة الخامسة: في إشارة إجالية إلى مفاد الإحياء والتحجير ومابه يتحققان:            |
|             | ـ بق هنا أمران:                                                                        |
| .114/2      | ـ الأَمر الأوّل: هل يختلف صدق الإحياء بحسب مايقصد من العمارة أم لا؟                    |
| .100/2      | ـ الأمر الثاني: في التحجير وأحكامه:                                                    |
|             | ـ المسألة السادسة: هل الإحياء في الأرض الموات يوجب مالكية الحيي لرقبة                  |
| .111/1      | الأرض أولايوجب إلا أحقية الحيي بها؟                                                    |
| . ٢ • • / ٤ | ـ أخبار المسألة:                                                                       |
| . ٢١٦/٤     | _ المسألة السابعة: في أن الإسلام شرط أم لا؟                                            |
| -444/8      | _ المسألة الثامنة: في حكم الأرض المحياة إذا صارت مواتاً:                               |
| مي          | اهتمام الإمام بالأموال العامة، _ أهداف الدولة الإسلامية ومايجب على الحاكم الإسلا       |
| ۲/۳-۰۳.     | أهداف الدولة الإسلامية ومايجب على الحاكم الإسلامي التصدّي له في حكومته:                |
| .£/Y        | ـ الحكومة الإسلامية ليست حكومة استبدادية ديكتاتورية:                                   |
|             | <ul> <li>وراجع في أنّ الحكومة الإسلامية تفترق عن الحكومة الديمقراطية [حكومة</li> </ul> |
| .037/1      | الشعب على الشعب] بوجهن أساسيين:                                                        |
|             |                                                                                        |

| . ٤/٢      | . أساس الحكم في الحكومة الإسلامية هو أحكام الله ـتعالى ـ:                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| .911/1     | ـ وأيضاً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     |
| .º/Y       | ـ وظائف الحاكم الإسلامي:                                                          |
| .v/r       | ـ الآيات والروايات التي تعرضت لوظائف الحاكم الإسلامي:                             |
| .٢١/٢      | _ العناوين الخمسة عشر لما يجب على الحاكم الإسلامي :                               |
|            | مايظهر لك من الآيات والروايات المذكورة أمران:                                     |
|            | _ الأوَّل: أنَّ الحاكم الإسلامي قائد ومرجع للشؤون اللينيَّة والسياسية معاَّ       |
|            | وعدم انـفكاك الديـن عـن السيـاسـة والحاكم هـوبمـنزلة رأس المخروط يحيط             |
| -71/       | ويشرف على جميع الشؤون إشرافاً تاماً:                                              |
| -40/4      | _ الثاني: أنَّ الحاكم إنَّها يتصدى ويتدخل في الأمور العامَّة الاجتماعية فقط:      |
| . ٢ • / ٢  | _ مضارَّ تدخل الحاكم في غير الأمور العامة الاجتماعية:                             |
| -44/4      | ـ تدخل النبي وتحديده في مسألة الاحتكار بقدر الضرورة:                              |
|            | <br>ـ تدخل النبي وتحديده في قصة سمرةبن جندب بقدر الضرورة وقوله «ص»:               |
| . ۲٩/٢     | <br>لاخور ولاخوان                                                                 |
|            | _ وسه في أصول مسؤوليات الإمام وتكاليفه الثلاثة: ١- بيان أحكام الله                |
|            | وحفظها من البدع والأوهام، ٢ ـ حفظ نظام المسلمين، ٣- إدارة أمر القضاء              |
|            | وفصل الخصومات: ٣٨٦/١؛ التكاليف الاجتماعية وظيفة لمثل المجتمع:                     |
|            | ٥٦٩/١؛ مادلًا على الخرض من الإمامة والحكومة الحقة: ٥٩٩/١؛ وجوب                    |
|            | اهتمام الإمام وعمّاله بالأموال العامة للمسلمين وحفظها وصرفها في مصارفها           |
|            | المقررة: ٢/٦٦٩؛ وجوب اهتمام الإمام وعماله بأمر الضعفاء والأرامل                   |
| -^\\\      | والأيتام ومن لاحيلة له: ٢/٥٩٥؛ على الإمام أن لا يحتجب عن رعيته:                   |
|            | أهل بيت النبي «ع»، ها الاستخلاف.                                                  |
|            | البغاقه ـــ القيام في قبال حكام الجور ,                                           |
| NYIF.      | _ وأيضاً ــــ قتال البغاة على الإمام: ١٢٧/١؛ مادلٌ على جواز قتال البغاة بل وجوبه: |
| .019-014/1 |                                                                                   |
|            | _ أخبار البيعة وماهيتها (ويتعرض فيها لبيعة الحديبية وبيعة العقبة الأولى           |
| 17/1       | والثانية):                                                                        |
| .044/1     | _ الكلام في ماهية البيعة ونقل كلمات الأعلام فيها:                                 |
| .091-049/  |                                                                                   |

| .77٧-70٨/٢     | التسعير، _ الاحتكار والتسعير:                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| .1.4-04/4      | التشريع، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  |
| .171-17/1      | السريع القوانين في أبواب الفقه على أساس الحكومة - الحكومة:                     |
| ,,,,           | التعذيب والتشديد: ٢٧٥/٢، وأيضاً ــ الاستخبارات العامة؛ التعزيرات الشرعية.      |
| . 27 ~ - 0/7   | التعزيرات الشرعية:                                                             |
| . 411/1        |                                                                                |
| .٣·٩/Y         | جهات البحث في المسألة:                                                         |
| .٣١٤/٢         | ــ الجهة الأولى: في اهتمام الإسلام بإقامة الحدود والتعزيرات:                   |
| •              | _ الجهة الثانية: في عموم الحكم للصغائر أيضاً:                                  |
| .٣١٥/٢         | الجهة الثالثة: في بيان مفهوم التعزير بحسب اللغة:                               |
| -414/4         | _ الجهة الرابعة: في أنَّ التعزير يراد به الضرب والإيلام، أو مطلق التأديب؟      |
| .47 \$/4       | ـ ماورد في التأديب بغير الضرب والإيلام أو معه:                                 |
| -41/1          | ـ مايستدل به لتعيّن الضرب والإيلام:                                            |
|                | _التعزيرات المالية:                                                            |
| .411/1         | ـ الجهة الخامسة: في التعزير المالي:                                            |
| .٣٣٣/٢         | ـ مايمكن أن يستدل به للتعزير بالمال بإتلافه أو بأخذه، وهو ثمانية عشر دليلاً:   |
|                | _التعزيرات البدنية:                                                            |
| .460/1         | ـ الجهة السادسة: في حدّ التعزير البدني ومقداره قلّة وكثرة والأقوال في المسألة: |
| .707/7         | ـ الأخبار الواردة في مقدار التعزير:                                            |
| .404/          | ـ الجهة السابعة: في مقدار الضرب التأديبيّ:                                     |
| . 1/177.       | ـ الجهة الثامنة: في حكم من قتله الحذَّأو التعزير أو التأديب:                   |
| <b>-</b> ٣٧٠/٢ | ـ الجهة التاسعة: في إشارة إجماليّة إلى ماتثبت به موجبات الحدود والتعزيرات:     |
|                | ـ خس مسائل نتعرض لها إجالاً:                                                   |
| .400/4         | ـ المسألة الأولَىٰ: لايجوز ضرب المتّهم وتعزيره بمجرد الاتّهام:                 |
| . ۲۷۸/۲        | ـ المسألة الثانية: أنَّ الاعتراف مع التعذيب والتشديد لااعتبار به شرعاً:        |
| •              | ـ المسألة الثالثة: الظـاهر أنه يجوز حبس المتهم لكشـف الحق أو أدانه في حقوق     |
| <b>-</b> ۳۸1/۲ | الناس مع احتمال فراره وعدم الفكن منه:                                          |
| -              | _ المسألة الرابعة: هل يجوز تعزير المتهم للكشف إذا علم الحاكم بوجود معلومات     |
| ۲/۰۸۳.         | نافعة مهمة عنده؟                                                               |
|                | ــ المسألة الخامسة: لـيس للحاكم تهـديد أو تعزير المتهم للكشف في حقوق الله،     |
|                | 2 2 14 20 2 1 1 1                                                              |

| .٣٨٨/٢     | ولايجب على المرتكب إظهارها:                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| .٣٩٠/٢     | _ الجهة العاشرة: في إشارة إجمالية إلى فروع أخرى في المسألة:                   |
| -41/4      | _ الأوّل: ليس في الحدود بعد ثبوتها نَظْر ساعة:                                |
| .٣11/٢     | _ الثاني: الحدود تُدْرَأ بالشبهات ولاشفاعة ولايمين فيها:                      |
|            | ـ الثالث: حرمة ضرب المسلم بغير حقّ وعند الغضب، ووجوب الدفاع عن                |
| .٣٩٢/٢     | المظلوم:                                                                      |
| .٣٩٣/٢     | ـ الرابع: في عفو الإمام عن الحدود والتعزيرات. ونقل بعض الأقوال في المسألة:    |
| .٣٩٦/٢     | ــ العفوعن التعزيرات:                                                         |
| . 2 . 2/4  | _ الحنامس: لا تضرب الحدود في شدّة الحرّ أو البرد:                             |
|            | ـ السادس: لايجرى الحدود على من به قروح أو يـكون مريضاً حتّى تبرأ أو يرفق      |
| . ٤ • ٦/٢  | به في الضرب:                                                                  |
| . ٤ • ٨/٢  | ـ السابع: كيفية إجراء الحدود والتعزيرات:                                      |
| . 11 1/4   | ـ الجهة الحادية عشرة: عود إلى البدأ (ذكر فيها بعض مصاديق التعزيرات):          |
|            | الجهة الثانية عشرة: في الفروق التي ذكرها بعض المصنفين بين أحكام الحدّ         |
| . ٤١٧/٢    | والتعزير:                                                                     |
| .77 494/   | تعيين الوالي وانعقاد الإمامة، هـ الإمام ـ كيفية تعيين الوالي وانعقاد الإمامة: |
|            | التقليد، ـــه الاجتهاد والتقليد.                                              |
| -171-11-/  | التنفيذ، ـــ السلطة التنفيذية:                                                |
| . ٤٨٦_٣٦٣/ | الجزية:                                                                       |
| .٣٦٣/٣     | ـ معنى الجزية والخراج والفرق بينها:                                           |
| .٣٦٥/٣     | ـ الجزية:                                                                     |
|            | _ وهنا جهات من البحث، يذكر اثنتا عشرة جهة:                                    |
|            | ـ الجهة الأولى: فيمن تؤخذ منه الجزية من الفرق، وأنَّها هل تؤخذ من سائر        |
| .٣٦٨/٣     | الكفّار أيضاً ثم لا؟ وهل تؤخذ من العرب أيضاً؟                                 |
|            | ـ مايستدل به في المقام (لأهل الكتاب وغير أهل الكتاب) من الآيات                |
| .400/4     | والروايات:                                                                    |
| .٣٨٨/٣     | ـ المهادنة والموادعة:والمعاهدة على ترك القتال:                                |
| .٣٨٩/٣     | ـ حكم من تهوِّد أو تنصّر أو تمجّس بعد طلوع الإسلام:                           |
| ۰۳۹۲/۳     | ـ بحث في حكم الصابنة:                                                         |
|            | ·                                                                             |

| . 17/7      | ـ الجهة الثانية: في ذكر من تسقط عنه الجزية:                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| . 217/4     | ـ أـ حكم النساء والصبيان والمجانين:                                          |
| . ٤٢ • /٣   | ـ بـ حكم الجزية على المملوك :                                                |
| . 277/4     | _جـ حكم الشيخ الفاني المعبّر عنه بالهِمّ وكذا المقعد والأعمى:                |
| . 277/7     | ـ دـ حكم الفقير في هذا الباب:                                                |
| . 27 2/4    | _ هـ حكم الرهبان وأصحاب الصوامع في هذا الباب:                                |
| . 277/4     | _ الجهة الثالثة: في كمية الجزية:                                             |
|             | ـ الجهة الرابعة: في اختيار الإمام أومن نصبه بين أن يضع الجزية على            |
| . 277/4     | الرؤوس أو الأراضي أو كليهها:                                                 |
| . 271/4     | ـ الجهة الجامسة: في جواز مضاعفة الصدقة عليهم جزيةً:                          |
| . ٤ ٤ ٢ / ٣ | _ الجهة السادسة: في جواز اشتراط الضيافة على أهل الذمة:                       |
|             | ـ الجهة السابعة: في أنَّه لايؤخذ منهم سوى الجزية ومااشترط عليهم في عقد الذمة |
| . 2 2 7/4   | شيء آخر من رُّكاة وغيرها:                                                    |
|             | ـ الجهة الثامنة: في جواز أخذ الجزية من ثمن الخمور والخنازير ونحوهما من       |
| . 201/5     | الحومات:                                                                     |
| . 200/4     | ـ الجهة التاسعة: فيا إذا مات الذتي أو أسلم:                                  |
| . 271/2     | ـ الجهة العاشرة: في مصرف الجزية:                                             |
|             | ـ الجهة الحادية عشرة: في معنى الصغار المذكور في الآية والإشارة إلى ماهية     |
| . ٤٦٨/٣     | الجزية وتاريخها:                                                             |
| . 277/5     | ـ الجهة الثانية عشرة: في إشارة إجالية إلى شرائط الذمة:                       |
| .117-111/   | الجهاد:                                                                      |
| .117/1      | ـ وجوب الجهاد إجمالاً من ضروريات الإسلام:                                    |
| . ٧١٢-٧١٠/  | ـ ليس الجهاد إلّا الدفاع عن الحقّ والعدالة:                                  |
| .110/1      | ـ الجهاد على قسمين: الجهاد الابتدائي والنفاعي:                               |
| .110/1      | ـ الجهاد الابتدائي في الحقيقة هو الدفاع عن المدالة والتوحيد:                 |
| .11٧/1      | ـ هل يعتبر في الجيهاد الابتدائي إذن الإّمام أو لا؟                           |
|             | - (وراجع في الجهاد الابتدائي والجهاد الدفاعي والفرق بينها في إذن الإمام:     |
|             | ١٩٢/١ و٥٠٠.)                                                                 |
|             | ـ لايعتبر في الجهاد الـدفاعـي إذن الإمام بل يجب مطلقاً وإن كــان وجود الإمام |
|             |                                                                              |

| .141/1     | شرطاً لوجوده:                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ١٧٤٠/١     | وراجع في أن الدفاع واجب حتى في ظل راية الباطل بشرط عدم تأييده:               |
| ,          | وأيضاً ﴾ أخبار السكوت والسكون؛ البغاة؛ القيام في قبال حكام الجور.            |
|            | الحاكم الإسلامي، ـــــ الإمام.                                               |
|            | الحبس، سب السجن.                                                             |
|            | حديث الثقلين والتمسك بالعترة الطاهرة، ـــه الاستخلاف.                        |
|            | حرمة الإنسان في النظام الإسلامي - الاستخبارات العامة؛ التعزيرات الشرعية.     |
| .440/4     | الحريات في النَّظام الإُسلامي: "                                             |
| .4.4-404/  | الحسبة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  |
| .٧٣٨/٢     | الحصانة السياسية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |
|            | الحقوق المتقابلة بين الإمام والأمة وأنه يجب على الأمة التسليم له وإطاعته     |
| . ٧٨٢-٧٦٩/ | وكذا إطاعة عمّاله المنصوبين من قِبله إجمالا:                                 |
| .٧٨١/٢     | لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق:                                               |
|            | و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       |
| 14/1       | سبب تنفر المسلمين من اسم الحكومة والسياسة:                                   |
|            | ـ أهمية فقه الدولة والمسائل العامة الاجتماعية (:فقه القضايا العامة) والتنبيه |
| ۰۲۰/۱      | بنقص البحوث الفقهية:                                                         |
|            | ـ تذكارواعتذار، وفيه اشارة الى افساد عملاء الاستعمار واياديهم بين            |
| . ۲۲/۱     | المسلمين:                                                                    |
|            | الحكومة (= الدولة الإسلامية، الإمامة، السلطنة، الولاية.)                     |
| . 277/1    | _ مفهوم الحكم ومورد استعمالها:                                               |
| .044/1     | الحكومة من أهم الفرائض ومن أهم الأمور الحسبية.                               |
|            | ـ على العلماء والفقهاء أن يتدخلوا في السياسة لأنَّ الولاية مفتاح ساثر        |
| -14/1      | الفرائض وأنها من أهم الأمور الحسبية:                                         |
|            | ـ الباب الثالث في بيان لزوم الحكومة وضرورتها في جميع الأعصار ولوفي           |
|            | عصر الغيبة بل كونها من ضروريات الإسلام ومما أوجب الله ـ تعالى ـ              |
| 1/71-107.  | تأسيسها والحفاظ عليها مع الإمكان، ويشتمل على فصول أربعة:                     |
|            | ـ الفصل الأول: في ذكر كلمات بعض العلماء والأعاظم المدعين للإجماع             |
| ۰۸۰/۱      | في المسألة:                                                                  |

|           | _ الفصل الثاني: في سير إجمالي في روايات الفقه الإسلامي وفتاوي            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
|           | الأصحاب التي يظهر منها إجمالاً سعة دائرة الإسلام وجامعيته لجميع شؤون     |
|           | الإنسان وأنّ الحكومة داخلة في نسجه ونظامه ولايجوز تعطيلها في عصر         |
|           | ولامكان: ٨٩/١، وأيضاً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
| -10-4/1   | وتأسيس أول دولة اسلامية بيد النبي «ص»:                                   |
| .41/1     | _<br>_ للبحث في ولاية الفقيه في عصر الغيبة طريقان:                       |
| •         | ـ طريقتنا وطريقة الأعاظم في بحث الولاية والاشارة الى سيرة آيةالله العظمى |
| .۲۱ ،۱۸/۱ | البروجردي في بحوثه الفقهية:                                              |
| .1./1     | . تصوّر الإسلام على نحوين: انفكاك الدين عن السياسة وخلافه:               |
| •         | . الإشارة إلى أبواب الفقه التي يستفاد منها أن تشريع القوانين في الإسلام  |
|           | كان على أساس حكومة إسلامية، وذلك في أربعة عشر فصلاً:                     |
| .17/1     | _ الفصل الأوّل في الصلاة خصوصاً صلاة الجمعة والعيدين:                    |
| .17/1     | _ الفصل الثاني في الصوم والاعتكاف:                                       |
| -14/1     | _ الغصل الثالث في الزكاة وأنها ضريبة من ضرائب الحكومة:                   |
| .1.4/1    | _ الفصل الرابع في الخمس والأنفال وأنه ضريبة من ضرائب الحكومة:            |
| .1.4/1    | _ الفصل الخامس في الحج والمزار:                                          |
| -114/1    | ـ الفصل السادس في الجهاد ـــه الجهاد:                                    |
| -110/1    | . الجهاد على قسمين:                                                      |
| -117/1    | ـ هل يعتبر في الجهاد الابتدائي إذن الإمام؟                               |
| -171/1    | ـ لايعتبر في البجهاد الدفاعي إذَّن الإمام بل يجب مطلقاً:                 |
| .177/1    | ـ الفصل السابع في قتال البغاة على الإمام:                                |
| •         | ـ النفصل الثامن فيسما دل على أنّ أمر الجزية والغنائم والأسارى والأراضي   |
| ٠١٣٠/١    | إلى الإمام:                                                              |
| .144/1    | ــ الفصل التاسع في الحجر والوصية:                                        |
| .184/1    | ـ الغصل العاشر فيماورد في النكاح والطلاق وملحقاته:                       |
| -187/1    | _ الفصل الحادي عشر في المواريث وأن ميراث من لاوارث له للإمام:            |
| .144/1    | ــ الفصل الثاني عشر فيماً ورد في القضاء والحدود:                         |
| .140/1    | ـ الفصل الثالث عشر فيما ورد في القصاص والديات:                           |
| •         | ـ الفصل الرابع عشر في التعرض لبعض عبارات الفقهاء وفتاواهم التي علق       |
|           |                                                                          |

|         | فيها الحكم على الإمام أو الوالي أو السلطان أو الحاكم أو نحو ذلك مما                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| .101/1  | يشكل حمله على خصوص الإمام المعصوم:                                                  |
|         | _ الفصل الثالث من الباب فيما يستدل به لضرورة الحكومة في جميع                        |
| .171/1  | الأعصار ويذكر لذلك عشرة أدلّة:                                                      |
| -       | ـ الدليل الأول: أن الحكومة داخلة في نسج الإسلام ونظامه والإسلام كافل                |
| ٠١٠٩/٤﴿ | لجميع مايحتاج إليه الإنسان: ١٦٢/١ وايضاً ــ                                         |
| .177/1  | ـ الدليل الثاني: أن الحكومة أمر ضروري للبشر:                                        |
|         | _ الدليل الثالث: رواية فضل بن شاذان (في علة وجود الإمام) في العيون                  |
| .1٧1/1  | والعلل:                                                                             |
| .177/1  | _ وثاقة محمدبن فضل وفضل بن شاذان:<br>_                                              |
|         | ـ الدليل الرابع: مافي نهج البلاغة في جواب الخوارج: لابدً للناس من                   |
| .171/1  | أمير:                                                                               |
|         | _ الدليل الخامس: مافي المحكم والمتشابه: لابدّ للأمّة من إمام يقوم                   |
| .177/1  | بأم <i>ره</i> م:                                                                    |
| .1٧٨/1  | ــ الدليل السادس: مافي كتاب سليم: يختار والأنفسهم إماماً عفيفاً:                    |
| .\.\    | _ البحث في سند الكتاب المنسوب إلى سليم بن قيس الهلالي:                              |
|         | _ الدليل السَّابع: نتيجه صغرى وكبرى كلَّية: (أنَّ الإسلام يدعو المسلمين إلى         |
|         | التجمع والتشكل وتوحيد الكلمة والإمامة هي نظام الأمة وحافظة                          |
| -184/1  | وحدتها فالتشكل لايتم إلّا بإلامامة):                                                |
| .۲۱/۱   | _ البحث العلميّ الحرّ لايضرّ بالوحدة بل يؤكّدها:                                    |
| .1/4/1  | ـ الدليل الثامن: صحيحة زرارة: بني الإسلام على خمسة:                                 |
|         | _ الدليل التاسع: مافي نهج البلاغة: «أخـذ الله على العلماء» وأنّ الـحكومة            |
| -111/1  | حسبة                                                                                |
|         | _ وأيضاً ـــه في أن الحكومة من أهم الأمور الحسبية: ١٢/١، ٢٤٢، ٧٧٥.                  |
| -197/1  | _ معنى التقية إجمالاً:                                                              |
| .111/1  | _ الدليل العاشر: أخبار متفرقة يظهر منها لزوم الحكومة والدولة:                       |
|         | _ كيفية الجمع بين أخبار مدح الإمارة والترغيب فيها وبين أخبار التحذير                |
| ٠٢٠٤/١  | والتخويف منها:                                                                      |
|         | <ul> <li>الفصل الرابع من الباب في ذكر الأخبار التي ربما توهم وجوب السكوت</li> </ul> |

```
في قبال الجنايات ومظالم الأعداء في عصر الغيبة وعدم التدخل في الشؤون
                              السياسية وإقامة الدولة العادلة - أخبار السكوت والسكون:
   .407-4.0/1
                                                                  ـ وأيضاً ــه الولاية.
                 ـ أهداف الدولة الإسلامية والغرض منها ــــه أهداف الدولة الإسلامية...:
· -٣--٣/٢
   ـ السياسة الخارجية للدولة الإسلامية ـــ السياسة الخارجية للإسلام ...: ٧٠١/٢ - ٧٥٣.
                - الحصانة السياسية ومعاملة الدولة مع الأقليات غيرالمسلمة سه السياسة
                                                                 الخارجية للإسلام...
   ٣/١-٧٠٥ و٤/١-٠٠٣.
                                 - المنابع المالية لهاسه المنابع المالية للدولة الإسلامية:
                                     ـ امتياز الحكومة الاسلامية عن الحكومة الديموقراطية:
   .٨/١
   .0.4-14/
                                                                                   الخراج:
                                                              وهنا جهات من البحث:
                                      ـ الجهة الأولى; في معنى الخراج وموضوعه ومقداره:
   - EAA/T
                                                  ـ معنى الجزية والخراج والفرق بينهما:
   .414/4
                                                    . الجهة الثانية: في مصرف الخراج:
   . 290/4
                - الجهة الثالثة: في أنه يجب على إمام المسلمين وعمّاله أن يرفقوا بأهل
                الجزية والخراج ويخففوا عنهم بما يصلح به أمرهم ولايجوز تعذيبهم والتضييق
                                                         عليهم في أمر الخراج والجزية:
   .0.1/
                                                                                  الخمس:
   .144-84/4
                                                               وفيه جهات من البحث:
                                        ـ الجهة الأولى: في بيان مفهوم الخمس وتشريعه:
   - 27/4
                                                                    _معنى آية الخمس:
   .127:1.2 :22/4
                                                 ـ الجهة الثانية: فيما يجب فيه الخمس:
   .01/
                                                            ـ الأوّل: غنائم دار الحرب:
   .01/4
                                                                   ـ الثاني؛ المعادن:
   .01/4
                                                                      _ الثالث: الكنز:
   .72/4
                                                                     _ الرابع: الغوص:
   .70/
                                                    . الخامس: مايفضل عن مؤونة السنة:
   .77/4
                                                               _ البحث في أمور ثلاثة:
```

| ۰۷۰/۳          | _ الأمر الأوّل: في إشارة إلى إشكال وقع في خمس الأرباح والجواب عنه:            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۳/.۵۷          | ـ الأمر الثاني: في ذكر أخبار التحليل والجواب عنها:                            |
|                | ـ الأمر الثالث: في أنّ الموضوع في هذا القسم من الخسس هل هوالأرباح أو          |
| ۸۲/۳           | مطلق الفائدة؟                                                                 |
| ٠٨٨/٣          | السادس نما فيه الخمس على ماقالوا: الأرض التي اشتراها الذميّ من المسلم:        |
|                | ـ السابع بما فيه الخمس: الحلال المختلط بالحرام على وجه لايتميزمع الجهل        |
| .91/4          | بصاحبه وبمقداره، فيحل بإخراج خسه:                                             |
| .1/٣           | _ الجهة الثالثة: في مصرف الخمس:                                               |
| .1. ٤/٣        | ـ بيان مفاد آية الحمس:                                                        |
| .1.4/4         | ـ الروايات المتعرضة لمصرف الخمس:                                              |
| -11./5         | ـ الحنمس حق وحداني ثابت لمنصب الإمامة:                                        |
| .114/4         | ـ توضيح وتكيل:                                                                |
| .111/٣         | _ الورود في المسألة من طريق آخر:                                              |
| .177/          | ـ الجهة الرابعة في حكم الخمس في عصر الغيبة:                                   |
| -1.4/1         | ـ إن الخمس والأثفال للإمام بما أنه إمام:                                      |
|                | الدولة الإسلامية، _ الحكومة.                                                  |
| . \$1-0/4      | الزكاة والصدقات:                                                              |
|                | وفيه جهات من البحث:                                                           |
| ۰۰/۳           | الجهة الأولى: في بيان مفهوم الزكاة والصدقة:                                   |
| ۰۱۰/۳          | ـ الجهة الثانية: في بيان مافيه الزكاة إجمالاً وهل أنها في تسعة أشياء أو أزيد؟ |
| -14/4          | ـ الروايات الواردة فيا فيه الزكاة وهي أربع طوائف:                             |
| ۳/۰۲.          | ـ وجوه الجمع بين روايات مافيه الزكاة:                                         |
| ٠٣٠/٣ -        | ـ الموارد التي أستحبت فيها الزكاة وهي اثنا عشر مورداً:                        |
|                | _ الجهة الشالثة: في أنّ الزكاة تكون تحت اختيار الإمام وهو الذي يتصدى          |
| ۳۲/۳           | لأخذها وصرفها في مصارفها:                                                     |
| . <b>*</b> */* | ــ الجهة الرابعة: في الصدقات المندوبة والأوقاف العامة:                        |
| -1^/1          | . إن الزكاة ضريبة من ضرائب الحكومة الإسلامية:                                 |
| .٣١٧-٢٤٩/٢     | السباياء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  |
| .047-841/4     | السجن: أحكام السجون وآدابها                                                   |
|                | , -                                                                           |

|               | وفيه جهات من البحث:                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| . 27 \ / Y    | ــ الجهة الأولى: في بيان مفهوم السجن بحسب اللَّغة:                      |
| . 27 0/7      | ــ الجهة الثانية: في مشروعية الحبس إجمالاً:                             |
| . 27 2 / Y    | ـ الجهة الثالثة: في أوّل من بني السجن في الإصلام:                       |
| . 177/        | ـ الجهة الرابعة: في موضوع الحبس الشرعي والغرض منه:                      |
| . 279/4       | ـ نقل كلام صاحب كتاب «التشريع الجنائي الإسلامي»:                        |
|               | ـ الجهة الخامسة: في إشارة إجمالية إلى مكان السجن من العقوبات في الشريعة |
| - 8 27/7      | الإسلامية:                                                              |
|               | ـ الجهة السادسة: في إشارة إجمالية إلى موارد الجمع بين الحبس وبعض        |
| . \$ \$ 7 / 7 | العقوبات الأخر:                                                         |
| . £ £ V/Y     | _(إجبارالمسجون على المقابلة التلفزيونيّة):                              |
| . \$ \$ 9 / Y | ـ ١ ـ المراة المرتدة:                                                   |
| . \$ \$ 9 / 7 | ـ ٧ـ المختلس والطرّار والنبّاش:                                         |
| . 20 . / 7    | ـ ٣. الحالق شعر المرأة:                                                 |
| . 20 . / Y    | ـ ٤ ـ المؤلي إذا أبئ أن يطلّق أو ينيء:                                  |
| . 201/4       | _ ٥_ شارب الخمر في ومضان:                                               |
| . 201/4       | ـ ٦ ـ من أمسك أحداً ليقتله الآخر:                                       |
| . 201/1       | _ ٧_ القاتل عمداً إذا لم يقتص منه:                                      |
| . 207/7       | ـ ٨ـ شاهد الزور:                                                        |
| . 207/7       | ـ ٩_ أمين السوق إذا خان:                                                |
| . 204/1       | ـ ١٠ ـ من يلقّن المجرم بما يضرّ مسلماً:                                 |
| . 207/7       | ــ ١١ــ من قتل مملوكه:                                                  |
| . 207/7       | ـ ۱۲- من سرق ثالثة:                                                     |
| . 200/7       | ـ الجهة السابعة: في اقسام السجون بحسب أصناف السُّجناء:                  |
| . 207/7       | _ الجهة الثامنة: في تقسيمها بملاحظة أسبابها الرئيسيّة:                  |
| . 10/1        | ــ الجهة التاسعة: في نفقات السجن والسجناء:                              |
| . ٤٦٧/٢       | ـ الجهة العاشرة: في التعرض لفروع أخر جزئية:                             |
| 1/453.        | ـ الأوّل: النظر في حال المحبوسين:                                       |
| 1\253.        | ـ الثاني: رعاية حاجات المحبوسين:                                        |

| . ٤٧٠/٢   | ـ الثالث: ضمان السَّجّان إذا فرّط:                                                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| . ٤٧٣/٢   | ـ الرابع: على الإمام أن يراعي الشؤون الدينية للسجناء:                                   |
| •         | ـ الجهة الحادية عشرة: في ذكر ماعثرت عليه من موارد السجن في أخبار الشيعة                 |
| . 1 1 1/1 | والشنة:                                                                                 |
|           | -<br>الأخبار الواردة في الحبس على طائفتين:                                              |
|           | - الطائفة الأولى: ماتمرضت لطلق الحبس والسجن بنحو الإجمال أو لمدة                        |
| . £VV/Y   | معینة، وهی تسعة وعشرون مورداً:                                                          |
| . ٤٧٧/٢   | _ ١_ مورد التّهمة:                                                                      |
| . 1/7/3   | ـ ٢ ، ٣و٤ ـ الفسّاق من العلماء والجهال من الأطبّاء والمفاليس من الأكرياء:               |
| . 147/4   | ـ ٥ ، ٦ و٧ ـ الغاصب لمال الغير، وآكل مال اليتيم ظلماً، والحاثن في الأمانة:              |
| - 1/1/    | _ ^و٩_ المديون المماطل، والمدّعى للإفلاس:<br>_ ^و٩ ـ المديون المماطل، والمدّعى للإفلاس: |
| . ٤٨٧/٢   | ـ هنا مسألتان في الإفلاس ينبغي الإشارة إليها:                                           |
| . ٤٩٠/٢   | ــ ١٠ ـ من ترك الإنفاق على زوجته بلاإعسار:                                              |
| . 141/4   | ـ ١٧ ـ الكفيل حتى يحضر المكفول أو ما عليه:                                              |
|           | - ١٢ ـ من عليه حق من حقوق الناس أو حقوق الله غير ماذكر فيحبس                            |
| - 234/4   | لاستيفائه:                                                                              |
| . 290/7   | - ۱۳، ۱۶، ۱۰، و ۱. المختلس، والطرّار، والنبّاش، والداعر:                                |
| . 199/4   | - ١٧/ أمين السوق إذا خان:                                                               |
| . 199/٢   | ـ ١٨ـًـ من يلقّن المجرم بما يضرّ مسلماً:                                                |
| . ٤٩٩/٢   | - ١٩ـ شاهد الزون                                                                        |
| ٠٠٠/٢     | ـ ٧٠ ـ من وثب على امرأة فحلق رأسها:                                                     |
| ٠٠١/٢     | ـ ٢١ـ الأم إذا كانت تزني:                                                               |
| ٠٩٠١/٢    | _ ٢٢_ السُكاري المتباعجون بالسكاكين:                                                    |
| .0.0/7    | ـ ٢٣_ القاتل عمداً إذا لم يقتص منه:                                                     |
| ٠٠٠٨/٢    | _ ٤ ٢_ الأسراء:                                                                         |
| .0.9/٢    | _ ٢٥_ من عذَّب عبده حتى مات:                                                            |
| .01./٢    | ـ ٢٦ـ من أعتق نصيبه من مملوكه المشترك فيه فيحبس ليشتري البقية ويعتقها:                  |
| .011/٢    | ـ ٢٧ـ القوّاد الحكوم بالنني على ماروي:                                                  |
| .011/٢    | ـ ٢٨_ المرتدّ اللّي يحبس ليتوب:                                                         |

| <i>l</i> u     |                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -017/7         | _ ٢٩_ من قطع يده فيحبس للملاج:                                                                                                                   |
|                | الطائمة الشانية من أخبار الحبس والسجن: ماتعرضت لمن يخلُّد في السجن                                                                               |
| .017/7         | حتّى يموت أو حتى يتوب، وهي أحد عشر مورداً:                                                                                                       |
| .017/7         | ـ ١ ـ من سرق ثالثةً:                                                                                                                             |
| -011/4         | _ ٢_ المرأة المرتدة:                                                                                                                             |
| .044/4         | ـ ٣ـ المؤلي إذا أبيٰ أن ينيء أو يطلّق:                                                                                                           |
| .044/4         | _ ٤ ـ من أمسك رجلاً ليقتله غيره:                                                                                                                 |
| .044/4         | ـ هـ من أمر رجلاً حرّاً بقتل رجل:                                                                                                                |
| .079/Y         | _ ٦_ العبد القاتل بأمر سيَّده:                                                                                                                   |
| .971/٢         | ـ ٧ ـ من خلِّص القاتل من أيدي الأولياء:                                                                                                          |
| .044/4         | ـ ٨ـ المحارب المحكوم بالنني على مافي بعض الأخبار والفتاوى:                                                                                       |
| . • ٣٣ / ٢     | _ ٩_ الّذي مِثَل:                                                                                                                                |
| .077/7         | _ ١٠_ المنجّم المصرّ على التنجيم:                                                                                                                |
| .045/4         | ـ ١١ـ من وقع على أخته ولم يمت بالضربة:                                                                                                           |
| .072/4         | ـ بعض القواعد التي أقرّتها هيئة الأمم المتحدة لمعاملة المسجونين:                                                                                 |
| -711-01/7      | السلطات الثلاث:                                                                                                                                  |
|                | _ إن المسؤول في الحكومة الإسلامية هو الإمام والسلطات الشلاث أياديه                                                                               |
| .01/٢          | واعضاده فهويمنزلة رأس الخروط يشرف على جيمها إسرافاً تاماً:                                                                                       |
| .04/4          | _ بيان إجالي لأنواع السلطات والدوائر في الحكومة الإسلامية:                                                                                       |
| ·              | أصول السلطات في الحكومة ثلاً ثقة: (١- التشريعية، ٢- التنفيذية، ٣-                                                                                |
| .ey/Y          | القضائية):                                                                                                                                       |
| .1.1-01/٢      | السلطة التشريعية:                                                                                                                                |
| •              | وفيها جهات من البحث:                                                                                                                             |
|                | ربيع جهات من مباسم.<br>- ١- في بيان الحاجة إليا وحدودها وتكاليفها (وأن للحكم الشرعي ثلاث                                                         |
| .•1/٢          | ه ۱۰ ي بيه ه مراحل):                                                                                                                             |
| .74/4          |                                                                                                                                                  |
| . \\/\<br>.\\/ | ٢- انتخاب النوّاب لجلس الشوري:<br>" ما الله الماليات ا |
| •              | . ٣. مواصفات الناخبين والمنتخبين:<br>                                                                                                            |
| .78/Y          | ـ ٤ ـ منابع الحكم الإسلامي ومصادره:                                                                                                              |
|                | ـ هنا أمور اختلف في حجيتها الفريقان:                                                                                                             |

```
ـ الأوّل: الإجاع بما هو إجاع واتفاق:
Y 170/Y : 70/Y
                                                _ الثانى: القياس والاستجسانات الظنية:
.74/٢
                                                        _ الثالث: أقوال العترة الطاهرة:
. 4 . / Y
                                                             ـ ٥ ـ الاستنباط والاجتباد:
. ٧١/٢
. ٧٣/٢
                                                             . ٦- التخطئة والتصويب:
                                                      - ٧- انفتاح باب الاجتهاد المطلق:
. ٧٨/٢
                                                                   _ ٨_ التقليد وأدلته:
.1.1-4-/
               ـ [راجم في العناوين الفرعية للجهات الأربع الأخيرة «الاجتهاد والتقليد».]
                                                                          السلطة التنفذية:
-177-11-/4
                                                             وفيها جهات من البحث:
.11·/Y
                                                    ـ ١ ـ المراد منها والحاجة إليها ومراتبها:
                                                           - ٧ ـ مصدر السلطة التنفيذية:
.112/1
                                          . ٣ ـ مواصفات الوزراء والعمّال والأمراء بمراتبهم:
. ** · \ / \ 1 \ 1 \ 0 / Y
                                               _ ٤ _ إشارة إلى دوائر من السلطة التنفيذية:
.144/4
                                      _ ه_ ذكر بعض من ولآه الني «ص» على النواحي:
.144/4
                                 - ٦- ذكر بعض من بعثه رسول الله «ص» على الصدقات:
.144/4
                                               ـ ٧ ـ في عدد غزوات الني «ص» وسراياه:
-144/1
             ـ ٨ ـ ذكر من استخلف رسول الله «ص»على المدينة أو على أهله حييًا خرج من
.148/1
                                                                              المدينة:
                       ـ ٩ ـ ذكر بعض من بعثه النبي «ص» إلى الملوك للدعوة إلى الإسلام:
-127/
             ـ ١٠ ـ ذكر من بعثه الني «ص» إلى الجهات يعلم الناس القرآن ويفقههم في
۲/۸۳۲.
                                                                           الدين . . . :
                                                                          السلطة القضائية:
.Y11-11.Y
                                                              وفيها جهات من البحث:
.12./
                                                                     - ١- الحاحة إليها:
             _ ٢_ القصاء لله ولرسوله وللأنبياء والأوصياء، وكان الأنبياء والأممة يتصدون
-121/4
             ـ ٣ ـ شرائط القاضى ومواصّفاته وهي البلوغ، والعقل، والإيمان، والعدالة،
.187/4 "
                 وطهارة المولد، والذكورة، والحرية، وسلامة السمع والبصر على قدر الحاجة:
```

| -Y1V/1                                  | _ وأيضاً سم اشتراط الذكورة: ١/٣٣٥ـ ٣٦١؛ واشتراط العدالة:     |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| .10./٢                                  | _ ٤_ اعتبار العلم في القاضي :                                |
| .104/4                                  | _ ه_ هل يعتبر في علم القاضي كونه عن اجتماد؟                  |
| -107/7                                  | ـ مايستدل به على اعتبار الاجتهاد في القاضي:                  |
| .101/Y                                  | ۔<br>۔ کلام صاحب «الجواهر»:                                  |
| 1/151.                                  | ـ الجواب عمّا في الجواهر:                                    |
| .174/4                                  | ـ كلام بعض الأماتِذة في كتابه «جامع المدارك » ونقده:         |
| ٠١٧٠/٢                                  | ـ كلام للفاضل النراقي في «المستند» ونقده:                    |
| -177/7                                  | _ ٦_ هل للفقيه أن ينصب المقلّد للقضاء؟                       |
| .174/4                                  | ٧ هل يجوز المجتهد أن يوكّل العاميّ المقلّد للقضاء؟           |
| .177/٢                                  | ـ ٨ ـ هل يجزي التجزّي في الاجتهاد؟                           |
| .144/٢                                  | _ ٩_ هل يتعين الأعلم مع الإمكان أو لا؟                       |
| .1A·/Y                                  | _ مايستدل به على اعتبار الأعلمية:                            |
| -144/4                                  | ـ نقل كلام صاحب «العروة» ونقده:                              |
| .\A•/Y                                  | ـ ١٠ ـ اهتمام الإسلام بالقسط والعدل والحكم بالحق:            |
| .11./٢                                  | ـ ١١ـ المساوأة أمام القانو <i>ن</i> :                        |
| -117/                                   | ـ ١٢_ استقلال القاضي:                                        |
| .114/٢                                  | ـ ١٣_ بعض آداب القضّاء:                                      |
| . ۲ • ۱ / ۲                             | ـ ١٤ ـ في تكاليف القاضي واختياراته:                          |
| . 7 \ 1 - 7 - 0 / 7                     | _ ١٥_ ولاية المظالم:                                         |
|                                         | السلطان، ـــه الإمام.                                        |
|                                         | السلطنة، ـــ الولاية .                                       |
| . 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 | السياسة الخارجية للإسلام ومعاملته مع الأقمليّات غيرالمسلمة   |
|                                         | وفيها جهات من البحث:                                         |
| .٧٠١/٢                                  | ــ الجهة الأولىٰ: في أن الإسلام دين وسياسة وتشريع وحكومة:    |
|                                         | وأيضاً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  |
| ٢/٤و٢/٢٠٧.                              | ـ الجهة الثانية: في أنّ الحاكم هو الله تعالى:                |
| ٠٧٠٢/٢                                  | ـ الجهة الثالثة: في أن الإسلام دين عام عالميّ أبديّ:         |
| .٧٠٠/٢                                  | ـ بعض مراسلات النبي«ص» إلى الملوك للدُّعوة إلى قبول الإسلام: |

| •           | _ الجهة الرابعة: في أنَّ الإسلام يدعو إلى الحقَّ والعدالة وأن الجهاد ليس إلَّا |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| .٧٠٨/٢      | الدفاع عن الحق والعدالة:                                                       |
|             | _ الجهة الخامسة: في أنَّ المسلمين بأجمهم أمَّة واحدة ولافضل لأحد منهم على      |
| .٧١٢/٢      | أحد إلّا بالتقوى:                                                              |
| .٧١٧/٢      | ــ الجهة السادسة: في النهي عن تولّي الكقّار واتخاذهم بطانة:                    |
| .٧٢١/٢      | _ الجهة السابعة: في مداراة الكفّار وحفظ حقوقهم وحرمتهم:                        |
| .۲۷۷/1      | _ وـــه في أن حفظ حقوق الأقليات بنفسه يعدّ من مقررات الإسلام وموازينه:         |
| .٧٢٥/٢      | الجهة الثامنة: في الأمان والهدنة:                                              |
| .٧٢٦/٢      | _ ١_ عقد الأمان:                                                               |
| .٧٢٨/٢      | ـ ٢_ الهدنة وترك القتال:                                                       |
|             | _ (وراجع أيضاً في المهادنة والموادعة والمعاهدة على ترك القتال: ٣٨٨/٣.)         |
| ۲/۱۳۷.      | _ الجهة التاسعة: في وجوب الوفاء بالعهد وحرمة الغَدُّر ولومع الكفَّار:          |
| .٧٣٨/٢      | ـ الجهة العاشرة: في الحصانة السياسية للسُفراء والرُسُل:                        |
| ٧٤٠/٢       | _ الجهة الحادية عشرة: في حكم جاسوس العدق:                                      |
|             | ـ الجهة الثانية عشرة: في ذكر بعض معاهدات النبي «ص» مع الكفّار من أهل           |
| .٧٤0/٢      | الكتاب وغيرهم:                                                                 |
|             | ويذكر فيها سبعة موارد، وهي: ١-عهادٌ كتبه«ص» بين أهل المدينة. ٢- لهُدُنة        |
|             | الحديبيّة. ٣. عهد أمان منه ((ص) ليهود بني عاديا من تياء. ٤. معاهدته ((ص)       |
|             | مع أهّل أيلة. ٥- دعوته «ص» أساقفة نَجْران. ٦- كتابه «ص» لأبي                   |
| . 1037-707. | الحارثبن علقمة أسقف نجران. ٧. معاهدته«ص» مع نصاری نجران:                       |
| . ۸۳۳-۷۸0/1 |                                                                                |
|             | شرائط الإمام والوالي الذي تصخ إمامته وتجب طاعته ويشتمـل هذا الباب              |
| .460-404/1  | (الباب الرابع) على اثني عشر فصلاً:                                             |
|             | ـ شرائط الإمام الـذي تصح إمـامته وتجبب طاعـته، وهي ثمانـية اتفاقيـة وستة       |
| .۲01/1      | اختلافية:                                                                      |
| .۲۷۳-۲٦١/١  | _ الفصل الأول: في ذكر بعض الكلمات من العلماء والفقهاء في شرائط الوالي:         |
|             | - رأي ابن سينا: ٢٦٦/١؛ رأي الفارابي: ٢٦٢/١، رأي الماوردي: ٢٦٣/١،               |
|             | رأي القاضي أبي يعلى الفراء: ٢٦٤/١، كلام العلامة الحلِّي في الـتذكرة:           |
|             | ٢٦٥/١، رأي القاضي الباقلاني: ٢٦٦/١، كلام القاضي عضدالدين الإيجي                |
|             |                                                                                |

|                | والشريف الجرباني: ٢٦٧/١، كلام عبداللك الجويني: ٢٦٨/١، كلام                          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                | النووي: ٢٦٩/١، آراء ابن حزم الأندلسي: ٢٦٩/١، كلام ابن خلدون:                        |
|                | ٢٧٢/١، كلام القلقشندي: ٢٧٢/١، ملخص مافي الفقه على المذاهب                           |
| - ۲۷۳/1        | الأربعة:                                                                            |
|                | ـ الفصل الثاني: في بيان ما يحكم به العقل والعقلاء في المقام مع قطع النظر عن         |
| .440/1         | الآيات والروايات:                                                                   |
| .۲۷٧/١         | ـ حفظ حقوق الأقليات بنفسه يعدّ من مقررات الإسلام وموازينه:                          |
| -1/1/1         | ـ الفصل الثالث: في ذكر آيات الباب:                                                  |
| . ۲۸0/1        | _ الفصل الرابع: في اعتبار العقل الوافي.                                             |
| . ۲۸۷/۱        | ـ الفصل الخامس: في اعتبار الإسلام والإيمان:                                         |
|                | ـ الفصل السادس: في اعتبار الـعدالة (وأن الظالم والفاسق لايجعل إماماً ووالياً        |
| . ۲۸٩/١        | وأنه لاطاعة لمن لم يطع الله وأنَّه ورد في روايات كثيرة مدح الإمام العادل):          |
|                | ـ نكتة مهمة، وهي أن الأمير المنصوب من قبل الإمام لجيش خاص أوجهة                     |
|                | خاصة إذا فرض سقوطه عن العدالة لايوجب هذا بنفسه سقوطه عن منصبه                       |
| ۰۳۰۰/۱         | ولاجواز التخلف عن أوامره في الجهة المشروعة التي نصب لها:                            |
| ۰۳۰۱/۱         | ـ الفصل السابع: في اعتبار الفقاهة والعلم بالإسلام:                                  |
| ٠ ١ ٠ ٣ و ١٨٤. | وأيضاً ، _ في الاحتمالات الثلاث في حديث العلماء حكام على الناس:                     |
|                | ــ(وكذاراجع في نقل حديث مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء: ٣١١/١               |
|                | (.1/0)                                                                              |
|                | <ul> <li>الفصل الثامن: في اعتبار القوة وحسن الولاية، (وهي في الحقيقة خسة</li> </ul> |
|                | شرائط: ١- الشمّ السياسي، ٢- الإحاطة بكيفية العمل وفنونه والاظلاع على                |
|                | نفسيات أمّته وحاجاتهم، وشرائط الزمان والبيئة. ٣- الشجاعة النفسية                    |
|                | والقاطعية في التصميم وقوة الإرادة. ٤ - سلامة الحواس والأعضاء من السمع               |
|                | والبصر واللسان ونحوها مقدار مايرتبط بعمله أويوجب عدمه شيئاً يسبّب نفرة              |
| .414-414       |                                                                                     |
|                | ـ الفصل التاسع: في اعتبار أن لايكون الوالي من أهل البخل والطمع والمصانعة            |
| .411/1         | وحبّ الجاه:                                                                         |
| .44.           | ـ الفصل العاشر في اعتبار الذكورة في الوالي والقاضي:                                 |
| .441/1         | ـ بحث حول الإجماع:                                                                  |

| -71/1     | ـ التنبيه على أمرين:                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| .71137.   | ــ الأمر الأوَّل، وفيه تلاث مقدمات: ١- تفاوت الرجل والمرأة:               |
| .٣٤٣/١    | _ ٧_ مفهوم المدل:                                                         |
| .48 8/1   | ـ ٣- الولاية مسؤولية وأمانة:                                              |
| .711/1    | ـ الولاية تنافي طباع المرأة وظرافتها:                                     |
|           | ـ حكمة جعل الطلاق بيد الرجل وأيضاً حكمة تـفاوت حكـم الرجل والمرأة في      |
| 1/534.    | الميراث والديات:                                                          |
| .٣٤٧/١    | ـ الأمر الثاني: المرأة والتستر:                                           |
| . 7 1 1 1 | ـ الآيات الدالَّة على اعتبار الذكورة في الوالي والقاضي:                   |
| 1/464.    | ـ الروايات الدالَّة على اعتبار الذكورة في الوالي والقاضي :                |
| .٣٦٣/1    | ـ الفصل الحادي عشر: في اعتبار طهارة المولد   في الوالي والقاضي والمفتي:   |
|           | ـ الفصل الثاني عشر: في ذكر أمور أخر اختلفوا في اعتبارها في الإممام، وهي   |
| 1/157.    | سئة:                                                                      |
| 1/257.    | ـ الأوّل: البلوغ:                                                         |
| ۱/۰۷۳.    | ـ الثاني: سلامة الأعضاء والحوا <i>س</i> :                                 |
| .444/1    | - الثالث: الحوية:                                                         |
| .٣٧٣/١    | - الرابع: القرشية:                                                        |
| ۰۴۸۰/۱    | _ الحامس: العصمة:                                                         |
| .٣٨٦/١    | ـ أصول مسؤوليات الإمام وثكاليفه ثلا ثة:                                   |
| . 4741/1  | ـ السادس: كون الإمام منصوصاً عليه:                                        |
|           | ـ وأيضاً ــــه في أنه هل رعايـة الشروط حكم تكليني أو وضعي؟ ٥٤١/١، وأنه    |
|           | هل الشروط واقعية أو علمية؟ ٤٥٤٤/١ وأنه إذا لم يُوجِد الواجد لجميع الشرائط |
|           | فماهو التكليف: ١/٥٤٥؛ وأن تشخيص الواجد للشرائط وترشيحه من جانب            |
|           | هيئة المحافظة على الدستور موجب للاطمينان على صحة الانتخاب: ٥٥١/١          |
|           | و۲۷۰.                                                                     |
|           | ـ وأيضاً ــــه شروط الحاكم المنتخب عند العقلاء: ١٠/١.                     |
| .041/4    | الشورني:                                                                  |
|           | وفيها جهات من البحث:                                                      |
| -٣1/٢     | ـ ١- اهتمام الإسلام بالاستشارة:                                           |
|           | · ·                                                                       |

```
.0 { \ \
                 - وأيضاً سه في الحبُّ على الشوري والأمريها: ٤٩٧/١، وفي كيفية الشوري:
                                _ الملاك في العمل بعد المشاورة هو تشخيص نفس الحاكم:
. 47/7
                         _ الشورى في أصل الإمامة والولاية خلاف سيرة العقلاء والمتشرعة:
.44/4
                                                            _ ٧_ مواصفات من يُستشار:
.07./1 177/4
                                                 - ٣- حق المستشرعل المشروبالعكس:
. 27/7
              _ ٤_ ذكر بعض موارد استشارة الني «ص»: غزوة البدر، غزوة احد، موردين
                                       من غزوة الأحزاب، قصة الحديبية، وغزوة الطائف:
.0 . _ £ £ / Y
                                                 الصابئة، ـــ الجزية _ بحث في حكم الصابئة:
. 217-417/
                                                           الصدقات، → الزكاة والصدقات:
. 21-0/4
                                                      الضرائب الإسلامية عسب النابع المالية.
                                             ضرورة الحكومة في جميع الأعصار، ـــ الحكومة:
. 4 . 4 - 1 . 7 . 7 .
                       الضعفاء والأرامل في الحكومة الإسلامية، ـــــ أهداف الدولة الإسلامية.
                         العدل وأهميته في الإسلام: ١٨٥/٢-١٩٥، وأيضاً ـــه السلطة القضائية.
                                                  العشور، سهاللنابع المالية - الضرائب التي ...:
3\A07-0A7.
        العقل وأهميته في النظام الإسلامي، سه السلطة التسريعية؛ شرائط الإمام والوالي؛
                                            السورى؛ المسائل الأصولية؛ منابع الحكم الإسلامي.
        العقوبات في النظام الإسلامي، عنه الاستخبارات العامة؛ التعزيرات الشرعية؛ السجن.
عهد مولانا أميرالمؤمنين «ع» ــه كتاب مولانا أميرالمؤمنين «ع» إلى مالك الأشتر: ٢٠١/٤-٣١٩.
                                 غنائم الحرب التي منها الأراضي الفتوحة عنوة والسبايا والأسارى
.414-114/4
                                                          وفي السألة جهات من البحث:
                                 ـ الجهة الأولى: في مفاد الغنيمة والفرق بينها وبن النيء:
.119/
             ـ الجهة الثانية: في أنَّ الغنائم لله وللرسول وأنها من الأنفال، وآية الأنفال نزلت
.144/4
                   ـ ليست الغنائم والأنفال لشخص الرسول والإمام بل هما تحت اختيارهما:
.177/
                   - عدم تقسيم الني «ص» غنائم مكة وحنين بن المقاتلين وقد فتحتا عنوة:
-121/5
                           ـ ليس بين آية الأنفال وآية الخمس تهافت وليس في البن نسخ:
.144/4
                                                 - الجهة الثالثة: في كيفيّة تقسيم الغنائم:
.104/4
                                                     ـ الأخبار الواردة في تقسيم الغنيمة:
.107/4
                                 ـ المشهور بيننا أنَّ للفارس سهمن وللراجل سهماً واحداً:
.101/4
```

| . 1 7 4 / 4     | . 1015 - 1560 - 0 1 .0 50 0 .0 6                                             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| • • • • • • •   | _ حكم المدد والصبيان والنساء والعبيد والكفّار في هذا الباب:                  |
| 177 /w PV.1     | مفروع ينبغي الاشارة الها:                                                    |
|                 | الأوّل: هل يكونُ في أعصارنا للسيّارات والطيّارات ونحوهما في الحروب حكم الفرس |
|                 | ـ الثاني: إذا كانت الجيوش موظفين من قبل الحكومة، والنفقات والوسائل           |
| .177/٣          | ملكاً للحكومة فهل يجري حكم تقسيم الغنيمة كها في المتطوعين أم لا؟             |
| .170/6          | ـ الثالث: هل يجوز التصرّف في شيء من الغنيمة أم لا؟                           |
|                 | ـ الرابع: هل التخميس يقدم على الجعائل والنوائب والنفقات والرضخ، أو           |
| .179/٣          | يؤخر عنها، أو يفصّل بين الرضخ وغيره؟                                         |
| .144/4          | ـ الجهة الرابعة: في السّلَب:                                                 |
|                 | ـ البحث في السلب يقع في مسائل نشير إلى بعضها إجمالاً:                        |
| .144/4          | ــ المسألة الأولى: هل السلب للقاتل مطلقاً أو فيما إذا شرطه الإمام له؟        |
| .177/٣          | ـ المسألة الثانية: هل القاتل يستحق السلب مطلقاً أو يعتبر في ذلك شروط؟        |
| .144/4          | ـ المسألة الثالثة: في المقصود من السلب:                                      |
| .144/٣          | ـ المسألة الرابعة: هل السلب يخمّس خس غنائم الحرب أم لا؟                      |
| .14./           | ـ الجهة الحامسة: في الصفايا وأنها للإمام:                                    |
| 1               | الجهة السادسة: في حكم الأراضي المفتوحة عنوة وفيها إشارة إلى أقسام            |
| . 7 {           | الأرضين وأحكامها سه الأراضي وأحكامها:                                        |
| .414-454/4      | الجهة السابعة: في الأسارى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
| .414/4          | ناد :                                                                        |
|                 | فقه الدولة، ـــه الحكومة.                                                    |
| .0.4-414/4      | القء:                                                                        |
| •               | بيان مفهوم النيء وذكر بعض مصاديقه، وهنا أمور يجب البحث فيها إجالاً:          |
| ٤               | ـ الأمر الأوّل: هـل الموضوع في الآيـتين (٦و٧ مـن سـورة الحشر) هـنـا واحد أو  |
| .44 5 77.       | يكون الموضوع في الثانية أعم؟                                                 |
| -               | ي مرادي ي عن المرادي ي على المرادي المرادي والركاب وأنَّه للرسول «ص»         |
| . <b>٣</b> ٢٦/٣ | وبعده للإمام:                                                                |
| -٣٢٩/٣          | ريست عرب .<br>_ إعطاء فدك لفاطمة «ع»:                                        |
| .٣٣٣/٣          | ـ إحصاء فقت الفاعة.<br>ـ توهم نسخ آية الفيء:                                 |
| .770/7          | ـ توهم نسخ آبه اليء.<br>ـ الأمر الثالث: أن النيء والأنفال لاخس فيها:         |
| . , ,           | يه الأمر الناكب، أن أنبيء وأد عدن و سن حيه .                                 |

\_ الأمر الرابع: ماهو مفهوم النيء والقصود منه في لسان الشرع والفرق بينه وبين .454/4 الغنائم والأنفال والصدقات: ـ بعض الروايات المنضمنة للفظ النيء ومصارفه: -401/4 \_ الأمر الحامس: في التعرض لبعض أنواع النيء: .771/ معنى الجزية والخراج والفرق بينهما: . ٣٦٣/٣ وهنا مسألتان: - المسألة الأولى: في الجزية مسه الجزية: . 147-770/5 ـ المسألة الثانية: في الخراج مسه الخراج: . P . Y . EAY/T القسط وأهميته في الإسلام: ١/٥٥/-١٩٥ وأيضا عب السلطة القضائة. .Y11-18./Y القضاء، عب السلطة القضائية: القوى العسكرية: \_ إشارة إجالية إلى اهتمام الإسلام بالقوى العسكرية: Y/00Y\_AFY. ـ تنبيه: يلزم أن يكون إعداد القوى المسلّحة على - حسب الزمان، وينبغي أن تدغم تدريجاً التشكيلات الملحة المتكثرة في الفرتين الأساسيتين: النطامية . ٧٦٧/٢ قيام زيدبن على، عه أخبار السكوت والسكون؛ القيام في قبال حكام الجور. القيام في قبال حكام الجور: ـ هل يجوز للأمة الكفاح المسلّح والخروج على الحاكم إذا فقد بعض الشرائط أولا؟ .74.-04./1 .017/1 ـ فاجعة الحرة وماجري بين عبدالله بن عمر وعبدالله بن مطيع: م البحث في أمرين: ـ الأمر الأوّل: لا يجوز إطاعة الجائر الفاسق في فسقه وجوره وإنما الإطاعة لمن يكون له حق الأمر: .09./1 ـ الأمر الثاني: هل يجوز الخروج والقيام ضد الحاكم إذا صار جائراً، أو لا؟ .017/1 ـ الأدلة التي تدلّ على جواز بل وجوب السمى في خلع الوالي ولوبالكفاح المسلح إذا صار انحرافه أساسياً: .74 -010/1 ـ الأوّل: مايستفاد من الآيات والروايات الذالة على وجوب خلم الوالي إذا صار انحرافه أساسياً: .090/1 ـ الثانى: مادل على الغرض من الإمامة والحكومة الحقة: .019/1 \_ الثالث: مادل على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بفهومها الوسيم: .7../1

| .7.0/1      | ـ الرابع: قيام سيد الشهداء «ع» على يزيدبن معاوية:                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| .٦٠٦/١      | ـ الحامس: مادل على تقديس زيدبن علي وتقديس قيامه:                             |
| . ۲ + ۸./١  | ـوأيضاً ســـه قداسة زيدبن علي «ع» وقيامه:                                    |
| ۱/۷۰۲.      | ـ السادس: مادلٌ على تفديس شهيد فخ وتقديس قيامه:                              |
| . * * * / * | وأيضاً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  |
|             | ـ السابع: مـادل على وجوب القيمام في قبال حـكام الجورمع وجـود الفدرة ومنه     |
| .7.4/1      | حديث سدير الصيرفي:                                                           |
| .711/1      | ـ الثامن: مادلٌ على حرمة عدم المبالاة بما يقع في المجتمع من الجور والظلم:    |
|             | وأيضاً عنه ماهو المراد بالتقية: ١٩٣/١؛ وعلة عدم قيام الإمام الصادف «ع»       |
|             | وموقعيته وقلة عدد أصحابه وخصوصيات بعض منهم: ٢٢٩/١-٢٣٢؛ وعملة                 |
|             | عدم تأييـد الإمـام الصـادق«ع» بعض الثورات التي كانت في عصره كـقـيام          |
|             | محمدبن عبدالله المحض بناسم المهدوية: ٢١٨/١ و٢٤٩؛ وقينام أبي مسلم             |
|             | الحزاساني: ٢٣١/١ و٢٣٠.                                                       |
| .717/1      | _ التاسع: مادل على جزاء المحارب والمفسد في الأرض:                            |
| .711/1 117. | ـ العاشر: مادل على جواز قتال البغاة بل وجوبه: ٧/١                            |
| .711/1      | _ الحادي عشر: مادل على حرمة إعانة الظالم ومساعدته بل وحبّ بقائه:             |
|             | ـ خـلاصة الأدلّة في وجـوب خلع الـوالي ولـوبالكـفاح المسلـح إذا صـار انحرافه  |
| .718/1      | أساسياً:                                                                     |
|             | - وأيضاً سه الجسهاد: ١٢/١-١٢٦؛ وأخسب ار السكوت والسسكون:                     |
|             | ٢٠٥/١-٢٥٦؛ لأن بعض مباحتهما يرنبط بالمقام.                                   |
| .٣19-٣٠١/   | كتاب مولانا أميرالمؤمنين «ع» إلى مالك الأشتر:                                |
| 3/4.4.      | ـ سند عهد أميرالمؤمنين«ع» إلى مالك الأشتر:                                   |
| .٣١٩_٣٠٧/   | ـ عهد أميرالمؤمنين«ع» إلى مالك الأشتر:                                       |
| .7704.      | الكفاح المسلح لإقامة الدولة العادلة، عليه القيام في قبال حكام الجور:         |
| .77444/     | كيفية تعيين الوالي وانعقاد الإمامة، ـــه الإمام:                             |
|             | لزوم الحكومة في كلمات بعض العلماء والأعاظم المدعين للإجماع في مسألة الحكومة، |
| .\\-\=/\    | الحكومة:                                                                     |
|             | المباحث المتفرقة:                                                            |
| .174/1      | ـ توثيق فضل بن شاذان النيشابوري ومحمدبن شاذان والاعتماد على خبرهما:          |

|             | ـ الدعوة على قسمين: ١ـدعوة إلى الحق ومؤيّدة من قبل الأغة «ع» ٢ـودعوة إلى     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ١/٢٠٧٠.     | الباطل                                                                       |
| ۱-۲۳۲و۱۰۳.  | ـ سدير الصيرفي وحديثه المشهور. ١-٢٦                                          |
| . ۲۲۳/۱     | ـ الصحيفة السجادية والبحث في سندها .                                         |
|             | _ قصص وأحاديث كشيرة من عمل أميرالمؤمنين «ع» أيام خلافته (ذكرت في             |
|             | وجوب اهتمام الإمام وعمّاله: ٦٦٩/٢-٧٠٠، كقصة ابن عبـاس: ٦٧٤/٣-                |
| ـل:         | ·   ٢٧٨؛ وقصة عقيل والحديدة المحماة: ٢٧٩/٢؛ وقصة الحسين أو الحسن والعس       |
|             | ٢/ ٦٨٠ ؛ فراجع أهـداف الدولـة الإسلامية ومايجب على الحاكم الإسلامي           |
|             | _ كتاب سليم بن قيس الهلالي والبحث في سنده وأنَّ الاعتماد عليه في إثبات       |
| .144-14./   | الحكم الشرعي مشكل:                                                           |
| . ۲۹/۲      | ـ لاضرر ولاضرار والمقصود منها :                                              |
|             | _ المذاهب الأربعة الدارجة لأهل السنة وكيفية الحصر فيها: ٧٩/٢.                |
|             | _ المسائل المعنونة في الفقه على قسمين: ١- المسائل الأصلية المتلقاة عن الأتمة |
| .٣٣٩/١      | المعصومين«ع»؛ ٢- والمسائل التفريعية التي استنبطها الفقهاء:                   |
|             | المرأة وميزاتها والحكومة، ـــــــ شرائط الإمام والوالي                       |
|             | المسائل الأصولية:                                                            |
| 11/1        | _ اشارة الى معنى التواتر الإجمالي ومكانته:                                   |
| .11/1       | ـ متى يجب العمل بالأخبار الواردة من طرق السنة:                               |
| .01/1       | ـ حجية أقوال العترة الطاهرة«ع» وأفعالهم مسألة أصولية لاكلامية:               |
| .441/1      | ـ بحث حول الإجماع:                                                           |
| ١/١٥٤ و٥٦٥. | ـ بحث حول التمسك بالإطلاق وبيان مورده:                                       |
| .087/1      | ـ مورد حمل المطلق على المقيد:                                                |
| .٧1-71/     | ـ منابع الحكم الإسلامي:                                                      |
| .70_71/     | ـ إشارة إلى حجية الكتاب والسنة والعقل إجمالاً:                               |
| ۲/۵۶-۸۶.    | ـ بحث حول الإجماع عند الفريقين:                                              |
| ۲/۸۶-۰۷.    | ـ بحث حول القياس والاستحسانات الظنية:                                        |
| .٧١-٧٠/٢    | ـ حجية أقوال العترة الطاهرة «ع»:                                             |
| .٧٣-٧١/٢    | ـ الاستنباط والاجتهاد:                                                       |
| .٧٨-٧٣/٢    | ـ التخطئة والتصويب:                                                          |
|             |                                                                              |

```
ـ انفتاح باب الاجتهاد المطلق:
. \ 0 - \ \ \ \ \ \
                                     ـ التقليد وأدلته والمناقشة فها، طريق آخر إلى التقليد:
.1.4-47/
                                        ـ ماهية الوجوب الكفائي والفرق بينه وبين العيني:
. 474-377
                                                                  _ أقسام الحنر المتواتر:
- ETT- ETY /Y
                                        ـ تقريب لحجية قول المؤرخ بوجهن، والمناقشة فيه:
.7 27-727.
                                                     ـ معنى حمل فعل المسلم على الصحة:
.7 2 2 - 7 2 7 / 7
                      - إشارة إلى منع التسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص اللفظى:
.211/
                                                  _ إشارة الى منع قاعدة المقتضى والمانع:
. 211/4
                                 ـ اشارة إلى منع الاستصحاب الأزلي بنحو السلب المركب:
. 211/2
                                 مايدل عليه إناطة الرخصة تكليفاً أو وضعاً بأمر وجودي:
. 217-211/4
                                  ـ ممنوعية الرجوع إلى العموم الفوقي بعد تعارض الخاصين:
.4.4/2
                                            ـ المفاهيم من قبيل ظهور الفعل لاظهور اللفظ:
.441/8
                                                            _ إشارة إلى رأينا في الإجماع:
.YA1/£
                                         المسؤول في الحكومة الإسلامية هو الإمام، عه الإمام.
          منابع الحكم الإسلامي ومصادره، عنه السلطة التشريعية؛ السائل الأصولية ٢/٤٢-٧١.
                      المنابع المالية، عه الجزء الشالث: ١/٣-٥٠٧؛ والجزء الرابع: ١/٤-٣٠٠؛
                                        من الكتاب ويتعرّض لأصول مباحثها في ستة فصول:
                             - الفصل الأول: في الزكاة والصدقات ... الفصل الزكاة والصدقات:
.21-0/4
                                                ـ الفصل الثانى: في الخمس سه الخمس:
.174-27/7
              ـ الفصل الثالث: في غنائم الحرب التي منها الأراضي المفتوحة عنوة والسبايا
                                   والأساري ـــه غنائم الحرب...، الأراضي، الأسارى:
. 417-111/
              _ الفصل الرابع: في بيان مفهوم النيء وذكر بعض مصاديقه ... النيء؛ الجزية؛
.0. ٧-٣11/٣
                                                                             الخراج:
                                             - الفصل الخامس: في الأنفال سبه الأنفال:
. 407-1/8
              ـ الفصل السادس: في إشارة إجالية إلى حكم سائر الضرائب التي ربّا تمسّ
              الحاجة إلى تشريعها ووضعها زائدة على الزكوات والأخاس والخراج والجزايا
                                             المروفة المشروعة. وفيه جهات من البحث:
-T . . - YOV/ E
                    ـ الجهة الأولى: في التعرض لأخبار متفرقة يظهر منها إجالاً ذمّ العشّارين:
3/APT.
              - الجهة الثانية: في التعرض لبعض كلمات الأعلام وللأخبار الواردة في
```

| 27 | • |
|----|---|
|----|---|

|             | ······································                                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                                                                               |
| . 471/1     | العشور:                                                                                       |
| .441/8      | _ الاخبار الواردة في العشور:                                                                  |
| 3/547.      | _ الجهة الثالثة: في البحث في ضرائب أخرى غير الضرائب المعروفة:                                 |
| . ٢٩٦/٤     | ـ نكات ينبغي الإشارة إليها وهي خمسة:                                                          |
|             | النظام الاسلامي وكيفيته، على السلطات الثلاث.                                                  |
| .٧٢١-٧١٧/٢  | النهي عن تولِّني الكفَّار واتَّخاذهم بطانة، ــــ السياسة الحارجية:                            |
|             | النهي عن المنكوء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                         |
|             | وظائف الحاكم الإسلامي وشؤونه، ـــه الإمام.                                                    |
|             | الوالي، ـــــــــ الإمام.                                                                     |
|             | الولاية (= الإمامة، السلطنة، الحكومة، الدولة الإسلامية)، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| .04-04/1    | ـ تفسير الولاية وبيان معناها:                                                                 |
| .٧٣/١       | _ بيان مفهوم الإمامة:                                                                         |
| .٧٤/١       | _ تقسيم الولاية:                                                                              |
| .٧٧/١       | ـ مراتب الولاية التشريعية:                                                                    |
| .٧٨/١       | ـ إنَّ الولاية المساوقة للإمامة لها مراتب ثلاث بحسب التحقق الخارجي:                           |
| .48 \$/1    | ـ الولاية مسؤولية وأمانة:                                                                     |
| .4847       | ـ الولاية تنافي طباع المرأة وظرافتها:                                                         |
|             | ولاية الفقيه، ـــــــ الإمام؛ الحكومة؛ الولاية.                                               |
| . 111-1-0/1 | ولاية المظالم ــــ السلطة القضائية:                                                           |
|             | الولاية وحكم العقل فيها:                                                                      |
| (           | ـ مايقـتضيه الأصل، وحكم العـقل في المسألة إجمـالاً مع قطع النظر عها ورد في                    |
| .41-44/1    | الكتاب والسنة:                                                                                |
| ١/١١، ٢٧.   | ــ مقتضى الأصل، وحكم العقل في المسألة:                                                        |
|             | هنا أمور أخر:                                                                                 |
| .۲۸/۱       | ـ الأول: حكم العقل بإطاعة الله:                                                               |
| . ۲۹/۱      | ــ الثاني: حكم العقل بحسن إرشاد الغير ووجوب الإطاعة لمن يرشد الإنسان:                         |
| ۰۳۰/۱       | ـ الثالث: حكم للعقل بتعظيم المنعم وشكره:                                                      |
| ۰۳۰/۱       | ـ الرابع: حكم العقل بأنَّ إطاعة الحاكم العادل حافظة لصالح المجتمع:                            |
| .٣١/١       | ـ خلاصة ماذكر:                                                                                |
| -           |                                                                                               |

## ولاية النبي والأنمه المعصومين «ع»:

| •          | <br>ـ الباب التاني: في ثبوت الولاية للنبي الأكرم وللأئمة المعصومين يسلام الله عليهم |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| . 1/07-11  | أجمين:                                                                              |
| .40/1      | ـ ثبوت الولاية للنبيّ «ص» وللأئمة «ع»:                                              |
| ۱/۲۳.      | _ ١ ـ آية جعل إبراهيم إماماً:                                                       |
| .۳٧/١      | ـ ٢ـ آية جعل داود خليفة:                                                            |
| .٣٧/١      | ـ ٣- آيه كون النبي«ص» أولى بالمؤمنين من أنفسهم:                                     |
| .٣٧/١      | ـ الوجوه المحتملة (الأربعة) في معنى الآية الثالثة (النبيّ أولى بالمؤمنين):          |
| . ٤١/١     | _ بعض موارد الاستشهاد بالآية الثالثة (النبيّ أولى بالمُؤمنين):                      |
| . 17/1     | ـ تتمة في استخلاف رسول الله «ص»:                                                    |
| . ٤٦/١     | ـ مقام أميرالمؤمنين«ع» وموقفه من رسول الله:                                         |
| . ٤٦/١     | ـ توضيح للمطلب:                                                                     |
| .07/1      | ـ تفسير الولاية وبيان معناها:                                                       |
| .01/\      | ـ حديث الثقلين والتمسك بالعترة:                                                     |
| ١/٢٢.      | ـ ٤ـ آية قضاء الله ورسوله وقصة زيدبن حارثة وزينب بنت جحش:                           |
| ۱/۲۶.      | ـ ٥ـ آية ولاية الله ورسوله والمؤمنين وشأن نزولها:                                   |
| .71/       | ـ ٦ـ آية إطاعة الله وإطاعة رسوله وأولي الأمر وعلة تكرار لفظ أطيعوا:                 |
| .71/1      | _ ٧_ آية تحكيم النبي«ص» فيا شجر بينهم:                                              |
| ٠٧٠/١      | ـ ٨- آية حكم النبي«ص» بما أراه الله:                                                |
| .٧١/١      | ٩- آية الاستيذان من النبيّ وحرمة المخالفة:                                          |
|            | ـ التنبيه على أمور:                                                                 |
| ۰۷۳/۱      | _ الأول: في بيان مفهوم الإمامة:                                                     |
|            | _ الثاني: في تقسيم الولاية وأن الولاية التكوينية إجمالاً ثابتة للنبي «ص»            |
| .٧٤/١      | والأئمة «ع»:                                                                        |
| .٧٧/١      | ـ الثالث: في مراتب الولاية التشريعية:                                               |
| .٧٨/١      | _ الرابع: أن الولاية المساوقة للإمامة لها مراتب ثلاث بحسب التحقق الخارجي:           |
| ٠١٩٦/١٤٨٠/ | ـ الحامس: في معنى الإمام اصطلاحاً:                                                  |
|            | ـ وأيضاً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       |
| -1/1       | ـ وأيضاً ـــه تأسيس اوّل دولة اسلامية بيد النبي «ص»:                                |

| .71017/ | الهلال وثبوته بحكم الحاكم:                                                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| -094/   | ـ هل يثبت الهلال بحكم الإمام والوالي أم لا؟:                                    |
| .014/4  | ـ أدلَّة القائلين بعدم حجية حكم الإمام والوالي بثبوت الهلال:                    |
| .094/4  | ـ أدلَّة القائلين بحجية حكم الإمام والوالي بثبوت الهلال:                        |
|         | ـ الموارد التي تصدّى النبي«ص» لأمر الهلال وتعيين تكليف المسلمين، وكذلك          |
| ۲/۱۰۲.  | تصدّى أميرالمؤمنين«ع» وجميع الحلفاء:                                            |
|         | _ فروع حول مسألة ثبوت الهلال:                                                   |
| .7.٧/٢  | ــ ١- هل يختص الحكم بثبوت الهلال لمن يتصدّى لمقام الإمامة أم لا؟:               |
|         | ـ ٢- الحكم عبارة عن إنشاء الإلزام بشيء أو ثبوت أمر، ولايتعيّن فيـه لفظ          |
| ۲/۸۰۲.  | خاص:                                                                            |
|         | ـ ٣ـ ليس حكم الحاكم في الموضوعات بنحو السببية، بل هوطريق شرعي إلى               |
| ۲/۸۰۲ . | الواقع كسائر الأمارات والطرق:                                                   |
|         | - ٤- إنّ حكم الجهد في الملال ونحوه ليس كفتواه منحصراً في حقّنه وحقّ             |
| .7.1/٢  | مقلَّديه، بل يعمّ سائر المجمَّدين أيضاً إذا أذعنوا باجتهاده وجامعيَّته للشرائط: |

## onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## فهرس مصادر التحقيق

- ١ الآثار الباقية لأبي ريحان البيروني، محمد بن أحمد البيروني الحوارزمي «المتوفى ٤٤٠هد.»
   طبع ليبزج سنة ١٩٢٣م.
- ٢ ـ آثار الحرب في الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي، أستاذ الفقه الإسلامي وأصوله في جامعة دمشق. طبع دار الفكر دمشق، سنة ١٤٠٣هـ.ق.
- ٣ ـ ابتغاء الفضيلة في شرح الوسيلة لآية الله مرتضى الحائري «١٣٣٤ ـ ١٤٠٦ هـ . ق»، طبع مكتبة الطباطبائي، قم.
- \$ إثبات الهداة «إثبات المداة بالنصوص والمعجزات» للشيخ الحرّ العاملي، محمد بن الحسن بن على، صاحب الوسائل «١٠٣٣ ١٠١٥هـ ق»، في ثلاث مجلدات، طبع المطبعة العلمية، قم.
- ٥ ـ الاحتجاج للطبرسي، أبي منصور أحمدبن علي بن أبي طالب الطبرسي « المتوفى سنة همه هد.»، طبع النجف، المطبعة المرتضوية، ١٣٥٠هـ. ق وطبعة أخرى، في مجلدين طبع النحف، مطبعة النعمان، ١٣٨٦هـ. ق.
- ٩- إحقاق الحق «إحقاق الحق وإزهاق الباطل» للقاضي، نورالله بن شريف الدين «٩٥٦ والمستشهد ٩٠٦ه.»، أصله أربع مجلدات ولكن طبع مع الملحقات حتى الآن عشرون مجلداً وليس بكامل، التحقيق والتعليق والملحقات لآية الله العظمى النجني المرعشي دامت بركاته، طبع مكتبة آية الله المرعشي.
- ٧ الأحكام السلطانية لأبي يعلى محمدبن الحسين الفراء الحنبلي «المتوفى ٥٨ ٥٤ هـ.»، تصحيح وتعليق محمدحامد الفقي، طبع مكتب الإعلام الإسلامي، سنة ٢٠٦هـ.ق، مصوراً من

طبعة مصر سنة ١٣٨٦هـ.ق.

- ٨ ـ الأحكام السلطانية للماوردي أبي الحسن على بن محمد بن حبيب البصري البغدادي «المتوفى سنة ٩٥٠هـ.»، طبع مكتب الإعلام الإسلامي، سنة ٩٠٠١هـ. ق، مصوراً من طبعة مصر، سنة ٩٠٦هـ. ق.
- ٩ ـ أحكام السجون «أحكام السجون بين الشريعة والقانون» للدكتور الشيخ أحمد الوائلي، طبع مؤسسة أهل البيت، بيروت.
- 1 \_ أحكام القرآن للجصاص، أبي بكر أحدبن الرازي الحنني «المتوف ٣٧٠ هـ. ق»، في ثلاث مجلدات، طبع المطبعة البهية بمصر، سنة ١٣٤٧ هـ. ق.
- 11 إحياء العلوم لأبي حامد، محمد بن محمد الغزالي الملقب بحجة الإسلام «المتوفى ٥٠٥ هـ. ق»، في خس مجلدات، طبع المكتبة التجارية بمصر.
- 11 الاختصاص للشيخ المفيد، أبي عبدالله محمدبن محمدبن نعمان «٣٣٦ أو ٣٣٦ ١٢ه مؤسسة الأعلمي بيروت، سنة ١٤٠٢هـ ...
- 17 اختيار معرفة الرجال «رجال الكشي» أصله لأبي عمرو، محمدبن عمر الكشي، والتأليف لشيخ الطائفة، أبي جعفر محمدبن الحسن الطوسي «٣٨٥- ٤٦٠هـ.»، تصحيح وتعليق الحسن المصطفوي، طبع المشهد الرضوي.
- ١٤ ـ الإرشاد «إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان» للعلامة الحلي، جمال الحدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر «٦٤٨ ـ ٣٧٢٩ ـ .» (المطبوع مع مجمع الفائدة والبرهان.) واجع مجمع الفائدة والبرهان.
- 10 الإرشاد «الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد» للشيخ المفيد «المتوفى ٤١٣هـ.» تصحيح وإخراج السيد كاظم الموسوي المياموي، طبع دار الكتب الإسلامية، طهران، سنة ١٣٧٧هـ.ق وطبعة أخرى، طبع مكتبة بصيرتي، قم.
- 11 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري لأبي العباس، شهاب الدين، أحمذبن محمد القسطلاني «المتوفى ١٢٣هـ.» (وبهامشه صحيح مسلم بشروح النووي للشيخ يحيى بن شرف النووي، المتوفى ٢٧٦هـ.ق)، في عشر مجلدات، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ١٧ ـ الاستبصار «الاستبصار في اختلف من الأخبار» لشيخ الطائفة، أبي جعفر الطوسي
   «٣٨٥ ـ ٣٨٥»، في أربع مجلدات، طبع إيران، ١٣٩٠هـ. ق.
- 14 الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية للشيخ عمد عبده «١٢٦٥ ـ ١٣٢٣هـ. الطبعة

- الثالثة، طبع مطبعة المنار مصر، سنة ١٣٤١هـ.ق.
- ١٩ ـ الإصابة «الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر، شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي «٧٧٣ ـ ٨٥٢ هـ .» طبع دار إحياء التراث العربي بيروت «مصوراً من طبع مطبعة السعادة بمصر، سنة ١٣٢٨هـ .ق».
  - \* أصول الكافي، راجع الكافي للكليني.
- ٢٠ ـ إعلام الموقعين «إعلام الموقعين عن ربّ العالمين» لابن قيّم الجوزية «المتوفى ٥١هـ.ق»،
   تعليق ومراجعة طه عبدالرؤوف سعد، في أربع مجلدات، طبع دار الجيل بيروت.
- ٢١ ـ إعلام الورى «إعلام الورى بأعلام الهدى» للطبرسي، أمين الإسلام أبي على الفضل بن الحسن الطبرسي «المتوفى ٤٨ هـ.» في مجلد واحد، الطبع القديم «بخط ميرزا عبدالكريم الشيرازي، سنة ١٣١٢هـ.ق».
- ٢٢ ـ الإقبال «الإقبال بصالح الأعمال» لابن طاووس، السيّد رضيّ الدين، أبي القاسم، علي بن موسى بن جعفر بن طاووس «٥٩٥ ـ ٦٦٤ أو ٨٦٦ه .. » طبع طهران بخط محمد بن محمدقلي سنة ١٣١٤هـ. وطبعة أخرى، دار الكتب الإسلامية ١٣٩٠هـ. الطبعة الثانية. «بخط على أكبر طالقاني، سنة ١٣١٢هـ.ق».
- ٢٣ ـ الاقتصاد «الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد» لشيخ الطائفة، أبي جعفر الطوسي «٣٨٥»
   ٢٠٠هـ.» طبع مطبعة الخيام قم، سنة ١٤٠٠هـ.ق.
- ٢٤ ـ اقتصادنا للسيد محمدباقر الصدر «المستشهدقي ١٤٠٠هـ.ق» الطبعة الثالثة، دار الفكر،
   بيروت، سنة ١٣٨٩هـ. وطبعة أخرى، الطبعة السادسةعشرة لدار التعارف للمطبوعات،
   بيروت.
- و٧ \_ أقرب الموارد لسعيد خوري شرتوني اللبناني «١٨٤٩ ـ ١٩١٢م»، في ثلاث مجلدات المطبوع في إيران سنة ٩٠٤هـ.ق.
- ٢٦ الألفين «الألفين، الفارق بين الصدق والمين» للعلامة الحليّ، جال الدين أبي منصور، الحسن يوسف بن المطهر «٦٤٨ ٢٧٨هـ.» الطبعة الثانية، سنة ١٣٨٨هـ. طبع المكتبة الحيدرية في النجف.
- ٢٧ الأمّ للشافعي، محمد بن إدريس الشافعي «١٥٠ ٢٠٤ه.» سبعة أجزاء في أربع مجلدات (وبهامشه مختصر أبي إسماعيل بن يحيى المُزني الشافعي)، طبع القاهرة، دار الشعب، ١٣٨٨هـ.ق.
- ٧٨ الأمالي «المعروف بالجالس» للصدوق، أبي جعفر محمدبن على بن بابويه «المتوفى

٣٨١هـ.» طبعه القديم «بخط محمدحسن الكليايكاني ١٣٠٠هـ.ق». وطبعة أخرى من منشورات مؤسسة الأعلمي، بيروت الطبعة الخامسة، سنة ١٤٠٠هـ.ق.

- ٢٩ ـ الأمالي للشيخ المفيد «المتوفى ٤١٣هـ.» تحقيق الحسين أستاد ولي وعلي أكبر الغفاري طبع
   منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية قم المقدسة، سنة ١٤٠٣هـ.ق.
- ٣ الامامة والسياسة «تاريخ الخلفاء» لابن قتيبة، أبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري «٢١٣ ٢٧٦هـ.» جزءان في مجلد واحد، طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلي وأولاده بمصر سنة ١٣٧٨هـ.ق.
- ٣٦ الأموال لأبي عبيد، القاسم بن سلام «المتوفى ٢٢٤هـ.» طبع دار الفكر بيروت، الطبعة الثانية سنة ١٣٩٥هـ.ق.
- ٣٢ إنجيل لوقا، إنجيل من وإنجيل مرقس (المطبوعة في الكتاب المقدس ـ كتب العهد القديم والعهد المديم والعهد المترجم من اللغات الأصلية ...) طبع بيروت، سنة ١٨٧٠م.
- ٣٣ ـ أنساب الأشراف للبلاذري، أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري «المتوفى ٢٧٩هـ.» طبع بيروت «حقّقه وعلّق عليه الشيخ محمدباقر المحمودي».
- ٣٤ بحاوالأنوار «الجامعة لدرر أحبار الأثمة الأطهار» للعلاّمة الجلسي، عمد باقربن عمد تقي «٣٤ ١٠١١ه.» في عشر ومأة بجلد طبع بيروت، وطبع إيران مع تفاوت في ترتيب أرقام بعض الجلدات. وطبعه القديم، طبع أمين الضرب، الكهاني، ستة وعشرون جزءً في سبعة عشر بجلداً.
- ٣٥ ـ بدائع الصنائع لابن مسعود الكاساني الحنفي «المتوفى ١٨٥هـ.» في سبع مجلدات، طبع
   بيروت دار الكتاب العربي سنة ٤ ١٣٩هـ .ق.
- ٣٦ بداية المجتهد «بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لابن رشد، أبي الوليد محمدبن أحمدبن محمدبن أحمدبن أحمدبن أحمدبن رشد القرطبي «٥٢٠ ٥٩٥ أو ٥٩٥هـ.ق» في جزئين، طبع مطبعة الاستقامة بالقاهرة سنة ١٣٧١هـ.ق. وطبعة أخرى للمكتبة التجارية الكبرى بمصر في مجلدين.
- ٣٧ ـ البدر الزاهر «البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر» للمؤلف (تقريرات أبحاث أستاذه آية الله العظمى السيد حسين الطباطبائي البروجردي ـ قدس سرّه ـ «١٢٩٢ ـ ١٣٨٠ هـ») طبع مطبعة الحكمة ـ قم، سنة ١٣٧٨هـ .ق.
- ٣٨ ـ بلغة الفقيه للسيد محمد بن محمد تقي بن الرضابن آية الله بحرالعلوم «المتوفى ١٣٢٦هـ.ق» الطبع الجديد في أربع مجلدات، الطبعة الرابعة ١٤٠٣هـ.ق (تحقيق وتعليق: السيد محمد تقي آل بجرالعلوم). وطبعة أخرى، الطبع الحجري في مجلد واحد، سنة ١٣٢٥هـ.

- البيع للإمام الخميني قدس سرّه راجع كتاب البيع.
- ٣٩ ـ التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول للشيخ منصور على ناصف، في خمس مجلدات،
   طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ٤٠ تاريخ ابن صاكر «تاريخ الدمش» لابن صاكر، أبي القاسم، علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي (المتوفى ٧٧هه.) طبع دار التعارف للمطبوعات، بيروت، تحقيق محمد باقر المحمودي.
- ٤١ ـ تاريخ الخلفاء لجلال الدين السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي «المتوفى ١٩٠٠ هـ. ق.
- ٢٢٤ ـ تاريخ الطبري «تاريخ الأمم والملوك » لأبي جعفر، محمد بن جرير الطبري «٢٢٤ ـ
   ٣٦٥ ـ ٣٦٠ في ستةعشر مجلداً، طبع ليدن.
- ٤٣ ـ تاريخ اليعقوبي لأحدبن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب العباسي المعروف باليعقوبي «المتوفى ١٨٤هـ. ق على مافي الكنى والألقاب للشيخ عباس القمي» جزءان في مجلد واحد، طبع مطبعة الغري في النجف، سنة ١٣٥٨هـ. ق.
- 33 ـ التبيان السيخ الطائفة، أبي جعفر الطوسي، «٣٨٥ ـ ٣٨٥.»، طبعه القديم في مجلدين، طبع مطبعة الإسلامية، سنة ١٣٢٥هـ. ش «المكتوب بخط أبي القاسم وطاهر الخوشنويس سنة ١٣٦٥هـ. ق.».
- 31 التحرير «تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية» للعلامة الحلي «٦٤٨ ٢٢٧هـ.»، طبع إيران مؤسسة آل البيت «ع»، «بخط محمد حسن بن محمل الكلپايگاني، سنة ١٣١٤هـ.ق».
- ٤٦ \_ تحرير الوسيلة للإمام الخميني -قلس سرّه الشريف «١٣٢٠ ١٤٠٩ هـ. ق.»، في علدين، طبع مطبعة الآداب بالنجف.
- 47 \_ تحف العقول «تحف العقول فيا جاء من الخبكم والمواعظ من آل الرسول «ص» لابن شعبة ، أبي محمد الحسن بن علي بن شعبة الحراني (المعاصر للصدوق من أعلام القرن الرابع، المتوفى 18 هـ.ق.
- ٨٤ ـ التذكرة «تذكرة الفقهاء» للعلامة الحلي «١٤٨ ـ ٢٤٨»، في مجلدين، طبع المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، إيران.
- 4 ٤ التراتيب الإدارية «نظام الحكومة النبوية» للشيخ عبدالحيّ الكتافي طبع دار الكتاب العربي، بيروت.

- ٥ ـ التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي لعبدالقادر عودة في مجلدين، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت، سنة ١٤٠٥هـ.ق.
- ٥١ ـ تصحيح الاعتقاد «شرح عقائد الصدوق» للشيخ الفيد «المتوفى ٤١٣هـ.» طبع منشورات الرضي، قم، تعليق السيد هبة الدين الشهرستائي.
- ٢٥ ـ تعليقة المنهج محمد باقر البهباني المعروف بالآقا البهباني «المتوفى ١٢٠٥ أو ١٢٠٦هـ.»
   (المطبوع بهامش منهج المقال «الرجال الكبير» للميرزا محمد الاسترآبادي، المتوفى ١٠٢٨ أو
   ١٠٢٦هـ.) الطبع الحجري في مجلد واحد سنة ١٣٠٦هـ. ق، إيران.
- ٥٣ تفسير علي بن إبراهيم «تفسير القمي» لأبي الحسن علي بن إبراهيم القمي (من مشايخ الكليني) «المتوفى ٧٠٧هـ.» جزءان في مجلد واحد، طبع إيران سنة ١٣١٣هـ.ق. وطبعة أخرى حجرية، وطبع النجف في مجلدين من منشورات مكتبة المدى.
- 36 تفسير العياشي للعيّاشي، أبي النضر، محمد بن المسعود بن محمد بن العياش التميمي الكوفي السمرقندي (عاش في أواخر القرن الثالث من الهجرة النبوية)، في جزئين، طبع المكتبة العلمية الإسلامية، طهران، تصحيح وتحقيق وتعليق السيد هاشم الرسولي الحلاقي.
- ٥٥ ـ تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبدالله محمدبن أحمد الأنصاري القرطبي
   «توفي على قول في سنة ٢٧١هـ.»، عشرون جزءً في عشر مجلدات، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت.
  - \* تفسير المنار للزغشري، راجع الكشاف.
  - \* تفسير المنار لحمدرشيدرضا، راجع المنار.
- ٥٦ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري، أبي محمد، الحسن بن على العسكري «ع»
   «المستشهد في ٨ ربيع الأول من سنة ٢٦٠هـ.ق» الطبع القديم (المطبوع بهامش تفسير على بن إبراهيم القمي طبع إيران، سنة ١٣١٣هـ.)
  - \* تفسير نور الثقلين للشيخ عبدعلي، راجع نور الثقلين.
- التنقيح الرائع لمختصر السرائع لجمال الدين، مقدادبن عبدالله السيوري الحلّي «المتوفى
   ٨٢٦هـ.» في أربع مجلدات طبع مطبعة الخيام قم، سنة ١٤٠٤هـ. تحقيق السيد عبداللطيف الكوهكري.
- ٥٨ تنفيح المقال «تنقيح المقال في علم الرجال» للمامقاني، الشيخ عبدالله بن محمد حسن «١٢٩٠ ١٣٥١هـ» في ثلاث مجلدات، طبع المطبعة المرتضوية في النجف الأشرف سنة ١٣٤٩ إلى ١٣٥٦هـ. ق.

- ٥٩ ـ التوحيد للصدوق «المتوفى ٢٨١هـ.»، طبع مؤسسة النشر الإسلامي، قم، صححه وعلق عليه السيد هاشم الحسيني الظهراني.
- ٦ التهذيب «تهذيب الأحكام» لشيخ الطائنة، أبي جعفر الطوسي «٣٨٥ ٤٦٠ هـ.» في عشر مجلدات، طبع إيران، دار الكتب الإسلامية الطبعة الثالثة، سنة ١٣٩٠هـ.ق. والطبع القديم في مجلدين، بالأفست من طبعه سنة ١٣١٧ و١٣١٨هـ.ق. مع تصحيح أرقام الصفحات.
- ٦١ جامع الأصول «جامع الأصول من أحاديث الرسول» لابن الأثير، أبي السعادات، مبارك بن محمد ألجزري «١٤٥ ٣٠٦ه.» في اثني عشر مجلداً، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت، منة ١٤٠٠ه.ق.
  - جامع الترمذي، راجع سنن الترمذي.
- ٦٢ ـ جامع السعادات «جامع السعادات في موجبات النجاة» للمولى محمدمهدي بن أبي ذر النراقي «المتوفى ١٢٠٩هـ»، في ثلاث مجلدات، طبع مطبعة النجف، الطبعة الثالثة، سنة ١٣٨٣هـ.ق.
  - \*. الجامع الصحيح، راجع صحيح البخاري.
  - الجامع لأحكام القرآن، راجع تفسير القرطبي.
- ٦٣ جامع المدارك «جامع المدارك في شرح الختصر النافع» لآية الله العظمى السيد أحمد بن ميرزا يوسف الخوانساري قدس سرّه «المتوفى ١٤٠٥هـ.» سبعة أجزاء في ست مجلدات، طبع مؤسسة إسماعيليان، الطبعة الثانية، سنة ١٤٠٥هـ.ق.
- 3.4 جامع المقاصد «جامع المقاصد في شرح القواعد» للمحقق الثاني، علي بن الحسين الكركي «المتوفى ٩٤٠هـ.» الطبع الجديد لموسسة آل البيت «ع» خرج منه حتى الآن خس مجلدات، سنة ٩٤٠هـ.ق. وطبعة أخرى، في مجلدين، طبع طهران، انتشارات جهان «مصور من الطبع القديم سنة ١٣٩٥هـ.ق».
- ٦٥ ـ الجعفريات أو الاشعثيات (المطبوع مع قرب الإسناد) يرويه أبوعلي، محمدبن محمد الأشعث (من أعلام القرن الرابع)، طبع مكتبة نينوى الحديثة، طهران «بخط أبي القاسم خوشنويس».
- ٦٦ ـ الجَمَل «الجمل أو النصرة في حرب البصرة» للشيخ المفيد «المتوفى ٤١٣هـ.» طبع مكتبة الداوري، الطبعة الثالثة.
- ٧٧ الجوامع الفقهية، طبع طهران «بخط عمدرضا الخوانساري وابنه بحمدعلي، سنة

١٢٧٦هـ.ق». وطبعة أخرى، طهران، انتشارات جهان مصوراً من طبعه السابق مع حذف رسالة ترجمة أبي بصير وتغيير الترتيب السابق للكتب جمع فيه أحدعشر كتاباً في الفقه من تأليفات القدماء: ١- المقنع في الفقه للصدوق «المتوفى ٣٨١هـ.» ٢- الهداية للصدوق أيضاً. ٣- الانتصار للسيد المرتضى «٣٥٥- ٤٣٦ه.» ٤- الناصريات له أيضاً. ٥- الجواهر لابن البرّاج «٤٠٠ - ٤٨١ه.» ٢- إشارة السبق لعلاء الدين الحلبي. ٧- المراسم لسلار «المتوفى الرّاج «٤٠٠ - النهاية للمحقق الحلّي ١٣٤ه.» ٨- النهاية للمحقق الحلّي «٤٦٠ - ٢٧٢ه.» ما النهاية للبن حزة. ورسالة عديمة النظير في ترجمة أبي بصير للسيد محمدههدي الموسوي الخوانساري «المتوفى ورسالة عديمة النظير في ترجمة أبي بصير للسيد محمدههدي الموسوي الخوانساري «المتوفى ورسالة عديمة النظير في ترجمة أبي بصير للسيد محمدههدي الموسوي الخوانساري «المتوفى

- ١٨ الجواهر «جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» للشيخ محمدحسن بن باقر النجفي المعروف بصاحب الجواهر «المتوفى ١٢٦٦هـ.» في اثنين وأربعين مجلداً، طبع إيران، دار الكتب الإسلامية ١٣٩٢ ١٤٠٠هـ.ق.
- ٦٩ ـ حاشية ابن عابدين «ردّ المحتار على الدّر المختار» لمحمد أمين بن اليحمر الشهير بابن عابدين
   «١١٩٨ ـ ١٦٩٨هـ» أصله غير تكلبته خسة أجزاء، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت،
   الطبعة الثانية، سنة ١٤٠٧هـ.ق.
- ٧٠ حاشية المكاسب «حاشية الكهاني على المكاسب» للشيخ محمد حسين الغروي الإصفهاني الكهاني «المتوفى ١٣٦١هـ.» في جزئين، طبع إيران «بخط محمد علي بن الحاج ميرزا محمود التبريزي الغروي ١٣٦٣هـ.ق.»
- ٧١ حاشية المكاسب للسيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي «المتوفى ١٣٣٧هـ.» طبع دار
   المعارف الإسلامية، طهران ومؤسسة دار العلم، قم، سنة ١٣٧٨هـ.ق.
- ٧٧ الحافل المذيل على الكامل «الحافل في تكلة الكامل» للشيخ أبي العباس أحمد بن محمد المعروف بابن الرومية «المتوفى سنة ٦٣٧هـ.ق». والكامل لأبي أحمد عبدالله بن محمد المعروف بابن عدي الجرجاني «المتوفى سنة ٥٣٩هـ.ق».
- ٧٧- الحداثق «الحداثق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» للشيخ يوسف بن أحمد البحراني «الحداثق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة الله ١١٠٧- ١١٨٦هـ.» خرج منه حتى الآن خسة وعشرون مجلداً من أوّل كتاب الطهارة إلى أواخر كتاب الظهار من سنة ١٣٧٦ إلى ١٤٠٩هـ. ق.
  - الحسبة لابن تيمية ، راجع كتاب الحسبة .
- ٧٤ الحكومة الإسلامية للإمام الخميني -قدس سرّه الشريف «١٣٢٠ ـ ١٤٠٩ هـ . ق»، طبع

- منشورات المكتبة الإسلامية الكبرى، إيران.
- ٧٥ ـ الخراج للقاضي أبي يوسف، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب ـ صاحب أبي حنيفة ـ «١١٣ ـ ١١٣٥ ـ . هـ ١٨٢٥ مـ . ق.
- ٧٦ الخراج لحيى بن آدم القرشي «المتوفى سنة ٢٠٣ه..» الطبعة الثانية، سنة ١٣٨٤، المطبعة السلفيه (صححه و... الشبخ أحمد محمد شاكر.)
- ٧٧ .. الخصال للصدوق، أبي جعفر، محمد بن علي بن الحسين «المتوفى ٣٨١هـ.» طبع منشورات جماعة المدرّسين في الحوزة العلمبة، قم. «صحّحه وعلّق عليه علي أكبر الغفّاري».
- ٧٨ ـ الخطط «الخطط المقريزية (المسماة) بالمواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار» لتقي الدين أحمد بن علي بن عبدالقادر بن محمد، المعروف بالمقريزي «تقريباً ٧٦٥ ـ ٨٤٥هـ.»، في ثلاث محلدات طبع مطبعة الساحل الجنوبي ـ الشياح ـ لبنان.
- ٧٩ خلاصة الأديان در تاريخ دينهاى بزرگ للدكتور محمد جواد المشكور. (والكتاب باللغة الفارسية) طبع انتشارات الشرق طهران سنة ١٣٥٩هـ. ش.
- ٨٠ الحلاف «الحلاف في الأحكام، أو مسائل الحلاف» لشيخ الطائفة، أبي جعفر الطوسي
   ٣٨٥ ٣٨٥ هـ . » في ثلاث مجلدات، طبع إيران.
- ٨١ .. الخلافة والإمامة ديانة وسياسة لعبدالكريم الخطيب، طبع دارالمعرفة، بيروت، (الطبعة الثانية سنة ١٣٩٥هـ.ق.)
  - \* الخمس «كتاب الخمس» للشيخ مرتضى الأنصاري، راجع كتاب الطهارة منه.
    - \*. الخمس للحاج آقا رضا الممداني، راجع مصباح الفقيه.
  - ٨٢ ـ الخمس «كتاب الخمس» للمؤلّف، طبع جماعة المدرسين، قم، سنة ١٣٦٠هـ.ش.
- ٨٣ ـ الدر المنشور للسيوطي، أبي الفضل، جلال الدين، عبدالرحمان بن أبي بكر السيوطي الشافعي «٨٤٩ ـ ٩١٠ أو ٩١١هـ.»، ستة أجزاء، طبع مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي، قم. «مصوراً من طبعه بالمطبعة الميمنية بمصر، سنة ١٣١٤هـ.ق».
- ٨٤-١لدروس «الدروس الشرعية في فقر الامامية» للشهيد الأولى، شمس الدين أبي عبدالله محمد بن مكّى «٧٣٤- ٧٣٤هـ» طبع قم، انتشارات الصادق ، تصحيح وتعليق: السيد مهدى اللازوردي الحسيني «بخط أبي القاسم محمد صادق الحسيني ١٢٦٩هـ. ق .»
  - ٨٥ ـ الدستور للجمهورية الإسلامية في إيران ـ المصوّب ١٣٥٨هـ.ش. = ١٣٩٩هـ.ق.
- ٨٦ ـ دعائم الإسلام للقاضي أبي حنيفة النعمان بن محمد التميمي المغربي «المتوفى ٣٦٣هـ.» في مجلدين، طبع القاهرة، دار المعارف.

- ٨٧ ـ الذخيرة «ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد» للمحقق السبزواري، محمد باقربن محمد مؤمن « «بخط زين العابدين بن «بخط زين العابدين بن على الخوانساري، سنة ١٢٧٤هـ. ق».
- ٨٨ ـ رجال الشيخ لشيخ الطائفة، أبي جعفر، محمدبن الحسن الطوسي «٣٨٥ ـ ٤٦٠ هـ. » طبع المطبعة الحيدرية في النجف، سنة ١٣٨٠هـ.
- ٨٩ ـ رجال النجاشي لأبي العباس أحمد بن علي المعروف بالنجاشي «٣٧٢ ـ ٤٥٠ هـ.» طبع إيران، مركز نشر الكتاب للمصطفوي، وأعاد طبعه بالأوفست مكتبة الداوري، سنة ١٣٩٨هـ. وطبعة أخرى، لجماعة المدرسين، قم سنة ١٤٠٧هـ مع التحقيق للسيد موسى الشبيرى الزنجاني.
- ٩ رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء لجماعة إخوان الصفاء الذين عاشوا في القرن الرابع المجري، في أربع مجلدات، طبع مكتب الإعلام الإسلامي، سنة ١٤٠٥هـ.ق.
- ٩١ روضات الجنات «روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات» للخوانساري، الميرزا عمدباقر «١٢٢٦ ١٣٦٣هـ.» في ثمانية أجزاء، عنيت بنشره مكتبة إسماعيليان، قم، سنة ١٣٩٠ ١٣٩٦هـ.ق.
- ٩٢ الروضة «الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» للشهيد الثاني، زين الدينبن علي
   العاملي «٩١١ ٩٦٥ وقيل ٩٦٦هـ.» في مجلدين، الطبع القديم «بخط عبدالرحيم ١٣٠٨
   و١٣١٠هـ.ق.».
  - \* الروضة «روضة الكافي» للكليني، راجع الكافي له.
- ٩٣ الرياض «رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل» للسيد علي بن محمد على الطباطبائي
   ١١٦١ ١٢٦١هـ.» في مجلدين، طبع مؤسسة آل البيت «ع» «بخط كلب علي بن عباس القزويني سنة ١٢٨٦ ١٢٨٨هـ.».
- ٩٤ رياض العلماء «رياض العلماء وحياض الفضلاء» لميرزا عبدالله أفندي «١٠٩٦ ١٠٩٥ مياض المرعشي المرعشي «حققه السيد أحمد الحسيني.».
- ٩٥ ـ زبدة المقال «زبدة المقال فى خس الرسول والآل» للسيد عباس الحسيني القزويني اللقب بأبي ترابي (تقريرات أبحاث أستاذه آية الله العظمى البروجردي (١٢٩٢ ـ ١٣٨٠ هـ . ) طبع المطبعة العلمية ، قم .
  - \* ـ الزكاة «كتاب الزكاة» للشيخ الأنصاري «قده»، راجع كتاب الطهارة منه.

- ٩٦ ـ الزكاة «كتاب الزكاة» للمؤلف، خرج منه حتى الآن مجلدان، طبع مكتب الإعلام الإسلامي، قم.
  - \* الزكاة «كتاب الزكاة» للحاج آقا رضا الهمداني راجع مصباح الفقيه .
- ٩٧ ـ السرائر «السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي» لابن إدريس الحلّي، أبي جعفر محمدبن منصوربن أحمدبن إدريس الحلّي «٥٥٨ ـ ٥٥٨هـ.» طبع إيران، انتشارات المعارف الإسلامية، الطبعة الثانية سنة ١٣٩٠ «بخط السيد الحسن الموسوي ١٢٧٠هـ.ق».
  - \*- السراج الوقاج ، راجع المهاج.
- ٩٨ ـ سفينة البحار للمحدث الشيخ عباس بن محمدرضا القمي «قده» «المتوفى ١٣٥٩هـ.» في
   مجلدين، طبع المطبعة العلمية في النجف الأشرف، سنة ١٣٥٥هـ.ق.
  - السقيفة لسليم بن قيس، راجع كتاب سليم بن قيس.
- ٩٩ ـ السّنة «كتاب السنة» لعبدالله بن أحمد الحنبل «٢١٣ ـ ٢٩٠هـ.» في مجلدين، طبع دار
   ابن القيّم، رياض، سنة ١٤٠٦هـ.ق «تحقيق الدكتور محمدبن سعيد القحطاني.».
- ١٠٠ ـ سن ابن ماجة لأبي عبدالله محمدبن يزيد القنويني، الشهير بد ابن ماجة » (٢٠٧ ـ ٥٠٠ ـ سن ابن ماجة » (٢٠٧ ـ ٥٠٠ ـ ١٣٩٥ ـ عبد فؤاد عبدالباق . عبدالباق .
- 1 · 1 سنن أبي داود لأبي داود، سليمانبن الأشعث السجستاني الأزدي «٢٠٢ ٢٧٥هـ.» في مجلدين طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، سنة ١٣٧١هـ.ق مع التعليقات للشيخ أحمد سعدعلى.
- ١٠٢ ـ سنن البيهق «السنن الكبرى» لأبي بكر أحمدبن الحسينبن علي البيهق «المتوفى هدسنة ١٠٥هـ.» في عشر مجلدات طبع دار المعرفة، بيروت، سنة ١٣٥٥هـ. من طبعة هند سنة ١٣٤٤هـق.
- ١٠٣ ـ سنن الترمذي «جامع الترمذي» لأبي عيسى، محمدبن عيسى الترمذي «المتوفى ٢٠٩هـ.ق. ٢٧٩هـ.ق. غيروت، الطبعة الثانية، سنة ١٣٩٤هـ.ق. تحقيق وتصحيح عبدالوهاب عبداللطيف وعبدالرحمان محمد عثمان.
- ١٠٤ ـ سنن الدارمي لأبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن السمرقندي الدارمي «١٨١ ـ ١٥٥هـ.»
   في مجلدين، طبع دار الفكر، بيروت، سنة ١٣٩٨هـ.ق.
- ١٠٥ ـ سنن النسائي لأبي عبدالرحمن، أحمد بن شعيب الشهير بـ «النسائي» «٢١٤ ـ ٣٠٣ هـ.»
   ثمانية أجزاء في أربع مجلدات، طبع مع شرح السيوطي وحاشية السندي، طبع دار الكتاب

العربي، بيروت.

- ١٠٦ سيرة ابن هشام لأبي عمد عبداللك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري «المتوفى المعافري «المتوفى المعرفي المعرفي المعرفي المعرفي بيروت، حققها وضبطها وشرحها ووضع فهارسها مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري وعبدالحفيظ شبلي.
- ١٠٧ ـ السيرة الحلبية لعلي بن برهان الدين الحلبي الشافعي «٩٧٥ ـ ١٠٤٤ هـ.» في ثلاث علدات وجامشها سيرة زيني دحلان، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ١٠٨ سيرة زيني دحلان «السيرة النبوية والآثار المحمدية» لأحمد بن زين بن أحمد دحلان «
   ١٢٣١ ١٣٠٤هـ. المطبوع بهامش السيرة الحلبية.
- ١٠٩ ـ الشرائع «شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام» للمحقق الحلّي، أبي القاسم نجم الدين جعفربن الحسن «المتوفى ٢٧٦هـ.» أربعة أجزاء في مجلدين، طبع مطبعة الآداب في النجف، الطبعة المحققة الأولى ١٣٨٩هـ.ق. تصحيح وتعليق عبدالحسين محمدعلي. وطبعة أخرى، في أربعة أجزاء مع تعليقات السيد صادق الشيرازي، طبع دارالهدى للطباعة والنشر، قم، من طبعة بيروت سنة ٤٠٨هـ.ق.
- ١١٠ شرح صحيح مسلم للنووي، عيي الدين أبي زكريا، يحيى النووي «٦٣١ ٦٧٦هـ.»
   (المطبوع بهامش إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري) راجع إرشاد الساري.
- ١١١ ـ شرح المواقف للسيد الشريف على بن محمد الجرجاني «المتوفى ٨١٦هـ.» (والمواقف للمقاضي عضدالدين عبدالرحلن بن أحمد الإيجي المتوفى ٢٥٧هـ.)، ثمانية أجزاء في أربع علدات، طبع مع حاشيتين جليلتين عليه في مطبعة السعادة بمصر.
- ١١٢ شرح نهج البلاغة لابن أبي الخديد «٥٨٥ ٢٥٦هـ.» في عشرين مجلداً، طبع القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى ١٣٧٨ ١٣٨٣هـ. ق.
- ١٩٣ ـ شرح نهج البلاغة لكمال الدين، ميثم بن علي بن ميثم البحراني «المتوفى ٢٧٩هـق»، في خسة أجزاء طبع المطبعة الحيدرية، سنة ١٣٧٨هـ.ق.
- 115 ـ الشفاء للشيخ الرئيس، أبي على حسين بن عبدالله بن سينا «٣٧٠ ـ ٤٢٧ هـ. ، طبع مصر سنة ١٩٨٠هـ. «تحقيق: الأب قنواتي وسعيد زايد». وطبعة أخرى في مجلد واحد، قسم الإلهيات، طبع في إيران مع تعليقات صدرالمتألهين.
- 110. الصحاح «تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حماد الجوهري «المتوفى ٣٦٥ه.ق»، في ست مجلدات، طبع دار العلم للملايين بيروت، تحقيق أحمد عبدالغفور عطار، الطبعة الثانية ١٣٩٩هـق.

113 - صحيح البخاري «الجامع الصحيح» لأبي عبدالله محمدبن إسماعيل البخاري «١٩٤ - ١٩٤ه.» ثمانية أجزاء في أربع مجلدات مع حاشية السندي، طبع دار إحياء الكتب العربي.

- ١١٧ ـ صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري «٢٠٦ ـ ٢٠٦هـ.» في خس مجلدات، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت وطبعة أخرى، ثمانية أجزاء في مجلدين، طبع مصر.
- 118 الصحيفة السجادية تشتمل على نيف وخسين دعاءً للإمام الهمام علي بن الحسين بن على بن أبي طالب «ع» «٣٨ أو ٣٧ أو ٣٦ ٩٥ أو ١٤هـ. ق».
  - الصلاة للحاج آقا رضا الهمداني، راجع مصباح الفقيه.
  - ١١٩ ـ الضعفاء لابن حبان، أبي حاتم محمدبن حبان البُّستي «المتوفي سنة ٣٥٤ هـ.ق».
- ١٢ الطبقات «الطبقات الكبرى» لابن سعد، محمد بن سعد «المتوق ٢٣٠هـ.» في تسع علدات، طبع ليدن، سنة ١٣٢٥هـ.ق. والأقست من مؤسسة النصر في طهران.
- 171 ـ العروة الوثق للسيد محمد كاظم الطياطبائي اليزدي «المتوفى ١٣٣٧هـ. ق»، في مجلدين، طبع إيران، المكتبة العلمية الإسلامية ١٣٩٩هـ.ق. وبهامشها تعليقات أعلام العصر ومراجع الشيعة الإمامية.
- ١٧٢ ـ العدة «عُدة الأصول» لشيخ الطائفة، أبي جعفر الطوسي «٣٨٥ ـ ٣٦٠هـ.» المجلد الأوّل طبع مؤسسة آل البيت «ع»، سنة ١٤٠٣هـ.ق.
- 1 ٢٣ ـ العقد الفريد لعبد ربّه الأندلسي، أبي عمر أحدبن محمدبن عبد ربّه الأندلسي «٢٤٦ ـ ٢٤٦ من ٣٢٧هـ.» في سبع مجلدات مع الفهارس، طبع دار الكتاب العربي، بيروت، بالأفست من طبعته المحقّقة بمصر.
- 174 \_ علل الشرائع للصدوق، أبي جعفر، محمدبن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي «المتولد حدود ٣٠٥ والمتوفى ٣٨١هـ.» طبعه القديم سنة ١٣١١هـ.ق وطبعة أخرى من منشورات المكتبة الحيدرية في النجف، سنة ١٣٨٥هـ.
- القاهرة. المتقين لعبدالرحمان الشرقاوي جزءان في مجلدين طبع مكتبة الغريب في القاهرة.
- ١٢٦ ـ العوائد «عوائد الأيّام من مهمات أدلّة الأحكام.» للمولى أحمد بن محمد مهدي النراقي «المتوفى ١٢٤٥ أو ١٢٤٤هـ.»، طبع مكتبة بصيرتي، قم.
- ١٢٧ \_ عوالي اللتَّالي «عوالي اللتَّالي الغريزيّة في الأحاديث الدينية» لأبي جمهور الأحسائي،

- عمدبن على بن إبراهيم بن أبي جمهور الأحسائي «المتوفى ١٤٠هـ.» في أربع مجلدات، طبع مطبعة سيدالشهداء قم، سنة ١٤٠٣هـ، تحقيق آيةالله الحاج آقا مجتبى العراقي.
- ١٢٨ ـ العين «عين اللغة أو كتاب العين» لأبي عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي «١٠٠ ـ ١٧٨هـ.» ثمانية أجزاء في شماني مجلدات، طبع مؤسسة دار الهجرة، قم، سنة ١٤٠٥هـ.
   «تحقيق الدكتور مهدي الخزومي والدكتور إبراهيم السامراثي».
- 179 ـ عبون أخبار الرضا للصدوق، أبي جعفر، عمدبن علي بن الحسين «المتوفى ٣٨١هـ.» جزءان في جملد واحد طبع إيران سنة ١٣٧٨هـ. ق مع التصحيح والتذييل للسيد مهدي الحسيني اللازوردي.
- ١٣ الغارات لأبي إسحاق، إبراهيم بن عدد الثقني الكوفي الإصفهاني «المتوفى ٢٨٣هـ.» في علدين، طبع إيران مع المقدمة والحواشي والتعليقات للسيد جلال الدين الحسيني الأرموي «الحدث».
- 1٣١ ـ غاية المرام «غاية المرام في حجة الخصام عن طريق الخاص والعام» للمحدث السيد هاشم بن سليمان البحراني «المتوفى ١١٠٧هـ.» في مجلد واحد، طبع مؤسسة الأعلمي، يروت، بالأفست من طبعه الحجري القديم، سنة ١٢٧٧هـ.ق.
- 1971 الغُرّر والدُّرَر «غرر الحكم ودرر الكلم» من كلام أميرالمؤمنين الإمام علي «ع»، جعه الآمدي، أبوالفتح عبدالواحدين محمد الآمدي الإمامي «المتوفى ٥١٠هـ.» في سبع مجلدات، طبع طهران، سنة ١٣٤٦هـ. ش، طبع مع شرحه للمحقق البارع، جال الدين بن الحسين الخوانساري «المتوفى ١٦٢٥هـ.»
- 177 الغدير «الغدير في الكتاب والسنة والأدب» للعلامة الأميني، الشيخ عبدالحسين أحمد الأميني «المتوفى ١٣٩ه هـ.» في أحدعشر جزءً، طبع دار الكتب الإسلامية «للآخوندي»، الطبعة الثانية، سنة ١٣٧٧هـ.ق. وطبع بيروت دار الكتاب العربي، الطبعة الرابعة، سنة ١٣٩٧هـ.
- ١٣٤ ـ الغيبة لشيخ الطائفة، أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي «٣٨٥ ـ ٤٦٠هـ. » إصدار مكتبة نينوى الحديثة، طهران.
- 1۳0 ـ الغيبة للنعماني، لابن أبي زينب، أبي عبدالله، محمدبن إبراهيم بن جعفر الكاتب النعماني «من أعلام القرن الرابع» طبع بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، سنة ١٤٠٣هـ، وطبعة أخرى، طبع مكتبة الصدوق طهران مع التحقيق لعلي أكبر الغفاري.
- ١٣٦ ـ فتوح البلدان لأبي الحسن، أحمد بن يحيى البلاذري «المتوفى ٢٧٩هـ.» طبع دار الكتب

العلمية، بيروت، سنة ١٣٦٥ و١٣٩٨هـ.ق. «المراجعة والتعليق لرضوان محمد رضوان».

- فروع الكافي للكليني، راجع الكافي له.
- ١٣٧ ـ الفِصَل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الأندلسي، أبي محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم «المتوفى ٥٩٦هـ.» خسة أجزاء في ثلاث مجلدات، طبع دار المعرفة، بيروت، سنة ١٤٠٦هـ.ق.
- ١٣٨ ـ الفقه الإسلامي وأدلّته للدكتور وهبة الزحيلي، ثماني مجلدات طبع دار الفكر بدمشق، سنة ١٤٠٤هـ.ق.
- 1۳۹ ـ فقه الرضا «الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام ... تحقيق: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم، الطبعة الأولى في مشهد المقدسة، سنة ١٤٠٦هـ. ق.
- 14 الفقه على المذاهب الأربعة لعبدالرحمٰن الجزيري «تأليف لجنة بإشراف وزارة الأوقاف عصر»، في خس مجلدات، طبع المكتبة التجارية الكبرى بمصر، والأفست من دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- 111 الفقيه «كتاب من لا يحضره الفقيه» للصدوق، أبي جعفر، محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي «المتوفى ٣٨١هـ.» أربع مجلدات، طبع منشورات جماعة المدرسين، قم، صححه وعلق عليه على أكبر الففاري.
- ١٤٢ .. فلسفة التوحيد والولاية لمحمد جواد مغنية «ره» في مجلد واحد، طبع في مطبعة الحكمة بقم المشرفة.
- 127 ـ الفهرست لشيخ الطائفة، أبي جعفر محمدبن الحسن الطوسي «٣٨٥ ـ ٤٦٠ ـ ٩٤٠ .» طبع المكتبة المرتضوية في النجف «صححه وعلق عليه السيد محمدصادق آل بحرالعلوم »، وطبعة أخرى، المطبعة الحيدرية في النجف سنة ١٣٨٠ هـ.
- 114 ـ الفهرست «فوز العلوم» لابن النديم، أبي الفرج محمدبن إسحاق «المتوفى ٣٨٠ أو ٣٨٠هـ.» طبع مطبعة الاستقامة، قاهرة. وطبعة أخرى طبع طهران سنة ١٣٩١هـ.ق.
- به ـ في النظام السياسي للدولة الإسلامية للدكتور محمد سليم العوا، راجع النظام السياسي
   للدولة الإسلامية.
- 110 ـ القاموس «القاموس المحيط والقابوس الوسيط» لمجدالدين، محمدبن يعقوب الفيروزآبادي الشيرازي «٧٢٩ ـ ٨١٧ ـ ٥٠١ الطبع القديم «الحجري» في مجلد واحد.
- 117 ـ قرب الإسناد لأبي العباس، عبدالله بن جعفر الحميري القمي (من أعلام القرن الثالث ومن أصحاب الإمام العسكري (ع) (المتولد في حدود ٢٤٠ والمتوفى بعد ٣٠٠هـ. المبع

مكتبة نينوي الحديثة، طهران.

- 12٧ القواعد «قواعد الأحكام في مسائل الحلال والحرام» للعلامة الحلتي «٦٤٨ ١٤٧ه..»، جزءان في مجلد واحد، طبع قم، منشورات الرضي «الجزء الأوّل بخط الميرزا السيد حسن بن الحاج الميرزا علي نقي المدرس الحسني اليزدي، سنة ١٣٣٠هد. والجزء الثاني بخط محمد بن الميرزا عبدالعلى، سنة ١٣١٥هد.ق».
- 11. القواعد والفوائد للشهيد الأوّل، شمس الدين، أبي عبدالله محمدبن مكي «٧٣٤ ـ ١٤٨ ـ ٥٧٨٦ ـ ٥٧٨٦ ـ ٧٨٦هـ.»
- 119 ـ الكافي للكليني، أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني «المتوف ٣٢٨هـ.» في ثماني محلدات؛ الأصول والفروع والروضة، طبع دار الكتب الإسلامية، إيران، تصحيح وتعلق علي أكبر الغفاري. وطبعة أخرى لفروع الكافي في مجلدين، الطبع القديم الرحلي، سنة ١٣١٨هـ.ق (بخط أحمد التفرشي من سنة ١٣١١ إلى ١٣١٤هـ.ق.)
- ١٥٠ ـ الكافي لأبي الصلاح الحلبي، تقي الدين بن نجم الدين الحلبي (من تلاميذ السيد المرتضى) « ٣٧٤ ـ الحكافي المبع مكتبة الإمام أميرالمؤمنين، إيران.
- ١٥١ ـ الكامل لابن الأُثير، عزّالدين، أبي الحسن علي بن أبي الكرم «المتوفى ٦٣٠هـ.» في ثلاثة عشر مجلداً طبع دار الصادر، بيروت ١٣٨هـ.ق.
- ١٥٢ ـ الكامل في اللغة والأدب «كامل الأنوار» للمبرّد النحوي، أبي العباس محمدبن يزيد «٢١٠ ـ ٥٢هـ.» في مجلدين طبع دار العهد الجديد للطباعة بمصر.
- 10٣ كتاب البيع للإمام الخميني -قدّس سرّه الشريف ـ (١٣٢٠ ١٤٠٩ هـ.ق) في خس مجلدات، طبع مطبعة الآداب في النجف وطبع مطبعة إسماعيليان في قم.
- 104 كتاب الحسبة «الحسبة ومسؤولية الحكومة الإسلامية» لأحمدبن عبدالحليم، تق الدين بن تيمية «٦٦١ ٧٢٨هـ.ق»، طبع دار الشعب بالقاهرة، سنة ١٣٩٦هـ.ق. تحقيق صلاح عزام.
  - \*- كتاب الخمس للشيخ الأنصاري، راجع كتاب الطهارة له.
  - \*- كتاب الخمس للحاج آقا رضا الهمداني، راجع مصباح الفقيه.
    - \*- كتاب الخمس للمؤلف، راجع الخمس له.
    - \* كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري، راجع كتاب الطهارة.
    - عتاب الزكاة للحاج آقا رضا الهمداني، راجع مصباح الفقيه.
      - \*- كتاب الزكاة للمؤلّف، راجع الزكاة له.

- خـ كتاب السنة لعبدالله بن أحمد الحنبل، راجع السنة.
- 100 كتاب الطهارة للشيخ الأعظم، الشيخ مرتضى الأنصاري «المتوفى ١٢٨١هـ.» (المطبوع في آخره عدّة رسائل وكتب له، منها كتاب الزكاة وكتاب الخمس وكتاب الصوم.)، طبع طهران «بخط علي بن الحسن التبريزي، سنة ١٣٠٣هـ.» وطبعة أخرى، طبع إيران «بخط أحمد الطباطبائي الأردستاني وزين العابدين الخوانساري، سنة ١٢٩٨هـ.ق.».
  - ختاب الطهارة للحاج آقا رضا الممداني، راجع مصباح الفقيه.
- 101 كتاب سليم بن قيس «كتاب السقيفة» لسليم بن قيس الكوفي الهلالي صاحب الإمام أميرالمؤمنين «المتوفى حدود ٩٠هـ.» طبع دار الكتب الإسلامية ، إيران.
  - كتاب العين لأبي عبدالرحمن الخليل، راجع العين.
- ۱۵۷ ـ الكشّاف، تفسير الكشّاف «الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل ... » للزنحشري، جار الله محمودبن عمر الزنحشري «٤٦٧ ـ ٥٣٥هـ، » في أربع مجلدات طبع مصر، سنة ١٣٨٥هـ.ق. وطبعة أخرى في أربع مجلدات، طبع دار الكتاب العربي، بيروت.
- ١٥٨ كشف الغطاء «كشف الغطاء عن خفيّات مبهمات الشريعة الغرّاء» للشيخ جعفربن خضر، المعروف بكاشف الغطاء «المتوفى ١٢٢٧ وقيل ١٢٢٨هـ.» طبع إصفهان، منشورات المهدوي.
- ١٥٩ كشف الغمة «كشف الغُمة في معرفة أحوال الأئمة «ع»...» للأربلي، بهاء الدين أبي الحسن علي بن عيسى «المتوفى ٦٩٢ أو ٣٩٣هـ.» في ثلاث مجلدات، طبع دار الكتاب الإسلامي، بيروت، سنة ١٤٠١هـ.ق.
- 17. كشف اللثام «كشف اللثام والإبهام عن كتاب قواعد الأحكام» للفاضل الهندي، بهاءالدين محمد بن الحسن الإصفهاني «المتوفى ١١٣٥ أو ١١٣٧هـ.» في مجلدين، طبع إيران سنة ١٣٦١هـ. ق.
- 171 كشف المحجة «كشف المحجة الثمرة المهجة» لابن طاووس، السيّد رضي الدين أبي القاسم علي بن موسى بن طاووس « ٥٨٩ ٦٦٤هـ.»، طبع المطبعة الحيدرية في النجف، سنة ١٣٧٠هـ.ق.
- 177 كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، جمال الدين أبي منصور، الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي «٦٤٨ ٢٧٢ه..» طبع مكتبة المصطفوي، قم والماتن: عمد بن مجمد بن الحسن الطوسي المعروف بالخواجة نصيرالدين الطوسي «٥٩٥ ٢٧٢ هـ.» عمد بن محمد الأحكام للمحقق السبزواري، المولى محمد باقر بن محمد مؤمن السبزواري «المتوفى المعروف بالخواجة نصيرالدين عمد مؤمن السبزواري «المتوفى

١٠٩٠هـ. » الطبع الحجري، إيران، إصفهان.

- 174 كفاية الأصول للمحقق الخراساني، الشيخ محمدكاظم المعروف بالآخوند الخراساني «١٢٥٥ ١٣٢٩ه.» في مجلدين مع حاشية الشكيني، طبع مكتبة الإسلامية، طهران «بخط طاهر (خوشنويس)بن عبدالرحمٰن سنة ١٣٦٣هد.».
- ١٦٥ كلمات الحققين يحتوي على ثلاثين رسالة من أعلام الفقهاء والحققين، طبع مكتبة المفيد
   قم، سنة ١٤٠٢هـ، مصوراً من طبعه الحجري، سنة ١٣١٥هـ.ق.
- 197 ـ كمال الدين «كمال الدين وتمام النعمة...» للصدوق، أبي جعفر، محمدبن علي بن الحسين بن موسى القمي «المتوفى ٣٨١هـ.» الطبع القديم، سنة ١٣٠١هـ، ، بخط محمد حسن الكلبايكاني وطبعة أخرى طبع جماعة المدرسين، قم «تصحيح وتعليق علي أكبر الغفارى».
- 17٧ كنز العرفان «كنز العرفان في فقه القرآن» للشيخ الأجلّ جمال الدين المقدادبن عبدالله السيوري «المتوفى ٨٢٦هـ.» جزءان في مجلد واحد طبع المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية طهران، سنة ١٣٨٤هـ.ق.
- ١٦٨ كنزالعُمّال لعلاء الدين على المتتى بن حسام الدين الهندي «المتوفى ٩٧٥هـ.» في ستة عشر علداً، طبع حلب، سنة ١٣٩٠هـ.ق.
- 199 گيتاشناسي لمحمود المحجوب وفرامرز الياوري، الطبعة الرابعة لمؤسسة گيتاشناسي، سنة ١٣٦٥ هـ.ش.
- ١٧٠ ـ لسان العرب لابن منظور، أبي الفضل، جال الدين، محمدبن مكرم بن منظور الإفريق المصري (٦٣٠ ـ ٢١١هـ.ق) مع الملحقات في ستة عشر مجلداً، طبع نشر أدب الحوزة، قم، صنة ١٤٠٥هـ.ق.
- 1۷۱ ـ لسان الميزان لشهاب الدين، أبي الفضل، أحدبن علي بن حجر العسقلاني «المتوفى معرف المعرف سنة ١٣٩٠هـ الأعلمي للمطبوعات، بيروت، سنة ١٣٩٠هـ «مصوراً من طبعة حيدرآباد الدكن سنة ١٣٣١هـ.»
- ١٧٢ ـ اللمعة للشهيد الأولى، شمس الدين، أبي عبدالله محمد بن مكي «٧٣٤ ـ ٧٨٦ ـ ١٧٨هـ. » طبع إيران، سنة ١٤٠٦هـ. ق. الطبعة الأولى المحققة لمركز بحوث الحبّج والعمرة.
- 1۷۳ ـ اللمعة الدهشقية للشهيد الأول مع شرحها: «الروضة البهية للشهيد الثاني»، في عشر مجلدات، طبع النجف، تصحيح وتعليق السيّد محمد كلانتر. وطبعة أخرى، الطبع القديم في مجلدين. راجع الروضة البهية.

- ١٧٤ ـ مآثر الإنافة في معالم الخلافة للقلقشندي، أحمد بن عبدالله «٧٥٦ ـ ٨٢٠ وقيل ٨٢١هـ.»
   في ثلاث مجلدات، طبع مطبعة عالم الكتب، بيروت «تحقيق عبدالستار حمد فراج».
- 1۷0 م مبادي نظم الحكم في الإسلام لعبدالحميد المتولّي، الطبعة الأولى، دار المعارف بالإسكندرية في مصر.
- 171 المبسوط للسرخسي لشمس الأثمة أبي بكر محمدبن أبي سهل السرخسي «المتوفى ١٧٦ المبسوط للسرخسي الشمس الأثمة أبي بكر محمدبن أبي سهل السرخسي «المتوفى ١٧٦هـ.» ثلاثون جزء في خسةعشر بجلداً، الطبعة الثانية دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت.
- ١٧٧ ـ المبسوط لشيخ الطائفة، أبي جعفر، محمدبن الحسن الطوسي «٣٨٥ ـ ٣٨٥هـ.» ثمانية أجزاء، طبع المكتبة المرتضوية، إيران، الطبعة الثانية ١٣٨٧ ـ ١٣٩٣هـ.ق.
- ۱۷۸ ـ مجمع البحرين «مجمع البحرين ومطلع النيّرين» للطريحي، فخرالدين بن محمدعلي بن أحمد بن طريح (١٠٨٩ ـ ١٠٨٥ وقيل ١٠٨٥ وقيل ١٠٨٥ والأرجح الأوّل»، طبع مكتبة المصطفوي، طهران، في مجلد واحد «مصوراً من طبعة سنة ١٢٩٨هـ.ق».
- 1۷۹ مجمع البيان «مجمع البيان لعلوم القرآن» للطبرسي، أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي «المتوفى ٤٨هه.ق»، عشرة أجزاء في خس مجلدات أو عشر مجلدات، طبع طهران، المكتبة الإسلامية مع تصحيح الفاضل المتبحر الشيخ أبي الحسن الشعراني قدس سرّه [وطبعة أخرى، طبع مطبعة العرفان، صيدا (سوريا) من سنة ١٣٣٣ إلى ١٣٥٦هـ.ق].
- ١٨٠ ـ مجمع الزوائد «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ نورالدين، على بن أبي بكر الهيثمي
   «المتوفى ١٨٠٨هـ.» في عشر مجلدات، طبع دار الكتاب العربية بيروت، الطبعة الثانية، سنة
   ١٩٦٧م.
- ۱۸۱ مجمع الفائدة والبرهان للمحقق الأردبيلي، أحمد «المتوفى ٩٩هه.» الطبع القديم «الحجري» في مجلدات طبع جماعة المدرسين ـ قم.
- ۱۸۲ المحاسن للبرق، أبي جعفر، أحمد بن عمد بن خالد البرقي «المتوفى ۲۷۶ وقيل ۲۸۰هـ.» طبع دار الكتب الإسلامية، قم، عُني بنشره وتصحيحه والتعليق عليه السيد جلال الدين الحسيني المشتر بالمحدث.
- 1۸۳ ـ المحصول «المحصول في علم الأصول» لفخرالدين محمدبن عمربن الحسين الرازي «٤٤» ـ ١٨٣ ـ ١٠٦هـ.ق»، في ست مجلدات طبع الرياض «تحقيق طه جابر فياض العلواني» الطبعة الأولى ١٣٩٩ إلى ١٤٠١هـ.

- 114 المحكم والمتشابه للسيد المرتضى علم الهدى، علي بن الحسين بن موسى بن محمد «٣٥٥ ١٨٤ هـ.» رسالة شريفة كلها منقولة من تفسير النعماني، طبع طهران «بخط محمدتتي بن محمدحسين القمى سنة ١٣١٢هـ.ق».
- ١٨٥ المحلّى لابن حزم الأندلسي، أبي محمد، على بن أحمد بن سعيد بن حزم «المتوفى ٥٦ه.» أحد عشر جزءً في ثماني مجلدات، طبع دار الفكر، بيروت.
  - \*- مختصر [أبي القاسم] الخرقي، راجع المغنى لابن قدامة.
- ١٨٦ المختصر النافع «الختصر النافع في فقه الإمامية» للمحقق الحلّي، أبي القاسم، نجم الدين، جعفر بن الحسن الحلّي «المتوفى ٦٧٦هـ.» طبع دار الكتاب العربي بمصر.
- 1۸۷ ـ المختلف «مختلف الشيعة في أحكام الشريعة» للعلاّمة الحلّي، الحسن بن يوسف المطهر الحلّي «٦٤٨ ـ ٧٢٦ ـ ٢٤٨هـ.» جزءان في مجلد واحد، طبع إيران بنصدي الشيخ أحمد الشيرازي صنة ١٣٢٣ ـ ١٣٣٤هـ.ق.
- ١٨٨ ـ المدارك «مدارك الأحكام» للسيّد محمدبن السيّد علي الموسوي العاملي المعروف بصاحب المدارك «المتوفى ١٠٠٩هـ.» طبع إيران «بخطّ السيّد حسن بن محمد الحسيني الخوانساري ١٣٢٢هـ.ق.» مع تصحيح أرقام صفحاته.
- ١٨٩ ـ المدوّنة الكبرى لمالك بن أنس بن مالك «٩٣ ـ ١٧٩هـ.ق.» (ومعها مقدمات ابن رشد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد، المتوفى ٢٠٥هـ.) في أربع مجلدات طبع دار الفكر، بيروت، سنة ١٤٠٠هـ.ق.
- 1 ٩ ـ المراجعات للسيد عبدالحسين شرف الدين الموسوي قدّس سرّه ـ «١٢٩٠ ـ ١٣٧٧هـ.» طبع بيروت، الطبعة الثانية، سنة ١٤٠٢هـ.ق. «تحقيق وتعليق حسين الراضي».
- 191 ـ مرآة العقول «مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول» للعلاّمة المجلسي، محمد باقر بن محمد تق «١٩٧ ـ ١٠١١هـ.»، الطبع الجديد، طبع منه حتى الآن أربعة وعشرون مجلداً إلى آخر شرح الفروع من الكافي، طبع نشر دار الكتب الإسلامية، طهران. والطبع القديم في أربع مجلدات، طبع الحبري «بخط أبي القاسم النوري من سنة ١٣١٧ إلى ١٣٢٥هـ.ق.»
- ١٩٢ مروج الذهب لأبي الحسن، علي بن الحسين بن علي المسعودي، المعروف بالمسعودي
   «المتونى ٣٤٥ أو ٣٤٦هـ.» في مجلدين، طبع المطبعة البهية للصرية، سنة ١٣٤٦هـ.ق.
- ١٩٣ ـ المسالك «مسالك الأفهام في شرح شرائع الإسلام» للشهيد الثاني، زين الدين بن علي العاملي «١٩١ ـ ٩٦٥ وقيل ٩٦٦هـ.» في مجلدين، طبع إيران «بخط كلبعلي الشرندي القزويني ١٣١٣هـ. ق.»

- 194 مسالك الأفهام «مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام» للفاضل، جوادبن سعدالله الكاظمي «المتوفى ١٩٤هـ.» أربعة أجزاء في مجلدين، طبع مكتبة المرتضوية، طهران.
- 190 ـ مستدرك الحاكم «المستدرك على الصحيحين» لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري «٣٢١ ـ مستدرك الحاكم النيسابوري «٣٢١ ـ ٥٠٤ هـ.» في أربع مجلدات، طبع دار الكتاب العربي، بيروت.
- 197 مستدرك الوسائل «مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل» للحاج الميرزا حسين النوري الطبرسي انعروف بالمحدث النوري «المتوفى ١٣٢٠هد.» في ثلاث مجلدات، طبع المكتبة الإسلامية بطهران والمكتبة العلمية بالنجف. طبع مصوراً في المطبعة الإسلامية سنة ١٣٨٢هد.ق. «بخط محمدصادق بن محمدرضا التويسركاني ١٣١٨هد.ق.»
- 190 المستصفى «المستصفى من علم الأصول» للإمام، أبي حامد محمدبن محمد الغزالي «٤٥٠ ٥٥هـ.» في مجلدين طبع مطبعة أميرِقم «مصوراً من الطبعة الأولى بمصر، سنة ١٣٢٢هـ.ق».
- 19.٨ ـ المستمسك «مستمسك العروة الوثق» لآية الله العظمى السيد محسن الحكيم «قده» « ١٩٠ ـ ١٣٠ ـ ١٣٩٠ هـ. » في أربعة عشر مجلداً. طبع قم، دار الكتب العلمية مصوراً من طبع النجف بمطبعة الآداب.
- 199 ـ المستند «مستند الشيعة في أحكام الشريعة» للمولى أحمدبن محمدمهدي النراقي «المتوفى ١٢٤٤ وقيل ١٢٤٥هـ.» في مجلدين، طبيع منشورات المكتبة المرتضوية، إيران، ١٣٢٥هـ.ق.
- ١٩٤٠ مسند أحمد لأحمد بن حنبل أبي عبدالله، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (١٦٤٠ ١٢٤٨هـ.» وبهامشه منتخب كنزالعمال، في ست مجلدات، طبع المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية ١٣٩٨هـ.ق.
- ٢٠١ مسند زيد لزيدبن على بن الحسين بن على بن أبي طالب (ع). (٧٦- ١٢١ أو بعدها)
   جعه عبدالعزيز بن إسحاق البغدادي (المتوفى ٣٦٣هـ.) في مجلد واحد، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، سنة ٣٠٣هـ.ق.
- ٢٠٢ مصادر نهج البلاغة وأسانيده للسيد عبدالزهراء الحسيني الخطيب، الطبعة الثالثة في أربع
   مجلدات، طبع دار الأضواء، بيروت، سنة ١٤٠٥هـ.ق.
- ۲۰۳ ـ مصباح الشريعة «مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة» أبواب من الأخلاق مرويّة كلّها عن الإمام الصادق «ع»، طبع مركز نشر الكتاب بطهران، سنة ١٣٧٩هـ.ق. وطبعة أخرى، طبع بيروت، مؤسسة الأعلمي، سنة ١٤٠٠هـ.ق.

- ٧٠٤ ـ مصباح الفقيه للحاج آقارضابن الآقا محمدهادي المعروف بالفقيه الممداني «المتوفى المعرف بالفقيه الممداني «المتوفى ١٣٢٢هـ.» طبع منه ثلاث مجلدات: ١- كتاب الطهارة، طبع مكتبة الصدر، طهران «بخط ميرزاحسين ناسخيان، سنة ١٣٥٧هـ.» ٢- كتاب الصلاة، طبع مكتبة الداوري، قم «بخط ميرزا محمودبن مهدي التبريزي وولده محمدعلي سنة ١٣٤٧هـ.ق». ٣- كتاب الزكاة والخمس والصوم والرهن، طبع مكتبة المصطفوي، قم «بخط طاهربن عبدالرحان خوشنويس، سنة ١٣٦٤هـ.ق.».
- ٢٠٥ ـ المصنّف لابن أبي شيبة «المتوفى ٢٣٥هـ.» في ستةعشر مجلداً طبع باكستان، سنة
- ٢٠٦ ـ المصنف (المصنف في الحديث) الأبي بكر عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني «المتوف ٢١١هـ.» في أحدعشر مجلداً، طبع بيروت، تحقيق وتصحيح حبيب الرحمان الأعظمى.
- ٧٠٧ ـ معالم القربة في أحكام الحسبة لمحمدبن محمدبن أحمد القرشي المعروف بابن الأخوة «٢٠٧ ـ معالم القربة في أحكام الحسبة لمحمدبن جمديج (المعروف بطبع ليدن) سنة ١٩٣٧م. وطبعة أخرى بمصرمع تحقيق د. محمد محمود شعبان وصديق أحمد عيسى المطبعي.
- ٢٠٨ ـ معاني الأخبار للصدوق، أبي جعفر، محمدبن علي بن الحسين بن بابويه القمي «المتوفى ٣٨٨هـ.»، عني بتصحيحه على أكبر الغفاري، طبع بيروت، سنة ١٣٩٩ وكذا طبع جماعة المدرسين في قم المشرفة، ومكتبة الصدوق طهران.
- ٢٠٩ ـ المعتبر «المعتبر في شرح الختصر» للمحقق الحلّي، أبي القاسم، نجم الدين، جعفر بن الحسن الحلّي «المتوفى ٦٧٦هـ.» طبع منشورات مجمع الذخائر الإسلامية مصوراً من طبعة سنة ١٣١٨هـق.
  - \*- معجم مقاييس اللغة ، راجع مقاييس اللغة.
- ٢١ المغازي للواقدي، أبي عبدالله محمدبن عمربن واقد «١٣٠ ٢٠٧هـ.» ثلاثة أجزاء في مجلدين أو في ثلاث مجلدات طبع دار المعارف بمصر «تحقيق الدكتور مارسدن جونس» والأفست في إيران، سنة ١٤٠٥هـ.ق.
- ۲۱۱ ـ المغني لابن قدامة، أبي محمد، عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة «٥٤١ ـ ٥٢٠ هـ.» (شرح على مختصر أبي القاسم الخرقي، المتوفى ٢٣٤هـ.) ويليه الشرح الكبير على متن المقنع، في اثني عشر مجلداً، طبع دار الكتاب العربي، بيروت ١٣٩٢هـ.ق.
- ٢١٢ ـ مغني المحتاج «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» لمحمد الخطب الشربيني

- «المتوفى حدود سنة ٩٧٧ه..» (في شرح منهاج الطالبين للنووي)، أربع مجلدات طبع دار الفكر، بيروت «تعليق الشيخ جوبلى بن إبراهيم الشافعي».
- ٢١٣ ـ مفتاح الكرامة «مفتاح الكرامة في شرح قواعدالعلامة» للسيد محمد الجوادبن محمد الحسيني العاملي «المتوفى ١٢٢٦هـ.» في عشر مجلدات، طبع منه ثماني مجلدات في مصر والمجلدان الآخران في ايران، ١٣٢٤-١٣٧٦هـ. ق.
- ٢١٤ ـ المفردات للراغب الإصفهاني، الحسين بن محمد المفضل «توفي على قول في سنة ٢١٤ ـ المفردات للراغب العربي، سنة ١٣٩٢هـ . «تحقيق نديم مرعشلي.»
- ٢١٥ ـ مقاتل الطالبين لأبي الفرج الإصفهاني، على بن الحسين بن محمد بن أحمد «٢٨٤ ـ ٢٨٥ ـ مقاتل الطبعة الثانية طبع المطبعة الحيدرية في النجف الأشرف، سنة ١٣٨٥ هـ.
- ٢١٦ ـ مقاييس الملغة «معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمدبن فارس بن زكريا «اختلف المؤرخون في تاريخ وفاته على أقوال خسة والأصح سنة ٣٩٥هـ.» في ستّ مجلدات، طبع الأفست، دار الكتب العلمية، قم ـ «تحقيق وضبط عبدالسلام محمد هارون».
- ۲۱۷ \_ مقدمة ابن خلدون لعبدالرحمٰن بن محمد بن خلدون المغربي «۷۳۲ \_ ۸۰۸ أو ۸۰۸هـ.»، طبع مطبعة البهية المصرية، وطبعة أخرى، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الرابعة، سنة ١٣٩٨هـ.ق.
- ٢١٨ ـ المقنعة «المقنعة في الأصول والفروع» للشيخ المفيد، أبي عبدالله، محمدبن محمدبن النعمان «٣٣٦ ـ ٣٣٦هـ.» طبع مكتبة الداوري، قم «مصوراً من طبعة سنة ١٢٧٤هـ.ق.
   في دار الطباعة الآقا محمدتق التبريزي، بخط أحمد على الخوانساري.».
- ٢١٩ ـ المكاسب للشيخ الأعظم، الشيخ مرتضى بن المولى محمدأمين الأنصاري «المتوفى المماله ١٢٨١هـ.» طبع تبريز، مطبعة الاظلاعات الطبعة الثانية «بخط طاهربن عبدالرحمان خوشنويس ١٣٧٦هـ.ق.» وطبعة أخرى المطبوع مع شرحه للسيد محمد كلاتر، طبع منه حتى الآن أحدعشر مجلداً.
- ٢٢ ملاذ الأخيار «ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار» للعلامة المجلسي، محمد باقربن محمدتتي المجلسي «١٠٣٧ ١٠١١هـ.» في ستة عشر مجلداً طبع مكتبة آية الله المرعشي، قم، سنة ١٤٠٧هـ.ق.
- ٢٢١ ـ ملحقات «العروة الوثق» للسيد عمدكاظم الطباطبائي اليزدي ـ قدّس سرّه ـ «المتوفى ١٣٣٧هـ.» طبع مكتبة الداوري، قم. «وهي تشتمل على كتاب الربا والعدد والوكالة والمبة والوقف والقضاء.»

- ٢٢٢ ـ الملل والنحل لأبي الفتح، محمدبن عبدالكريمبن أبي بكر أحدالشهرستاني «٤٧٩ ـ ٢٢٢ ـ الملل والنحل لأبي الفتح، محمدبن عبدالكريمبن أبي بكر أحمدالشهرستاني «٤٧٩ ـ محمد» جزءان في مجلدين، الطبعة الثانية، طبع مصر. وكذا دار المعرفة بيروت. (تحقيق محمد سيد كيلاني).
- ٢٢٣ ـ المنار «تفسير المنار» لحمدرشيد رضا «المتوفى ١٣٥٤هـ.» (المقتبس من دروس أستاذه، الشيخ محمد عبده) في اثني عشر مجلداً، طبع دار المنار بمصر الطبعة الثانية سنة ١٣٦٦هـ، مصوراً من الطبعة الأولى. وأعادت طبعه بالأفست في بيروت دار المعرفة.
- ٢٧٤ ـ المناقب «مناقب آل أبي طالب» لابن شهراآشوب، رشيدالدين محمدبن علي «المتوفى محمد.» في ثلاث مجلدات، طبع المطبعة الحيدرية، النجف، سنة ١٣٧٦هـ.ق.
- ٧٢٥ ـ منتقى الجمان «منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان» لجمال الدين، أبي منصور الجسن بسن زين الدّين، المعروف بابن الشهيد، «٩٥٩ ـ ١٠١١هـ.» في ثلاث علدات، طبع جماعة المدرسين، قم، «تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري».
- ٢٢٦ ـ المنتهى «منتهى المطلب في تحقيق المذهب» للعلاّمة الحلّي «٦٤٨ ـ ٢٢٦هـ.» في مجلدين، طبع إيران، سنة ١٣٣٣هـ.ق.
- ٧٢٧ ـ المنجد «المنجد في اللغة والأعلام» اشترك في تأليفه عدة من المحققين. دار المشرق، بيروت، الطبعة العشرون.
- ٢٢٨ ـ المنهاج للنووي، عمي الدين أبي زكريا، يحيى النووي «٦٣١ ـ ٦٧٦هـ.» (المطبوع مع شرحه السراج الوهاج للشيخ محمد الزهري الغمراوي)، في مجلد واحد، طبع مصر، سنة ١٣٥٢هـ.ق.
- ٢٢٩ ـ منهاج البراعة «منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة» للسيد حبيب الله الموسوي الخوئي...
   «المتوفى ١٣٢٤هـ.» ومع تكملته يكون في أحد وعشرين مجلداً، طبع إيران.
- ٢٣ منية الطالب «منية الطالب في شرح المكاسب» للشيخ موسى بن محمد النجفي الخوانساري (تقريرات أبحاث أستاذه آية الله الشيخ محمد حسين الغروي النائيني، المتوفى ١٣٥٥هـ.) في مجلدين، طبع المكتبة المرتضوية في النجف ١٣٥٨هـ. والمكتبة الحيدرية في طهران سنة ١٣٧٣هـ.ق «بخط محمد على الغروي التبريزي».
- ٢٣١ ـ موسوعة الفقه الإسلامي، يصدرها الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة. خرج منها حتى الآن أكثر من عشرة مجلدات.
- ٢٣٢ ـ الموظأ لأبي عبدالله، مالك بن أنس بن مالك «٩٣ ـ ١٧٩هـ.» جزءان في مجلد واحد، طبع مصر، سنة ١٣٧٠هـ.ق.

- ٣٣٣ ـ المهذّب «المهذّب في الفقه» لابن البرّاج، القاضي عبدالعزيزبن البراج الطرابلسي «٣٣ ـ ٨٠١ هـ.» في مجلدين طبع مؤسسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسن بقم المشرفة.
- ٢٣٤ ـ الميزان «الميزان في تفسير القرآن» للعلامة الطباطبائي، السيد محمد حسين الطباطبائي «١٤٠٢ ـ ١٤٠٢هـ.» في عشرين جزءً طبع مؤسسة الأعلمي، بيروت، وكذا جماعة المدرسين في قم. وطبعة أخرى، طبع دار الكتب الإسلامية، طهران.
- ٣٣٥ ـ ميزان الاعتدال «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لأبي عبدالله، محمد بن أحمد عثمان الذهبي «١٧٣ ـ ٧٤٨هـ.» في أربع مجلدات طبع دار المعرفة، بيروت، «تحقيق علي محمد البجاوى».
- ٢٣٦ ـ نصب الراية «نصب الراية لأحاديث الهداية» للحافظ جال الدين أبي محمد، عبدالله بن يوسف الزيلعي المحنفي «المتوفى ٧٦٢هـ» في أربع مجلدات، مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، الطبعة الأولى سنة ١٣٥٧هـ، مطبعة دار المأمون في هند.
- ۲۳۷ ـ نضد القواعد «نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية» للفاضل المقدادبن عبدالله السيوري «المتوفى ۸۲٦هـ.» طبع مطبعة الخيام، قم، سنة ۱٤٠٣هـ. «تحقيق السيد عبداللطيف الكوهكري.»
- ٢٣٨ ـ نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي لظافر القاسمي الطبعة الثانية، طبع دار
   النفائس، بيروت سنة ١٣٩٧هـ.ق.
- ٢٣٩ ـ نظام الحكم والإدارة في الإسلام لباقر شريف القرشي. طبع مطبعة الآداب في النجف الأشرف، الطبعة الأولى، سنة ١٣٨٦هـ.ق.
- ٢٤٠ ـ النظام السياسي للدولة الإسلامية «في النظام السياسي للدولة الإسلامية» للدكتور
   عمد سليم العوا، الطبعة السادسة، طبع مكتب مصر الحديث بالإسكندرية في مصر.
- ٢٤١ ـ نظم الحكم والإدارة في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية لعلي ـ علي منصور، طبع بيروت، الطبعة الثانية، سنة ١٣٩١هـ.ق.
- ٢٤٢ ـ نفس المهموم «نفس المهموم في مصيبة سيدنا الحسين المظلوم «ع»» للشيخ عباس القمي «بعد سنة ١٢٩٠ ـ ١٣٥٩ هـ ق.» الطبع القديم، سنة ١٣٣٥ هـ ق. وطبعة أخرى، مطبعة الخيام، قم، سنة ١٤٠٥ هـ ق.ق، تحقيق الشيخ رضا أستادي.
- ٢٤٣ ـ نورالثقلين «تفسير نورالثقلين» للشيخ عبدعلي بن جمعة العروسي الحويزي ـ المعاصر للشيخ الحرّ العاملي ـ «المتوفى ١١١٢هـ.» في خس مجلدات، طبع دار الكتب العلمية، قم «تصحيح وتعليق الحاج السيد هاشم الرسولي المحلاتي.»

- ٢٤٤ ـ النهاية «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير، مجدالدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري «١٤٤ ـ ٢٠٦هـ.» في خس مجلدات، طبع دار إحياء الكتب العربية (تحقيق محمود محمد الطناحي وطاهر أحد الزاوي)، سنة ١٣٨٣هـ.ق.
- ۲٤٥ ـ النهاية «النهاية في مجرد الفقه والفتاوي» لشيخ الطائفة، أبي جعفر الطوسي «٣٨٥ ـ
   ١٣٩٠هـ.» طبع دار الكتاب العربية، بيروت، سنة ١٣٩٠هـ.ق.
- ٢٤٦ ـ نهاية الأصول للمؤلف (تقريرات لأبحاث أستاذه آية الله العظمى السيد حسين البروجردي (١٢٩٢هـ.ق.
- 74٧ نهج البلاغة من كلام مولانا أميرالمؤمنين ((ع) جمعه الشريف الرضي عمدبن الحسين (٣٥٩ ٣٥٩هـ.) له طبعات كثيرة، منها: ١- مع الترجمة بالفارسية والشرح للحاج السيد علينتي فيض الإسلام، المطبوع بخط طاهر خوشنويس، ستة أجزاء في مجلد واحد. ٢- مع الشرح للشيخ محمد عبده ثلاثة أجزاء في مجلد واحد، طبع مطبعة الاستقامة بمصر. ٣- مع ضبط نصّه وابتكار فهارسه العلمية للدكتور صبحي الصالح، طبع بيروت سنة ١٣٨٧هـ. وطبع بالأفست في إيران سنة ١٣٨٥هـ. بإشراف انتشارات المجرة، قم.
- ٢٤٨ نهج السعادة «نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة» للشيخ محمد باقر المحمودي، ثمانية أجزاء في سبع مجلدات، طبع بيروت.
- ٢٤٩ من بهج الفصاحة، من كلام رسول الله الأعظم «ص» جمعه وترجمه بالفارسبة أبوالقاسم البايندة. طبع سازمان انتشارات جاويدان «مؤسسة منشورات الجاويدان»، الطبعة الثالثة عشة.
- ٢٥ نيل الأوطار للشوكاني، محمد بن على بن محمد الشوكاني «المتوفى ١٢٥٥ وعلى قول ١٢٥٠هـ.» ثمانية أجزاء في أربع مجلدات، الطبعة الأولى، طبع دار الكتب العلمية، بيروت، سنة ١٤٠٣هـ.ق.
- ٢٥١ ـ الوافي للفيض الكاشاني، المحدث المتكلم الفقيه، المولى محسن الكاشاني «١٠٠٧ ـ ١٠٠٧ ـ المولى المحسن المحتبة الإسلامية، طهران، «بخط محمد مسن بن عمد على الإصفهاني ١٣٢٣هـ ق.»
- ٢٥٢ الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة لمحمد حميدالله طبع دار النفائس، بيروت، سنة ١٤٠٥ هـ.ق.
- ٢٥٣ ـ الوسائل «تحصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» للشيخ الحرّ العاملي، عمد بن الحسن بن علي «١٠٣٣ ـ ١٠٢٤هـ.» في عشرين مجلداً، طبع المكتبة الإسلامية،

ايران ۱۳۸۹ - ۱۳۸۳ هـ.ق.

- ٢٥٤ ـ الوسيلة «الوسيلة إلى نيل الفضيلة» لابن حزة، عمادالدين، أبي جعفر، محمدبن علي بن حزة الطوسي (من أعلام القرن السادس) طبع إيران، سنة ١٤٠٨هـ.ق. مكتبة آية الله العطمى المرعشي. «تحقيق الشيخ محمد الحسون.».
- ٢٥٥ وسيلة النجاة لآيةالله الإصفهاني، السيد أبي الحسن بن محمد بن عبدالحميد «١٢٨٤ ١٢٨٥ هـ .ق.
- ٢٥٦ ـ وقعة صفين لنصربن مزاحم المنقري «المتوفى ٢١٦هـ.» طبع المؤسسة العربية الحديثة عصر، الطبعة الثانية سنة ١٣٨٢ «تحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون.»
  - \*- ولاية الفقيه للإمام الخميني -قتس سرّه- راجع الحكومة الإسلامية.
- ٢٥٧ ـ يادنامة أستاد شهيد مرتضى المطهري «المستشهد في ١٣٩٩هـ.ق.» طبع في إيران باللغة الفارسية تحت إشراف الدكتور عبدالكريم سروش.



ج/الصفحة

# رقم الآية

### البقرة (٢)

٣ ... وبما رزقناهم ينفقون: ٣٢٦/٣.
 ٢٩ ... خلق لكم ماني الأرض جميعاً...:

.11447477/8

٣٠ وإذ قال ربّك للملائكة...: ١/١.٥٠.

٣٠ ... إني جاعل في الأرض خليفة ...: ١٠ ابني جاعل في الأرض خليفة ...: ١٨ ٢٦٤/١

٣٠ ... أتجعل فيها من يفسد فيها...: ١/٣٠٥.

٣١ وعلم آدم الأسياء...: ١٩٤/١.

٤٣ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة...: ٢٨٧/٤.

\$ } أتَأْمرون الناس بالبرّ. . . : ٢٥٧/٢ ، ٣٠٠.

ه٤ ... إنَّها لكبيرة إلَّا على الخاشعين: ١٩٣/٢.

٤٥ ... فاقتلوا أنفسكم ...: ٢٠/١.

٦٢ إن الذين آمنوا...: ٣/٩٠٤.

٨٣ ... وقولوا للناس حسناً...: ٣٧٦/٣.

ه ١٠٠ مايود الذين كفروا...: ٧١٨/٢.

١٠٩ ود كثير من أهل الكتاب ...: ٧١٨/٢.

١١٠ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة...: ٢٨٧/٤.

١٢٤ وإذ ابتللي إبراهيم ربه ...: ١٦٦/١ ٢٨١،

.744

۱۲۶ ... لاينال عهدي الظالمين: ١/٨٩٢، ٥٨٥، ١٢٤.

١٥٦ إن الذين يكتمون...: ٢/٨٨.

١٧٧ ... وآتي المال على حبّه...: ٣/١٠٥٠

١٧٩ ولكم في القصاص حياة...: ١٧٧/١؛ ٤٣٨/٢.

۱۸۸ ... وتدلوا بها إلى الحسكام ...: ١/٣٣٤، هـ ١٨٨ ...

١٨٩ ... وأتوا البيوت من أبوابها...: ٢/٦٤٥.

١٩٠ وقاتلوا في سبيل الله...: ١٩٠٠/٣ ٤٢٥/٣.

۱۹۳ وقاتلوهم حتى لا تكون...: ۱۱٦/۱.

۱۹٤ ... فن اعتدى عليكم...: ٢٦٨/٢.

ه ٢٠ وإذا تولَّى سعى في الأرض...: ٢/٩.

٢٠٦ وإذا قيل له اتق الله...: ٢/٢.

٢٠٨ ياأيها الذين آمنوا ادخلوا...: ١٨٣/١.

۲۱۹ ... ويسألونك ماذا ينفقون...: ٣٨/٣.

-444/8

۲۲٦ للنين يؤلون من نساتهم...: ۳٤٨/٣؛ ۳۵۸.

٢٢٦ ... قإن فاؤوا...: ٣٤٣/٣.

۲۲۸ ... ولمن مثل الذي علين...: ۲۸۳/۱، ۲۸۳/۱.

۲۳۲ ... ذلكم أزكىٰ لكم...: ٦/٦.

٢٢٥ ... ولا تعزموا عقدة النكاح ...: ٢١٥/١.

٢٤٦ ... قالوا لنبيّ لهم أبعث لنا...: ١٨٧/١.

٢٤٧ وقال لهم نبيّهم...: ١/٢٨٢.

٢٤٧ ... إن الله قد بعث لكم...: ١٦٥/١.

۲٤٧ ... إن الله اصطفاه عليكم وزاده...: ۲۲۱،۳۰۲/۱

٢٤٧ ... وزاده بسطة في السماسم والجسم...: ٣٠٣/١.

٢٥١ فهزموهم بإذن الله...: ١/٩٦٥.

۲۰۱ ... وقتل داود جالوت...: ۱۶۲/۱.

٢٥١ ... ولولا دفع الله الناس...: ١٢١/١.

۲۵۷ الله ولي السليسن آمستوا...: ۱/۵۵، ۵۰، ۲۸۰

٢٦٠ ... فخذ أربعة من الطير...: ١/٥٧.

٢٦١ مثل الذين ينفقون أموالهم ...: ٣٧/٣.

۲۹۷ ياأيها الذين آمنوا أتضقوا...: ۱۲/۳، ۲۹، ۲۹، ۲۳۷

٢٧٠ وماأنفقتم من نفقة...: ٣٨/٣.

٢٧٣ للفقراء الذين أحصروا...: ٣٥/٣.

٢٧٦ يمحق الله الربا ويسري المستقات...: ٣٨/٣.

۲۸۰ وإن كان ذوعسرة...: ۱۱۰۰۱؛ ۲۸۷۸، ۸۸۶.

۲۸۲ ... فإن كسان السذي عسلسيسه الحق....؟ ۲۷۰/۱.

۲۸۷ ... أن تضل إحديهما...: ۲/۳۳۷. ۲۸۳ ... ولا تكتموا الشهادة...: ۲/۳۸۵. ۲۸۲ لايكلف الله نفساً...: ۲/۳/۶.

# آل عمران (۳)

۲۸ لايتخذ المؤمنون الكافرين...: ۲۷۹/۱، ۲۸۷،

٤٩ ... أني قد جئتكم بآية من ربكم...:٧٠/١

٢٤ قل ياأهل الكتاب تعالوا...: ٧٠٧، ٧٠٧.

۵۸ ومن يبتغ غير الإسلام...: ۳/ ۳۹، ۳۹۱.
 ۹۲ لن تنالوا البرّحق...: ۳۹/۳.

١٠٠ ياأيها الذين آمنوا إن تطيعوا....١١٠/٢٨٠.

۱۰۱ ... ومن يعتصم بالله...: ۱۸۱/۱

١٠٣ واعتصموا بحبل الله...: ١٨٣/١.

۱۰٤ ولتكن منكم أمة يدعون...: ١٠٠٠ه؛ ٢٧٧/

١١٠ كُنتم خيرأمّة أخرجت...: ٢٢٦/٢، ٢٢٧.

۱۱۸ ياأيها اللهين آمنوا لاتتخلوا...: ۱۹/۲،

١١٩ هاأنتم الولاءِ تُحِبُّونَهُم...: ٧/٩١٧.

١٢٠ إِنْ تَنْسَسْكُم حَسَنَةً...: ١٨٨٧.

١٣٤ ... والكاظمين الغيظ...: ٢٩٧/٢.

١٤٤ ومامحمد إلا رسول...: ٢٧/١.

١٤٦ ياأيها الذين آمنوا إن تطيعوا...: ٧٢٠/٢.

١٥٠ بل الله مولاكم وهو...: ٢/٧٢٠.

۱۵۹ فيا رحمة من الله لسنست لهم...: ۳۰۲/۲.»، ۷۸۵.

١٥٩ ... ولوكنت فظّاً غليظ القلب...: ٢٩٨/٢.

۱۵۹ ... وشاورهم في الأمر...: ۱۲/۱، ۱۵، ۲۵، ۱۲/۱، ۲۵،

٢٠٠ ياأيُّها الذين آمنوا اصبروا...: ١٨٣/١.

### النساء (٤)

- ه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ..: ۱۰۷/۱، ۲۸۲، ۸۸۲، ۵۸۷،
  - ٦ ... وكنى بالله حسيباً: ٢٦٠/٢.
  - ۲۱ ... وورثه أبواه فلإمّه...: ۳/۳ه.
    - ۱۳ تلك حدود الله...: ۲/۸۲۳.
  - ٤ / ومن يعص الله ورسوله...: ٣٢٨/٢.
  - ه١ واللاتي يأتين الفاحشة...: ٢٨/٢.
- ٢٣ ... وربائب كم اللاتي في حجوركم ...: 8/21.
  - ٢٩ ... ولا تقتلوا أنفسكم...: ٢١/٢، ٢٨٨.
    - ٣١ إن تجتنبوا كبائر...: ٢/٥/٣.
- ٣٤ الرجال قوّامون على النساء...: ٢٨٣/١، ٣٤٨ء ٣٤٠،
  - ٣٤ ... فضل الله بعضهم...: ٣٤٩/١.
  - ٣٥ ... فابعثوا حكماً من أهله...: ٢/٣٣/١.
  - ٤٥ ... فقد آتينا آل إبراهيم ...: ١٦٦/١.
  - ۸ه إِنَّ الله يأمـركـم...: ۱/۱۳۱، ۲۳۱، ۲۳۱، ۲۳۱، ۲۲۱، ۲۸۱.
- ۸ه ... وإذا حكمتم بين السنساس...: ٢/٢٣١، ٢٣٣٠
- ٩٥ ياأيها النين آمنوا أطيعوا الله...: ١/٤٢،
  ١٣٦٤ ٢٣٤ ٢٧٢٧، ٢٧٧٤ ١٩٣٤.
- ٩٠ ... أطيعوا الله وأطيعوا ألرسول وأولي الأمر
   منكم...: ١٩٦٦، ١٩٨١، ٢٨١، ٤٣٦، ٤٣٨،
   ٥٧٥.
  - ٥٩ فإن تنازعتم في شيء...: ٤٣٨/١.
- ٦٠ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذِينِ يزعَـمُونَ...: ٢٨٠/١، ٣٣١، ٩٣٠، ٣٣١

- ۲۰ ... يريدون أن يتحاكموا...: ۲۷/۱۱، ۲۳۵؛ ۲/۲۰۱۲.
- ه٦ فىلاوربىك لايۇمنىون...: ١/٢٦؛ ١/١٤١، ١٤٣، ٧٧٧.
- ٥٧ ومالكم لاتقاتلون في...: ١١٦/١، ٢١١٤
   ٧١٠/٢.
  - ٨٠ ومن يطع الرسول فقد...: ١٨٨/١.
- ٨٣ . . . لعلمه الذين يستنبطونه منهم . . . ٢ / ٧٧.
  - ٩٠ إلَّا الذين يصلون إلى قوم...: ٧٢١/٢.
    - ١٠٢ وإذا كنت فيهم فأقمت...: ٩٢/١.
- ۱۰۵ إنا أنزلنا إليك الكتاب...: ۲۰۰۱؛ ۲/۵۰، ۲۸۵۴.
  - ١١٤ لاخير في كثير من نجويهم ...: ٢٦٠/٢.
- ۱۱۵ ومن يشاقق الرسول...: ۲۸۰/۱، ۵۵۰، ۵۹۰
- ١٣٥ ياأيها الذين آمنوا كونوا...: ١٨٥١، ١٨٥.
- ۱٤۱ ... ولن يجعل الله للمكافرين على...: ۱/۲۷۰، ۲۷۹؛ ۲۸۷، ۱۵۰؛ ۲/۰۲، ۲۱۱، ۲۱۹؛ ۲۱۹؛
  - ١٤٤ ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا ...: ٢١٩/٧.

#### المائدة (٥)

- - ٢ ... لاتحلُّوا شعائر الله...: ١/٥١٠.
  - ٢... وإذا حللتم فاصطادوا...: ١/٢١٥.
- ٢ ... تعاونوا على البرّ والتقويّ ...: ١/٢٧٠،
- ٣ ... اليوم أكملت لكم دينكم...: ١١٨٦/١ ٧٠/٢.
  - ه ... وطعام الذين الوتو الكتاب...: ٦٢٨/٢.

.109/7 :071

٨٤ وأنزلنا إليك الكتاب...: ٢٩٥١، ٢/٥٠، ٢٨٥،

٩٤ وأن احكم بينهم بما أنزل الله...: ١٩٣٥،٤
 ٢٠٥٠/٢.

٥٠ أفحكم الجاهلية يبغون...: ٧/٥، ٦٠.

٥٠ ... ومن أحسن من الله...: ١٦٠/٢.

۱۵ یاأیها الذین آمنوا لاتتخذوا...: ۱/۲۷۹،
 ۱۸۲؛ ۱۹/۲، ۲۸۰.

٥٢ فترى الذين في قلوبهم...: ١٩/٢، ٧٢٠.

٤٥ ... ذلك فضل الله يؤتيه...: ٣٩١/١.

ه ه إنما وليتكم الله ورسوله و...: ٢٧/١، ٣٣ يا ٧/٣.

٥٠ ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا...: ٧١٩/٢.

٦٣ لولاينهاهم الربّانيّون و...: ١١١٨.

۲۷ ياأيها الرسول بلغ ماأنزل...: ۱۹/۱، ۱۷۰؛
 ۷۰۹/۲.

٦٩ إن الذين آمنوا والذين...: ٣/٢٠٩.

۷۸ لعن الذين كفروا من بني اسرائيل...: ۷۸ لعن الذين كفروا من بني اسرائيل...:

٧٩ ... لبئس ماكانوا يفعلون: ١٩١١/١.

٩٠ ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر ...: ٢٣٥/٢.

٩٥ ... لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ...: ١/٢١٥.

٩٧ جعل الله الكعبة البيت الحرام...: ١٠٧/١.

١٠٣ ... ولكنّ الذين كفروا...: ١٦٣٥.

١٠٥ ياأيها الذين آمنوا عليكم...: ٢٤٠/٢.

۱۰۵ ... علیکم أنفسکم...: ۲۰۳/۱؛ ۲٤۱/۲

١٠٥ ... لايضركم من ضلّ ... ٢٧٣/٢.

١٠٦ ياأيها الذين آمنوا شهادة...: ٢٩٩/٢.

١٠٦ ... تحبسونها من بعد الصلاة ... ٢٢٢/٢.

وهو في الآخرة من الحاسرين: ٣٩٢/٣.

٧ واذكروا نعمة الله عليكم...: ٧٣١/٢.

٨ ياأيها الذين آمنوا كونوا...: ١٨٥١، ١٨٥٠

٨ ... ولا يجرمنكم شنآن قوم ... : ١٩٣/٢.

١٢ ولقد أخذ الله ميثاق...: ٧٣١، ٥٧٢/٢.

١٢ ... وبعثنا منهم اثني عشرنقيباً...: ٢/٥٧٥،٧٧٥.

۱۲ ... وعزّرتموهم...: ۲/۳۱۶.

۱۳ فيا نقضهم ميثاقهم ...: ۱۸/۷، ۱۳۷.

١٣ ... ولا تزال تظلم على خائنة...: ٣٩٧/٢.

١٤ ومن الذِّين قالوا إنَّا نصاريٰ...: ٧٣١/٢.

۲۰ وإذ قال موسى لقومه...: ١٦٦/١.

٢٤ ... فادُهب أنت وربّك ...: ٢/٤٤.

٣٣ إنما جنزاء النين يحاربون ...: ١٤٣/١،

TF1, ..., Y1F; Y\073, V10; T\TT7.

٣٣ ... أويس المسن الأرض...: ٢٦٢/٢؛ ٣٣ ...

٣٣ ... ذلك لهم خزي في...: ١٦١٢/١.

٣٤ إلَّا الذين تابوا...: ١١٢/١.

۳۸ والسارق والسارقة فاقطعوا...: ۱۹۳/۱، ۹۸ والسارق والسارقة فاقطعوا...: ۱۹۳/۱،

٤٢ ... فإن جاؤك فاحكم...: ٤٨٣/٣.

٤٢ ... وإن حكمت فاحكم بينهم...: ٢/١٨٥٠

٤٤ ... فلاتخشوا الناس و...: ١/١ ٣١.

٤٤ ... ومن لم يحكم بما أنزل الله...: ١٩٢١،
 ٤٤ ... ومن لم يحكم بما أنزل الله...: ١٩٢١،

ه؛ وكتبنا عليم فيها أن النفس...: ١٩٠/٢.

ه٤ ... ومن لم يحكم بما أنزل...: ٢٩/١، ١٥٩، ٣٩٥.

٤٧ ... ومن لم يحكم بما أنزل الله...: ٢٩/١،

۱۱۷ ... وكنت عليهم شهيداً...: ۲۷/۱.

# الأتعام (٢)

٣٨ ... مافرطنا في الكتاب...: ٢٨.٧٠.

٥٠ قل لاأقول لكم عندي...: ٢٨٢/١.

۷۰ ... إن الحسكم إلّا لله...: ١/٨٢، ٥٠٤، ٨٠٤ .٠. ٨٠٤ ٢٠٠٠ ٨٠٤٠

٦٢ ثم ردوا إلى الله ١٠٠٠ ١٨/١.

٢٢ ... ألأله الحكم...: ١/٣٣٥؛ ٢/٣، ٥٩.

٨٩ أولئك الذين آتيناهم...: ٣٩٧/٣.

١١٤ أفغير الله أبتغي حَكَماً...: ٤٣٣/١.

۱۳۳ ... إن يشأ يذهب كم ويستخلف...: ٥٠٣/١.

١٤١ ... ولا تسرفوا إنّه لا يحبّ المسرفين: ٣/٠٤٠٢٩٧/٤ ...

١٤٦ ... ومن البقر والغنم حرّمنا...: ٣/٣٤،

۱۵۲ ... وأوفوا الكيل والميزان...: ۸٦/۲. ۱٦٤ ... ولا تزر وازرة وزر أخرى...: ۲۳٦/۲.

# الأعراف (٧)

٣ اتبعوا ماأنزل إليكم...: ١/٢٨٠.

١٢ ... خلقتني من نار وخلقته من طنين: ٦٩/٢.

۲۸ وإذا فعلوا فاحشة...: ١/٩٥٨.

٢٩ قل أمر ربي بالقسط...: ٢/١٨٥، ٧٠٩.

٣١ ... وكلوا واشر بوا...: ٢٦٦/٤.

٣١ ... ولا تسرفوا إنه لايحتِ المسرفين: ٣/ ٤٤٠ ٢٩٧٤، ٢٩٧٧.

٣٢ ... قل هي للذين آمنوا...: ٣٢٢/٣

٧٣ وإلى ثمود أخاهم صالحاً...: ١٩٠٩/.

۵۸ وإلى مدين أخاهم شعيباً...: ۸۰۹/۲. ۱۰۷ فألق عصاه فإذا هي...: ۷۰/۱

۱۰۸ ونزع يده فإذا هي ...: ١/٥٧.

۱۲۸ قال موسى لقومه استعينوا بالله...: ۸۲۸

۱۲۸ ... إن الأرض لله يـورثــهــا ...: ۲۸۳۷۶ ۲۶۱، ۲۰۰، ۲۹۱.

١٥٧ الذين يتّبعون الرسول...: ٢/٧، ٢٢٨.

١٥٨ قل ياأتيها الناس إني رسول الله...؛ ٧٠٣/٢.

١٥٩ ومن قوم موسى أمّة ...: ٢٢٨/٢.

١٦٩ فخلف من بعدهم خلف...: ٥٠٣/١

۱۸۷ ... قل إنما علمها عند الله ولكن...: ۱۹۰/۱ه.

۱۹۹ خذ العفو وأثر بالعرف...: ۳۹۷/۲، ۲۸۷۶ ۲۹۳/۴ £۷۶/۲.

٢٠٠ وإما ينزغنك من الشيطان...: ٧٨٦/٢.

# الأنفال (٨)

ر یسألونك عن الأنفال...: ۱۳۳/، ۱۳۴، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۵، ۱۳۵، ۱۳۵، ۱۳۵، ۱۳۵، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰، ۲۳، ۲۸، ۸۶.

 ١ قل الأنفال فه والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم...: ٢/١٤١/٤ ع/٢، ١٤٥٠.

ه ... وإنّ فريقاً من...: ٣/٢٨٢.

٦ يجادلونك في الحق...: ٣٨٢/٣.

٢٤ ياأيها الذين آمنوا استجيبوا...: ١٧٧/١.

٣٨ قل للذين كفروا إن ينتهوا...: ٣٨٥٦.

٣٩ وقاتلوهم حق لا تكون فشنة...: ١١٦/١، ٣١٦ ٢/١١/١ ٢٠ ٣/٩٧٥، ٣٨٣.

13 واعلموا أنَّها غدمتم من شيء فأنَّ لله خسه

٤١ ... وماأنزلنا على عبدنا...: ٣/٥٠.

٥٦ الذين عاهدت منهم ...: ٧٣٧/٢.

٥٥ فإمّا تشقفنهم في الحرب...: ٢/٣٣٧٤ ٣/٩٥٦.

٥٨ وإما تخافن من قوم...: ٧٣٧/٢.

۲۰ وأعدوا لحم مااستطعتم ...: ۱/۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۲، ۲۰۰۰
 ۲۰۰۰ ۲۲۰؛ ۲/۲۰۰۰ ۲/۷، ۲۰۷، ۲۰۷، ۲۰۷، ۲۰۷.

٦٠ ... وآخرين من دونهم...: ٢/٧٤٠.

٦٠ ... وماتنفقوا من شيء...: ٢/٧٥٧.

۱۱ وإن جنحوا للسلم فاجنح لما...: ۲۰/۲، ۲۷۷، ۲۲۷، ۲۲۷، ۳۸۸۳.

٥٦ ياأتها النبي حرّض المؤمنين...: ١١٢/١.

۲۷ ماکان لنبيّ أن يکون له أسرى ...: ۳-۲۰۱)، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۲،

٦٩ فكلوا مما غنمتم حلالأ...: ٣٤/١٤ ٤/٤٢.

٧٠ ياأتِها النبيّ قل لمن في...: ٣/٢٥٠.

# التوبة (٩)

١ براءة من الله ورسوله...: ٧٣٠/٢.

٢ فسيبحوا في الأرض أربسمة...: ١/٩٢١٠ ٧٢٩/٢.

إلا الذين ماهدم من المشركين...: ٢٧٨/٧،

۷۳۲

ه فإذا انسلخ الأشهر الحرم...: ١١٣/١، ١١٥؛
 ٣٧٥/٣٤٤٣٠/٢

٥ ... قاقتلوا المشركين حيث...: ٣/٢٥٦،
 ٢٦٧، ٢٧١، ٣٧٣، ٣٧٣، ٢٧٧،
 ٣٩٢.

وإن أحد من المشركين استجارك ...: ۲۲۲/۲،
 ۷۲۲.

٧ كيف يكون للمشركين عهد...: ٧٣٢/٢.

٧ ... إلَّا الذين عاهدتم...: ٢/٨٢٨.

۸ کیف وإن يظهروا عليکم...: ۷۱۸/۲.

١٦ فإن تابوا وأقاموا الصلاة...: ٧١٣/٢.

١٢ وإن نكثوا أيمانهم من بعد...: ١١٣/١.

١٢ ... فقاتلوا أثمة الكفر...: ١٩٦١، ١٩٦٠.

١٣ ألا تقاتلون قوماً نكثوا...: ١١٣/١.

٢٥ لقد نصركم الله في مواطن...: ٣٤/٢.

۲۹ قاتلوا الذين لايؤمنون...: ۱۱۳/۱؛ ۲/۲۰۷۱ ۳/۳۳، ۲۳۸، ۳۷۹، ۲۷۳، ۲۷۳، ۲۹۳۰ ۷۷۶.

٢٩ ... من الذين أوتوا الكتاب...: ٣٦٨/٣.

۲۹ ... حتى يمطوا الجزية...: ٣/١٤، ٤٢٤، ٢٩٠. . ٢٨٠ . ٤٢٨. ٤٢٨.

٢٩ ... عن يد وهم صاغرون: ٣/٣٤٤، ٧١٦.

٣١ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم...: ١/٩٩١.

٣٣ هو الذي أرسل رسوله...: ٧٠٣/٢.

٣٤ ... والذين يكنزون الذهب...: ٣٤/٢٦/٢ ٢٩٣/٤.

٣٦ ... وقاتلوا المشركين كافّة ...: ١١٣/١، ٣٦٠.

٣٨ ياأيها الذين آمنوا هالكم...: ١١٢/١. ١٤ انفروا خفافاً وثقالأ...: ١١٢/١ ٢/٧٦٢.

٥٥ فلا تعجبك أموالهم ولا ...: ٢١/٢٨.

٨٥ ومنهم من يلمزك في الصدقات...: ٩/٣.

۲۰ إغا الصدقات للفقراء والساكين و....
 ۲/۸۶، ۹۹؛ ۲/۲۷۲، ۲۹۲، ۲۹۲؛ ۳/۷،
 ۹، ۲۳، ۳۳، ۳۳.

۲۹ ومنهم الذين يؤذون النبيّ ...: ۲/۸۹٪. ۷۷ والمؤمنون والمـؤمنات بعضهم...: ۱/۵۵، ۷۷ ۲۲۱؛ ۲/۰۷۲، ۲۲۰، ۲۷۲.

٧٣ ياأتها النبيّ جاهد الكفّار..: ١١٢/١.

۱۰۳ خد من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيم بها...: (/۹۸۶ ۳/۵، ۵، ۷، ۹، ۱۲، ۲۰، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۳۲، ۳۱، ۲۱۷۶ ۲۸۷/۶.

۱۱۱ إن الله اشترى من المؤمنين...: ۱۱۳/۱، ۲۲۲/۲ ۶۱۱۷

١١٢ التاثيون العابدون...: ١/٨١٨ ٢٢٦/٢.

۱۲۲ وماكان المؤمنون لينفروا...: ۸۸/۲.

١٢٣ ياأيها الذين آمنوا قاتلوا...: ١١٢/١.

۱۲۸ لقد جاء کم رسول من أنفسكم...: ۷۸۷ لقد جاء ۷۸۷.

### يونس (۱۰)

وه ... أفن يهدي إلى الحق أحق... فمالكم كيف تحكون: ٢٠٨١، ٣٠٣،

# هود (۱۱)

۱۸ ... ألائعنة الله على الظالمين: ۱۱/۲.
 ۱۶ وإلى ثمود أخاهم صالحاً...: ۲۰۹/۸.
 ۱۲ ... هو أنشأ كم من الأرض واستعمركم فيا...: ۲/۱، ۱۲/۷، ۱۲۹/٤.

٨٤ وإلى مدين أخاهم شعيباً...: ٨٠٩/٢.

٨٥ ... ولا تبخسوا الناس أشياءهم...: ٢٦٢/٤ . ٢٨٣.

۱۱۳ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا...: ٢٨١/١، ٢٨١، ٩٠٥، ١٦٠٠

١١٤ وأقم الصلاة طرقي النهار...: ١٠٢/٢.
 ١١٤ ... إن الحسنات يذهبن السيشات...:
 ٣١٢/٢.

### یوسف (۱۲)

٣٣ قال ربّ السجن أحبّ إليّ ...: ٢١١/٢.

٣٥ ... ليسجننه حتى حين: ٢١/٢.

٣٦ ودخل معه السجن فتيان...: ٤٢١/٢.

٤٠ ... إن الحسكسم إلّا لله...: ١/٥٠٤، ١٤٠٨ ١٠٤/٣.

قال اجعلتي على خزائن الأرض...: ٢٨٣/١،
 ٢٢١، ٣٣٢، ٤٠٤١ /١١٧/١.

۷۷ ... إن الحسم إلّا الله...: ۱/۰٤، ۲۰۸؛ ۱۰۶/۳.

٧٧ ... نفقد صواع الملك و...: ٢/ ٤٩٢.

۸۸ ... تصدّق علینا...: ۲/۳.

٩٢ ... لا تثريب عليكم اليوم ... ١٤٢/٣.

١٠١ ربّ قد آئيتني من الملك ...: ١٦٦/١.

١٠٨ قل هذه سبيلي أدعوا...: ٧٠٩/٢.

# الرعد (١٣)

١١ ... إِنَّ الله لايغيّر مابقوم...: ١/٩، ١٢٧١
 ٢٧٠/٣.

٢٦ والذين يصلون ماأمر الله به...: ٢٩١/٤.

إبراهيم (١٤)

٣٤ وآتاكم من كل ماسألتموه...: ١٤/٢.

الحجر (۱۵)

٨٥ ... فاصفح الصفح الجميل: ٣٩٧/٢.

النحل (١٦)

٤٣ وماارسلنا من قبلك إلّا...: ٨٨/٢.

11 ... لتبيّن للناس مانزّل إليهم...: ٢٠/٢.

٨٤ ... يتغيَّؤ ظلاله عن البمين...: ٣٤٣/٣.

٥٧ ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً...: ٢٨٢/١.
 ٣٧٢.

۷۵ ... فهوينفق منه سرّاً وجهراً...: ۳۷۳/۱.
 ۷۲ وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما...: ۲۸۲/۱.
 ۷۲۱، ۳۷۳.

۸۹ ... تبياناً لكل شيء ...: ۲۰/۲.

١٠ إنّ الله يأمر بالعدل والإحسان...: ١٨٦/٢،
 ٢٠٩.

٩١ وأوفوا بمهد الله إذا عاهدتم...: ٧٣٢/٢.

١٢٠ إن إبراهيم كان أمَّة ...: ٢٢٨/٢.

۱۲۰ ادع إلى سبيل ربّك ...: ۲/۹۲.

الاسراء (۱۷)

ه فإذا جاء وعد أوليهما بعثنا ...: ٢٤٠/١.

۱۵ ولا ترر وازرة وزر أخرى ...: ۲۳٦/۲.

۲۹ وآت ذا القربي حقه...: ۳۲۹/۳، ۳۳۳، ۳۳۳،

٢٦ ... ولاتبالر تبنيراً: ٢٦٦/٤.

٢٧ إِنَّ اللَّبَدِّرِينَ كَانُوا...: ٢٩٦/٤.

٣٣ ... ومن قتل مظلوماً فقد...: ١٩٠٦.ه. ٣٤ ... وأوفوا بالمهد إن المهد...: ٧٣٢/٢. ٣٨ كل ذلك كان سيئه عند ربّك مكروهاً: ٣٣/٢٢.

٦٠ ... وماجعلنا الرُؤيا الّتي ...: ٢٢٥/١.
 ٧١ يوم ندعوا كـل أناس بإمامهم ...: ٢٠٠/١،

٧٩ ومن الليل فتهجّد به...: ٢/٤.

الكهف (۱۸)

١٩ ... فلينظر أيها أزكى طعاماً...: ٦/٣.

٢٦ . . . مالهم من دونه من ولي . . . ٢٩/١

۲۸ ... ولا تطع من أغفلنا قلبه...: ۱/۲۸۱،۲۸ ۲۹۰؛ ۲/۸۷۷.

٢٩ ... فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر...:٣٩/٥٠، ٣٣.

مریم (۱۹)

١٢ يايميلي خذ الكتاب بقوة ...: ٣١٧/٣.

٣١ ... وأوصاني بالصلاة والزكاة...: ٣/٨.

٤٣ يما أبت إلي قد جاءني من العلم ...: ٨٨/٢.

٥٥ وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة...: ٨/٣.

طهٔ (۲۰)

۲۹ واجعل لي وزيراً من أهلي: ١٩٤٤/١٠. وحد ما رن أند ١٠ ١ مه، الله د د

٣٠ هارون أخي: ١١٠/٢ ٢٤٤٤١.

۳۱ اشدد به أزري: ۲/۱۱۰/۲ ۱۱۰/۲.

٣٢ وأشركه في أمري: ١١٠/٢ ٢٤٤/١.

\$\$ فقولا له قولاً ليّناً...: ٣٠٢/٢.

٩٧ ... وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه...:

-YYY/Y

١١١ وعنت الوجوه للحيّ القيّوم...: ١٩٦/٣. ١٣١ ولا تملّنَ عينيك إلى...: ٨٢١/٢.

# الأنبياء (٢١)

٢٢ لوكان فيها آلهة إلّا الله...: ١٣/١٤.
 ٧٤ ونضع الموازين القسط...: ١٨٦/٢.
 ٧٧ ووهبنا له إسحاق ويعقوب...: ٢/٤.

٧٣ وجعلناهم أمَّة يهدون بأمرنا...: ١/١٨؛ ٨١/٨.

٨٧ وداود وسليمان إذ يحكمان في...: ١٤٣/٢.
 ١٢ إن هذه أمتكم أمة واحدة...: ٧١٣/٢.
 ١٠٥ ولقد كتبنا في الزبور من بعد...: ١٠٠٢/١٥.

#### الحج (۲۲)

۱۷ إن الذين آمنوا والذين هادوا و...: ۲۰۹/۳. ۳۹ أذن للذين يقاتلون بأنهم...: ۱۲۱/۱، ۱۲۲.

٤٠ الذين أخرجوا من ديارهم...: ١٢١/١.
 ٤٠ ... ولولا دفع الله السناس بمخسهم...:

٠٠ ... ولولا دفع الله الناس بعضهم...:
 ٢١٢/١ ، ٩٦٥ .

٤٠ ... ولينصرنَ الله من ينصره...: ٢٨٢/١.
 ٨/٢.

۱۱ الذين إن مكتاهم في الأرض...: ۱۲۱/۱،
 ۱۲۰، ۲۸۲، ۴۹۹؛ ۲۸۷، ۲۲۷.

اركعوا واسجدوا واعبدوا...: ۱۷۷/۱.
 ملا وجاهدوا في الله حق جهاده...: ۱۲۰/۱.

### المؤمنون (٢٣)

٢٣ والذين هم لأماناتهم و...: ٧٣٢/٢. ٢ وإنّ هذه أمتكم أمّة واحدة...: ٧١٣/٢. ٥ أيحسبون أنّها نمدّهم به من ...: ٨١٩/٢.

٥٦ نسارع لهم في الخيرات...: ٨١٩/٢. ٧٧ أم تسألهم خرجاً فجراج...: ٤٨٩/٣. ٩٦ ... ادفع بالتي هي أحسن...: ٣٩٧/٢.

## النور (۲٤)

۲ الزانية والزاني فاجلدوا كلّ...: ۱٦٣/١، ٥٠٠، ٢٩٥؛ ٤٢٨/٢، ٤٢٩.

٢ ... ولا تأخذكم بها رأقة في...: ٢/٩٠٤.

 وليشهد عـذابها طائفة من المؤمنين: ٢٨١/٣ ٤٤١١/٢.

١٩ إِنَّ النَّنِينِ يَحِبُونَ أَن تشيع ...: ٢/٥٤٠، ١٤٥.٧٧ لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم ...: ٢/٢١٥.

هه وعد الله الذين آمنوا منكم ...: ١/١٠٠٩

٦١ ... فإذا دخلتم بيوتاً فسلموا...: ٣٩/١.
 ٦٢ ... إغا المؤمنون الذين آمنوا بالله...: ٧١/١.
 ٣٣ لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم...: ٧١/١.
 ٣٣ ... قد يعلم الله الذين يتسللون...: ٧٢/١.

# الفرقان (٢٥)

۱۸ قالوا سبحانك ماكان ينبغي ...: ۲۹۲/۱.
 ۱۱۰/۲.
 وقلد آتينا موسى الكتاب ...: ۲۱۰/۲.
 وعباد الرحمٰن الذين يشون ...: ۲۸۷/۲.
 والذين يقولون ربّنا هب لنا ...: ۲۸۷/۲.

# الشعراء (٢٦)

٩٤ فكُبكبوا فيها هم والغاوون: ٢٠١/٣٠.
 ١٥١ ولا تطيعوا أمر المسرفين: ٢٩٠١، ٢٩٠،
 ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٦٧/ ٢٩١١، ٢٩٨.
 ١١٤٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠ الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون: ٢٨٠/١
 ٢٨٠/١، ٢٩٠، ٢٩٠، ٢٩٥١ ١٤٥،

المهارس الحات

. ٧٨١ ، ١١٦/٢

١٥٧ فعقروها فأصبحوا نادمين: ٢٣٦/٢.

\$ ٢١ وأنذر عشيرتك الأقربين: ٧٨٧/١ ؛ ٧٨٧/٢.

٢١٥ واخفض جناحك لن...: ٧٨٧/٢.

#### النمل (۲۷)

٣٤ قالت إنّ الملوك إذا دخلوا...: ٢٨١، ٢٨١. ٢٨٣، ٣٩٠ قال عفريت من الجن أنا...: ٢٨٣/١،

٤٠ قال الذي عنده علم من الكتاب...: ١/٥٧٠.
 ٦٢ أمن يجيب المضطرإذا...: ١/١٠٥.

### القصص (۲۸)

ونريد أن نمن على الـذين استضمفوا...:
 ٥٠٢/١.

٢٤ ... ربّ إنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير: ٨١٧/٢.

۲۹ قالت إحديثها ياأبت استأجره...: ۲۸۳/۱، ۲۸۳/۱

٤١ وجعلناهم أثمة يدعون...: ١/١٨.

٦٨ فريتك يخلق مايشاء...: ٢٨٣/١، ٣٩١.

٦٨ ... ماكان لمم الخيرة...: ٢٩٣٧١.

٨٣ تلك الدار الآخرة نجعلها...: ٨٠٧/٢.

# العنكبوت (٢٩)

٤٦ ولاتجادلوا أهل الكتاب...: ٢٧٢/٢.

# الروم (۳۰)

۱۹ ... يحيي الأرض بعد موتها...: ۱۸۷/۲،

٣١ ... وأقيموا الصلاة...: ١/٦٩٠.

٣٠ فاصبر إنّ وعد الله حقّ...: ٧٨٧/٢.

# لقمان (۳۱)

١٣ ... إنّ الشرك لظلم عظيم: ٣٨٥/١.
 ١٧ يابني أقسم الصلاة وأمُر بالمعروف...:
 ٢٧٣/٢.

#### السجدة (٣٢)

١٨ أقمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لايستوون:
 ١١٧/٢ ٢٢٨١/١

# الأحزاب (٣٣)

٣ النبيّ أولى بالمؤمنين ...: ٢/٧١، ٤٠ ،٣٠٠، ٢٠٠١، ١٠٤، ١٠٤، ١٠٤/٤

٦. ... وأولوا الأرحام بضهم أولى...: ٢٠٢/١.
 ٣٠٣.

۲۱ لقد كان لكم في رسول الله أسوة...: ۲۱ العدد ۲۱۸/۲ نا۲۷، ۷۹۸.

٣٣ يانساء النبي لستن كأحد من النساء...: ٣٥٣/١.

٣٣ وقرن في بيوتكن و. . .: ٢٨٣/١، ٢٥٣.

٣٦ وماكان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى...: ٢/٢١، ٣٨٣، ٣٩٦١ ع ٤٤، ٤٤١ ٢٢/٢٤.

٣٩ ... وكني بالله حسيباً: ٢٦٠/٢.

٠٤ ماكان محمد أبا أحد ...: ٧٠٣/٢.

٤٧ وبشِّر المؤمنين بأن لهم...: ٧٨٧/٢.

٤٨ ولا تطع الكافرين والمنافقين...: ٢٨٠/١؛٧٨٧/٢.

٥٠ ... ما أفاءَ الله عليك ...: ٣٤٢/٣.

٧٧ وقالوا ريّنا إنّا أطعنا...: ٢٨٠/١، ٢٩٠،

.VA1/Y 501V 601 ·

# سبأ (٣٤)

٢٨ وماأرسلناك إلّا كافّة للناس...: ٧٠٣/٢.

### فاطر (۳۵)

۱۸ ولا تزر وازرة وزر أخرى...: ۲۳۳/۲. ۲۸ ... إنّها يخشى الله من عباده...: ۳۱٤/۱.. ۳۹ هو الذي جعلكم خلائف...: ۲۰۱/۰۰.

# یس (۳۹)

، ٤ لاالشمس ينبغي لما أن تدرك ...: ٢٩٢/١.

#### ص (۳۸)

٣... ولات حين مناص: ٢٠٥/٢.
 ٢٠ وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة...: ١٦٦/١.
 ٢٦ ياداؤد إنا جعلناك خليفة...: ١٧٧١، ٢٩٤٠،
 ٢٠٠ (٦/٢) ٥٥، ١٤٢، ١٨٢، ٢٠٠٢.
 ٣٠ ... ربّ اغفر لي وهب لي ملكاً...: ١٦٦/١.
 ٣٠ نمذا عطاؤنا فامن أو أمسك بغير حساب:

# الزمر (٣٩)

-474/4

الرصو (۱۰) ... ولا نزر وازرة وزر أخرى...: ۲۳۳/۲. ۹ ... قل هل يستوي الذين يعلمون...: ۲۸۲/۱، ۱۱۷/۲ ۶۳۰۲. ۱۷ ... فبشر عباد: ۱۹۴۱. ۱۸ الذين يستمعون القول...: ۴۹۶۸. ۱۸ ولقد أوحلي إليك وإلى...: ۸۰۶/۲.

# غافر المؤمن ( 4 3 )

١٢ ... فالحكم لله العلمي الكبين ٢٩/١.

٢٠ والله يقضى بالحق والذين...: ١٤٢/٢.

٣٥ ... كبر مقتاً عند الله أن تقولوا...: ٣١٩/٤. ٢٠ ... وأنّ المسرفين هـم أصـحاب الـنـار:

۲۹۷/8. ۲۸ إذ الأغلال في أعناقهم...: ۱۸۱/۲.

#### فصّلت (۱۱)

٣٤ ولا تستوي الحسنة ولاالسيّئة...: ٧٨٧/٢. ٣٥ ومايلقّاها إلّا الذين صبروا...: ٧٨٧/٢. ٣٦ وإمّا ينزغتك من الشيطان...: ٧٨٧/٢.

# الشورى (٢٤)

٩ أم اتّخذوا من دونه أولياء...: ٢٩/١.

١٠ ومااختلفتم فيه من شيء...: ٢٩/١.

ه ١ قلذلك فادع واستقم...: ٢/١٨٦، ٢٠٩.

٣٧ والذين يجتنبون كباثر الإثم ...: ٣١/٢.

۳۸ والذين استجابوا لربّهم وأقاموا...: ۲۱۷/۱ ه... ۴۹۹/۲

۳۸ ... وأمرهم شوری بینهم...: ۱۲/۱، ۲۵، ۳۸

# الزخرف (٤٣)

١٨ أومن ينشأ في الحلية...: ١/٢٨٣، ٢٠٥٣.
 ١٩ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمٰن...:
 ١٩٠٧/١٤ ٢/٨٢١.

### الدخان (11)

٣٠ ولقد نجّينا بني إسرائيل...: ٢٨١/١.

٣١ من فرعون إنه كان عالياً...: ٢٨١/١.

# الأحقاف (٤٦)

٤ ... أَوْ أَثَارَة من علم ... ٢٠٣/١.

### محد «ص» (٤٧)

ه فإذا لقيم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوّثأق فياما مداً بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارهأ...: ٣/١٥٢، ١٩٥٨، ٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦٠، ٢٦١، ٢٢٠، ٢٢٠، ٢٧٠، ٢٧١، ٢٧١، ٣٧٣، ٣٧٣، ٣٧٩، ٢٧٧٠.

١١ ذلك بأنّ الله مولى الذين آمنوا...: ٣/١٥.
 ١١ أفن كان على يبّنة من ربّه...: ٢٨٢/١.
 ٢٢ فهل عسيتم إن تولّيتم أن...: ٢٨١/١؛ ٢/٨.
 ٣٣ أولئك الّذين لعنهم الله...: ٢٨١/١.
 ٣٣ ... ولايسألكم أموالكم: ٣٠/١٠.

# الفتح (٤٨)

١ إنَّا فتحنا لك فتحاً مبيناً: ١٤١/٣.

٩ ... وتعزُّروه وتوقُّروه ... ٢ ٣١٦/٢، ٣١٧.

 ١٠ إنّ الذين يبايمونك إنّا يبايمون الله يد الله فوق أيديهم فن نكث فإنّا ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله...: ١٩٣/١، ١٤٥٥

١٨ لقد رضي الله عن المؤمنين...: ١٣/١٥.
 ٢٤ وهو الذي كف أيديهم عنكم...: ١٤١/٣.
 ٢٩ عمد رسول الله والذين ممه أشداء على الكفّار رحاء بينهم...: ٢١٦/٢، ٥٧٠.

### الحجرات (٤٩)

ب وكرة إليكم الكفر والفسوق...: ٢/٣٣٣.
 ٩ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا... فقاتلوا التي تسبخي حتى تنيء الى أمير الله فيإن فاءت فأصلحسوا بينها...: ٢/٧٠، ١٦٨٠، ٣٤٨٠
 ١٦٥٠، ٢٦٠٤ ٢/٩٥٠؛ ٣٤٠٠، ٢٨٠، ٣٤٨٠

١٠ إِنَّهَا المؤمنون إخوة فأصلحوا...: ١٨٣/١؛ ١٨٣/٢

۱۲ ياأيها اللمين آمنوا اجتنبوا...: ۲/۱۶۰، ۸۸۰. ۲۱ ... ولاتجسسوا...: ۲/۸۲۲، ۳۷۷، ۵۶۰.

١٣ ياأتها الناس إنا خلقناكم... وجعلناكم شعوباً و... إن أكرمكم عند الله أتقيكم...:
١٩٠٤/١ ٢٠٤/١ ١٩٠٥، ١٩٠٥.

# النجم (٥٣)

٣٢ ... فلا تركوا أنفسكم هو أعلم بن اتقىٰ: ٣٧ ...

# الرحمٰن (٥٥)

۱۰ والأرض وضعها للأنام: ۲۰/۲، ۴۸۲۳/۱، ۸۲.

١١ فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام: ٨٢٣/٢.

١٩ مرج البحرين يلتقيان: ٨٢٣/٢.

۲۰ بينها برزخ لايبغيان: ۲۰۸۲۸.

٢٢ يخرج منها اللؤلؤ والمرجان ٨٢٣/٢.

# الحديد (٥٧)

آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا...: ۳۹/۳.
 ۱۷ ... يحيي الأرض بعد موتها...: ۲۸۷/۲،

٠٢١.

۲۵ لقد أرسلنا رسلنا بالبيّنات...: ۱۹۹۸؛ ۲۰۸ ۷۰۸، ۲۰۹،

#### الحشر (٥٩)

7 وما أضاء الله على رسنول به منهم...: ٣١٩/٣، ٣٢٤، ٣٥٠، ٣٣٢، ٣٣٣، ٣٥٣، ٣٥٠، ٣٥٣.

٧ ماأفاء الله على رسوله من أهل... كي لايكون دولة بين الأغنياء منكم وماآتيكم الرسول في خيف المناه ١٣٠/٢ (١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠، ١٣٦، ١٣٠، ١٣٠٠، ١٣٣٠، ١٣٤٠، ١٣٤٠، ١٣٤٠، ١٣٤٠، ١٣٤٠، ١٣٤٠، ١٣٤٠، ١٣٤٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠، ١٣٠٠،

٨ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا...: ٣١٩/٣،
 ٣٢٨.

٩ والذين تَبَوَّءُوا الدار والإيمان...: ٣١٩/٣.

١٠ والذين جاؤوا من بعدهم...: ٣١٩/٣.

# المتحنة (٩٠)

د. الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي و...:
 ۲۷۰/۲، ۷۲۰، ۷۲۰.

٨ لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم...: ٢٠/٢.
 ٢٨١، ٢٧٢٤ ٣/٣٨٠.

إنما ينهاكم الله عن اللين قاتلوكم...: ٢٠/٢.
 ٢٢٢؛ ٣٨٩/٣.

١٢ ياأيها السبيّ إذا جاءك المؤمنات...: ٥١٥،٥١٤/١.

### الصف (۲۱)

٢ ... لِمَ تقولون مالا تفعلون: ٢٥٧/٢.
 ٣ كر مقةً عند الله أن تقولوا...: ٢٧٥٧٢.

### الجمعة (٦٢)

٣ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم...: ٧٠٣/٢.

# المنافقون (٦٣)

ي. هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله...:
 ٢/٨٢٥٠.

٨ ... لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعزّ منها الأذل ولله المعزّة ولرسوله وللمؤمنين...:
 ٢٨١/١ ٢٩٨/٢ ٩٠٥٠.

#### الطلاق (۲۵)

٧ ... لا يكلف الله نفساً إلا ماآتاها...:
 ٢٤ ،٤١٣/٣

### التحريم (٦٦)

٩ ياأيها النبي جاهد الكفّار والمنافقين...:
 ٧٩٥/٢

### اللك (۱۷)

ه ۱ ... فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه...: ۱٤٨/٤.

### القلم (۱۸)

٢ ماأنت بنعمة ربّك بمجنون: ٧٨٨/٢.

٣ وإنَّ لك لأجرأ غير ممنون: ٧٨٨/٢.

٤ وإنَّك لعلى خُلُق عظيم: ٧٨٨/٢.

ه و أفنجعل المسلمين كالمجرمين: ٢٨١/١، ٢٦١١. ١١٦/٢.

٣٦ مالكسم كيسف تحكون: ٢٨١/١، ٢٩١؛ ١١٦/٢. ۲ وماأدريك ماليلة القدر: ۲۲۰/۱.
 ٣ ليلة القدر خير من ألف شهر: ۲۲۰/۱.

البينة (٩٨) ٧ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية: ١٩/١.

> العاديات (۱۰۰) ١ والعاديات ضبحاً: ٢٤/٢٥.

النصر (۱۱۰) ۱ إذا جاء نصر الله والفتح: ۱٤١/۳. المعارج (۷۰) ه فاصر صبراً جيلاً: ۷۸۸/۲.

المَرْقُل (۷۳) ۱۰ واصبرعلى مايقولون واهجرهم هجراً جميلاً: ۷۸۸،۳۹۷/۲،

١١ وذرني والمكذّبين أولي النعمة...: ٧٨٨/٢.
 ٢٠ ... أقيموا الصلاة...: ١٩٦١٥.

**القيامة (٧٥)** ١١ كلاً لاوزن ١١٢/٢.

الإنسان (٧٦) ٢٤ فـاصېر لحكــم ربّــك ولا تطع...: ٢٨٠/١، ٢٩٠، ٩٩٠.

> الأعلى (۸۷) ٤ والذي أخرج المرعلي: ٢٢٦/٢.

> الشمس (۹۱) ۹ قد أفلح من زكاها: ۲/۳.

الضحىٰ (٩٣) ١١ وأمّا بنعمة ربّك فحدّث: ٨٢٤/٢.

الانشراح (٩٤) ٦ إنّ مع العسريسرا: ٢/ ١٩٠.

القدر (٩٧) ١ إِنّا انزلناه في ليلة القدر ٢٢٥/١.

# فهرس الروايات الشريفة

# حرف الالف

... اتأمروني ويحكم أن أطلب النصر بالجور:

أتت امرأة أميرالمؤمنين «ع» فقالت: ٤٩٤/٢.

اتَّقوا الحكومة، فإن الحكومة: ١٣٨/١، ٢٩٧،

077; FAY; 073; A33; 3032 Y\A/; .10. 111 111

... أتخون المسلمين: ١٩٢/٢، ١٨٤.

اتدري من أين دخل على النساس الزنا: .177/8 470/4

أترى الله أعطى من أعطى: ٣/٤٠٤؛ ٢٩٧/٤.

أترون الأمر إلينا نضعه حيث نشاء: ٣٩٢/١.

... أتشفع في حدّ من حدود الله: ١٩١/٢.

... أتشهد أن لاإله إلّا الله: ١٠١/٢.

أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم: ١٠٠/٠

... أتم الآية... إذا رأينا هؤلاء الذين: ١١٧/١.

أَتِى أميرالمؤمنين «ع» برجل أصاب حداً: . £ + 7/Y

أتِيّ أميرالمؤمنين «ع» برجل قد تكفّل: ٤٩١،٤٣٢/٢.

آفة الزعماء ضعف السياسة: ١١٩/٢. آفة العمران جور السلطان: ١١٩/٢. آفة الوزراء خبث السريرة: ١١٩/٢. آلة الرياسة سعة الصدر: ١١٩/٢. آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: ٢٠/٤. آمره بتقوى الله في سرائر أمره: ٦٩٨/٢.

... آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر:

آيتان احديهما لنا والأخرى لكم: ٢٣٢/١.

الأُمَّة من قريش: ١/٥٢٩، ٢٦٨.

أبايعكم على أن تمنعوني ممّا تمنعون: ١٦/١٥.

ابتدر الناس إلى قراب سيف رسول الله: ٩٠٤/٣.

... أبوالعيال أحق بحمله: ٨٣٢/٢.

أتى رجل علياً «ع» فقال: ٩٦/٣.

أتى النبيّ «ص» رجل، فقال: إني زنيت:

... أتأمرني أن أفتح بيت مال المسلمين: ٦٨٢/٢.

... أتأمروني أن أطلب النصر بالجور: ١٩٤/٢،

.771

أتي أميرالمؤمنين «ع» برجل نصراني كان أسلم: . ۲ 77/ Y

> أتي أميرالمؤمنين «ع» برجل وجد تحت فراش: . TY 0/Y

> أتي أميس المؤمنين «ع» بطوار قد طور دراهم: . 144/4

أتي رسول الله «ص» برجل دميم قصير: ٣٠٦/٢. اجعلوا ببنكم رجلاً بمن قد عرف حلالنا وحرامنا:

.177 611/1

اجعلوا لكم رقباء في صياصي الجبال: ٥٦٦/٢.

... اجلس، أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة: .WAA/Y

اجلس في مسجد المدينة: ١٩٥/٢.

... اجلسوا، نعم لاحكم إلَّا لله كلمة حق: .4.7/٢

أجل الملوك من ملك نفسه وبسط العدل:

أجيزوا (أقيلوا خ.ل) لأهل المعروف: ٤٠٢/٢.

أحبّ الناس إلى الله يوم القيامة: ١٩٨/١، ٢٠٢.

... احبس هذا الغلام فلاتحدث فيه حدثاً: . 2 4 7

احبسوا هذا الأسر وأطعموه: ٢/ ٤٦٠.

... احتفظ به ثم غضب وقال ماأقبح بالرجل منكم: ٢٨٩/٧.

الاحتكار داعية الحرمان: ٦٢٣/٢.

الاحتكار رذيلة: ٦٢٣/٢.

الاحتكارشيمة الفتجان ٦٢٣/٢.

الاحتكار في عشرة والمحتكر ملمون: ٦٤٠/٢.

أحرق لي على بن أبي طالب بيادر بالسواد:

.777 , 777 , 777.

احفظوني في ذمّتي: ٣/ ٣٧٠.

... احلف لمم ... فاحلف لمم: ٤/٣٧٤.

... احلت؟ ياأبا عمدا: ٣٤٠ه، ٣٤٠.

أحلّ لي الخسمس لم يحلل لأحد قبلي: ١٤٩/٣

احمدوا الله إذ رفع عنكم العشور: ٢٧٣/٤.

... أخبروه أنه إن أتاني مسلماً رددت عليه: -Y10/Y

اختار محمداً وأهل بيته: ٣٩٢/١.

... اختاروا إحدى الطائفتين: ٢/٢٥١.

أخذ الله على العلماء أن لايقاروا: ٣٨٧/١.

أخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين: ٢١/٤.

... أخذت بجريرة حلفائك: ٢٧٧/٣.

أخذته والله من بين يديه ومن خلفه: ٢١٣/١.

اخرج في آثار القوم فانظر ماذا: ٨/٨٥٥.

... أخرجوا إلى منكم اثني عشر نقيباً: ١٦/١٠١٥ .077 4041/4

... أخرجوهم من بيوتكم: ٣٢٤/٧، ٣٢٥.

... أخروهن من حيث أخرهن الله: ٣٣٦/١.

إخلاص العمل والنصحية لولى الأمر: ٧٧٣/٢.

... ادخلوا اثنين اثنين... أنت في حلّ: ١٢٤/٤. أدُّوا الخيط والخيط: ١٦٨/٣.

ادرؤوا الحدود بالشيهات: ٣٩١٣/١، ٣٩١.

ادرؤوا الحدود عن المسلمين: ١٥٢/٢ ٢١٤٤/١

... ادركا المرأة: ٧٤١/٢.

... ادع لي قومك : ٣٢١/٣.

ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً: ٣٩١/٣.

أدقوا أقلامكم وقاربوا بين سطوركم: ٢٩٧/٤.

أدنى الإنكار أن تلق أهل الماصى بوجوه مكفهرة:

- 444/4

إذا آوي إلى منزله جزّاً دخوله: ١١١/٨.

إذا سرق السارق في البيدر: ١٤٣/١.

... إذا سمعتم مؤذناً أو رأيتم: ٣٧٦/٣.

إذا شهد عند الإمام شاهدان: ٩٦/١، ٩٩٥، ٢٠٤.

... إذا صَدقاكم ضربتموهما وإذا كذباكم: ٢٨٦/٢

إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه: ٢١٠/٢.

... إذا عجز اربابها عنها: ٣/٠٠/٠.

... إذا علمت أنّ من ذلك شيشاً واحداً:

إذا غزا قوم بسغيرإذن الإمسام: ١٥١/٣، ٢٣٧؛ ١٦٤٤.

إذا قام الحليفة مصراً من الأمصار: ٢٩٨/١.

إذا قامت البينة فليس للإمام: ١٤١/١.

إذا قرأت كتابي فنح ابن هرمة: ٢/٢٥٤، ٤٩٩.

إذا قطع الطريق اللصوص: ٢٧٧/٢، ٥٣٢.

... إذا كان عندغيرك فلابأس: ٦٤٥،٦٣٤/٢.

إذا كان في الحدّ لعلّ أوعسى فالحدّ معطل: ٣١١/٢.

... إذا كان القيم به مثلك ومثل عبدالحميد فلابأس: ٢٠٤/٢.

... إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه: ١٢٥/٣.

إذا كان مع الرجل أفراس في الغزو: ١٦٢/٣.

إذا كان يعرف صاحبها فليؤدُّ: ٢٤٨/٤.

إذا كان يوم القيامة نادى: ٢٩٧/١، ٢٦٥.

... إذا كانت الأرض أرضه فلابأس: ١٦٨/٤.. ١٦٩.

... إذا كانت الضيعة له فلابأس: ١٦٨/٤.

إذا كانت أمواؤكم خياركم: ١/٥٥٥، ٤٩٧،

... إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا: ٣٥٤/٣.

إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد: ١٤٥/١ع. ٥٠٦/٢.

إذا اختلط الذكي والميتة: ٣/٥٣/٣.

إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط: ١٩٣/٢.

إذا أخذت أسيراً فعجز: ٢٦٤/٣٤١٣١/١.

إذا أخذت الجزية من أهل الكتاب: ٤٤٦/٣.

إذا أدرك الصغار وطلبوا: ١٣٣/١.

إذا أراد الله بالأمير خيراً: ١١١/٢.

إذا أرادالله ـ عزوجل ـ برعية خيراً: ١١٢/٢.

إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين: ٢١/١.

إذا أراد الله بقوم خيراً ولى عليهم: ٢٠٣/١، ٢٨٦: ١٩٣/٢.

إذا ارتذت المرأة عن الإسلام: ١٨/٢.

إذا اارتدت المرأة فالحكم فيها: ١٩/٢ه.

إذا استولى اللئام اضطهد الكرام: ١٢٠/٢.

إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلاً: ٢٩/٢.

إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر: ٢٦٦/٥، ٥٢٥.

إذا أنزلت بكم حادثة: ٢٠/١.

... إذا بلغ قيمته ديناراً: ٦٦/٣.

إذا بني الملك على قواعد: ١٩٩/١.

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرمنها: ٤١٢/١.

إذا تحمل الرجل بوجه الرجل: ٤٩٢/٢.

إذا جئت قالوا قد جاء المرد شكنبه: ٢٦٨/٢.

إذا حكم الحاكم فاجتهد: ٧٦/٢.

إذا خرج ثلاثة في سفر: ١٨٦/١، ٥١٠.

إذا خرج العقائم «ع» قعل ذراري قعلة

الحسين «ع»: ۲/۲۳۲.

إذا رأيت العالم يخالط: ٢٠/١.

... إذا رأيتم الجنازة فقوموا: ٧٢٤/٢.

إذا رأيتم من ولا تكم شيئاً: ٣٠٠/١.

استعمل رسول الله(ص) سعيدين سعيد: ٢٦٥/٢.
استعمل العدل واحدر العسف: ٢٨٧/٢.
استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه: ٧٧٣/٢.
استعملني أميرالمؤمنين عليبن أبي طالب (ع»: ٣١٠/٢.
أسدّ حطوم خير من سلطان ظلوم: ١٧٦/١؛
أسدّ حطوم خير من سلطان ظلوم: ١٧٦/١؛
... أسرقت؟ قل لا إن شئت: ٢٧٩/٢.

... اسق أنت يازين ٢٠٦/٢.
... اسكنوا ماسكنت السهاء والأرض: ٢٤٩/١.
... إسلامه إسلام لنفسه: ٣٥٤/٣.
الإسلام والسلطان أخوان توأمان: ١٩٥/١.
الإسلام يجبّ ماقبله: ٣/٥٥٤، ٥٥٨.
الإسلام بعلو ولايطى عليه: ٢٨/٥١؛ ١٤٩/٢.

... أسمعت بلالاً بادئ ثلاثاً؟: ١٥٨/٣. اسمعوا وأطيعوا؛ فإنَّها عليهم: ١٨١/١ه.

اسمعوا وأطيعوا لمن ولأه: ١/٥٤٥ ٢/٩٤٥، ٧٧٧.

اسمه اسمي واسم أبيه أسم أبي: ٢١٩/١. الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه: ٢٧٧/٣، ٣٥٩. اشترى على قيصين سنبلانيين: ٨٣١/٢.

... اشتری حقّه فیها: ۱۹۸/۳.

... اشتر لنا شعيراً فاخلطه: ٢٥٤/٢.

... اشترها، فإن لك من الحق: ٣/٠٠٠، ٢١٥. ٢٢٢، ٣٣٤، ٢٧٤، ٤٩٨.

... أشدَ الجلد... بل تخلع ثيابه: ٢٠٨/٢.

... أشد الجلد... بل يجرّد: ١٠٨/٢.

... أشرعليّ برجل له فضل وأمانة: ٣٤/٢.

... أشركتك في أمانتي وجعلتك: ٦٧٦/٢. اشفعوا إليّ ويقضي الله: ٤٢٠،، ٤٢٠.

أشهد أنّ رسول الله ((ص) قضى: ١٦٣/٤.

إذا كفل الرجل حبس إلى أن يأتي صاحبه:

إذا لقيت عدوك : ٢٨٥/٣.

إذا لقيتم عشاراً فاقتلوه: ٢٦٠/٤.

إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة: ١/١/١.

إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الإسلام ثلمة: 
(٤٧٢/١)

إذا مشى يتقلّع كأنّها يمشي: ٧٩٠/٢. إذا ملك الأراذل هلك الأفاضل: ٧٢٠/٢. إذا نابكم في الصلاة شيء: ٢٣٦/١. إذا نظرت في كتابي هذا فامض: ٧/٥٥٥.

إذا وجدتم الرجل قد غلّ فأحرقوا متاعه: ٣٣٦/٢. إذا ولد المولود في أرض الحرب: ١٩٥/٣.

إذاً لايكذب علينا: ٢٩١٨.

... اذهب فاطرحها عنك: ٢٣٦/٢.

... أرى أن لايقتل به ولايغرم ديته: ١٤٦/١.

... أرى أن يحبس اللين خلصوا: ١٤٥/١. ٣١/٢٠.

أرى تراثي نهباً: ٤٦١/١.

... أرأيت إن جعلت لكم ثلث: ٤٧/٢.

أرأيت إن هم أبوا الجزية: ١٦٥/٣.

أربعة أخماس الغنيمة: ٣/١٦٠.

أربعة لاقطع عليهم المختلس: ٢/٥٥/٢.

أربع من كنّ فيه فهو منافق: ٧٣٣/٢.

... ارث ماله: ٩٤/٤.

الأرض كلُّها لنا: ١٣٠/٤.

... ارفع إزارك فإنّه أنق لثوبك: ٢٦٩/٢.

اركبوا وارموا وأن ترموا: ٧٥٩/٢.

استرشدوا العاقل ولا تعصوه: ٣٤/٢.

استشر العاقل من المحال الورع: ٣٩/٢. استشر في أمزك الذين يخشون: ٣٩/٢. ... اغد على بها: ٢/٣٥/٢.

... أف أف، ماأنا لهؤلاء بإمام: ٢٣١/١.

... أفتان أنت؟ يامعاذ!: ٢٩٤/٢.

افتتح رسول الله خيبر: ٢٠٣/٣؛ ٤/٧٧.

أفتخريوم القيامة بعلماء أمّتي: ١٨٨١.

أفضل الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

أفضل شهداء أمّتي رجل قام إلى إمام: ٢٧٤/٢.

أفضل الشهداء حزةبن عبدالمطلب: ٥٨٧/١.

أفضل الملوك من أعطي ثلاث خصال: ٨٠٨/٢. أفضل الملوك من حسن فعله ونيّته: ١٩٩/١.

أفضل مامن الله سبحانه به على عباده: ١٦٦/١،

... أفضل مايتقرب به العباد إلى الله: ٢٧٦/٢.

أفضل من شاورت ذو التجارب: ٢٠/٢.

أفضل الناس رأياً من لايستغني عن رأي مشير: ٢٦/٢.

... أفلحت ياقُديم، إن متَ: ٢/٥٧٥.

... أفيك خيرتبايع: ٢٩١/٣.

.111

أفينبغي أن يكون الحليفة على الأمّة: ٣٠٣/١.

... إقامة الحدود إلى من إليه الحكم: ١٤٠/١؛ ٢٠٤/٢.

... إقامة الحدود. إن وجد الزاني: ٤٠٩/٢.

اقبلِ أعذار الناس تستمتع بإخائهم: ٢/٠٠٠.

اقتدوا باللذين من بعدي: ١٦/٢.٥.

اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم: ٢٢٢/٣.

... اقتلوه... اقطعوه... اقتلوه: ١٦/٢ ٥.

أقرب مايكون العبد إلى الكفر: ٥٤٢/٢.

... اقض على هذا كما وصفت لك: ١٦٤/٢،

141

أقضاهم علي بن أبي طالب(ع): ١٧٩/٢.

أشهد أنّك قد أقست الصلاة: ١٨٩/١، ٣١٣؛ ٢٧٨٢، ٢٠٤٤.

أشيروا علَيّ أيّها الناس: ٤٤/٢.

.... أشيروا علَى، أترون أن نميل: ٢/٥٠.

أصلح وزيرك ، فإنّه الذي يقودك : ١٢٣/٢.

... أصليت معنا؟... إنّ الحسنات: ٣١٢/٢.

... اضرب وأعط كلّ عضوحتّه: ٢١٠/٢.

... اضربه وأعط كلّ عضوحقّه: ٤١١/٢.

اضمم آراء الرجال بعضها إلى بعض: ٢٥/٢.

... اطلبوه قاقتلوه: ٧٤٢/٢.

اطلعت في النار فرأيت وادياً: ٦٢١/٢.

... أطلقوا ثمامة: ٣/٢٦٠.

... أظهروا من رديّ بيمكم ماتظهرون من جيده: ٢٦٨/٢.

... أعادك الله من إمارة السفهاء: ١/٤/١.

اعتبروا أيها الناس بما وعظ الله: ٣١١/١.

... أعجبك ياأبا وهب! هذا الشعب؟: ٣/٢٤٦.

أعرف الناس بالله أعذرهم للناس: ٢/٤٠٠.

اعرفوا الله بالله والرسول بالرسالة: ٦٩/١، ٢٩ه.

اعرفوا منازل الرجال منا على قدر رواياتهم: ۱/۲۸۱.

أعطى رسول الله((ص) خيبر: ٥٨/٣، ٢٠٣.

أعطى النبي «ص» بـلال بـن الحـارث المزني: المرادم.

أعطاني رسول الله «ص» سهمين: ٢/٢٦١.

... أعط المال همشاريجه: ٩٢/٤.

أعطوا لقيصر مالقيصر ومالله الله: ٢٤/٢.

... أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته: ٩٣/٤.

أعطيت خسأ... واحلّ لي: ٣/٤.

اعلم أنَّ مقدمة القوم عيونهم: ٥٦٦/٢.

اعلم يارفاعة، إنّ هذه الإمارة أمانة: ١٣٣/٢.

إلَّا أَنْ تَرُوا كَفُراً: ١/٨١٨. الله أجل وأكرم من أن يترك : ٤٢٢/١. الله الله في الأيتام فلا تغبّرا أفواههم: ٢٩٨/٢. الله مع القاضي مالم يجر: ١٨٨/٢. اللَّهم ارحم خلفائي: ٨٩/٢، ١٠٧، ١٧٣. اللَّهِم إِنَّكَ تعلم أنه لم يكن: ١٣/٢. اللَّهِم إِنَّ هِذَا المقام خُلَفَائك: ١٠٠٨. اللّهم خذ العيون والأخبار عن قريش: ٧٤٠/٢. اللَّهم صلّ على محمد وآل محمد: ٢٩٧/٤. ألموا والعبوا، فإنَّى أكره أن يرى: ٧٥٩/٢. ... أليست نفساً: ٢/٤/٧؛ ٣/٠٧٤. أما ترضى أن تكون متى بمنزلة هارون: ١٥٥١. ... أمّا الرطبة فليس عليك: ١٦/٣. أما لكم من مفزع: ٩٤/٢. أما والَّذي فلق الحبة: ١٩١/١. إمام عادل خير من مطر وابل: ١٩٦١، ١٩٩٠. الإمام الجاثر خبر من الفتنة: ١٧٦/١. الإمام منّا لايكون إلّا محصوماً: ٣٨١/١، ٣٩٢. الإمام وارث من لاوارث له: ٢١/٤. الإمام يأخذ الجارية الروقة: ١٩/٤. الإمام يجري وينفل: ٣/١٣٧، ٣٥٥٠ ١٠/٤. الإمام يحلل حلال الله ويحرّم حرام الله: ٣٨٦/١. الإمام يقضى عن المؤمنين الديون: ١٠٠/١. ... إمامهم الذي بين أظهرهم: ١/٠٠٠، ٢٤٣. الإمامة نظام الأمّة: ١٠/١. ... أمر الناس أن يصوموا: ٦٠٣/٢. ... الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء: ١٥/١٥. أمر رسول الله «ص» الزبيرين العوام أن يعذب: .WAO/Y أمر على «ع» بهدم دار حنظلة: ٧٦/٢ه.

أمر على «ع» مناديه فنادى: ٣٠٥/٣.

... اقضوا يوماً فيإنّ الشهر تسعية وعشرون .7.4/ ... أقطيع رسيول الله (ص) فياطيمية فيدك أَقِلِ العثرة وادرء الحد، وتجاول ٢٩٩١/. أقم الناس على سنتهم: ٢/٥٧٠. أقيلوا ذوى المروءات عثراتهم: ٢١٤/٢، ٣٩٨. أقيلوا ذوي المناة عثراتهم: ٣١٤/٢. أتبلوا ذوي الميثات عشراتهم: ٣١٣/٢، ٣٢١ه ... اکس عمَّكِ ... أو ليسِ هذا: ٢٨١/٢. ... ألا إن كل قطيعة أقطعها عثمان: ١٨٧/٢. ألا إنَّ مثل أهل بيتي فيكم: ١/٠٦؛ ١٨٤/٢. ألا تبايعوني على الإسلام: ٢/١١. ألا ترون أنَّ الحق لايعمل به: ١٠٥/١٠ ٢٥٣/٢. ... ألا تسخطون وتنقمون: ٢٠٧/١. ألا فالحذر الحدرمن طاعة: ١/٨٥٥٤ ٢/ ٧٨١. ألا لايتبع مولة ولايجهزعلى جريح: ٣٩٨/٢، ألا لايذاف على جريح: ٢٩٣/٣. ألا من ظلم معاهداً: ٢/٢٢٧؛ ٨٨٤٤، ٤٤٩. ألا وإنَّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان: ٣٥٧/٣. ألا وكل قطعة أقطعها عشمان: ٦٨٨/٢. ألا ومن علَّق سوطاً بين يدى سلطان: ١٩٥/١. الزم الأرض ولاتحرك يدأ ولارجلاً: ٢٥٢/١. ... الزمه... ياأخا بني تميم ماتريد: ٢٣/٢. الزموا الأرض واصبروا على البلاء: ١٥٠/١. ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم: ١٤٦/٤. ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم: ١/٥٥٠. ... ألك حاجة؟: ٧٩٣/٢. إِلَّا أَنْ أَقْيِمِ حَقًّا أُو أَدْفُعُ بِاطْلاً: ٢٣/٢.

أمرت أن أقاتل الناس: ۲۱۱/۲؛ ۲۷۷/۳۳، ۳٦۸، ۳۷۰، ۳۷۰.

... أمرني أن أقسمها: ٢٠٩/١.

... أمسلمان أنتها ... فامر: ٦٠٢/٢.

... أمّا الذي قتل فيقتل وأمّا: ٥٢٥/٢.

... إمّا أن ترجع إلى المناكحة وإمّا: ٣٨٧/٢.

أمّا بعد فاستخلف على عملك: ٢/٤٥٥.

أمّا بعد فأقم للناس الحج: ٨١٢،٩٦/٢.

أمَّا بعد فإنَّ بيعتي بالمدينة: ٢/٦٥٥.

أمّا بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة:

.\111: 1\77.

أمّا بعد فإنّ حقّاً على الوالي: ٧٧٤/٢، ٥٠٠.

أمّا بعد فإنّ دهاقين أهل بلادك : ٨٠٢/٢.

أمّا بعد فإنّ ضلاح أبيك غرني منك ٢٣٨/٢، ٩٥٥، ٨٦٨.

أمَّا بعد فإنَّ عيني بالمغرب كتب: ٢٥٦٥٠.

أمّا بعد فإنّك دسمت الرجال: ٧٤٣/٢.

أمّا بعد فإنّي كنت أشركتك: ٦٧٥/٢.

... أمّا بعد فتباً لكم أيتها الجماعة: ٦٠٦/١.

أمّا بعد فالعجب كلّ العجب: ٦٧٧/٢.

أمّا بعد فقد بعثت إليكم عبداً: ٢٧٦٦/١ ٧٧٥/٢.

أمّا بعد فقد بلغني عنك قول: ٣/٣٥٥.

أمّا بعد فقد بلغني عنك أمر: ٦٧٤،٥٥٢/٢.

أمّا بعد فقد بلغني موجدتك: ٣/٥٥٣.

أمًا بعد فقد جعل الله السحانه لي عليكم:

. ٧٧٣ : 190/٢

أمّا بعد فقد علمتها ـوإن كتمتها ـ أتّي: ١٩/١ه.

أمّا بعد يابن حنيف، فقد بلغني: ٥٠٢/٢، ٥٢٥. أمّا ماسألت عنه أرشدك الله وثبّتك: ٤٧٨/١.

... أمناء الرسل: ١/٧٧٨.

... الأمناء على حلاله: ٣١٤/١.

أمير الجيش زيدبن حارثة فإن قتل: ١٠/١.

... أمن عليك حتى ترجع: ٣٦١/٣. أنا أعلم الناس بالجوس: ٣٨٢/٣.

... أنا أفعله: ٢/٢٣٩.

أنا أولى برسول الله «ص»: ٣٠٦/١، ٣٢٢.

أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسه: ٢٩٩/١ ٢٩٩٣؟ ٨٦/٤.

... أنا نقيبكم: ٢/٢٧٥.

أنا وارث من لاوارث له: ٨٤/٤ ، ٩٤.

إن أتاكم آت منّا فانظروا: ٦٠٧/١.

إن استطعت أن لايعرفن: ٣٤٨/١.

إن أعطيتم الخمس وسهم النبي: ٥٦/٤.

... أن أقم الحد فيهم على المسلم: ٣٨٧/٣، ٤٨٢.

إنْ أَمْرَ عَلَيْكُمْ عَبِدْ مِجْدُعُ: ٧٨٠/٢ ٢٧٣/١.

... إن تاب فماعليه شيء: ١٤١/١.

إِنْ تَوْلُوهَا عَلَيّاً تَجِدُوهُ هَادِياً مُهَدِيّاً: ٦/١.٥٠.

... إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعاً: ١/٥٥/١ ٢/١٥٤، ٥٠٥.

إن شئتم فآجروه وإن شئتم: ٤٨٩/٢.

... إن قاتلوا عليها مع أمير: ١٩٥٧/٣ ٤١٣٠/٤ ٣٥/٤، ٦٣.

... إن قسمتها اليوم لم يكن لمن يجيء: ٣٠١٠.

إن كان الرجل الميت يوالي: ٨٤/٤.

إن كان الطمام كثيراً يسع الناس: ٢٣٣/٢، ١٩٥٠.

... إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضرباً ... شديداً: ٣٤١/٢.

... إن كان الجنون أراده فلفعه عن نفسه: ١٤٦/١.

... إن كان له مال أخذت السية: ١٤٩/١

.0.0/4

... إن كان الملوك له أذب وحبس: ٢/٥٣/٢،

... إن كنت كاذباً فلاأماتك الله: ٣٠٨/٣. ان لاتجهزوا على جريح: ٣١٣/٣.

... أن لاتحدث شيئاً حتى تأتيني: ٥٦١/٢.

... أن لايقتل مقبل ولامدبر: ٣٠١/٣. إن لقيتم عاشراً فاقتلوه: ٢٢٠/٤.

... إن نزلتم بقوم فامروا: ٤٤٤/٣.

إن وجد قتيل بأرض فلاة أدّيت: ١٤٨/١.

... إن وهبوا دمه ضمنوا ديته: ١٠٠٠/١.

... ان يؤخذ من العسل: ١٨/٣.

... إن يثبت عليه الجرم بإقرار أوبينة: ٣٨١/٢. أتبئت بسراً قد اطلع الين: ٧٧٤/٢.

> ... أنبرز لهم من المدينة أم نكون: ٢/٧٦. الأنبياء وأوصياؤهم لاذنوب لهم: ٣٨١/١.

... أنت رسولي إلهم في هذا: ٢٩/١.

... أنت سرق، فباعني بأربعة أبعرة: ٢٩٠/٢.

... أنت في حلّ ... أحدهم يثب على أموال: .41/4

أنت مني بمنزلة هارون من موسلي: ٤٤/١. أنتم وفيتم سبعين أمة أنتم خيرها: ٢٢٦/٢. الأتصار أعفة صبر والناس تبع لقريش: ٣٧٦/١. الإنصاف زين الإمرة: ١١٩/٢. اتصر أخاك ظالماً أو مظلوماً: ٣١٦/٢.

... انطلق إلى بني قريظة فانظر: ٢/ ٢٦.

... انطلق فادخل في الناس: ٢٤/٢هـ

... انطلقا إلى هذا السجد الظالم أهله: ٢٣٤/٢.

... انظر إلى أهل المَعْك والمَطل: ١٩٨/٢. انظر خراجك فجد فيه ولاتترك منه درهما:

انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً: ١٦٠/٢،

انظروا أهل بيت نبيكم: ٦٠/١.

... انظروا في القرآن فما كان: ١/٥٨.

انظروا لأنفسكم فوالله إن الرجل: ١١٧/٢.

... انظروا هل من وارث: ٩٣/٤.

الأنفال أله وللرّسول «ص» وهي كل أرض: .44/8

الأنفال مالم يوجف عليه بخيل ولاركاب: ١٦/٤،

... انكر رسول الله «ص» قتل النساء والصبيان:

انَّهُ عن الحكرة فمن ركب النهي فأوجعه: ٦٢٢/٢. انَ الأُثمة في كتاب الله عزّ وجلّ إمامان: ١/١٨.

انَ الأُمَّة من قريش غرسوا: ٣٧٤/١. ... انَّ أبا اليقظان كان رجلاً: ٢٩٤/٣، ٣٠٦.

انَ أحب الناس إلى الله يوم القيامة: ١٨٨/٢.

انٌ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه: ١٥/١.

انّ أداء الصلاة والزكاة والصوم: ٤٣٢/١.

انّ أرض الجزية لا ترفع: ٣/٩٥٨.

انَّ الأرض كلُّها لنا فماأخرج: ٧٤/٤. انّ الأرض لله \_تعالى جعلها وقفاً: ٢٠/٤، ٢٠٠٥

.714 471 2171

انّ أشد مافيه الناس يوم القيامة: ٤٧٦/٣ .174/\$

انَّ الأشلِّ إذا سرق قطعت: ١٤/٢.

انّ أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر: Y to cYYA/Y

انَ الله أجل وأعظم من أن يسترك الأرض: . ٢ - • / ١

ان الله بعث محمداً «من»: ٣٧٧/٣.

انَ الله ـ تبارك وتعالى ـ اتخذ إبراهيم عبداً: ٣٦/١. انَ الله ـ تبارك وتعالى ـ أنزل في القرآن: ١٦٩/١. ... انَ الله ـ تبارك وتعالى ـ بعث جبرئيل: ٣/٢٢١/٢٤ ٢٢٢١/٠

انَّ الله ـ تبارك وتعالى ـ سيؤيـ د هذا الدين: ٢١١١/٣.

انّ الله ـ تبارك وتعالى قد حرّم دماء كم: ٥٤٥/٢.

ان الله ـ تبارك وتعالى ـ لم يدع شيئاً: ١٦٩/١. ان الله ـ تبارك وتعالى ـ مع السلطان: ١٣٨٧/١. ان الله ـ تعالى ـ جعل الإسلام: ٧١٤/٢. ان الله ـ تعالى ـ هو القابض والباسط: ٢٨٢/٢. ان الله جعل لنا أهل البيت سهاماً: ٣٨/٧،

۱۳۲/٤ ؛ ۱۳۲۷. انّ الله جعل لكلّ شيء حدّاً: ۳۲۸/۲. انّ الله-جعلني إماماً لحلقه: ۸۲۲/۲.

انّ الله حدّ حدوداً فلا تعتدوها: ۳۲۸/۲، ۳۲۸. انّ الله حرّم من المسلم دمه وعرضه: ۴۱/۲، ۰۵. إنّ الله خلق آدم من طين كيف يشاء: ۳۹۲/۱. انّ الله رفيق يحبّ كلّ رفيق: ۳۰۲/۲.

انَّ الله ..سبحانه فرض في أموال الأغنياء: ١٥/٢. انَ الله عزّ وجلّ تطوّل على عباده: ٦٢٧/٢. انَ الله عزّ وجلّ خلق الجنّة طاهرة: ٣٦٦/١.

ان الله ـعز وجل ـ فرض الزكاة: ٢٨/٣.

انَّ الله ـعزَّ وجلَّـ فرض على الأغنياء: ٢٩/٣.

انَّ الله عزُّوجِل ـ فرض للفقراء: ٢٨/٣.

انَ الله عزّ وجلّ لا يعنّب العامة: ٢٠١/١؛ ٢٣٤/٢.

> انَ الله عزّ وجلّ وكلّ بالسعر: ٦٦٢/٢. انَ الله عزّ وجلّ يؤيد هذا الدين: ٢١٩/٣. انَ الله عزّ وجلّ متحن الأوصياء: ٢٣٩/٣.

انَ الله فرض الجهاد وعظّمه: ١١٤/١؛ ٢١٠/٧. انَ الله فرض طاعتنا في كتابه: ٥٩/٤. انَ الله فرض على أئمة العدل: ٣٣١/١ انَ الله قد جعل لكلّ شيء حـدًا وجعل: ٣٠٧/٢، ٣١٠، ٣١٠.

انَ الله لا يجمع أمتي... على الضلالة: ١٩٥١) ٦٦/٢.

انّ الله لايعجل لعجلة العباد: ٢٣٦/١. انّ الله لاينتزع العلم انتزاعاً ولكن: ٤٨٧/١.

انّ الله لمّا فتح على نبيّه: ٣٢٩/٣.

انَّ اللهُ لِيؤيّد هذا التين بقوم: ١٧٦/١، ٨٥٠. انَّ اللهُ لِيدخلِ بالسهم: ٧٦٠/٢.

... انَّ الله هو المستر القابض: ٦٦٣/٢.

انَّ الله وكلِّ بالأسعار ملكاً: ٦٦٣/٢.

انَّ الله يعذَّب الذين يعذَّبون في الدنيا: ٣٠٢/٣.

انَّ الله ينصر هذا الدّين: ٢١٩/٣.

انَ الَّتِي أمر بها رسول الله: ٢٣٥/٢.

انّ الذين يعذِّبون الناس: ٦/٣٠٥٠.

انَ الإمام أبواليتاميٰ وإنَّها: ٦٩٣، ٦٩٩.

... انّ الإمام يعطي هؤلاء جيعاً: ١٩٨/١ ٣٢٣٠. انّ الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين: ١٨٥/١، ١٣٨٧ ٩٩٠١ ١٩٧٩، ١٩٧٩، ٩٤٥.

انّ امرأة استعدت على زوجها: ۲/۲۶۰

انّ امرأة استعدت عليّاً «ع» على زوجها: ٢٠٠/٢،

انَّ أُمَّتِي لاتجتمع على ضلالة: ٦٦/٢.

انّ الأُمير إذا ابتغى الربية في الناس أفسدهم:

انّ أميرالمؤمنين «ع» أتي برجل اختلس: ٣٢٦/٢،

انّ أميرالومنين «ع» أتي برجل عبث بذكره:

انّ أميرالمؤمنين «ع» ألق صبيان الكتاب: . 4777 207.

انّ أميرالمؤمنين «ع» أمر قنبراً أن يضرب:

انّ أميرالمؤمنين «ع» حلّلهم من الخمس: ١٢٢/٤. انّ أميرالمؤمنين«ع» رأى قاصّاً في المسجد:

انّ أميرالمؤمنين «ع» رفع إليه رجل عدّب عبده: .0.4 (207 (451/4

انَ أميرالمؤمنين «ع» صاحب رجلاً: ٨٠٣/٢.

انّ أميرالمؤمنين «ع» قال: من أقرّ عند تجريد: .041 4774/4

... انّ أميرالمؤمنين«ع» قدسار: ٢٣٨/٣، ٤٦٤. انَ أميرالمؤمنين «ع» كان لايرى الحبس: ٤٨٤/٢.

انّ أميرالمؤمنين «ع» كان يأمر: ٤٨٨/٢.

انّ أميرالمؤمنين «ع» كان يحبس ثلاثة: ٢/٧٥ ع.

انَ أناساً كمانوا على عهد رسول الله «ص»: . 474/1 1/47/1

انّ الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولادرهماً: ١/٧٠/١.

انّ الأنفال ماكان من أرض: ١٧/٤ ٣٥٤ ١٧/١،

انّ أهل الطائف أسلموا: ٢/٢٧.

انّ أولى الناس بالأنبياء: ١/٨٥٤.

انّ أول مااستحلّ الأمراء العداب: ٢٨٠/٢.

إنّ أوّل مادخل النقص على بني إسرائيل:

انّ بني تغلب أنفوا من الجزية: ٩٤/٣، ٤٣٦. انّ بني قريظة نزلوا من حصنهم: ٢٥٦/٣.

انَّ التقية جِنَّة المؤمن: ١٩٣/١، ٢٣٤.

انَ ثلاثة نفر رفعوا إلى أميرالمؤمنين «ع»: ٢٤/٢. انَ جبرئيل كرى برجله: ٩٩/٤.

انّ الحجاج طلبه وقال: تلعن أباتراب: ٢٥٥/٢.

انَّ الحكومة إنَّها هي للإمام العالم بالقضاء: . 2 2 2/1

> انّ الحلم بمنزلة الطلّ، فإن شئت: ٢٦٩/٢. انّ خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع: ٧٧٩/٢.

انَّ الحنمس والنيء والأنفال للإمام: ٢٤/٤.

ان دار الشرك يحلّ مافيها: ٣٠٦/٣.

... انَّ الدية على ورثته فإن لم يكن له: ١٤٩/١.

ان ربى ـ تبارك وتعالى ـ استشار: ٤٩/٢.

انّ رحى الإسلام ستدور: ٢٠٤/١، ٢٥٤/٢. انّ رجلاً أتلى أميرالمؤمنين «ع»: ٩٥/٣.

انّ رجلاً استعدى عليّاً «ع» على رجل: ٣٩٢/٢.

انّ رجلاً كني لرجل بنفس رجل: ٤٩١/٢.

انّ رجلاً نزل بأميرالمؤمنين «ع»: ١٩٨/٢.

إِنَّ رسول الله «ص» أَتِي بَاليهـوديـة: ٣٩٧/٢،

.Y1£

انّ رسول الله «ص» افتتح خيير: ٢٠١/٣.

انَ رسول الله «ص » أمر بالنزول: ٤٤٤/٣.

انّ رسول الله «ص» بعث جيشاً: ٢٩٩/١، ٥٩١.

انّ رسول الله «ص» بعث خالد: ٣٨١/٣.

انّ رسول الله «ص» بعثه: ۲۹/۳.

انّ رسول الله «ص» خرج بالنساء: ١٦٥/٣،

.404

انّ رسول الله «ص» سجن في المدينة: ٣٨٢/٢، . EVA

انّ رسول الله «ص» ضرب في الخمسر شمانين: . 477/

ان رسول الله «ص» عامل أهل خيبر: ٢٠٣/٣.

إِنَّ العلماء ورثة الأنبياء وذاك: ٢٦٨/١. انَّ عليَّ بن أبي طالب «ع»... أحرق طعاماً: ٢٦٦/٢، ٢٣٣، ٢٢٧.

إِنَّ علي بن أبي طالب (ع) كان يلبس: ٨٢٣/٢. انَ علي بن أبي طالب (ع) لمّا قتله: ٤٩٣/٢. انَ علياً أتي برجل عبث بذكره: ٢٦٦/٢. انَ علياً (ع) أتي برجل كني برجل: ٤٩١/٢.

انَ علياً «ع» أتي بسارق فقطع يده: ١٧/٢ه. انَ علياً «ع» أجاز أمان عبد مملوك : ٧٢٦/٢. انَ علياً «ع» حبس مقهماً بالقتل: ٧/٧٤.

انَ علياً «ع» رفع إليه أن رجلاً اختلس: ٢٩٥/٢. انَ علياً «ع» قال: إذا ولد المولود: ٣٥٤/٣.

انَّ علياً «ع» قال: إنَّها الحبس: ٢/٨٧٢.

انَ علياً «ع» قال: لايصلح الحكم: ١٤٠/١.

انّ عليّاً (ع» قضى في أربعة تباعجوا: ٤٥٧/٢. انّ عليّاً (ع» قضى في اللّين أن يحبس: ٤٥٧/٢.

ان علياً «ع» فضى في اللين ان يجبس: ٧/٧٠٠. انّ علياً «ع» كان إذا أخذ شاهد زور: ٣٢٦/٢،

7033 223.

انَ عليّاً «ع» قال: كان لي أن أقتل المولّي ... ٣/٩٥/

انّ مليّاً «ع» كان يجل للفارس: ٣/١٦٢.

انّ عليّاً «ع» كان يحبس في العين: ١٩٣٣/١ ٤٨٦، ٤٣٢/٢

انّ عليّاً «ع» كان يخرج أهل السجون: ٤٧٣/٢.

انَّ عليّاً كان يخرج الفساق: ٤٧٤/٢.

انَ عليّاً «ع» كان يسهم للفارس: ١٦٢/٣.

انّ عليّاً «ع» كان يطعم من خلد: ٢/ ٤٦٠.

انّ عليّاً «ع» كان يفلس الرجل: ١٣٣/١.

انَ عَلَيْاً «ع» كان يقول الأجيز في الهلال: ٩٧٧/٢ م

انّ عليّاً «ع» كان يقول القطع على أحد يخوّف:

انّ رسول الله «ص» عرضهم: ٣/٥٥٥.

انّ رسول الله «ص» قبال لأبي ذرّ ... : وإخراج الخمس: ٧١/٣.

انّ رسول الله «ص» قال: ثلاث لايغلّ: ١٨٣/١. انّ رسول الله «ص» قال: من ضرب الساس: ١٩/١.

انَ رسول الله ((ص) قال: يافلان، إن المسلمين: ٢٦٣/٢.

انّ رمول الله هرس» قبل الجزية: ٣/ ٨٠٠.

انَّ رسول الله «ص» قضى أنَّ الأرض: ٢٥٣/٤. انَّ رسول الله «ص، » كان إذا أتاه: ٣٥٩/٣٠.

انّ رسول الله «ص» كان إذا بعث: ٢٥٥/٣.

انّ رسول الله «ص» لم يورث: ۲/ ۸۲۰.

انَّ رسول الله «ص» لمَّا أَفَاعَ: ٢٠٤، ٢٠٤،

انَّ رسول الله (ص) لمّا ظهر: ٢٠٤/٣.

انَّ رسول الله «ص» لمّا فرغ: ٣٣٠/٣.

انَّ رسول الله «ص» مرّ بالحتكرين فأمر بحكرتهم:

ان رسول الله «ص» نبى عن إحداث الكنائس: \*/٤٨٣.

> انَّ رسول الله «ص» وأبابكر وعمر: ٣٣٧/٢. إنَّ السلطان لأمن الله في الأرض: ١٩٨/١.

رن سمرة بن جندب كان له عذق: ۲۸/۲. إنّ سمرة بن جندب كان له عذق: ۲۸/۲.

إِنَّ السِنَة لا تقاس: ٦٩/٢.

انّ شرّ وزرائك من كان للأشرار: ١١٨/٢.

انّ صاحب المكس في النار: ٢٦١/٤.

انَ عادي الأرض لله ولرسوله: ١٥٤/٤.

إنَّ عبدالله بن سبا كان يدعي النبوة: ١١/٢.

إنَّ العرافة حقَّ ولابدَ للناس: ٧٢/٢.

إنَّ على الإمام أن يخرج المحبسين: ٩٤/١.

انَ على كلّ إنسان منكم: ٤٢٩/٣.

.٣٧٨/٢

انّ عليّاً «ع» لم يكن ينسب أحداً: ٨٠٦/٢.

انّ عليّاً «ع» لما مضى لسبيله: ١٩٥١، ٥٠٦.

انَ علياً «ع» هدم دار جرير ودار قوم: ٣٣٧/٢.

انّ عليّاً «ع» وظف على الفقير ديناراً: ٣/٤/٤.

... إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ: ١٤٦/١.

... إنَّ عملك ليس لك بطعمة: ٢/٩٧، ١٤٤٣؛ ٢/٦/٢.

... إِنَّ عمّي كان رجلاً لننيانا وآخرتنا:

إنّ الغادر ينصب له لواء يوم القيامة: ٧٣٤/٢.

إنَّ غلاء السعر ورخصه بيد الله: ٦٦٣/٢.

إنّ الفتنة إذا أقبلت شبهت: ٢٥٣/١.

إِنَّ فِي أَيدي الناس حقّاً: ١/٦٢٠.

إِنَّ فِي كَسَّابِ عَلَيَّ «ع» أنَّه كَانَ يَضُرِب: ٣١٠/٢.

... إنّ قائمنا«ع» لوقد قام: ٣/ ٢٣٤.

، انّ القرآن أنزل على النبيّ «ص»: ٣٠٠/٣.

انَ القصد أمر يحبِّه الله: ٢٩٧/٤.

أنَّ القَوَةَ الرمي: ٢/٧٥٧.

إِنَّ قوماً لا يحضرون الصلاة معنا في مساجئنا: ١٨٧/١.

ان كل عسكر أو فرقة غزت بغير أمز الإمام: ١٨٦/٣ ، ٢٣٧.

إِنَّ لَلَامَ ثُلثي البرَّ وَللأَبِ الثلث: ٣٤٦/١.

إنّ لصاحب المال أن يعمل بماله: ١/٩٥/١.

إِنَّ لَلْقَامُ بِأُمور السَّلْمِينَ بِعَدَّ ذَلِكَ: ١٠٤/١؛ السَّلْمِينَ بِعَدَّ ذَلِكَ: ٢٠/٤

إنَّ لكلِّ شيء حدًّا ومن تعدَّى: ٣٦٨/٢.

أنّ ماأخطأت القضاة في دم أوقطم: ١٣٩/١؛ ٣٦٥/٢.

انّ عمدبن أبي بكر كتب: ٤٨٢/٣. إنّ المفورة لا تكون إلّا بحدودها: ٢٠/١٤.

... إنّ معي من ترون: ٧٣/٢.

... أنّ مقامك بمكّة خين ٩/٢٥٥.

إنَّ الملائكة تحضر الرهان: ٧٩٩/٢.

إنَّ الملائكة لتنفرعند الرهان: ٧٩٩/٢.

إنّ ممّا استحقت به الإمامة التطهير: ٣٨٤/١.

انّ من أسلم من المسلمين: ١٨٨/٣.

إنّ من أشد الناس عداباً: ٣٠١/٢.

إِنَّ مِن أَعظم الناس حسرة: ٣٠٠/٢. انَّ مِن عرف شيئاً فليأخله: ٣١٧/٣.

انَّ من مات وليس له وارث: ٩٢/٤.

... انّ منكم رجالاً نكلهم الى ايمانهم: ٧٤٣/٢.

... إن موسى وهارون«ع» كانا نبيين: ٣٩٣/١.

انّ النبيّ «ص» استخلف ابن أمّ مكتوم. ١٠/١/٣

ان النبيّ «ص» باع حرّاً أفلس في دينه: ۸۹/۲. ان النبيّ «ص» بعث خالداً: ۲۸۱۳.

انَ النبيّ «ص» بعثه... فقال: إنَ الناس: ١٩٧/٢

انَ النبيّ «ص» حبس رجلاً في تهمة: ٣٨٢/٢، ٤٣١، ٤٧٨،

انّ النبيّ «ص» حبس في تهمة رجلاً: ٢٠٠/٢.

انّ النبيّ «ص» حجر على معاذ وباع: ٤٨٧/٢.

انّ النبيّ «ص» دفع إلى يهود خيبر نخل خير: ٢٠٣/٣.

انّ النبيّ «ص» ضرب على نصراني بمكة: 47٠/٣

انّ النبيّ «ص» ضرب على نصارى: ٣٤٢/٣، ٤٤٣.

أنّ النبيّ «ص» ضرب في الخمر ثمانين: ٣٦٣/٢.

إِنَّ النبيّ «ص » فادى جاعة من كفّار: ٢٦١/٣. إنّ النبيّ «ص» قال: اقتلوا: ٣/٥٥٨. أنّ النبيّ «ص» قال: أنا أولى بكل مؤمن:

أنّ النبيّ «ص» قال مخاطباً لعشيرته: ١١٠/٢. إنّ النبيّ «ص» قسم يوم خيبر: ١٦١/٣. إنّ النبيّ «ص» كان إذا بعث أميراً: ٣٨٤/٣. إنّ النبيّ «ص» كان قوته الشعير: ٨٢١/٢. إنّ النبيّ «ص» كان يحبس في التهمة: ٢٧٧/٢. إنّ النبيّ «ص» كان يحبس في تهمة الدم: 

انّ النبيّ «ص» كان يخطب: ٢٨١/٣. انّ النبيّ «ص» لمّا بعث إلى ابن أبي الحقيق:

انّ النبيّ «ص» لما دخل المدينة: ٣٢٠/٣. انّ الناس إذا رأوا الظالم: ٦٠٣/١. إنّ الناس مسلّطون على أموا لهم: ١٩٥/١. إنّ النفس إذا أحرزت قوتها: ٦٣٩/٢. أنَّ النني هو الحبس سنة أو يتوب: ١١/٢ه. إنّ نوحاً حمل في العسفينة: ٣٦٦/١. إِنَّ هُولِاء قدتها لؤوا: ١٨٤/١، ٢/٨١٥. إنّ هذا الأمر في قريش لايعاديهم: ٣٧٩/١. إنّ هذا الأمر لاينقضى حتى يمضى: ٢٧٧/١. ... إِنَّ هَـذَا المَّالُ لَـيس في ولالنَّك: ٢٦٧٣/٢ 7/1713 4313 7773 7072 3/17.

> إنّ الوفاء توأم الصدق: ٧٣٣/٢. إنّ يهوديّاً كان له على رسول الله: ٧٩٠/٢. إِنَّ يهود بني النضير: ٢٥٦/٣. ان يهودية كانت تشتم: ٣/٤٨٣.

إنّ الوالى إذا اجتهد: ٧٧/٢.

انًا أهل بيت اختار الله لنا الآخرة: ٢٣٩/١.

... إنَّا لانستعمل على عملنا من يريده: ٢٣٢/١. إنّا لانمنعهم النيء ولانحول بينهم: ٨٠٦/٢.

... إنّا لوفعلنا هذا لكلّ من نتهمه: ٣٨٣/٢،

... إنّا والله لاتولّى على هذا العمل: ٢٣٣/١ .140/4

إِنَّكَ إِنْ اتبعت عورات الناس: ٢٧٧/٢، ٤٤٥.

... إنَّك تسمع ماأسمع وترى: ١١١/٢.

... إنَّك تقتل وتصلب كما قتل أبوك وصلب: . 471/

> ... إنَّك طيّب الربح حسن اللون: ٨٣٣/٢. إنكم لعلكم تقاتلون قوماً: ٤٤٨/٣. ... إنَّما أرض الخراج للمسلمين: ١٩٨/٣.

... إنَّها البس هذين الثوبين: ٢/٨٣٣.

إنَّها أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجان ١١١/١. إنَّما أمروا بالحج لعلَّة الوفادة إلى الله: ١٠٨/١.

إنَّما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى: ١٤٤/٢.

إنَّما أنت فينا رجل واحد: ٢/٥٩٩.

إنَّها جعلت الجماعة لئلاَّ يكون الإخلاص: ٩٣/١. إنّا الحبس حتى يتبيّن للإمام: ٣٨٢/٢.

... إنَّها حرَّم الله الجزية من مشركي العرب:

إنَّها الحكرة أن تشتري طعاماً: ٦٣٤/٢، ٢٥٢.

إنَّما الحكرة أن يشتري طعاماً: ٦٣٤/٢.

إنَّها حضَّ على المشاورة: ٣٦/٢.

إنَّها الحليفة من سار بكتاب الله: ٢٩٣/١، ٤٢.

إنَّما السعر إلى الله يرفعه: ٦٦٤/٢.

إنّما سنّ رسول الله «ص» الزكاة: ٣/٥٧.

إنَّما الطاعة لله ـعزُّ وجلَّ ـ ولرسوله: ٣٨٤/١.

... إنّا العشور على الهود والنصارى: ٢٧١/٤، ۲۷۲ ۵۸۲.

أنَّه رأى بعثة العيون: ٩٦٦/٢.

أنه رخص في أخذ الجزية: ٢٥٢/٣.

أنّه رفع إلى أميرالمؤمنين «ع» رجل: ٣٢٠/٢.

انّه «ص» عامل أهل خيبرعلى النصف:

انه «ع» قبض ماوجد في عسكر الجمل: ٣١٠/٣.

إِنَّه قد حَقَّ لِي أَنْ آخِذَ البريء: ٢٣٩/٢.

انّه قسم في النفل للفارس سهمين: ١٦١/٣.

انّه قضى أن الحراج بالضمان: ٤٩٢/٣.

أنَّه قضى أن يمجرعلى النلام: ١٨٥/٢.

... أنه قضى بذلك: ٢٦/٢٥.

أنَّه قضى في أربعة نفر شربوا الخمر: ٥٠٢/٢.

أنّه «ص» كان إذا بايع النساء: ١/٥١٥.

أنّه كان اذا سرق الرجل اوّلاً: ٢٦٢/٢.

أنّه كان يحبس في النفقة: ٢/٠٥٠، ٤٩٣.

أنّه كان يمشي في الأسواق وحده: ٨٠٧/٢.

أنّه كره سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي: ٣٦٥/١.

إنَّه لاقدست أمَّة لايأخذ: ١٩١/، ٦١١.

أنه لايقطع الطرار، وهو الذي يقطع: ١/ ٤٥٠، ٤٩٦.

إنّه لم يكن قبلي نبيّ إلّا قد أعطى: ١١١/٢.

أنّه لَـمّا نزلَـت الآية سأل رسول الله «ص»: الآية سأل رسول الله «ص»:

انه لمّا هزم أهل الجمل جمع كل ماأصابه: " ٣٠٠/٣

... انه ليس للإمام أن يعفو: ١٩٧/١ ؛ ٢٣/٤. ٩٠.

إنّه ليس على الإمام إلّا ماحمّل من أمرربه: ١٩/٢-

أنه «س» مرّ بانحتكرين فأمر بمكرتهم: ۲۸/۲، ۲۹۲. إنّها علينا أن نلقي إليكم الأصول: ١/٥٥٠٠ ٧٣/٢، ٨٧.

إِنَّمَا قال الله \_تمالى إِنَّها جزاء الذين: ١٧/٢.

إنَّها للمرأ ماطابت به نفس إمامه: ١٦٢/٤.

... إنَّما له الثمن فلابأس: ٢٥٣/٣.

إنَّهَا المؤمنون إخوة بنو أب: ٧١٥/٢.

إنَّها مثلى في الأنبياء كمثل رجل: ٧٠٤/٧.

إنَّمَا الناس تبع المهاجرين: ١/٥٥٥، ٥٥٩.

... إنّا هو على القوي المطاع العالم: ٢٢٨/٢، ٢٥٦.

إنَّما وضعت الزكاة اختباراً للأغنياء: ٢٨/٣.

إنّها يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ٢٥٧/٢، ٢٠٠٢.

إنّا يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر: ٢٤٥/٢،

إنّها يجمع الناس الرضا والسخط: ٢٣٠/٢.

إنَّما يعني: أولى بكم أي أحق بكم: ٦٣/١.

أنّه أتي برجل قد كقل بنفس: ١٩١/٢.

أنَّه أتي برجل كبيرالبطن: ٢٠٦/٢.

أنّه أتي بسارق فقطع يله: ٢/٣٥٤، ٢٦٢.

أنَّه أحرق طعاماً محتكراً بالنار: ٣٣٠/٢.

... انّه إذا كان ذلك: ٢٠٠٧، ٢٣٠.

انّه استقطع النبيّ «ص» الملح: ٨١/٤.

... انه إن لم يكن المزوج وليّ طلقها الوالي: ١٣٥/١.

إنّه بايعني القرم الذين بايعوا أبابكر: ١٩/١ه، ٥٥٥.

أنَّه بني حظيرة من قصب: ٢٣/٢.

أنَّه بني سجناً وسمَّاه نافعاً: ٤٣٥/٢.

انّه جمل على أغنيائهم: ٣١/٣.

انّه خمّس ماحواه عسكر أهل النهروان: ٣١٥/٣.

-A. E/Y

... إِنِّي لست آخذ الجزية: ٣٧٩/٣، ٣٨٥. إنِّي لم أبعث بالهودية ولابالنصرانية: ٨/٢.

إنّي مننت على أهل البصرة: ٣٠١/٣.

إنّي نظرت في كتاب الله فلم أجد: ٢/٦٧٠.

... إنّي والله لأأجد لبني إسماعيل في هذا النيء: ٦٨٦/٢.

... اهرق الخمر واكسر الدنان: ٢٣٥/٢.

أهل الإسلام هم أبناء الإسلام: ٦٧٣/٢.

أهل المدائن الحُبساء في سبيل الله: ٦٢٧/٢.

أوحى الله إلى شعيب النبي عليه السلام::

أوصى الخليفة من بمدي بتقوى الله: ٧٩٩/٢.

... أُولئك رفقائي في الجُنَّة: ٢/٢/١.

أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة: ٣٩٨/٢.

أولما الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام: ١/٩٩٥.

... أو ليضربنّ الله بقلوب بعضكم: ٦٠٣/١.

... أقمالمنا من الأرض ومناأخرج الله منها: ٣/٢١/٣ ٢٠٢٤، ٢٠٢٨.

... إي والله لاأرزأ من أموالكم: ٢/٨٣٠.

... إيت فقيه البلد فاستفته: ١٨/٢.

... ايتمروا بالمعروف وتناهوا: ٢٤١/٢.

... إيتني خمسه ... هولك: ٣/٧٧.

... إيتني عشية لأدفع إليك شيئًا: ١٨١/٢.

... أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة:

الإيلاء هوأن يحلف الرجل: ٢٢/٢٥.

... إيّ شيء بلغني عنكم: ١٧٢/٢.

... إيّاك أن تدفع فتكسر فتغرم: ٢٦٦٧.

إيّاك أن تطمع نفسك إلى من فوقك: ٨٢١/٢.

إيّاك ومشاورة النساء: ١/٧٥٣١ ٢١/٢.

... انَّه منع من غنيمة أموالهم: ٣٩٩١/٣.

أنّه نهي عن الحكرة: ٦١٣/٢.

أنّه نهى عن قتل النساء والولدان: ٢٠/٢.

أنّه نهى عن قتل المرتدة: ٢١/٢.

الله «ع» وردري وشهريار وفي المراجعة ورد قم: ٢٣٨/٠

أنّه يضاعف عليه اليمين... والوالي: ١٤٩/١.

... أنه يضرب ضرباً وجيعاً وتؤخذ: ٣٤١/٢.

... أنَّه يقتل السيدويستودع العبد: ٢٩/٢ه.

... أنّها تسترق: ٢/٢٠٠.

... إنّها لكبيرة إلّا على الخاشعين ياأخا بني نهد: ١٩٣/٢.

... أنّها نزلت في الإمرة: ٣٩/١.

... إنّهم حجتي: ١/٧٩/١.

... إنّهم صبوا إلى تعطيل: ٣٩٩/٣.

إنّهم قد سمعوا رسول الله «ص» يقول عوداً:

... إِنِّي أحلف بالله ماكذب رسول الله: ٣٨٧/٢ء

. ٢٠٠٠ إنّى أنا الذي سمّاني الله في التوراة: ٧٩٠/٧.

إنّي تارك فيكم الثقلين: ١/٨٥.

إنّي تارك فيكم ماإن تمسكتم: ٧٠/٢.

... إنّي رأيت المرب رمتكم عن قوس واحدة:

إنّى قد رأيت والله خيراً: ٤٥/٢.

إنِّي لآخذ على التهمة: ٢٨٢/٢، ٤٨٠.

إنّي لآخذ من أحدكم الدرهم: ١٣٣/٤ ١٨٠/٠٠ ١٣٣٠٠.

إنّى لاأخيس بالعهد: ٧٣٩/٢.

... إنّي لأرجو أن أفارقكم ولايطلبني: ٦٦٣/٢.

... إنّي لاسنحي أن يغلب جهله علمي:

أيّها الناس، ألا إنّ ربّكم واحد: ١٩٠/٢، ٧١٣. أيّها الناس، إنّ آدم لم يلد عبداً ولاأمة: ٢٧/١؛ ٢/ ٢٦٦.

أيها الناس، إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر: ٣٠٢/١، ٣٢٢.

أَتِها الناس، إنّ الله ـ تعالى حرّم عليكم: ٤١١/٢.

أيها الناس، إنّ رسول الله هس» قال: من رأى: ١٩٣/١، ٢٠٠٥ ٢٠٣/١.

أيِّها الناس، إنَّ لي عليكم حقًّا: ١٦/٢، ٤٧٤.

أَتِهَا النَّاسِ، إنَّكم بايعتموني على مابويع:

أيِّها الناس، إنَّما يجمع الناس: ٢٣٦/٢.

أيها الناس، إنّي تارك فيكم أمرين: ١/١، ؟؟ ٧١/٢.

أيها الناس، إنّ ربّكم واحد: ٧١٣/٢.

أيها الناس، قد آن لكم: ٢٤٩/٢، ٣٨٩.

... أيّها النساس، عن ملأ وأذبنه إنّ هذا: ١/٥٠٥.

أيها الناس، فإنّها أنها بشريوشك أن يهأتي وسول ربّي: ٥٨/١٠.

أيها الناس، لاتستوحشوا في طريق الهدى: ٢٤٠/٢.

أيِّها الناس، لا تشكوا عليّاً: ٦٨٣/٢.

... أيها الناس والله مالي من فيمتكم: ١٩٤٤/٠.

### حرف الباء

باسمك اللّهم، هذا ماصالح: ٧/٠٥٧. بالإمام تمام الصلاة والزكاة: ١٨٩/١؛ ٧/٢٥. ... بخ بخ، تيك أفضل: ٣١٧/٣. إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة: ٣٠/١. إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً: ٣٦١/١، ٤٣٠؛

إيّاكم والإقراد. يكون أحدكم أميراً: ١٩٥/٢. إيّاكم وصحبة العاصين: ١٩٤/٦.

إِنَّا كُسم والظنَّ، فإنَّ الظَّن أَكَذْبِ الحَديث: (الحَديث: ٥٨٠) معرف معرف معرف معرف معرف الطَّن الطَّن

إيّانا عنى؛ أن يؤتي الأوّل إلى الإمام: ٢٣٢/١. إيّانا عنى خاصة؛ أمر جميع المؤمنين: ٢٦٢/١

... ایکا قتله؟... مسحة سينيکما؟: ٣/٢٧٢.

.44./

... أَيْكُم يَأْخَذُ أَمْ المؤمنين في سهمه؟: ٣٠٣/٣، ٣٠٧.

... أَيْكُم يَأْخَذُ عَالَشَة في سهمه؟ ٢٩٩/٣.

أتيا امرأة نكحت بنير إذن مولاها: ١٠٤١، ٥٥.

أتيا امرأة نكحت بنير إذن وليها: ١٣٤/١.

أتيا ذمّي اشترى من مسلم أرضاً: ٨٩/٣، ٩١.

أتيا رجل أتى خربة باثرة: ٢٤٧،،٢٣٥/٤.

أيّا زجل استعمل رجلاً على عشرة: ٣٠٩/١؛ ١٢٠/٢.

أيا رجل قتله الحد أو القصناص فلادية له: ٣٦٦/٢.

أيا قوم أحيوا شيسًا من الأرض: ١٥٠/٤، ٢٢٢، ٢٤٩،

أيّا وال احتجب عن حواثج الناس: ٨١٣/٢.

... تيها الأعرابيّ، إنّا ألبس هنين الثوبين: ٨٣٢/٢.

أيها المؤمنون، إنّه من رأى عدواناً يعمل به: ١/١٠١/ ٢٢٩/٢.

أَيُّهَا النَّاسِ، احفظوا لاتحتكروا: ٦٢٥/٢.

أيّها الناس، اسمعوا قولي: ٧١٤/٢.

... بخصال أولها نص من الله تبارك وتعالى: ... ٢٩٢/١

... البرّ والشعير والذرّة: ٢٦/٢.

البرّ والصدقة يتفيان: ٣/٠٤.

بسم الله الرحم في الرحم. إنَّ الله واسع كريم: ٨٠/٣.

بسم الله الرحلن الرحيم. من عبدالله علي «ع»: ٩٦٩/٢.

بسيم الله السرحيلين السرحيم. من محسسه رسول الله «ص»: ٢/٥٠٠، ٧٠٧، ٧٣٨.

بسم الله الرحمٰن الرحيم. من محمد عبدالله «ص»: ۷۰۲/۲ - ۷۰۷.

بسم الله الرحمٰن الرحيم. من محمد النبيّ «ص»: ٧٠٢/٢

بسم الله الرحمين الرحم. هذا بيان من الله: ١١/٢.

بسم الله الرحسين الرحيم، هذا كستاب من محمد (ص): ٧٠٦/٢، ٧٤٥، ٧٥١.

بسم الله الرحم في الرحيم. هذا ماأمر به عبدالله: المرابع عبدالله:

بسم الله الرحمٰن الرحيم. هذا ماكتب محمد: ٧٧٣٧/٢ الرحمٰن الرحيم.

بسم الله الرحمان الرحيم. هذه أمنة من الله: ٧٩١٠٢٠/٢.

بسم الله الرحم لل الرحم ... واعلم أنّي سأشير: ٨٠٨/٢.

بشّر الخبتين بالجنّة: ٩٥/٢.

... بضمة عشر سوطاً مابين المشرة إلى العشرين: ٣٥٣/٢.

... بطون الأودية ورؤوس الجبال: ٣٩/٤، ٤٨، ٧٣.

بعث رسول الله بُسَيسة عيناً: ٥٥٧/٢.

بعث رسول الله «ص» خالدبن الوليد: ٣٦٨/٣. بعث رسول الله «ص» سريّة واستعمل: ٧٨٢/٢.

بعث رسول الله «ص» عمروبن حزم: ٩٦/٢.

بعث عليّ «ع» محمد بن أبي بكر أميراً على مصر: ٣٨٧/٢.

بعشني رسول الله «ص» إلى الين: ۲/۱۶۶، ۲۰۱۰ ۳۸/۳۸، ۲۱٦.

... بعدما قسم أو قبل؟: ٣/٥٥٨.

بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل: ٧٦/١.

... بل أدعو ... بل الله يخفض ويرفع: (يرفع ويخفض): ٢٦٥/٠، ٦٦٣.

... بل خلقت حواء من آدم: ١/٣٦٠.

... بل للناس كافة: ٢/٢٠٤.

بلٰی کانت فی أیدینا: ۳۳۱/۳.

بلغني أنَّك تقعد في الجامع: ١٥/٢.

بلغني عنك أمر إن كنت فعلته: ٣٧٤،٥٥٣/٢؛ ٣٥٣/٢.

... بما تقضى: ١٦٥/٢.

... بالمن والعفوكما سان ٢٩٤/٣.

... بني سجناً من قصب فسمّاه نافعاً: ٢/٢٣٢.

... بالنص والدلائل: ٣٩١/١.

بُي الإسلام على خسة أشياء: ١٣/١، ١١٨٥ ١٩/٤، ٢٨٦.

بالوصية الظاهرة وبالفضل: ٢٩٤/١.

البيِّعان بالحنيار مالم يفترقا: ١٧٨/٤.

... بيموا ولاتحلفواء فإنّ اليمين تنفق السلمة: ٢٦٩/٢.

## حرف التاء

تاركوا التُرك : ٣٨٩/٣.

تاركوا الحبشة: ٣٨٩/٣.

... تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين: .Y £/£

... تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين: ٨٨/٤. ... تؤدّون الأمانة إليهم وتقيمون: ٨٠٩/٢.

... تبيع في سبوقنا بسعر: ٦٢٤/٢.

تتبُّع العورات من أعظم السوءات: ٤٣/٢.٥.

تتبُّم العيوب من أقبِح العيوب: ٤٣/٢هـ.

تجاوز عن الزلل وأقل العثرات: ٢٠٠/٢.

تجب الجمعة على سبعة تفر من المسلمين: ١٤/١.

... تجهز حق تخرج إلى مصر، فإنّ عيالي:

تردعل أحدهم القضية: ٧٦/٢.

... تخلغ ثيابه: ٢/٤١٠.

تصدق بخمس مالك: ٩٨/٣.

تعرفون أنَّها حرام... فأمر بنا: ١٢/٢ه.

تعافوا الحدود فها بينكم، فابلغني من حد: -411/4

تفترق أُمّتي على بضع وسبعين: ٦٩/٢.

تقطع رجل السارق بعد قطع اليد: ٤٦١/٢.

... تقطع رجله بعد يده: ٢/٢١.

تقطع اليدوالرجل ثم لايقطم: ٢/ ٤٦١، ١٥٥.

... تقوم الجارية وتدخم إليه: ٣٥٤/٣.

التقية تُرس المؤمن: ١٩٣/، ٢٣٤.

... تقيم إلى يوم الجمعة: ٢٨٢/٢.

تكون شيعتنا في دولة القائم «ع» سنام: ٢٣٦/١.

تمام الحيج لقاء الإمام: ١١١/١.

... تنظرون إلى أغتكم اللين تقتدون: ٨٠٨/٢.

... توقف ردء للبسلمين: ٣٢٢/٣.

تولّى الأراذل والأحداث الدول: ١٢٠/٢.

### حرف الثاء

ثلاثة تجب على السلطان خاصة: ٣٩٩/٢. ثلاثة من كنّ فيه من الأثمة صلح: ٢٩٦٦/١ . 1 1/4

ثلاثة يدخلهم الله الجنة بغير حساب: ٢٠١/١. ثلاثة يعذُّ بون يوم القيامة: ٤٤/٢هـ.

ثلاث خصال تجب للملوك: ٧٧٧/٢.

ثلاث موبقات نكث الصفقة وترك السنة: . - ۲۸ . - ۲۲/۱

ثمّ اختر للحكم بين الناس: ١٥٢/٢ ١٤٣٥/١

ثمّ أكثر تعاهد قضائه وافسح له: ١٩٦/٢.

ثمّ الله الله في الطبقة السفلي: ٢/٩٩٧٠ ٢٩٨/٣.

ثم انظر في أمور عمّالك فاستعملهم: ٣٢٦/١.

ثُمَّ إِنَّ للوالي خاصَّة وبطانة فيهم: ٢١١/٢.

ثم إِنَّ هذا الإسلام دين الله: ٧٠٤/٢.

ثمّ تفقّد أعمالهم وابعث العيون: ٥٣/٢، ٥٥١.

... ثمّ سارّع «ع» إلى داره فهدمها: ٣٣٨/٢.

ثمّ لا تدع أن يكون لك عليم: ٢/٢٥٥.

ثُمَّ للوالي بعدُ أدبه وحبسه: ٢/٢٥٤.

# حرف الجيم

جاء رجل إلى أميرالمؤمنين «ع» فأقرَّ بالسرقة: .445/4

جاء رجل إلى رسول الله «ص» فقال إنّ أمّي: .0.1 4471/4

جاء رجل إلى النبي «ص» ققال ينارسول الله: . 477/4

جاءني كتابك تذكر أنّ بعض أهل القبلة: . £٣A/Y

جاز بالحسنة وتجاوز عن السيئة: ٢٠١/٢. جرت السنة أن لا تؤخذ: ٣/٢١٤. ... جزية الأرض والرقبة: ٣/٢١٤. الجزية عطاء المجاهدين: ٣/٣٤٤. جال السياسة العدل في الإمرة: ٢/٠٧١، ٢٩٢٠. الجنة تحت أقدام الأمهات: ٢/٣٤١. الجنود بإذن الله حصون الرعية: ٢/٣٤١. جهاد المرأة حسن التبقل: ٢/٣٤٦. الجهاد واجب عليكم مع كل أمير: ٢/١١١، ٩٨٥. جهل المشير هلاك المستشير: ٢/٠٤.

## حرف الحاء

... حاكماً: ٢/٨٤٤، ٥٩. حبس الإمام بعد الحد ظلم: ٢/٥/٣. حبس الإمام بعد الحد ظلم: ٢/٥/٣. حبس رسول الله «ص» ناساً من قومي في تهمة بدم: ٢٨٢/٨ ٨٧٤. حبك الشيء يُعمي ويصم: ٢/٦٠١. ... حتى يكون للرعية كالأب الرحيم: ٢/٠٢٠، ٢٩٠٧. حد الزاني أشد من حد القاذف: ٢/٢٠.

حد الزاني كأشد مايكون من الحدود: ٢٠٨/٠. حديثي حديث أبي وحديث أبي: ٢١/٧. حسن التدبير وتجنب التبذير: ٢٠٠/٠. حسن السياسة قوام الرعية: ٢٠٠/٠. حسن السياسة يستديم الرياسة: ٢٠٠/٠. حسن العدل نظام البرّية: ٢٠٠/٠. ... الحصون: ٢٧٤/١.

... حصون الإسلام: ٢٧٢/١. حفّت الجنّة بالمكاره: ٢٩٦/١.

حقّ الضيافة ثلاثة: ٣٤٤/٣.

حقّ على الإمام أن يحكم بما أنزل الله: ٤٣٣/١؛ ٧٧٩/٢.

> حقّ على العاقل أن يضيف إلى رأيه: ٣٦/٢. ... حقّه عليم أن يسمعوا له: ٧٧٥/٢.

حقّ الولد على الوالد أن يعلّمه الكتابة: ٧٦١/٢. حقّ الولد على والده أن يعلّمه: ٧٦١/٢.

الحكَّام: القُضاة: ١/٣٥/، ٤٤٨.

الحكرة في الخصب أربعون يوماً: ٦٢٩/٢.

الحكرة في ستة أشياء: في الحنطة والشعير والتمر: ٧/ ٦٣٩-

... حكم الله أنتظر فيكم: ١٧٥/١.

الحكم حكمان: حكم الله وحكم الجاهلية: ١٦٠/٢.

... الحكم ماحكم به أعدلها: ١٩٤١٥/١ ٢١٦٧/١.

... حكمت بحكم اللك: ٢٥٦/٣.

حلال محمد حلال إلى يوم القيامة: ٧٠٤/٢. الحمد لله الذي جعلنا من زرع إبراهيم: ٢٣٦/١. الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا: ٢٢/٢.

... الحمد لله الله عناً من رياشه: ٨٣١/٢. حَملة القرآن عرفاء أهل الجنة: ٧/٥٧٥.

### حرف الخاء

... خذ عن يونس بن عبدالرحمٰن: ٩٤/٢. خذ من كلّ حالم ديناراً: ٩٢٤/٣. خذ من مال الناصب حيثا: ١٣٩/٤. ... خذها: ٣/٣٥٤. ... خذ هذه الغنم بالذي أصابك: ١٤٥/٣.

عنوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً: ٢٩/٢. الحراج بالضمان: ٢/٤٨٩، ٤٩١. حرف الدال

دارِ عن المؤمنين مااستطعت: ٣٩٣/٢.

داووا مرضاكم بالصلقة: ٣/٤٠.

دخل رجلان على أميرالمؤمنين «ع» فألق:

دخل رجل على عليّ بن الحسين «ع» فقال: محمل معلى على عليّ بـ معلى على على على على على على المعلى المعلى المعلى ا

دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال: ١٩٦/١ ٢٠٤/٢.

دخلت على مروان بن الحكم: ٢٩٣/٣.

دع له يديه يتق بهما: ٢/٠١٠.

دع مايريبك إلى مالايريبك: ٢٧٨/٢.

دعا رسول الله «ص» فاطمة: ٣٢٩/٣.

... النعاء إلى طاعة الله من طاعة العباد: ٢٥٠/٣.

... دعها عُدّة للمسلمين: ٢٣٨، ١٨٤/١.

... دعهم يكونوا مادة للمسلمين: ٣/١٩٠.

دعوني والتمسوا غيري ... واعلموا: ٥٠٣/١.

دولة الأوغاد مبنية على الجور والفساد: ١٢١/٢.

دولة العادل من الواجبات: ١٩٩/١؛ ١٢٠/٢.

دولة الفجّار مذلّة الأبران ٢١١/٢.

...,. 05,-

دولة اللئام مذلّة الكرام: ١٢١/٢.

دول اللئام من نوائب الأيام: ١٢١/٢.

... دون الحسة ... لا ولسكسن دون أربسعين:

.444.

دية ولد الزنا دية الذتي: ٣٦٦/١.

الدين النصيحة ... لله و: ١/١٤٥٩ ٢/٨٧٢.

الدين والسلطان أخوان توأمان: ١٩٤/١.

... الخراج، وإن أخذ من رؤوسهم الجنزية: ٣/٣٦٣، ٤٣٤، ٢١٧، ٨٨٨.

... خرج رسول الله ((ص) فقعد: ٢/٥٣٥.

خرج علي «ع» إلى دار جريس فشغث منها: ٣٣٧/٢.

خطب رسول الله «ص» في حجة الوداع: ١٦٨/١.

... خلقه الله في الأرض يوم خلقت: ٣/٦٦.

... الخسمس (في جواب السؤال عن الكن): ٢٤/٣

خس الله للإمام وخس: ١٠٨/٣.

... الخمس بعد المؤونة: ٣/٦٩.

... الخمس في ذلك: ٨٤/٣.

... الخمس في ذلك ... أتا ماأكل فلا: ٦٩/٣.

الحمس لله والرسول وهو لنا: ١١٣/٣.

الخمس من خسة أشياء: ١٠٥/١؛ ٣/٢٥، ١٠٧،

... الخمس ... يؤخذ منها: ٥٩/٣.

خس علامات قبل قيام القائم «ع»: ٢٤٤/١.

... خسة أو ستة وأرفق: ٣٥٩/٢.

خمسة لايؤمنون الناس على كل حال: ٣٦٥/١.

خور السلطان أشد على الرعيّة: ٢٠٠/٢.

خيار أئمتكم الذين تحبّونهم ويحبّونكم: ٨٢/١.

خيار خصال النساء شرار خصال الرجال:

.727/1

خير السياسات العدل: ٢٠/٢.

الحير كلَّه في السيف وتحت ظلَّ السيف: ١٢٠/١،

.٧1./٢ 177

خيركم من تعلم القرآن وعلمه: ٢٩٣/٢.

خير الملوك من أمات الجور: ١٩٩/١.

خير من شاورت ذو و النهى والعلم: ٤٠/٢.

خير من مشلى على الأرض المعلّمون: ٢٩٣/٢.

## حرف الذال

... ذاك إلى الإمام: ٢/٤/٣.

... ذلك إلى الإمام، يأخذ من كل إنسان: ١٣٠/١

... ذلك إلى الإمام يفعل ماشاء: ١٤٣/١. ذلك بأنّ مجارى الأمور: ١٠٨/٢.

... ذلك للإمام والسلمين حلال: ١/١٣٠٠. ٣/٢٠٤.

... الذرة والعدس والسُّلت: ١٧/٣.

... ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه: ١٨٩/١، ٧٧٦/٢.

ذكرت الحرورية عند عليّ «ع» فقال: ١٢٨/١. ذكر رسول الله «ص» النساء: ٣٥٩/١. الذتمي إذا اشترى من مسلم أرضاً: ٨٩/٣.

#### حرف الراء

رأيت رسول الله «ص» يرمي جمرة يوم النحر على جل: ٢٧٤/٢.

رأيت ليلة أسوي بي رجالاً تقرض شفاههم: ٣٠٠/٢.

الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم: ٢٣٥/٢. ربّ ذنب مقدار العقوبة عليه: ٢٢٥/٢، ٢٠١٩.

... رَبِّ العيال أحق بحمله: ٢/ ٨٣٠.

رجلٌ من أهل قم يدعو الناس إلى الحقّ: ٢٣٩/١. رحم الله خلفائي، فقيل يارسول الله «ص»:

رحم الله عبداً أحيا أمرنا: ٨٩/٢.

. رحمة الله على خلفائي. قيل ومن خلفاؤك ؟: ٤٦٢/١.

ردوا عليهم نساءَهم: ٣٥٥٥/٣.

رفع القلم عن ثلاثة ... الصبيّ حتى يحتلم: ٢٧٠/١.

الركاز: الذهب الذي ينبت في الأرض: ٦١/٣.

... الرمي: ٧٥٨/٢.

الرمي سهم من سهام الإسلام: ٧٥٨/٢.

الرهن لمن رهنه له: ٣/٥٤.

... روحوا: ۲/۲۳۵.

روي أنه إن فاء وهو أن يراجع: ٢٣/٢.

روينا عن علي «ع» أنه لما هزم أهل الجمل جمع: ٣١٦/٣.

## حرف الزاء

الزاني أشد ضرباً من شارب الحمر: ٤٠٩/٢. الزكاة في كل ماكيل: ٣٣/٣. زوال الدول باصطناع السفل: ١٢١/٢.

## حرف السين

السائبة ليس لأحد عليها سبيل: ٨٧/٤.

... سار والله فهم بسيدة رسول الله «ص»: ... ۲۸۹/۳

ساعة إمام عادل أفضل من عبادة سبعين سنة: ١٩٢٧/١٤ ١٩٥/٢٠

ساعة إمام عدل أفضل من عبادة: ١٩٠/١، ١٦٧، ١٦٧٠.

الساعي قاتل ثلاثة: قاتل نفسه: ٢٣٦/٢.

سألت خالي هندبن أبي هالة: ٧٨٨/٢.

سألته عن الفطرة لمن هي؟ قال: للإمام: ١٠١/١.

مبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب: ٢٠٥/٢.

حرف الشن

شاور في حديثك الذين يخافون: ٣٩/٢.

شرّ الأمراء من ظلم رعيّته: ١٢١/٢.

شرّ الأمراء من كان الهوى عليه أميراً: ١٢١/٢.

شرّ الملوك من خالف العدل: ١٢١/٢.

شرّ الناس من لايعفوعن الزّلّة: ٢/ ٤٠٠، ١٤٤٨، .054

شر الناس من لايقبل العذر: ٢/٠٠/٠.

شر الناس من يظلم الناس: ١٢١/٢.

شرّ الوزراء من كان للأشرار وزيراً: ١٢١/٢.

شر الولاة من يخافه البريء: ١٢١/٢.

الشركة في اللك تؤدّي إلى الاضطراب: ١٠/١، . YA/Y \$ £ \ £

... شيئاً من قضائنا: ٢٠٠/١.

حرف الصاد

صالح رسول الله «ص» أهل نجران: ٣٨١/٣، . 14 4 4 64 4

صالح رسول الله «ص» عبدة الأوثان على الجزية: -474/4

صالحه على أن يسلم إليه ولاية أمر المسلمين:

... صدق سلم ـ رحمة الله عليه هذا حديث تعرفه: ١٨١/١.

... الصدقة ... فليؤدّ إليه حقّه: ٢٣٤/٤.

صعد رسول الله «ص» النبريوم فتح مكة فقال: . Y\ E/Y

صعد النبي «ص» المنبر فقال: من ترك : ٦٩٦/٢. الصلاة جاعة ولوعلى رأس زج: ٩٣/١. صلاح ذات البين أفضل: ١٤١/٢. سبحان الله ماينبغي هذا: ٢/٥٠٢.

سبعة يظلُّهم الله في ظلُّه: ١/١٠١.

ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون: ٥٨٢/١.

سَبُع أكول حطوم خير من وال ظلوم غشوم: . ۲ 17/1

سدير عصيدة بكلّ لون: ١/٢٣٠.

... سر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم: ٩٦٤/٢.

... سِرْء فإنّ الإمام لايسقف: ١٠١٨، ١٠٩، . 40/8 51.1/4 5147

سم الناس بوجهك ومجلسك وحكمك: ٨٠٠/٢.

... السلاح: ٢/٨٥٧.

سلبوني سلطان ابن أمّي: ١/٠٨.

السلطان ظل الله: ٢٠٤/١.

السلطان وَزَّعة الله: ١٩٨/١.

سلوني قبل أن تفقدوني: ٣٨٠/٣.

... سمعت أبي يقول أتي على «ع» في زمانه برجل: ۲/۲۱، ۱۳،۵۱۳.

... سمعت أنين عمتى العباس في وثاقه: .0.4/4

سمعت رسول الله «ص» يقول: ١٩١/١ ، ٢٦١١ .741 6 1 1 1 / 1

السنة ماسنّ رسول الله «ص» والبدعة: ٢٨/١.

ستوابهم ستة أهل الكتاب: ٣٨٠/٣، ٣٨٠،

سوء الظنّ يفسد الأمون ٢/٢٤٠.

... سيروا على بركة الله فإنَّ الله: ٢٥/٢

... سيف وترس: ٧٥٨/٢.

سيكون بعدى أمراء: ١١٤/١.

سيكون عليكم أمَّة يملكون أرزاقكم: ٢٠٤/١ -Y0E/Y

صنفان من أمّتي إذا صلحا: ٢٠٠/١. الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة: ٣/٥٤. الصوم يوم تصومون والفطريوم تفطرون: ٢٠٥/٢.

#### حرف الضاد

ضرب رسول الله «ص» على نصارى بحكة ديناراً: ٣/٣٥٠.

## حرف الطاء

طوبي لمن كانت أمّه عفيفة: ٣٦٦/١.

## حرف الظاء

ظفر الكرام عفو وإحسان: ٧٩٦٠، ٢٩٦. ظلم المستشير ظلم وخيانة: ٢٣/٢. ظهر المؤمن حمى الله إلّا من حدّ. ٣٩٣/٢.

### حرف العن

عاديّ الأرض لله ولرسوله: ٢٩/٤، ١٥٤، ١٥٥. ٢٢٠، ٢٢٢.

عادي الأرض لله وللرسول: ١٩٢، ١٩١٠. المائم بزمانه الاتهجم عليه اللوابس: ١٩٨/٠. العالم بزمانه الاتهجم عليه اللوابس: ١٩٨/٠. العالم جايقة سياحها الشريعة: ٢٧٨/٠. العامل بالظلم والمعين له والراضي به: ٢٦٤/١. العامل على الصدقة بالحق كالغازي: ٢٦٢/٤. العامل على غير بصيرة كالسائر على: ٢٣٢٤/١.

العباد عباد الله والبلاد بلاد الله: ١٥٣/٤. العجاء جُبار والمعدن جبار: ٦٠/٣. العدل أحلى من الشهد: ١٨٧/٢. علل الإمام أن ينفع ماعشده إلى الإمام الذي: ١٦٣/٢.

العدل نظام الإمرة: ١١٩/٠. ... عذّبه حتّى تستأصل ماعنده: ٣٨٦/٢. العرافة حقّ والعرفاء في النار: ٧٧٧/٠. العسل في كل عشرة أزقاق زقّ: ١٨/٣. عشر خصال من صفات الإمام: ٣٨٤/١، ٣٩١.

... عطاء المجاهدين: ٣/٤٦٤. عظّم العلماء واعرف فضلهم: ٤٨٧/١. العفو زكاة القدرة: ٣٩٩/٢. العفوعند القدرة من سنن المرسلين: ٣٩٩/٢. العقل دليل المؤمن: ٢/١٥٦.

... على الإمام أن يجيزشهادتها: ١٤٠/١. على الإمام أن يخرج الحبسين: ٤٧٣/٢. ... على الإمام أن يمرض على قرابته: ١٤٧/١. ٤٣٣/٤ ٩٠.

على الإمام أن يعلم أهل ولايته: ١٦/٢.
... على أن لاتهدم لهم ييمة: ٢٨٤/٣.
على العشار كل يوم وليلة لعنة الله: ٢٠٩٢.
على المرإ المسلم السمع والطاعة: ٢/٧٦، ٢٩٩،
ما المراه الاستاد في الرأية الاستاد في الراهة ٢٠٩٠.

على المشير الاجتهاد في الرأي: ٢٣/٢. على السوالي خمس خصسال: جمع النيء: ١٨/٢، ١٢٥.

علة جعل الإمام المنع عن الفساد: ٩٩/١.
علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل: ٩٩/١.
العلماء حكّام على الناس: ١٩٩/١، ٣٠٩، ٤٨٣.
العلم حاكم والمال محكوم عليه: ٣١٠/١، ٣٨٣.
علموا أبناءكم السباحة والرمي: ٢٩٠/٢.
... عليك بالأسدي: ٢٧٢/٢.

... فاحذروهم على دينكم: ٢٧٧/١. ... فاحلف لهم فهو أحلّ: ٢٦٣/٤. فأخسرهم أنّ الله قد فرض علهم: ١٠/٢ فأخذ الناس بأربع وتركوا: ١٩٠/١. ... فأخذها رجل من المسلمين: ٢٢١/٤. فاخفض لهم جناحك وألن لهم جانبك: ٨٠٠/٢. فادعهم إلى الجزية فإن أجابوك : ٢٦٥/٤. ... فإذا حكم بحكمنا: ٢٠٩/٢. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه: ١٩٨/٢، ٥٠٠. ... فاذهب فالتمس رجلاً أزْدياً: ٩٣/٤. فاربم ياأبا العباس رحك الله: ٢/١٥. فارجعوا إلى رواة أحاديثنا: ١٧١/٢. ... فأرسل فأت به: ۲۹۰/۲. ... فاستخففتم بحق الأثمة: ٣١٤/١، ٣١٦. فاستعن بالله على ماأهمتك: ٢٠٠٠/٢. ... فاصبر، إنّ وعد الله حق: ٨٠٤/٢. فأعطى الفارس سهمين: ١٦١/٣.

> ۱۸۸۰ ۲/۹۲؛ ۱۸۸۰. فأقبلتم إليّ إقبال العوذ الطافيل: ۱۸/۱ه.

... فالله الحاكم: ١/٣١٦.

فأعطانا منها: ١٦٤/٣.

... فأمر«ع» أخا المقتول أن يضرب عنق القاتل: ٩/٤/٢ ..

فاعلم أنَّ أفضل عباد الله عند الله: ١٩٧/١،

... فأمر أخاه أن يضرب عنق القاتل: ٢/١٥١.

... فأمر رسول الله «ص» بالخرية فحفرت: ٣٨٦/٢.

... فأمر رسول الله «ص» الناس: ٦٠٢/٢. فأمرنا نبيّنا رسول ريّنا «ص»: ٣٨٣/٣. ... فأمرهم أن ينفروا إلى رسول الله: ٢٠٠/٢. ... عليكم: ٢٠٠/١. عليكم بتقوى الله وحده لاشريك له: ٢٠٥/١.

علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع: ١/٥٥٠) علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع: ١/٥٥٠)

... عليه الخمس: ٦٦/٣.

... عليه الدية ... الإمام، هذا لله: ١٤٨/١.

... عليها الحدّ فيا قذفت به: ١٤٢/١.

... عليها الخمس جميعاً: ٥٩/٣.

... عليهم الجزية في أموالهم: ٣/٥١/٣.

على قدر مايراه الوالي من ذنب الرجل: ٣٥٨/٢.

على كلّ أمرئ غنم أو اكتسب الخمس: ٦٩/٣،

.112 488

على كل حالم أو حالمة ديناراً: ٤١٨/٣.

... عليّ بعاصم بن زياد: ٨٢٣/٢.

علميّ «ع» والأُثمة من ولده معصومون: ٣٨١/١.

... العمري ثقتي فاأدّى إليك عنّي: ٩٢/٢.

... العمري وابنه ثقتان: ٩٢/٢.

... عندك قيص سنبلاني: ٨٣١/٢.

عند كمال القدرة تظهر فضيلة العفو: ٢/١٠٤.

عونك للضميف من أفضل الصدقة: ٩٨/٣.

## حرف الغين

الغبرة على من أثارها، هلك المحاضير: ٢٣٣/١. ... غلبتم عليه من منازل العلماء: ٣١٤/١. الغنيمة يقسم على خسة أخماس: ٣/٥٧/٢. ... غيّب وجهك عتى: ٢٩٤/٢.

## حرف الفاء

... الفائدة بما يفيد إليك: ٨٥/٣. فأبد لهم العزّ مكان الذلّ: ٢٣٥/١. ... فاحذروهم على أديانكم: ٢٧٥/١.

... فأمرهم رسول الله «ص» أن ينفطروا وأن يخرجوا: ۲۰۲/۲.

> ... فأمّا حقّ الضعفاء: ٣١٤/١. فأمّا حقّ سائسك بالسلطان: ٧٧٧/٢.

فأمًا حقكم عليَّ فالنصيحة لكم: ٣٥٦/٣.

فأمّا السيوف الثلاثة المشهورة: ٣٧٦/٣.

فأتما الغنائم والفوائد فهمي واجبة عليهم: ٤٧/٣، ٦٨.

فأمّا من تأنس به وتستريح إليه: ١٢٤/٢.

فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه: ٢٣٣١/١ ٩١/٢.

فأمّا وجه الإمارة فقوله: ١٠٢/١٪

فأنصفوا الناس من أنفسكم: ٥٠١/٣.

فأنكروا بقـلـوبكم والفظوا بألسنـتكم: ١٥٢/١،

... فإن أبي قوتل: ٣٠٣/١.

فإن تزوجت وهي بكر فزعمت: ١٣٤/١.

فإن حَزَبك أمو تحتاج فيه: ٢٩٢/٤.

فإن صح عندك أن أحداً: ٢٩٩/٢.

... فإن عجز الكاتب فلاعاقلة له: ١٤٩/١.

فإن قال: فليمّ جعل أولي الأمر: ١٧/٢ ٢١٧١/١.

فإن قال: فليم لا يجوز أن يكون الأرض: ٢١١/١.

فإن قيل فليم جعلت الخطبة؟: ١٩٤/١.

فإن كان في المصرطعام أومتاع: ٦٥٢/٢.

... فإن كان يقدر على أن يعتق: ١٣٥/١.

فإن كانوا أخافوا السبيل فقط: ٣٢٩/٢، ٣٢٩، ٤٢٧،

... فإن لم يسلم أحد من قرابته فإن ميراثه للإمام: ١٣٦/١.

... فأنتم المسلوبون تلك المنزلة: ٣١٤/١. فإنّ الأرض لله ولمن عمّرها: ٢٤٥/٤. فإنّ أولى الناس بأمر هذه الأمّة: ٢/٦ ٣٠٦، ٣٢٢. فإنّ الحكومة إنّا هي لـالإمام الـعـالم بالـقضاء: 4/ ٤٣٩/١؛ ١٥٩/٢.

فإنّا صنائع ربّنا والناس بعد صنائع لنا: ٧٦/١. فإنّكم خزّان الرعيّة ووكلاء الأمّة: ٩٥/١، ٥٧٥.

فإنَّما تحاكم إلى الطاغوت: ١/٤٤٨.

... فإنّهم حجتي عليكم: ٤٨٠/١.

... فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً: ٢٤٤/١). ٧٤٤٧ /١٦٨، ٢٠١، ٢٠٢٠.

... فإني قد جعلته عليكم قاضياً: ١/٠٣٠، ٢٠٠/٢.

فأين أنت من ذلك: ١٤٤/٣.

فبدأ الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ٢٣٢/٢.

... فبناه عليّ بالجصّ والآجر: ٤٣٦/٢.

... فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة:

فتقربوا إلى أثمة الضلال: ٢٥٥/١.

فجمل عليهم قيماً منعهم من القساد: ٥٢/٢.

فجرت السنَّة في الحدُّ أنَّه إذا رفع: ١٤٣/١.

... فجلده ثمانين جلدة: ٤٩٤/٢.

فالجنود بإذن الله حصون الرعية: ٢٦٤/٢

... فحبس أحد الغفاريين وقال: ٤٧٩/٢.

... فحبسه رسول الله «س» حتى باع: ١٠/٢ه. فحقوق أعملك ثلاثة: أوجها: ١٨١/٨.

... فخرجت في آثارهم أنظر: ٢/٥٥٩.

فخمس رسول الله «ص» الغنيمة: ١٠٦/٣.

فدعاتم الإسلام وهي خمس: ١٩١١/١. فدنوت فأكلت وقلت الصوم معك: ٩٠٤/٢.

فرض الله الإيمان تطهيراً من الشرك : ١٨٤/١ ٥٤٨/٢.

قرض الله عزّ وجلّ الزكاة مع الصلاة: ١١٣/٣؛ ٢٨٨/٤.

قـرض رسـول الله «ص» في أمـوال المسـلـمين: ٢٧٣/٤.

فصاروا ملوكاً وحكاماً وأثمة أعلاماً: ٤٨/١.

... فصام وأمر الناس بصيامه: ٦٠٢/٢.

... فضربه ثملنين ثم حبسه: ٤٩٣/٢.

فضل العالم على الناس كفضلي: ٤٨٧/١.

فضل كافل يتم آل محمد المنقطع عن مواليه: ١٨٨٨١.

فضلت بأربع ... وأحلّت لأمّتي الغنائم: ٢/٤. الفطريوم يفطز الناس والأضحى: ٢٠٥/٢. فعند ذلك يكون السلطان: ٢٧٠/١.

فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي: ٨٣/٣.

... ففرقهم أميرالمؤمنين وسأل: ٤٧٩/٢.

... فقال أميرالمؤمنين «ع»: تصلق بخمس مالك: ٩٦/٣٠.

فقال له رسول الله «ص» حلّ عنه ولك: ٢٩/٢. فقبحاً لكم وترحاً حين صرتم: ٢٥٠/١.

فقدان الرؤساء أهون من رياسة السفل: ١٢٢/١.

فتلتموا أمر الله وطاعته وطاعة من أوجب الله: ٧٧٨/٢.

> فقدموا على عاملي بها وخزّان: ٧٩٦/٧. الفقراء هم الذين لايسألون: ٣/٣٥.

فقسم رسول الله «ص» ماأفاء الله عليه: ٣٢٢/٣.

... فقسمها رسول الله «ص» بين المهاجرين: ٣٢٢/٣.

... فقسمها رسول الله(ص) على المهاجرين الأولن: ٣٢١/٣.

... فقسمها النبيّ «ص» بين المهاجرين: ٣٢٢/٣.

... فقضى يأن يقتل القاتل: ٥٢٥/٢.

... فقضى فتبقتل القاتل وقلع عين: ٢/٥٪٥.

الفقهاء أمناء الرسل مالم يدخلوا: ٩٥/١. فقيه واحد أشدعلي إبليس: ٤٨٧/١.

فقيه واحد ينقذ يتيماً من أيتامنا: ٤٨٨/١.

... فكان ينفق منها على أهله: ٣٣٨/٣.

فكل أسير أخذ في تلك الحال: ١٣٠/١.

فحل اسير احد في نلك الحان: ١٣٠/١. فلابأس أن تلتمس بسلمتك: ٩٥٤/٢.

فلا تكلَّموني بما تكلُّم به: ٣٥/٢.

فلا تقدموهما لتهلكوا ولا تعلَّموهما: ٦٠/١.

فلايثقلن عليك شيء خففت به عنهم: ٢٩٢/٤.

... فلعمري ماالإمام إلّا الحاكم بالكتاب:

... فلكم فيِّ أسوة: ٢١١/١.

... فلم أحللنا إذاً لشيعتنا؛ ٢٦/٣؛ ١٣٥/٤.

فلمًا انتهى رسول الله «ص» إلى تبوك : ٣٨٠/٣.

فلمًا قدم رسول الله «ص»: ٣/٥٠.

فلمًا مضى «ص» تنازع المسلمون الأمر: ١٠٠/٠.

فلمة نهضت بالأمرنكشت طائفة: ٢٥/١، ١٣٠٠، ٣٣٠٨

فلمّا هزمهم الله أمرت أن لايتبع مدبر: ٢٩٠/٣. فلورخَص الله في الكبرلأحد: ٨١٩/٢.

... فليؤدّ إليه حقّه: ٢٣٩/٤.

... فليرد إليه حقّه: ٢٣٩/٤، ٢٥٢.

فليرضوا به حكماً ... فإنّي قد جعلته: ١/١٤١، ٤٤٥.

فليس ينبغي لك أن تنقض: ٢٩٢/١.

... فليفعل ... فليرابط ولايقاتل: ١٢٤/١٠. ٢٤١٠

فاسقت أو استقت فهولنا: ١٤٦/٤.

... فما كان يعطيكما رسول الله «ص»: ٦٨٣/٢.

فن أحيا أرضاً من المسلمين: ٢٢١/٤.

فن أخذ بشيء منها فقد أخذ: ٢٦٩/١.

فن قارف حكرة بعد نهيك إيّاه: ٦٢٢/٢.

... فن كان عنده منهن شيء: ١٥٢/٣.

... فن وصلهم بشيء نما يدعون له: ٣٤١/٣.

فنهم المنكر للمنكر بقلبه ولسانه: ٢١٧/٢، ٢٢٩.

فالموت في حياتكم مقهورين: ٢٢٦/١.

فنظرت فإذاً ليس لي معين: ١١٠/١.

فهل رأيت أحداً زعم أنّ الله: ٢٩٥/١.

فهمت ماذكرتها فاصمدا: ٩١/٢.

فهو في الذروة من قريش: ١/٣٧٠.

فهو معصوم مؤيد: ٣٩٤/١.

... فهی له: ٤/٤/٤، ٢٠٦، ٨٠٧، ٣٥٣.

... فهي لمم: ٢٠٦/٤.

فوالله لقد قرب هذا الأمر ثلاث: ٢٤٢/١.

فوالله لكأنّي أنظر إليه بين الركن والمقام: ٢١/١٥.

فوالله لولم يصيبوا من المسلمين: ٢٣٦/٢، ٥٠٨٠ ٢٩٠٧٣.

فوالله مازلت مدفوعاً عن حقّي: ١/١٥.

فوالله يامعشر المهاجرين لنحن أحق: ٢٠٧/١،

فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي: ١٩٨/١،

... فول من جنودك أنصحهم في نفسك الله:

النيء ماكان من أموال لم يكن فها هراقة دم: ٣٠٢/٣.

النيء والأتبغال ماكان من أرض لم يكن فيها: ٣٠١/٣.

... النيء والأتفال والخمس وكل مادخل منه فيء: ٣٤١/٣، ٣٥٧.

... فيبعث عليهم من يمنعهم: ٢٦٤/٢.

... فيخلَّى سبيله حتى يستغيد مالاً: ٢٨٨/٢.

فيظهر عند ذلك صاحب الأمر: ٥٢١/١.

... فيعلمونها الناس من بعدي: ٢٦٦/١. فكون بعد ذلك أرزاق: ٣٦٠/٣٠.

في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها: ١٨/٣.

في تسعة أشياء: الذهب والفضة: ١٤/٣.

... في حق غيرمسلم فهي له: ١٨٦/٤.

في الحنيل السائمة في كل فرس دينان: ٢٨٩/٤. في رجل عدا على رجل وجعل ينادي: ٢٥٥٢.

في الركاز الخمس: ٣/٢٠.

... في غير حق مسلم: ٢٣٦/٤.

في كتاب عليّ «ع» أنّ نبيّاً من الأنسياء: ١٤٣/٢.

... في كلّ ماأفاد الناس من قليل أو كثير: ٨٤ ٤٦٧/٣

في المرتد يستتاب، فإن تاب وإلا: ١٩/٢.

فيا أوصى به رسول الله «ص» عليّاً «ع»: ٣٤/٢.

فيا سقت السماء والبعل والسيل العشر: ١٥/٣.

فيا يخرج من المعادن والبحر: ٣/٥٥.

### حرف القاف

... قاضياً: ١/٨٤٤.

قال ابن عباس: فنوديت: ١/٣٦٠.

قال الله عزّ وجلّ قد نابذني من أذلّ: ٤٨/٢.

قال أميزالمؤسنين «ع»: أعط المال همشاريجه: ٢١/٤.

قال أمير المؤمنين «ع» أمرنا رسول الله: ٢٣٨/٢.

.0.7/ 4700/

قال وسول الله «ص»: إنّ أبغض الناس إلى الله: ٣٧٦/٢ ٣٧٦/٢.

قال رسول الله «ص»: إنّ الله عزّ وجلّ جعل: ٣٠٧/٢.

قال رسول الله «ص»: إنّ المصية إذا عمل بها: ٢٣٤/٢.

قال رسول الله «ص»: إنّا أقضي بينكم بالبينات: ١٤٣/٢.

قال رسول الله «ص»: أيّا رَجل اشترى طعاماً: . ٢٣٠/٢

قسال رسول الله «ص»: أيّا مسؤمسن أو مسلم: ١٩٠٠/١ ٢٩٩٦/٢ ٢٩٣٣.

قال رسول الله ((ص): أنيا وال احتجب: ٨١٤/٢. قال رسول الله ((ص): تصدّقوا: ٣٩/٣.

قال رسول الله «ص»: التوحيد: ٣٩/٣.

قال رسول الله «ص»: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون: ٢/ ٢/ ٦٠.

قال رسول الله «ص»: خس الأدعهة حتى المات: ٧٩١/٢.

قال رسول الله «ص» خس لست بسارکهن : ۷۹۱/۲.

قال رسول الله «ص»: الخير كلَّه في السيف: ١١١٣/١ ، ٦٠٢.

قال رسول الله «ص»: داؤوا: ٣/٠٤.

قال رسول الله «ص»: الصدقة: ٣٩/٣.

قال رسول الله «ص»: صنفان من أمّتي: ١٨٧/١.

قال رسول الله «ص»: طرق طائفة من بني إسرائيل: ٦٢٧/٢.

قال رسول الله «ص»: عليكم بالعفو: ٣٩٧/٢.

قال رسول الله «ص»: الفقهاء أمناء الرسل:

قال أميرالمؤمنين «ع»: إنَّ الله: ٦٠١/١.

قال أميرالمؤمنين «ع»: إنّ الله لايعنّب العامة: ٢/٣٤/٢، ٢٥٣.

قال أميرالمؤمنين «ع»: الحمد الله: ١٦٨/١.

قال أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب «ع»: هلك الناس: ٩٧٧/١؛ ١٢٢/٤.

قال أميرالمـؤمنين «ع»: في رجل أمر عـبده: ٢٩/٢٥.

قال أميرالمؤمنين «ع»: في خلاف النساء البركة: . 909/١

قال أميرالمؤمنين«ع»: كلّ امرئ تدبّره: ٣٠٩/١. قال أميرالمؤمنين«ع»: لاتختانوا: ٧٧٥/٢.

قال أميرالمؤمنين (ع»: لا يخرج المسلم: ١١٧/١؛ ٣٥٨/٣.

قال أميرالمؤمنين«ع»: لايشفعن أحد في حدّ: ٣٩٢/٢.

قال أميرالمؤمنين (ع»: لايصلين: ٢٦٥/١.

قال أميرالمؤمنين «ع» لشريح: ياشريح: ١٣٨/١؛ ١٤٢/٢.

قال أميرالمؤمنين (ع»: لعمر بن الخطاب: ١٩٢/٢.

قال أميرالمؤمنين «ع» لفاطمة: أحلّي نصيبك: « ٣٥٧/٣.

قال أميرالمؤمني «ع»: من ابستلي بالقضاء: 19۷/۲.

قال رسول الله «ص» أتاني ملك: ٨٢١/٢.

قال رسول الله «ص» إذا تقاضى إليك: ١٩٧/٢.

قال رسول الله «ص» اللهم ارحم خلفائي: (٢٦١/١ ٤٦٢).

قال رسول الله «ص»: إنّ أعتى الناس على الله:

. 240/

قال رسول الله «ص»: قال الله عزّ وجلّ: لأعذّبن: 197/1.

قال رسول الله «ص»: لا تصلح الإمامة: ٢٩٠/١، ٢٩٠

قال رسول الله «ص»: لا تطلبوا عشرات: ٢٤٩/٢،

قال رسول الله «ص»: لاقطع في شمر ولاكثر: ٣٠٨/٢.

قال رسول الله «ص»: لا يحلّ لأحد يؤمن بالله: ٣٠٤/٢.

قال رسول الله «ص»: لايقتل الرسل: ٧٣٨/٢.

قال رسول الله ((س): لأسامة بن زيد: لايشفع في -حدّ: ٣/ ٣٩١.

قال رسول الله ((ص)): لعن الله من قصل غير قاتله: ٢٧٦٠/٢ ٤٣٧٦/ ٥٠٠٣.

قال رسول الله «ص»: للجنة باب يقال: ١١٣/١.

قسال رسسول الله «ص»: لسلسحسين «ع»: ياحسين «ع»، يخرج: ٢٠٩/١.

قال رسول الله «ص»: لَيُّ الواجد بالدّين يحلّ: ٢٨٧/٢.

قال رسول الله «ص»: مانظر عزّ وجلّ إلى وليّ: ٧٧٥/٢.

قال رسول الله «ص»: ماولت: ۴۰٤/۱.

قال رسول الله «ص»: من أبستل بالقضاء: ۱۹۸/۲.

قال رسول الله «ص»: من أحيا أرضاً مواتاً: ١٩٠٠/:

قال رسول الله «ص»: من أرضى: ٩١/١.

قال رسول الله «ص»: من بلغ حداً في غير حد: ٣٩٨/٢ ، ٣٩٨.

قال رسول الله «ص»: من تولّبي عراقة قوم: ۷۳/۲ه.

قال رسول الله «ص»: من سلك طريقاً يطلب: ٤٦٧/١.

قال رسول الله «ص»؛ من شهد أمراً: ۲۳۵/۲.

قال رسول الله «ص»: من عمل على غير علم: ١/٣٢٥/٢ /١١٧/٢.

قال رسول الله «ص»; من غرس شجراً: ١٥١/٤. قال رسول الله «ص»: من فارق جماعة المسلمين: ٢٨/١ه.

قال رسول الله ((ص): يأتي على الناس: ٢٣٧/٢. قال رسول الله ((ص)): ياعلي، أربعة من قواصم الظهر: ٥٩٧/١.

قال رسول الله «ص»: يامعشر من أسلم بلسانه: ٥٤٢/٢.

قال رسول الله «ص» يسوم بدر: من استطعم: : ۲۹۹/۳.

قال عليّ «ع»: إنّ الله لايعذّب العامة بذنب الخاصّة: ٢٣٤/٢.

قال [عليّ «ع»]: العامل بالظلم والراضي به: ٢٣٦/٢.

قال علي «ع»: الوصية بالخمس: ١١٢/٣.

قال [عليّ «ع»]: يجب على الإمام أن: ١٣٩/١.

قال لهم عليّ «ع»: فأخبروني: ٣١٤/٣.

قَـالَ لَي رَسُـولَ الله (ص): أَلْم تسمع قول الله: 31/1.

قال النبيّ «ص»: الأثمة من قريش: ٣٧٤/١.

قال النبيّ «ص»: خير مال المرء: ٣٩/٣.

قال النبي «ص»: كيف بكم إذا فسدت

قضى على «ع» في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر: ١٤٥/١؛ ٢٣٣٩. قضى النبي «ص» في من سرق الثمار: ٢٣٩٩. القُضاة أربعة، ثلاثة في النار: ٢٠٥٠. القُضاة بثلاثة، واحد في الجنة: ٢٠٥٠. قضاء من الله ورسوله: ١٦٧٤. قطائع الملوك كلّها للإمام: ٤/٤٥. ... قل أستغفر الله وأتوب إليه ثلاث: ٢/٥٠٨. قلت يارسول الله، إن عرض لي أمر: ٢/٥٨. قلت يارسول الله، إن عرض لي أمر: ٢/٤٥٠.

قيل يارسول الله، ما الحزم: ٣٤/٢.

## حرف الكاف

... قم فتعش مع الحسن والحسين: ٢/٥٢٥.

قوله \_ عزّ وجلّ ـ «لاينال عهدي الظالمن» عني به:

كاتباً علي «ع» لم يكتبا عليه ذنباً: ٣٨١/١.
كان آخر ماتكلم به النبي «ص» أن قال:
احفظوني في ذمّي: ٣٧٠/٣.
كان أبوجعفر وأبوعبدالله «ع» لايشتريان:
٢٣٩/٢.

كان أميرالمؤمنين «ع» إذا أبي المؤلي: ٥٢٢/٢.

كان أميرالمؤمنين «ع» عندكم بالكوفة يغتدي: ٢٦٧/٢.

كان أميرالمؤمنين «ع» لايأخذ بأوّل الكلام: . ١٩٧/٢.

... كمان أميرالمؤمنين «ع» يجعل له حظيرة: ٢٥٨٧، ٢٥١.

كان أميرالمؤمنين «ع» يجلد الحرّ والعبد: ٣/ ٤٨١.

نساؤكم: ٢٣٣/٢.

قال النبيّ «ص» لـمّا وجّهني إلى اليمن: إذا تحوكم: ١٩٧/٢.

> قبول عدر المجرم من مواجب الكرم: ٢٠٠/٢. القتال قتالان: قتال: ٣٨٦/٣.

قد أخذ رسول الله «ص» الجزية: ٣٨١/٣.

قد بعثت لكم قيس بن سعد الأنصاري: ٥٧٠/٢. قد بلغتماني ماأرسلكما به معاوية فاسمعا مني: ١٧٩/١.

قد رأيت النبيّ «ص» يقصّ من نفسه: ٥٠٧/٣. ... قد رضي من المال: ٩٦/٣.

... قد شهد بدراً ومايدريك: ٧٤١، ٤٠٣/٢. قد شهد بدراً ومايدريك: ٧٤١. ٤٠٣/٢. قد ظهر رسول الله «ص» على أهل خيبر: ٢٠٣/٣. قد ظهر رسول الله أنّه سيكون: ١٩٥/٤، ١٢٤. ... قد كان شتم أمّي وتفل في وجهي: ٣٩٣/٢. قدموا قريشاً ولا تقدّموها: ٢٩٨/١.

قريش ولاة الناس في الخير والشر: ٣٧٩/١. قسم رسمول الله «ص» خميير: ٢٠٤/٣، ٤٩٦؟

قسّم رسول الله (ص) النيء: ٢/١٤، ٣٥٩. قضى أمير المؤمنين (ع): أن ما أخطأت: ٢/٣٦٥. قضى أمير المؤمنين (ع): أن يجلد: ٢/٤٨١. قضى أمير المؤمنين (ع) في أربعة شربوا: ٢/٢/٠. قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل: ١٤٨/١.

۹۱۱/۲ ، ۹۲۱ ، ۹۳۲ ، ۹۰۲ ، ۹۰۲ . قضى أميرالمؤمنين (ع» في السارق إذا سرق:

قضىٰ أميرالمؤمنين (ع» في من أعتق: ١٩٥/. قضىٰ أميرالمؤمنين في وليدة كانت: ٢٩٤/٢. قضىٰ رسول الله (ص» أنّ الحصمين: ١٩٩/٢.

كان أميرالمؤمنين «ع» يحبس الرجل: ٢/٥٨٥.

... كان أميرالمؤمنين «ع» يقبول: من أحيا ... كان أميرالمؤمنين «ع» يقبول: من أحيا

... كان رأيه فيه رأي: ١٠٢/٣.

كسان رسسول الله «ص» إذا أتساه: ٢٠١٩ه، ٢٠٩،

كان رسول الله «ص» إذا أراد: ٢٥٤/٣.

كان رسول الله «ص» إذا أصاب: ١٥٨/٣.

كان رسول الله «ص» إذا فقىد الرجل من إخوانه: ٧٩١/٢.

كان رسول الله إذا وجّه جيشاً: ١/١٥٥.

كان رسول الله «ص» إذا بعث: ٢٥٤/٣.

كان رسول الله «ص» يأكل أكل العبد: ٨٢١/٢.

كان رسول الله «ص» يجعل: ١٦١/٣.

كسان رسسول الله «ص» يجسلس على الأرض: ٧٩١/٢.

كان رسول الله «ص» يقسم ماافتتح: ١٠٩/٣.

كان رسول الله «ص» يقسم لحظاته بين أصحابه: ٧٩١/٢.

كان رسول الله «ص» يقول: إذا أمتي تواكلت: ٢٣٢/٢.

كان رسول الله «ص» يقول: أنا أولى: ١/١٦.

... كان زيته من بيت المال: ٢٨٣/٢.

... كان عالماً وكان صدوقاً: ٢٠٧/١.

... كان عقله لا توازن به العقول: ٣٥/٢.

... كان عليهم ماأجازوا: ٩٤/٣، ٥٣٥.

كان علي بن أبي طالب «ع» إذا كان في القبيلة: ٤٦٦٤/٢٤، ٤٦٦٤.

كان علي بن أبي طالب (ع) يمتنع: ٨٢٧/٢. كان علي (ع) المحبس في الديس إلّا ثلاثة: ٨٢/٢٤.

كان علي «ع» لايزيد على قطع اليد: ١٣/٢. كان عليّ «ع» قِلَى المنذرين الجارود: ٤٨٦/٢.

کان علیّ «ع» بجعل له حظیرة: ۹۲/۲۳.

كان على «ع» يضرب في الخمر: ٤٨١/٣.

كان علي «ع» يقول في الرجل يموت ويترك مالاً: 41/4.

كان فراش رسول الله «ص» عباءة: ۲۰/۲.

كان قوم يشربون فيسكرون: ١/٢ ٥٠.

كان لأمّ سلمة زوج النبي «ص» أمة فسرقت: ١٩٢/٢.

كان لداود نبيّ الله عليه السلام- من الليل ساعة: ٢٦٠/٤.

كان لمم كتاب أحرقوه: ٣٦٩/٣.

... كان لهم نبي قتلوه وكتاب: ٣٧٩/٣.

كان لي شارف من نصيبي من المغنم: ٣/٥٠.

كان المسيح «ع» يقول: إنّ التارك : ٢/١٤٥٠.

كان والله فينا كأحدفا: ٨٢٨/٢.

كان «ص» يخزن لسانه إلّا عيا يعنيه: ٧٨٩/٢.

کان بزیدبن حجیّة ... فحبسه: ۲/۲۸۶.

كان «ص» يسأل الناس عـمّا في الـناس: ٩٧٩/٢م.

كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء: ٦/١.

كانت في ذؤابة سيف رسول الله صحيفة:

كأتي بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون: ٢٣٨/١.

كتب رسول الله «ص» إلى مجوس: ٣٨٢/٣.

كتب رسول الله «ص» إلى معاذ: ٣/٨١٤.

... كذلك فلتكن: ٢/٤٢٣.

... كرهت ماكرهت: ٢٥٢/٣.

... كل أرض خربة أوشىء: ١٧/٣ ١٧/٤،

٣٣، ٨٣، ٨٤، ٤٥.

... كلّ أرض دفعها إليك السلطان: ٢٣٣/٣.

كلّ بلدة فتحت بالسيف إلّا: ١٤١/٣.

كلّ راية ترفع قبل راية القائم «ع» فصاحبها

طاغوت: ۲۳۷/۱.

كلّ سائس إمام: ١٩٦/١.

كلّ شيء قوتل عليه على شهادة: ٣/٣٠.

... كلّ قرية يهلك أهلها: ١٠٤، ١٠٤.

... كلّ ماكان ركازاً ففيه الخمس: ٩٩/٣، ٢١.

كلّ مادخل القفيز فهو يجري بحرى الحنطة: ١٩/٣.

كل ماكيل بالصاع فبلغ الأوساق: ١٦/٣.

كلّ مرتد مقتول ذكراً كان أو أنثى: ٢٠/٢ه.

كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام: ١٤٣/١.

كلّ معروف صدقة: ٩٨/٣.

... كلّ من بايعنا بايع بفسخ البيعة غير هذا: ... كلّ من بايعنا بايع بفسخ البيعة غير هذا:

كلّ من دان الله عز وجلّ بعبادة: ١٩٥/١.

كلّ لهو المؤمن باطل إلّا في ثلاث: ٧٩٩/٢.

کلّکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته: ۱/۷۷، ۲۳۲ و ۲۲۷، ۵۰، ۲۳۳.

... كلمة حقّ أريد بها باطل: ٢٨٣/٣.

كلمة حق تقال لإمام جائر: ٩١٤/١.

... كلمة حق يراد بها الباطل: ١٧٤/١

... كلمة عادلة يراد بها جور: ١٧٥/١.

... كم عندنا من طعام ... أخرجه: ٢٥٤/٢.

كنتم خير أمّة أخرجت للناس، قال: أهل بيت النبيّ: ٢٢٦/٢.

كن مقتدراً ولا تكن محتكراً: ٦٢٣/٢.

كيف أنت وأثمة من بعدي: ٣٥٩/٣.

كيف أنتم وزمان قد أظلكم: ٢٠٤/١، ٢٥٤/٢.

... كيف تبيع؟: ٢٦٤/٢.

... كيف تقضي إذا عرض لك قضاء: ٢/٢٧، ١٤٤.

كيف يارب والغضب: ٧٨٦/٢.

كيف يعدل في غيره من يظلم نفسه: ١١٢/٢.

## حرف اللام

لآخذن البريء منكم بذنب السقيم: ٢٣٨/٢.

... " 1/0579753333/047.

... لآآخذها إلّا بحدودها: ٣/٣٣٢.

... لاأجمل شيئاً جعله الله: ٣٢١/٣، ٣٣٥. لاأجيز في رؤية الهلال إلا شهادة: ٢/٥٩٥.

... لااعتكاف إلا في مسجد جاعة: ٩٧/١.

... لاأفعل، لأنّي سمعت أبي يقول: النصيحة خشنة: ٢٤٦/٢.

... لا إلّا إمامان أحدهما صامت لايتكلم:

... لا إلّا أن لايقدر على شيء: ٩٧/٣.

... لا إلَّا أن يكون أحدهما صامت: ٤١٢/١.

... لا إلَّا وأحدهما صامت: ١١١/١، ٤١٢.

... لاإنّا العشور على اليهود والنصارى: ٢٧٢/٤.

... لابأس: ٣/٢٦٦، ١٥٥.

... لابأس أن تشتريها : ٢٠٠٠/٣.

لابأس بأن يتقبّل: ٣/٢٥، ٢٣٣.

... لابأس بأن يشتريها منهم: ١٥١/٤، ٢٢٤.

... لابأس بشرائها: ٣/٢١٥، ٢٦٥.

... لابأس... بعه كيف شئت: ٦٦٦٦/٢.

... لابأس به، أمّا للمقتضى: ٣/٢٥٢.

... لابأس به، كذلك: ٢٢٧/٣.

... لابأس بها فتكون إذا كان ذلك: ٣٠٠/٣.

لابدً للأمَّة من إمام يقوم بأمرهم: ٩٢،١٦/٢. لابدً للناس من إمارة برَّة أو فاجرة: ٢٠٢/١. لابدً من إمارة ورزق للأمير: ١٩٥/١؛ ٩٤/٢ه. ... لا، بـل مـروا بـالمـعـروف وإن لم تـعـمـلـوا به: ٢/٧٥٧/

لا تأخذا في الصدقة: ١٨/٣.

لا تؤمّ المرأة الرجال: ٣٦١/١.

... لا تبتع حراً، فإنه لايصلح لك : ٢٦٦/٣. لا تبطل حقوق المسلمين: ٥٦٣/١.

لاتبك ياعمرو، نأكل أكثر الطيب: ٨٢٢/٢.

... لا تبيعوا إلَّا طيّباً، وإيّاكم وماطفا: ٢٦٨/٢. لا تتبعوا عثرات المسلمين: ٤٤٨/٢.

ر تبعوا عرات المسمين. ٢٨٨/١. ... لا تتبعوا مولّياً ولاتجيزوا: ٢٨٨/٣.

لاتتركوا الأمر بالممروف والنهي عن المنكر: ٢٣١٣/١ ٢٣١٢/١.

لاتحتمع أمّتي على ضلالة: ٢٦/٢، ٦٨. لاتحلدوا أحداً فوق عشرة (عشرين): ٣٤٩/٢. لاتحلدوا فوق عشرة أسواط إلّا في حدّ: ٣٥٤/٢.

... لاتجيزوا على جريح: ٣/٢٩٠.

... لاتجوز شهادة ولد الزنا: ٣٦٥/١.

... لاتجهزوا على جريح: ٢٩٢/٣.

... لاتخبرني بين أحد من المسلمين: ٨/٨٥٥. لا تدعن لهم درهماً من الحزاج: ٥٠٢/٣. لا تزال أمتى بخير ماأمروا بالمعروف: ٢٣١/٢.

لا تزال طائفة من أمتي قوامة: ٦٠٣/١.

لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون: ٢٤٠/١، ٢٠٢.

لا تسبّوا الولاة، فإنّهم إن أحسنوا: ١/٤٨١.

... لا تشاور (تسال) أحداً في مجلسك: ١٩٨/٢. لا تشتر من أرض السواد: ٣١٩٧/٣، ٥٩٤.

لاتشترمن عقار أهل النمة: ٢٠١/٣.

...لاتصلح: ١/٣٧٥.

لاتصلح الإمامة إلّا لرجل فيه ثلاث خصال: ٥٤١/١.

لا تضربن رجلاً سوطاً: ٥٠٢/٣.

... لا تطعنوا في غير مقبل: ٣١٢/٣.

لا تعاجل الذنب بالعقوية: ٢/٠٤٠٠ ٤٠١.

لاتعذَّبوا الناس، فإنّ اللِّين يعدُّبون الناس: ٥٠٦/٣.

لا تعلَّموا قريشاً وتعلَّموا منها: ٣٨٠/١.

لا تنفتسل من البثر التي يجتمع فيه غسالة الحمام: ٣٦٥/١.

... لا تفعلوا، فإنَّ هذا الأمر لم يأت بعد: ٢١٨/١.

... لا تفعلوا فإنّي أكون وزيراً خيرٌ: ١/٤٠٥.

لا تقاتلوا الخوارج من بعدي: ٥٨٩/١.

لا تقاتلوا القوم حتى يبدؤ وكم: ٣١١/٣.

لاتقبلنّ في استعمال عمّالك وأمرائك: ١٢٣/٢.

... لا تقتل، وتسخدم خدمة شديدة: ٢٩٤١)، ٥٢٠.

... لا تقتلوا الأسراء: ٣/٢٠٠.

لا تقتلوا امرأة: ٢/٢٥.

لا تقتلوا الولدان ولاأصحاب الصوامع: ٣/٥٢٥.

... لا تقضينَ ولا تفصلنَ إلَّا بما تعلم: ٢/١٤٥.

لا تقطع يد النبّاش إلّا أن يؤخذ: ٢/٥٠١، ٤٩٦.

... لأتقف، فإنّ الإمام إذا دفع بالشاس:

لا تقوم الساعة حتى يؤكل: ٣/٧٤٠.

لاتكن عبد غيرك : ٢٧/١.

لا تكون المرأة حكماً تقضى: ٣٦٠/١.

لاجزية على العبد: ٣/٠٤٠.

لاجزية على العبيد: ٣/٤١٤,

لاجزية على مسلم: ٣/٥٥٤.

... لاحاجة لنا في أجور المومسات: ٢٨٤/٤.

لايبطل حق آمرئ مسلم: ٥٦٣/١. لايبطل دم امرئ مسلم: ٣٦٨/٢. لايتبع مدبر ولايذقف: ٣٩٣/٣. لايجرد في حذ ولايشتج: ٤٠٩/٢.

لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد: ٣٤٨/٢،

لايحتكر إلّا خاطئ: ٢/٤/٢.

لايحتكر الطعام إلّا خاطئ: ٦٢٦/٢.

لايحتكر إلّا خوانون: ٢/٥٢٣.

لايحضرنَ أحدكم رجلاً يضربه سلطان: ٣٩٢/٢.

لايحلّ الفتيا لمن لايستفتي: ١٧١/٢.

لايحل (لايجوز) قتل أحد من النّصاب: ٣٨٧/٣.

لايحلّ لأحد أن يتصرّف: ١٦٢/٤.

لايحلّ لأحد أن يشتري: ٣/٢٧؛ ١٣٧/١.

لايحلّ لثلاثة نفر يكونون: ١/١٥٦/، ١٠٥.

لايحلّ للخليفة من مال الله إلّا: ٦٨٤/٢.

لا يحل لوال يؤمن بالله واليوم الآخر: ١٤١/١؛ ٣٥٣/٢.

لا يحلّ مال امرئ مسلم: ٣٠٠/٣.

لايخرج المسلم في الجهاد مع من لايؤمن: ١١٩/١، ٢٩٥٠

لايخلد في السجن إلّا ثـلاثة: ٢/٢٣٤، ١٥٥، ٥٢٥.

لايدخل الجنة صاحب مكس: ٢٦٠/٤، ٢٦١. لايدخل الجنة مدمن خر: ٢٥٩/٤.

... لإيذقف على جريح ولايتبع مدبر: ٢٩٦/٣. لايزال الإسلام عزيزاً: ٢٧٧٧.

لايزال الدين قامًا حتى تقوم الساعة: ٣٧٧/١. لايزال أمر الناس ماضياً: ٣٧٧/١. لاحبس في تهمة إلّا في دم: ٢/٢٨٣، ٤٧٩. لاحبس على معسر، قال الله: ٢/٧٨٤.

لاحد على معترف بعد بلاء، إنه من قيدت: ٣٧٩/٢.

... لاحكم إلّا لله إنّ وعدِ الله حق: ١٧٥/١. لاحمى إلّا لله ولرسوله: ١٧٣/٤.

... لاخس عليك فيا سرّح: ٣/٨٥.

لاخير في ولد الزنا ولافي بشره: ٣٦٦/١.

لازال أنا وشبعتي بخير ماخرج الخارجي: ۲٤٧/١.

... لاسوط دون هذا: ٢/٢١٤.

لاصلاة في العيدين إلّا مع الإمام: ٩٥/١.

لاصلاة لجار السجد إلّا في السجد: ١/٥٧٣؛ ٢٩٤/٢.

لاصلاة لمن لم يصل في المسجد: ٩٢/١.

لاضور: ٣٠٧/٣.

لاضرر ولاضرار: ٢/٤٨٢؛ ٣/٥٧٥؛ ٤/٦٢٢، ١٦٤.

لاطاعة في معصية الله: ٢٠٤/١.

لاطاعة نخلوق في معصية الحالق: ٢٩٩/١، ٢٩٩١

.٧٨٧ ، ٧٨٧/٢

لاطاعة لمن لم يطع الله: ٢٠٤/١، ٢٩٩، ٩٩٠. لاعقوبة فوق عشر ضربات إلّا في حدّ: ٣٥٤/٢.

لاقطع في ثمر حتى يؤويه الجرين: ٣٠٧/٢، ٣٠٨.

... لا ... كيف يحل لكم: ٣/٥١٥.

... لالأنهم تحرموا بحرمة: ٣٠٨/٣، ٣٠٣.

... لاماأكل رسول الله خبز برّ قط: ۸۲۰/۲. لامظاهرة أوثق من المشاورة: ۳٤/۲.

... لاوالله ماأجد لك شيئاً: ٦٨٦/٢.

لايأمر بالمعروف ولاينهي عن المنكر: ٢٧٣/٢.

لايكون السفيه إمام التقي: ٢٨٦/١.

لايكون عمران حيث يجور السلطان: ١٢٢/٢.

لاينجفي أن يكون الوالي على الفروج والمعاء:

١٩٤٢.

لاينجفي للإمام أن يصلّي الظهريوم: ١١٠/١.

لاينجفي للمؤمن أن يذلّ نفسه: ٢٤٣/١، ٢٥١٠.

لاينبغي للمؤمن أن يذل نفسه: ٢٠٩١ ٢، ٢٥١. لاينبغي للمسلم أن يؤذي خراجاً: ٤٥٩/٣. لأحلن ذنوب سفهائكم إلى علمائكم: ٢٣٩/٢. لأخرجن الهود والنصارى من جزيرة العرب: ٢٨٠/٢.

لأستحي من الله أن لاأدع له: ١٦/٢ه. لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت: ٨٠/١. ... لثن بلغني أنك تنظر في النجوم: ٣٣٣/٢.

لئن تفرُغت لبني تغلب: ٣٩/٣٦، ١٤٤٠. لئن كانت الإمامة لا تنعقد: ١٩٦١/٥.

... لأنّ البغال لا تلقح والخيل: ٣/٢٧؛ ٢٨٩/٤. ... لأنّ رسول الله «ص» نهى: ٣/٥٥٢، ٤١٦.

... لأتها بيعة واحدة لايثنّى: ١/٢٠٥.

... لأنّها مغتاحن والوالي هو الدليل علين:

لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية: ٣٦٦/١. لتأمرنّ بالمعروف ولتنهنّ عن المنكر: ٢٣٢/٢.

... لتقتص من زوجها: ٣٤٨/١.

... لرسول الله «ص» وماكان: ١١٣/٣.

لسان القاضي بين جرتين: ٢/٢٥١، ١٨٨.

لسيرة علي «ع» في أهل البصرة كانت خيراً:

لعمل الإمام العادل في رعيته: ٢٠٣/١. لعن الله الراشي والمرتشي: ٣٠١/٢.

لعن رسول الله «ص» الراشي والمرتشي: ١٩٩/٢. ... لقد حكم اليوم فيم بحكم الله: ٣/٢٥، ٢٧٢٢. لايزال أمرنا صالحاً حتى يصير اثنا عشر: ٣٧٨/١. لايزال هذا الأمر عزيزاً: ٣٧٧/١. لايزال هذا الأمر في قريش: ٣٧٨/١. لايزال هذا الدين عزيزاً منيعاً: ٣٧٧/١. لايسال الشعبداً عن صلاة: ٣٨٤/٤. لايستغني أهل كل بلد عن ثلاثة: ١٩٥/١.

... لايستقيم إلا أن يكون السلطان قد قسم:

لايستقيم النساس على السفسرائض والطلاق إلّا بالسيف: ١٣٧/١.

لايصلح الناس إلّا أمير برّ أو فاجر: ١٧٥/١. لايصلح الناس في الطلاق إلّا بالسيف: ١٣٤/١. لايضيفن ذو سلطان خصماً: ٢٠٠/٢.

لايطمعنّ ذو الكبر في الثناء الحسن: ١٢٤/٢. لايطمعنّ القليل التجربة: ٣٤/٢.

لايعذر عبد اشترى من الخمس: ١٣٧/٤. لايمني عن الحدود التي لله دون الإمام: ٣٩٣/٢. لايفتن يهودي عن يهوديته: ٣٨١/٣.

لايفرض الله ـ تعالى ـ طاعة من يعلم: ٢٨٤/١. لايفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة: ٢٧٠/١.

لايفلح قوم وليُتهم امرأة: ٣٣٦/١، ٣٥٤. لايقابل مسنىء قط بأفضل: ٢٠١/٢.

لايقبل من عربي جزية: ٣٧٨/٣، ٣٨٥.

لايقبل من مشركي العرب: ٣٨٦/٣.

... لايقتلن مدبر ولايجهز: ٣١٤/٣.

لايقتس الله أمة قادتهم امرأة: ٢٠٤١١.

لايقضي القاضي بين اثنين: ٢٠٠/٢.

... لايقطع ولكنه يضرب ويسجن: ٢٩٥/٢. لايقف أحدكم موقفاً يضرب: ٢٩٧/٢.

لايقيم أمر الله -سبحانه- إلّا من لايصانع: ١١٩٠٢/ ١١٩١٢.

... لقد شهدت في دار عبدالله بن جدعان: ۲۰۷/۲.

لقد هممت أن آمر أصحابي أن يجمعوا: ٢٧٥/٢.

... لك أن تشير علَىّ وأرى: ٣٧/٢، ٧٨٠.

... للإمام ... نعم، من أردت أن تطهره منهم: ۳٤/۳ ٤١٠١/۱

... للفارس سهمان وللراجل سهم: ٣/١٦٠.

للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف: ٢٧٦/٢.

... لله خمسها وأربعة أخماس للجيش: ١٥٨/٣. لم تحلّ الغنائم لأحد: ٢/٤.

لم تكن الصدقة في عهد رسول الله «ص»: ١٧/٣.

... لِمَ عملت هذا ... نورِزوا لنا في كلّ يوم: ١٨٠/٢.

... لم يجئ تأويل هذه الآية بعد: ٣٨٣/٣.

لم يخمّس رسول الله «ص» بدراً: ٣/٣٤.

لم يسب على «ع» يوم الجمل: ٣٠٥/٣.

لم يقتل رسول الله «ص» صبراً: ٣/٢٧٢.

... لمّا ظفر بها أكرمها وبعث معها: ٢/٥٠٥.

لمّا ظهر أميرالمؤمنين «ع» على أهل البصرة: ٣١٣/٣.

لمّا فتح رسول الله «ص» مكة بايع الرجال: ١٩٥١م.

لمّا نزلت آبة الزكاة: ٣٠/٣.

لمّا نزلت هذه الآية على رسول الله وأنذر عشيرتك: (٣/١)

لمّا نزل رسول الله «ص» عرّ الظهران: ١٤٢/٣.

لمّا هزمنا عليّ «ع» بالبصرة: ٣٠٣/٣، ٣٥٣.

لمّا ولّى أميرالمؤمنين«ع» شريحاً: ١٧٥/٢.

لمّا ولّي علي «ع» صعد النبر فحمد الله: ٢٦٦٩/٢؛ ٣٥٨/٣.

... لمن عمل بها من أمتي: ٤٠٢/٢.

لن تقدّس أمّة لايؤخذ للضعيف: ٢١١، ٢١١، ٢١١. لن نستعمل (لانستعمل) على عملنا: ٢٣٢/١. لن يبرح هذا الدين قائماً: ٢٧٨/١، ٢٠٢. لن يزال هذا الأمر قائماً: ٢٧٨/١. لن يفترقا حتى يردا علَيّ الحوض: ٣٧٨/١. لن يفترقا حتى يردا علَيّ الحوض: ٢٧٩/١. لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة: ١/٥٦، ٣٣٣،

لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة: ٣٥٣/١. لنا الأنفال ... منها المعادن: ٤٥/٤، ٢٣،٤٩.

... له أن ينفل قبل القتال: ١٥١/٣.

لهم مالنا وعليهم ماعلينا: ٣/٤٧٤.

لو أتيت برجل قذف عبداً مسلماً: ٣٥٥/٢. أما لمت ما معال كرم ها مقدك مركبًا لما الله

لو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله: ٢٠٢٠

... لو أنَّ امرةً مسلماً مات من بعد هذا أسفأ:

. لو أنّ أهل السماوات والأرض: ٢٣٧/٢.

لو أنّ رجلاً أخذ حزمة من قضبان: ٤٠٦/٢.

لو أنّ رجلاً ضرب رجلاً: ٤/٣٧٦/٢ ٣/٤٠٥.

لو أنَّ قوماً حاصروا مدينة فسألوهم: ٧٢٦/٢.

لو أنّ الناس تركوا الحج لكان على الوالي: (١٠٩/

لو أنكم إذا بلغكم عن الرجل: ٢٣٩/٢.

... لوخليتم أسيرها ورددتم مالها: ٢٦١/٣.

لوعظل الناس الحج لوجب على الإمام: ١٠٩/١.

... لوقتلت الأحبّة لقتلت من في هذه الحجرة: ... ٢٩٢/٣.

لوكان الإيمان في الثريا: ٧٠٤/٢.

... لوكان ذلك لم يقتصّ من أحد: ٣٦٦/٢.

لوكان الطعم بن عدي حيّاً: ١٤٦/٣، ٢٦٠،

1573 757.

... لوكان لي شيعة بعدد هذه الجداء: ٢١١/١،

لولا أنّ علياً «ع» سان ٣٠٦/٣، ٣١٦. لولا أنَّك رسول لضربت عنقك: ٧٣٩/٢.

لولا حضور الحاضر وقيام الحجة: ٢٦١١، ٤٧٣/١ .18/4

لولاك ماخلقت الأفلاك: ٢٩/١؛ ٢٩/٤. لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم: ٤٨٨/١.

لولم يكن في الأرض إلّا اثنان لكان: ٣٧٨/١.

... لووجدت أربعين ذوي عزم: ٦١٠/١.

او وُليّت الناس لعلّمتهم كيف ينبغى: ١٣٥/١. لويعلم الناس مافي طلب العلم: ٢١/١.

لوّددت أنّ أصحابي ضربت رؤوسهم: ٢١/١.

... لي منه الخمس عما يفضل من مؤونته: .114 (117 (77/12 111) 111.

ليس أحد أقم عليه الحدّ فيموت فأجد: ٣٦٣/٢. ليس بالعاجز ولاباللثيم: ٢/٨٨/٠.

... ليس به بأس قد ظهر رسول الله: ١٩٩/٣ . 474 64.7 610./2

ليس ثواب عند الله مسبحانه أعظم: ١٦٦/١، .114

ليس الحكرة إلَّا في الحنطة والشعير: ٦٣٩/٢،

ليس الخمس إلَّا في الغدامُ خاصَّة: ٢٨٤، ٥١،

... ليس ذلك إليكم؛ إنّا: ١/٨٥٥. ليس شيء ممّا حرّم الله إلا: ١٧٦/٢. ليس على النساء أذان ولا إقامة: ٣٥٤/١. ليس على مؤمن جزية : ٣/٩٥١. ليس على مسلم جزية: ٣/٨٥٦. ليس على السلمين جزية: ٢٧٢/٤.

ليس على المسلمن عشور: ١٩٥٥، ٢٧٣. ... ليس عليها شيء فيها بينها وبين الله: ١٤٦/١. ... ليس عليم سي، إنّبا: ٣٠٤/٣. ليس في الإسلام كنيسة: ٢/٤٨٣. ليس في الحدود نظر ساعة: ٣٩١/٢. ليس في الخضر والبقول صدقة: ١٨/٣. ليس في العسل زكاة: ١٨/٣. ليس في المال حق سوى الزكاة: ٧/٣. ليس فها بن أهل اللقة معاقبلة فها يجدون:

ليس لأحدكم إلا ماطابت به نفس إمامه: .144 171 44/2

... ليس لأهل العدل أن يتبعوا مدبراً: ٣٨٨/٣. ليس للبعيد من الغنيمة شيء: ١٦٦/٣.

... ليس لكتابك جواب؛ اخرج عنّا: ٢٣٥/١.

... ليس لكم ذلك: ٣/٤ ،٣، ٣١١، ٣١٦. ليس للمرأ إلَّا ماطابت به نفس إمامه: ٣٧/٤،

> .177 .107 .107 ... ليس لنفسه من ذلك: ١٩٦/٣.

ليس منا أهل البيت أحد يدفع: ٢٢٨/١.

ليس منّا من غشّنا ودحس: ٢٦٥/٢.

... ليس هذالي ولا لك: ٣/٢٣/٤ ٤/٧. ... ليس هوذاك : ١٦١/٢، ١٦٤.

ليس يتبع الرجل بعد موته: ٣/ ٤١.

... ليس يحيها بالقطر ولكن: ٢١٨٨/، ٣١٠. ليكن أبخض الناس إليك وأبعدهم منك:

.144/4

ليكن أحبّ الناس إليك وأحظاهم لديك: -144/4

ليكن أحظى الناس منك أحوطهم: ١٢٢/٢. ليكن أحظى الناس عندك أعملهم بالرفق: .411/8

... مابال هذا؟ ... إني نبيت: ٣٢٤/٢.

... مابال هذه؟ ... أمرت بها أن ترجم؟: ٢٧٦/٢

... ما بقى منهم اثنان: ١/٣٧٨.

ما بني علميّ آجرة على آجرة: ١٨٥/٢، ٨٣١.

... ماترون في هذا؟ ... قتلته إذاً: ٢/٢٥.

... ماتروني صانعاً بكم؟: ١٤٢/٣.

ماتريدون من عليّ «ع»؟: ٥١١، ٥٧، ١٧١،

... ماتقول؟ إن كان ذلك كذلك: ٣٦٧/١.

... ماتقولان أنتها: ٧٣٨/٢.

ماتنفقون عليّ يا أهل البصرة؟: ٢٨٥/٢.

ماجعل الله بسط اللسان وكق اليد: ١٥٢/١،

7713 ··F? Y\V/Y3 F·7.

ما حقّ امرئ مسلم أن يبيت ليلة: ١٧٠، ٤١/١.

... ما حملك على نرك إجابتي؟: ٨٠٤/٢.

... ماحملك على ماصنعت؟:٢٦٤/٢.

... ماحملكم على ذلك ؟: ١/٩١٩ ٢٢٨٢/٢.

ماخلق الله حلالاً ولاحراماً إلَّا: ١٦٩/١.

ماذا ينعكم إذا بلغكم من الرجل: ٢٤٦/٢.

مارأیت من ناتصات عقل: ۳۵۹/۱.

... ماسكتت عنه وصيرت فخل عنها: ١٣٥/١.

... ماصلحت دنيا ولادين إلّا به: ١٢٠/١.

ماصومي إلا بصومك ولاإفطاري: ٢٠٤/٢.

... ماعبد به الرحمان واكتسب به الجنان: ۲۵/۲.

... ماعماد الدين ... فما أفته؟: ٢٩٥/٢.

ماعملك ... فايقول من قبلك فيه: ٢/ ٦٣١.

عصد ۱۱، میرون س طبت مید. ۱۱،۱۱

... ماعندك ؟ يائمامة: ٢/٢٣١) ٨٠٥،

. ٢٦٠/٢

مافنست أمّة لم يؤخذ: ١١١١٦.

.144/4

ليلة الضيف حق على كل مسلم: ٣/٤٤٤.

لينتهين أقوام لايشهدون الصلاة: ٣٣٤/٢، ٣٨٨. لَيَ الواجد يحلّ عرضه وعقوبته (عقوبته وعرضه):

. ٤٨٥ ، ٤٨٤ ، ٤٣١/٢

حرف المبم

... ماالإبل إلّا مثل الحنطة والشعير: ٢٢٨/٣.

... ماأتي فيه على يديه فلاشيء: ٢/٢٥٩..

ماأجد أحداً أحيا ذكرنا: ٩٥/٢.

ماأجلب به أهل البغي: ٣١٢/٣.

... ماأحب أني عقدت لهم: ١١٥/١.

ما أحطتم عليه فهولكم: ١٥٤/٤.

ما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام: ٢٠٩/٣.

... ما أرئى عليم من سبيل: ٣١٣/٢.

مااستحسنه السلمون فهو حسن: ٢٦٠/٢.

ماأسكر كثيره فقليله حرام: ١٨/٢.

ما أطعم الله لنبي طعمة: ٤/٧٥.

... ما أعرفك لمن هو: ٨٥/١، ٣٥٣.

ما أفلح قوم قِيمتهم امرأة: ٣٥٤/١.

ماأفلح قوم قيمهم امزأة: ٧٥٤/١.

ما أُقلح قوم ولَوا أمرهم امرأة: ٢٣٧/١.

ما أقبح العقوبة مع الاعتذار:٢٠/٢٠.

ما أقرّ قوم بالمنكر: ٦٠١/١.

... ماأعل هذا؟: ١٨١/٣.

... ماأنا لمؤلاء بإمام، أما يعلمون: ٢٣٢/١.

ما أنزل الله داء إلّا وأنزل له دولا: ۲۹۲/۲.

... ماأنصفناكم إن كلفناكم: ١٣٤/٤ ١٧٧/٩.

... ماأنصفناهم إن وانحلناهم: ١١١/٤.

... مابال أقوام جاوز: ٣/٧٥٧.

... مابال عامِل أبعثه فيقول: هذا لكم: ٢٣٣٢/١

... ماهذا ... سيحان الله في هذه الساعة؟!: . 2 . 0/4 ماهذه النيران؟ على أيّ شيء توقدون: ٣٣٦/٢. ماولت أمّة قط أمرها رجلاً: ١٤/١، ٥٠٧. ... ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس: ٢٥/٣. ... مايحلّ لنا دمه ولكتّا نحبسه: ٤٨١/٢. ... مايري الإمام، ولايقدر له شيء: ٩٩/١. مايمنع ابن أبي سمّاك : ٢٣٤/٣. مات رجل على عهد أميرالمؤمنين «ع»: ٩٢/٤، مايعطى المستقى؟: ٩٩/١. مايمنع أحدكم إذا ورد: ٣٩/٢. ... ما يمنعك من محمد بن مسلم؟: ٩٣/٢. ... ماينبغي لنبيّ إذا لبس لأمته: ٢٦/٢. المال تنقصه النفقة والعلم يزكوعلى الإنفاق: المؤذِّنون أمناء والأمناء ضمناء: ٢٩٤/٢. المؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحد: ٧١٥/٢. المؤمن أخو المؤمن عينه ودليله: ٧١٥/٢. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشذ بعضه بعضاً: -141/1 المؤمنون إخوة تتكافى دماؤهم: ٧١٤/٧. المبادرة إلى العفومن أخلاق الكرام: ٣٩٩/٢. مشل المؤمنين في توادّهم وتعاطفهم وتراجهم: . ٧١٥ ، ١١/٢ عِارِي الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله: .4117 317. الجوس إنَّا ألحقوا باليود والنصاري في الجزية: .٣٩٣ ،٣٨٠/٣ الجوس تؤخذ منهم الجزية: ٣٧٩/٣. المحتكر آثم عاص: ٦٢٣/٢.

... ماقيمة هذه النعل؟: ١٣/٢. ماكان عبد ليحبس نفسه على الله: ٢٤٨/١. ... ماكان فراشي الليلة: ۲۹۰/۲. ماكان فيهم الأطفال: ٢٣٧/٢. ... ماكان لأبي بسبب الإمامة فهولي: ١٠٢/١ .44/6 :115/4 ... ماكان بله فهو لرسوله: ١٩٢/٣. ماكان للملوك فهو للإمام: ٤/٥٥. ... ما كان من الأرضين باد: ٣٤/٤.. ماكفل لنا يتيماً قطعته عنّا مجبتنا: ٤٨٨/١. ... ماكنت تصنع بسعة هذه الدار: ٨٢٤/٢. ... ماكنت لألقى الله ببدعة لم يحدث: ٦٦٢/٢. ... ماله؟: ٢/٥٢٨. ... ماله ترخه الله فعل فعل: ٤٨٦/٢. مالي ممّا أفاء الله عليكم: ١٠٢/٣. مامن آحد أفضل منزلة من إمام: ٢٠٢١. مامن أحدولي شيئاً: ١١١/٢. مامن إمام أو وال يغلق بابه: ٨١٣/٢. مامن أمر يختلف فيه اثنان: ١٦٩/١ ٢١٦٢٠. مامن أمير يؤمر على عشرة إلا وهو يأتي: ٢٩٧/٢. مامن أميريلي أمر المسلمين ولايجهد: ٢٩٧/٢. مامن رجل أمن رجلاً على ذمة: ٧٣٢/٢. مامن رجل يكون في قوم: ٦٠٣/١. مامن شيء إلا وفيه كتاب أوسنة: ١٦٩/١ مامن عين رأت منكراً ومعصية لله: ٢٧٣/٢. مامن قوم يعمل فيهم: ٩٠٣/١. مامن مسلم يغرس غرساً: ١٤٩/٤. مامن مولود يولد إلا على الفطرة: ١٨١/٣. ... مانصحتني باأصبغ: ٢٦٨/٢. ... ماهذا الّذي صنعتموه: ٨٠٢/٢ ٢٣١١/١.

من أحاط حائطاً على أرض فيهي له: ١٥٣/٤، ١٥٠٠. ١٨٠، ١٨٢، ١٨٣، ١٨٧، ١٩٨، ٢١٦، ٢١٦. من أحاط على شيء فهو أحق به: ١٥٤/٤، ١٨٢، ١٨٧٠. من أحبّ بقاء الظالمين: ٢١٦/١.

من احتكر طعاماً أربعين ليلة: ١٩٣١/٢. من احتكر طعاماً أربعين يوماً: ٢٨٣/٢. من احتكر طعاماً على أمتي أربعين: ٦٣١/٢. من احتكر فهو خاطئ: ١٢٤/٢. من احتكر طعاماً فهو كذا: ٦٢٤/٢.

من احتكر على المسلمين طعاماً: ٦٢٧/٢. من احتكر فوق أربعين يوماً فإنّ الجُنّة: ٢٠٠٢. من احتكر يريد أن يتغالى بها: ٢٢٤/٢، ٢٥٤. من أحسن الكفاية استحقّ الولاية: ٢٢٤/١

من أحسن الخفاية استحقّ الولاية: ٢٤/١ ١٢٢/٢. من أحيا أرضاً فهي له: ١٧٨/٤. من أحيا أرضاً في غير حق: ٢٥٥/٤.

من أحيا أرضاً من المؤمنين: ٢٠٦/٤، ٢٢١. من أحيا أرضاً مواتاً: ١٦١/٤، ٢٥٥.

من أحيا أرضاً ميتة فله: ١٤٩/٤.

من أحيا أرضاً ميتة في غبرحق: ٢٣٤/٤.

من أحيا أرضاً ميتة لم تكن لأحد: ١٥٣/٤، ٢٣٩. من أحيا أرضاً ميتة ليست لأحد: ١٨٦/٤، ٢٣٣.

من احيا ارصا ميته ليست لاحد: ٢١٨٦/٤ ٣٦٠ من أحيا مواتاً فهو أحقّ به: ٢٧/٤.

من أحيما مواتماً من الأرض: ١٩٣/٤، ١٦٧،

من أحيا ميتاً من موتان الأرض: ١٥٤/٤. من أخذ سارةاً فعفا عنه: ١٤١/١. المحتكر البخيل جامع لمن لايشكره: ٦٢٣/٢. المحتكر محروم من نعمته: ٦٢٣/٢.

المحتكر ملعون: ٦٢٤/٢.

المرنة يستتاب؛ فإن تاب وإلاّ قتل: ٥١٩/٢. مرّ النبيّ «ص» بفخّ فنزل فصلّى: ٢٠٨/١. مرّ النبيّ «ص» في سوق المدينة بطعام: ٢٦٣/٢. مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به: ٢٥٥/٢، ٢٧٣.

المرومة العدل في الإمرة: ٢/٢٠١.

المستشار مؤتمن: ٢/٢٤.

المسلم أخوالمسلم: ٢/٥١٧٤ ٣/٢٩٨.

المسلمون إحوة تتكافئ دماؤهم: ٧١٤/٢، ٧٢٦.

المسلمون عند شروطهم إلّا كلّ شرط: ٤٩٦/١.

مشاورة العاقل الناصح رشد: ٣٩/٢.

... مصلح أو مفسد؟... هل يجوز أن: ٣٩٢/١. المضعف أمير الرفقة: ٧/٥٦٥.

... مع أمير أمرّه الإمام: ٦٣/٤، ٦٤.

معاشر الناس، إنّ النساء نواقص: ٣٥٨/١.

المصوم هوالممتنع بالله من جميع: ٣٨١/١.

المغرم إذا تديّن أو استدان في حقّ: ١٠٠/١؛ ٦٩٦/٢.

الملوك حكّام على الناس: ١٩٩/١، ٣١٠، ٣٥٠، ٨٤٤،٤٨٤.

... نمن قد روی حدیثنا: ۱۷۱/۲.

من آذي ذمّياً: ٢٧٤/٣.

من اثتمن رجلاً على دمه ثمَّ: ٧٣٢/٢.

من ابتلي بالقضاء بين المسلمين: ٢٠٠/٢.

من أنى حزّاراً فصدقه في مقالة: ٢٩٦/٢.

من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد: ١٢٩/١، ١٨٤.

> من ألى محمداً من قريش بغير إذك: ٧٣٠/٢. من ألى من هذه القاذورات شيئاً: ٢٧٩/٢.

من أقنا عليه حداً من حدود الله: ٣٦٢/٢. من أقيم عليه حدّ فات فلادية له ولاقود: ٣٦٦/٢. ... من أكل بفمه ولم يتّخذ خبنة فليس عليه شيه: ٣٤٠/٢.

... من ألقى سلاحه فهو آمن: ١٤١/٣. من امتنم من دفع الحقّ: ٢/٤٨٥.

من أمر بالمروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله: ٧٧٧/٧

من أمّ قوماً وفيهم أعلم منه أو أفقه منه: ٣٠٤/١. من أنكره بالسيف لتكون كلمة الله: ٣٠٦/٢. من بحث عن أسرار غيره: ٤٣/٢٤.

من بدل دینه فاقتلوه: ۲۱۲۵، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۱، ۲۹۱، ۲۹۱،

من بلغ ماليس بحدّ فهومن التعزير: ٣٢٢/٢، ٣٤٩.

من بني مسجداً كمفحص: ٢١٧/٣.

... من ترك مالاً فلورثته ومن ترك: ١٠٣/١.

... من تحاكم إليه في حقّ أو باطل: ٢٧/١، ١٩٤١ /١٩٦٧. •

من ترك الجهاد ألبسه الله: ٧٦٣/٢.

من تطبّب رام يعلم منه طبّ: ٢٩٢/٢.

من تعلّم علماً ليماري به السفهاء: ٣٠٦/١.

من تقدم على قوم من المسلمين: ٣٠٨/١.

من تمنّى من أمّني الغلاء: ٢/٥٧٣.

من تولّى أمر الناس فعدل: ٨١٢/٢.

من تولّى أمراً من أمور الناس: ١١/١ ٢٠ ٢٥٧-

من ترولّی عراف قوم (ولم یحسن فهم خ.ل): ۹۷٤/۷.

... من جاء بكذا فله كذا: ١٣٣/٣ ١/٤٤. من جاءكم يىرپىد أن يفترق الجماعة: ١٩٧/١،

V.05 1/22.

من أخذت منه أرض ثم مكث: ١٩١٨، ١٩١٠.

من أرضى الله بسخط الناس: ٣٠١/٢.

من استأكل بعلمه افتقر: ٩٧/٢.

من استبد برأيه هلك: ٣٤/٢.

من استشار أخاه فلم يمحضه: ٢/٢.

من استطاع منكم أن لاينام: ٢٠٣/١.

من استعمل رجلاً من عصابة: ٣٠٩/١، ٢٤٤٤؛ ١٧٥/٢، ١٨٩.

من استعمل عاملاً من المسلمين: ٣٠٨/١؛ ١٢٠/٢.

من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا: ٧١٤/٢.

من استقبل وجوه الأراء عرف: ٣٥/٢.

... من أسلم طوعاً تركت أرضه: ١٣١/١؛ ٣/٥١/ ٢٩١/٤ ٢٠١٤.

من أسلم منهم وأقام: ٧٢/٣.

من اشترى شيئاً من الخمس: ٢٦٧/٤ ١٣٧/٤.

... من أصاب بفيه من ذي حاجة: ٢/٣٤٠.

من أصبح لايهتم بأمور المسلمين: ٧١٦/٧.

من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني: ١٧/١؛ ٧٧٧/٧٠.

من اعتق سائبة فليتوال: ٨٧/٤.

من أعطاها مؤتجراً بها: ٣٣١/٢.

من أعمر أرضاً ليست لأحد: ١٥٢/٤.

مِن أعود الغنائم دولة الأكارم: ١٩٩/١.

... من أعوزه شيء من حقّي: ٣٩/٧٤ ١٣٩/٤.

من أفتى الناس بغير علم: ٩٧/٢.

من افشرى على عملوك عزّر لحرمة الإسلام: ٣٠٠/٧.

من أقرّ بحدٌ على تخويف أو حبس أو ضرب: ٢٧٨/٢.

من أقرّ على نفسه عند الإمام بحق: ١٤٢/١.

من ظلم معاهداً وكلّفه فوق طاقته: ٧٢٢/٢

من عذَّب الناس عذَّبه الله: ٣/٦٥٠.

... من عرف شيئاً من ماله: ٣٠٢/٣.

من عفا عن الجرائم فقد أخذ: ٢٠١/٢.

من علامات المأمون على دين الله: ١٢٣/٢.

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهورد: ١/٢٧٠.

من غش مستشيره سلب تدبيره: ٤٣/٢.

من فاته شيء في صلاته فليسبّع: ٣٣٦/١.

من فارق جاعة المسلمين: ١٨٣/١، ١٨٤، ٥٢٢، . ٧٧0 / ٢ :0٧٦ . 0 ٢٧

من قال من مؤمن مارأته عيناه: ٢/١٤٥.

... من قتل الرجل؟ ... له سلبه أجم: ٧٤٣/٢.

من قتل قتيلاً فله سلبه: ٢/٣٣٢؛ ١٧١٨، ١٧٣،

... من قتل كافرأ فله سلبه: ١٧١/٣، ١٧٥،

من قتل معاهداً في غير كنهه حرّم الله: ٧٣٣/٢.

من قتله القصاص أو الحدّ لم يكن له دية: ٣٦٦/٢.

من قتله القصاص بأمر الإمام: ١٤٦/١.

... من قطع منه شيئاً فلمن أخذه سلبه: ٢٣١/٢.

من كان بينه وبين قوم عهد: ٧٣٣/٢.

من كان لم يصم فليصم ومن كان أكل: ٦٠٣/٢.

من كان من شيعتنا عالماً بشريعتنا: ١٨٨/١.

... من كان منكم ... روى حديثنا ... نظر في حلالنا: ١/٤٤٤.

من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر: ٣٠٩/٣.

من. كانت عنده امرأة فلم يكسها: ١٣٤/١.

من كره من أمرشيثاً: ٨٢/١٠.

من كشف حجاب أخيه الكشف: ٤٤٨/٢،

.084

من جعل قاضياً فقد ذبح: ١٥٢/٢.

من حبس طعاماً يتربّص به الغلاء: ٢٠٠/٢.

من الحدود ثلث جلد ومن تعدى: ٣٦٨/٢.

من حسنت سياسته وجبت طاعته: ١٩٩/١،

. 177/7 : 7771.

من حكم في درهمين بغير ماأنزل الله: ١٨٩/٢.

من خرج يدعو الناس وفيهم من: ٣٠٥/١.

من خلد في السجن رزق من بيت المال: ٢٢/٢،

من خلم يداً من طاعة لتي: ١٠١/١، ٥٨٣.

من خير خلق الله بعد أئمة الهدى: ٤٨٢/١.

... من دخل دار أبي سفيان فهو آمن: ٧٩٤/٢.

من دخل في شيء من أسعار السلمين: ٩٢٥/٢.

من دغا الناس إلى نفسه وفيهم: ٣٠٦/١.

من الدين التجاوز عن الجرم: ٤٠١/٢.

من رأى رجلاً يصطاد بالمدينة فله سلبه: ٣٣٠/٢.

من رأى منكراً فليغيره بيده: ٢٧٣/٢.

من رأى منكم منكراً فلينكر: ٢١٧/٢، ٣٠٦.

من رأيتموه يصيد فيه شيئاً فله سلبه: ٢٢١/٢٠٠.

... من رجل يقوم فينظر لنا: ٢/٥٦٠.

من زرع زرعاً أو غرس غرساً: ١٤٩/٤.

... من زكريا بن آدم القمي: ٩٤/٢.

من سبق إلى مالم يسبقه إليه مسلم: ٤/٥٥/١ .147 (147

من سلك طريقاً يطلب فيه علماً: ٤٦٩/١.

من سوّد اسمه في ديوان الجبارين: ٦١٦/١.

... من الشرك فروا ... إنّ المنافقين: ٨٠٧/٢.

من شهر السلاح في مصر ... فجزاؤه: ١٤٣/١ .

من ضربناه حداً من حدود الله: ٣٦٧/٢.

من طبائع الاغمار إتماب النفوس: ٦٢٣/٢.

من طلب هذا الرزق من حلّه: ٩٩/١؛ ٢٩٦٦٢.

من كنت مولاه فعليّ مولاه: ٥٣/١، ٥٥، ٥٥، ٥٠، ٩٣٠

من لزم المشاورة لم يعدم: ٣٦/٢.

من لطم خذ امرئ مسلم أو وجهه: ٣/٥٠٥.

من لتي صاحب عشور فليضرب عنقه: ٢٦٠/٤.

... من لم يأكل فليصم ومن أكل فليمسك: ...

من لم يصلح نفسه لم يصلح غيره: ١٢٢/٢.

من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية: ٢٠٣/١.

من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية: ١٩٤١،

من مات لامولي له ولاورثة: ٨٤/٤.

من مات من حد أوقصاص فهوقتيل القرآن:

.٣٦٦/٢

من مات وترك ديناً: ٨٤/٤.

من مات ولم يدع وارثاً: ٨٨/٤.

من مات وليس عليه إمام: ١٩٦/١.

من مات وليس في عنقه: ٢٠١/١.

... من مات وليس له مولى: ٨٤/٤.

من مات وليس له وارث: ٨٤/٤.

من محمد رسيول الله إلى أساقفة نجران: ٧٥٢/٢.

من محمد رسول الله إلى أهل اليمن: ٣٨٠/٣.

من محمد رسول الله إلى صاحب الروم: ٧٠٦/٢.

من عمد رسول الله إلى صاحب مصر: ٧٠٧/٢.

من محمد رسول الله «ص» إلى الهرمزان: ٧٠٨/٢.

من مشي إلى سلطان جائر: ٢٠٢/٢.

من مشي إلى ظالم ليعينه: ١/٥١٦.

من نصب نفسه للقياس: ٦٩/٢.

من نصب نفسه للناس: ٢٩٣/١.

من وجِد برد حبّنا في كبده: ١٢٢/٤.

... من وجد رجلاً يصيد فيه فليسلمه: ٢٣١/٢.

... من وجد ماله فليأخذه: ٣٩٩٨/، ٣٠٤. من وكّل رجلاً على إمضاء: ١٧٤/٢. من ولّى لنا شيئاً فلم تكن له: ٤٩٩/٣. من ولّى من أمر المسلمين شيئاً فاحتجب: ٨١٣/٢. من ولآه الله عزّ وجلّ من أمر المسلمين شيئاً:

من ولاه شيئاً من أمور المسلمين: ٨١٣/٢.

.111/

... من يحمل وزري يوم القيامة: ٦٩٩/٢.

... من یشتری منّی سیفی هذا: ۲/۵۸۰، ۹۳۱، ۸۳۱. ۸۳۲.

منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الأنبياء: ٤٦٨/١.

... منكم ... عليكم: ١/١٥١.

... منكم (في خبر أبي خديجة): ١٤٩/٢.

منها أنَّ الحللق لمَّا وقفوا على حدَّ محدود: ٤٧٦/١.

موتـان الأرض لله ولـرسـوله: ٣٩/٤، ٤٢، ١٩٤،

. ۲۲۰ ۲۱۷

موسّع على شيعتنا أن ينفقوا: ٢٩٢/٤.

المؤلى إذا أبى أن يطلق: ٢٢/٢.

... ميراثه بين المسلمين عامّة: ٨٨/٤.

## حرف النون

النائحة ومن حولها في النار: ٢٨٢/٢. ... نابيت قومك وداهنت وضيعت: ٣٢٦/٢. الناس تبع لقريش في الخير والشرّ: ٢٧٦/١.

الناس تبع لقريش في هذا الشأن: ٢٧٠/١. الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم:

-071/1

الناس كأسنان المشط سواء: ١٩١/٢.

الناس كلَّهم يعيشون في فغمل مظلمتنا: ١٣١/٤٠.

. TVA/T

... نعم ... يكون بعدي أمَّة: ١/٥٨٠.

... نعم، ينتظر بقدر ماينتهي خبره إلى الإمام:

نعيت إلى النبيّ «ص» نفسه وهو صحيح: ٧٩٩/٢.

نفد الطعام على عهد رسول الله «ص» فأتاه: ۲۸/۲، ۱۹۲۲، ۲۹۲.

نكحت ابنة رسول الله «ص» وليس لنا فراش إلاّ: ٨٣٢/٢.

نهى رسول الله «ص» أن يحتكر الطعام: ٦٢٦/٢. نهى رسول الله «ص» عن الأدب عند الغضب: ٣٩٢/٢.

نهي عن الحكرة بالبلد: ٦٢٥/٢.

## حرف الهاء

هؤلاء يقولون: لا إمرة إلّا لله: ٢/١، ٧٤٥؛ ٢/٥١؛ ١٠٩/٤.

... هؤلاء المحرومون: ١٦٤/٣.

... هذا ابن عمّ رسول الله «ص» في عسمه: ... هذا ابن عمّ رسول الله هذا الله عليمه ...

... هذا أمين هذه الأمّة: ٢/٢٩٨.

هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق: ٧٦٥/٢.

هذا على أن يأمره بعد معرفته: ٢٤٥/٢.

... هذا لتجرئك على شرب الخمر: ١/٢٥٤.

... هذا لشيعتنا حلال: ٣/٥٧٤ ١٣٢٤، ١٣٤.

... هذا نني المحارب غير هذا النني: ١٤٣/١.

هذه الآية نزلت حين أمر رسول الله «ص»: ٣٦٥/٣

هذه الكتب ابتداء منهم أو جواب ماكتبت: ۲۱٤/۱. النبي «ص» فادى بالرجل الذي أسلم: ٢٧٨/٣. المنجوم أمان لأهل الأرض من الغرق: ٢٠/١، ٨٤.

نحن العلماء وشيعتنا المتملّمون: ٣١٦/١، ٣١٩. نحن قوم فـرض الله ـتـعالىـ طاعتـنا: ١٣/٤، ٥٨.

> نحن والله الذين عنى الله: ٣٢٧/٣. الندامة على العفو أفضل: ٣٩٧/٢.

نضّر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها: ٧٧٢/٢. نضّر الله عبداً سمع مقالتي هذه: ٧٧٣/٢.

... نظام المسلمين ... ١/٣٨٦.

... نعم: ۲۱۲/۱ ۱۹۶۴: ۱۹۲۸، ۲۱۳/۱ ۱۹۳۲.

... نعم أخبرني أبي عن جدي: ٩٧/٤.

... نعم ... إذا أدرك الصفار: ٢٠٣/٢.

... نعم، إذا حفر لمم: ٢٢٦/٣.

... نعم، أما بلغك كتاب: ٣٧٨/٣.

... نعم، إنّ الوكيل إذا وكّل: ١٧٤/٢.

... نعم، إنَّ المدينة لم تكن يومئذ: ١٧/٣.

... نعم، إنَّا لله وإنَّا إليه راجِعون: ٢٠٨/١.

... نعم، أين ماقال الله والذين: ٢٩١/٤.

... نعم، خس وعشرون سوطاً ربع حدّ الزاني: ۲۳۱/۲.

نعم الشيء الإمارة لمن أخذها بحقها: ٢٠٢/١.

... نعم، لابأس به: ٣/٢٢٦.

... نعم ... ليس حيث تذهب، إنّا هو: ٢٤٨/٢

... نعم ... ليس حيث تذهب، إنما هي إذاعة سرّه: ٣/٢٤٠.

... نعم ... نعم، إنَّها هو ماله: ٢١/٣.

... نعم، وذلك أنَّ عليّاً: ٣/٥٠٣.

... نعم، ولكن لواعترف ولم يجئ بالسرقة:

... لهمنا أحد من أهل قريته: ٩٣/٤.

... هل تعرف الناسخ والمنسوخ: ١٧١/٢.

هلموا أكتب لكم كتاباً لا تضلّوا بعده: ٩/١ه.

لهُم عيش العلم وموت الجهل: ٨٣/٢.

... هم قرابة الرسول «ص»: ١١٣/٣.

... هم من آبائهم: ۲۵۸/۳.

... هم منهم: ٣/٨٥٢.

هم موضع سرّه ولجأ أمره: ٢٠/١؛ ٨٣/٢.

... هم والله أهل قم: ٢٤٠/١.

همّ رسول الله «ص» بإحراق قوم في منازلهم: ٩٣/١.

هو أنت وشيعتك يوم القيامة: ٦١/١.

... هو بينها مالم يحكم الوالي في المجروح الأوّل: ١٤٦/١.

... هوحسن إن لم يكن جزية: ٢٨٩/٤.

... هو حقَّك إن عفوت عنه فحسن: ١٤١/١.

هو الرجل يأتي السلطان: ٦١٧/١.

... هوصلة الإمام في كلّ سنة: ٢٩١/٤.

... هو كذلك ... صدق الله: ٢٣٦/٢.

... هو كذلك، هو كذلك: ١١٧/١.

... هو لجميع المسلمين: ١٩٧/٣.

... هولك يامالك، فإذا: ٣/٢٩١.

... هوله، هوله: ٣/٣١/.

... هو المعتصم بحبل الله: ٣٨١/١.

... هومن النيء والأنفال: ٣/٣٥٧؛ ٤/٥٥.

... هُوَّنْ عليك ، فإنّى لست: ٧٩٨/٢.

... هي الزكاة: ٩/٣.

... هي الزكاة المفروضة: ٦/٣.

... هي القرى الّتي قد جلا أهلها: ٣٩/٤.

... هي القرى الّي قد خربت: ٣٩/٤، ٥٤، ٧٠.

... هي له وله أجربيوتها: ١٥١/٤، ٢٠٧.

... هي والله الإفادة يوماً: ٣/٧٣.

... هي ومثلها والنكال وليس في شيء من الماشية: ٣٤٠/٣.

... هیهات یامعلّی، أما والله: ۱/۳٤٥؛ ۲/۳۵، ۸۲۲.

## حرف الواو

وآتيتم الزكاة وأعطيتم: ٧٢/٣.

... وآخرينظر لهما: ۲۶/۲.

والآية الحامسة قول الله: ٣٢٩/٣.

الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل: ١٤٢/١.

واجعل لذوي الحاجات منك قسماً: ٢/٤٥،

واجعل لهم قسماً من بيت مالك: ٥٣/٤.

وأخذ رسول الله «ص» الجزية: ٣٨/٣٦، ٣٨١.

... وإخراج الخمس من كلّ مايملكه: ٨٥/٣.

وإذا حاصرت أهل حصن: ٧٦/٢.

... وإذا لقيتم عدوًا: ٣٨٤/٣.

... وإذا وصلتم إلى رحال القوم: ٣/٠٣٠.

والأرضون الَّتي أخذت عنوة: ٣٣/٣، ١٩٤.

وأشدّ من يتم هذا اليتيم يتيم ينقطع: ٤٨٨/١. والاستشارة عين الحداية: ٢٠٥٢.

وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة: ٣٩٨/٢، ٣٢٢،

. ٤٧٠/٣ ٤٨٠١

وأعجب من ذلك طارق طرقنا: ٢٦٣٣/٦.

وأعدِّوا لهم مااستطعتم من قوة ألاانَّ القوّة...:

٧٥٨/٢

وأعظم ماافترض الله ـسبحانهـ من تلك الحقوق:

واعلم مع ذلك أنَّ في كثيرمنهم: ٦٤٦،٦٢١/٢.

وأمر أميرالمؤمنين «ع» مالكاً: ٢٦٥/٢. وأمر «ع» رفاعة قاضيه على الأهواز: ٢٦٦/٢. وأمره أن يأخذ من المغانم: ٣١/٣. ... وأمره أن يقرئهم: ٩٦/٢. وأمرهم بما يكون من أمر الطاعة: ١٠٨/١. وأمروا بالمعروف وائتمروا به: ٢٥٧/٢. وأمّا بعد فلا تطولنّ احتجابك: ٨١٢/٢. وأمّا حقّ المستشير فإن حضرك : ٢/٢. وأمّا حقّ رعيتك بالسلطان: ٣٩٩/٢، ٧٧٧. وأمّا حتى عليكم فالوفاء بالبيعة: ٧٦/١. وأمّا الحنّاط فإنّه يحتكر الطعام على أمّتى: ٣٠٠/٢. وأتما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا .094 4104 41.7 4.14 412 40. وأمّا الخمس فقد أبيح: ١٣٩/٤. وأمّا الرجل الذي اعترف باللّواط: ٣٩٤/٢. وأمّا الرشا في الحكم فهو الكفر: ١٩٩/٢. وأمّا السيف المكفوف: ٢٨٩/٣.

وأمّا فلانة فأدركها رأي النساء: ٣٥٩/١.
... وأمّا قولك: إنّ عليّاً «ع» قتل: ٢٨٨/٣.
وأمّا قولك: إنّ قومي كان لهم عريف: ٧٤/٢٥.
وأمّا قولك لا تبايع حتى يبايع أهل الأمصار:
٥٨/١٥٥.

وأمّا قوله: ومألفاء الله: ٣/٤/٣. وأمّا اللواتي في صفات ذاته فإنّه: ٢٠٤/١، ٣٢٣. وأمّا ماجاء في القرآن: ٣/١١/٠. ... وأمّا المتلبسون بأموالنا: ٣/٨/٠. وأمّا المغانم فإنّه لما كان يوم بدر: ٣/٣٤٠. وإلا موال أربعة: أموال المسلمين: ٣/٣٥٠. وإن أبوا أن يهاجروا: ٣/٨٥٣. وإن تركها أو أخربها فأخذها: ١٨٨/٤. ... وأغنى عن الناس شرّه: ١٨/٥.
... وأفضلهم حلماً وأجمعهم علماً وسياسة: ... وأفضلهم حلماً وأجمعهم علماً وسياسة: ... وأقام لهم علياً «ع» علماً وإماماً: ٢٩٠/١، ٣٩٠.
وإلى ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم: ٢/١، ١٧٦، والله إن كان عليّ «ع» ليأكل: ٢/٢٨، ٥٥٠.
والله إن كان عليّ «ع» ليأكل: ٢/٢٨، ١٩٥٠.
والله لأن أبيت على حسك السعدان: ٢/٩٧٢.
والله لأأجد لبني إسماعيل في هذا النيء: والله لايخرج أحد منا قبل خروج القائم: ٢٢٢٨.
والله لووجدته قد تزوج به النساء: ٢/٥١، ٢١١، والله ماكانت لي في الخلافة رغبة: ٢/١١، ١٩٥٠.
والله ماكانت لي في الخلافة رغبة: ٢/١٠٥.

والله مامعاوية بأدهى مني ولكنه يغدر: ٥٤٥/١. ٧٣٥/٢. والله ياسدير لوكان لي شيعة بعدد هذه الجداء:

والله يامحمد من أصبح من هذه الأمّة: ٢٩١/١. والّذي نفسي بيده إنّ هذا وشيعته: ٦١/١. والإمام المستحق له علامات: ٣٨٤/١. والإمام عالم لايجهل وراع لاينكل: ٣٠٥/١.

> والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر: ٢٥٠/٢. والأمر والمنهى وجه واحد لايكون: ١٧٧/١.

وإيّاك أن تشتم مسلماً أو تطيع: ٧٧٧/٢.
وإيّاك والغدر بعهد الله والإخفار: ٧٣٤/٢.
وإيّاك ومشاورة النساء فإنّ رأيهنّ: ٣٥٦/١.
وإيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضاً: ٤٤٢/١.
وأيّا الله لأنصفن المظلوم: ١٨٩/٢.
وأيّا قرية عصت الله ورسوله: ٣/٨٥.
وأيّا قوم أحيوا شيئاً من الأرض: ٢٠٧/٤.
... وبحجّة هذه الآية يقاتل مؤمنو كلّ زمان:
وبسطتم يدي فكففتها ومددتموها: ١٩٩/١.

... وجه رسول الله «ص» عمر بن الخطاب: مردد مردد الخطاب: ٥٦٤/٢

.YE1 cY ..

وجعل رسول الله «ص» الصدقة في كلّ: ٢٣/٣. وجعلوهم حكّاماً على رقاب الناس: ٤٤٨/١. والجهاد واجب مع الإمام: ١١٧/١. والحكسم لايصح إلّا بإذن من الله وبرهانه: ١٤٢/٢.

والخمس من جميع المال مرّة واحدة: ٨٥/٣. ... وددت أنّي أقدر على أن أجيز: ٢٦٣/٤. ودفن عليّ «ع» الأطراف: ٣١٧/٣. وذلك أنّ جميع مابين الساء والأرض: ٣٥٧/٣. وإن حارب الله وسعى في الأرض: ٣٢/٢٠.
... وإن سرق فاقطعوا يده: ٥١٦/٢.
وإن عقدت بينك وبين عدوّك : ٧٣٤/٢.
... وإن كان الميت لم يتوال إلى أحد: ١٤٢/١.
وإن كانت امرأة محبست حتى تموت: ١٩٢/٠.
وإن كانت امرأة فحلق رجل رأسها: ٢/٢٠٥.
وأن لا تنازع الأمر أهله: ١/٧٢٦.
وأن لا تنازع الأمر أهله: ١/٧٢٦.
وأن ليس عليكم أمير إلا من أنفسكم: ١/٥٠١.
... وأنتم أعظم الناس مصيبة: ١/٣١٦، ١٥٨٥.
وانظروا لأنفسكم، فوالله إنّ الرجل: ٢٧٦/١،

م.٠٠٠ وإنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ٢٥٣/٢. ... وإنّ عملك ليس لك بطعمة: ٤٣٣/١. وإنّ في سلطان الله عصمة: ٧٧٤/٢. وانّ لي نصيباً في بيت المال: ٣/٢٠. وانّ من أسخف حالات الولاة: ٢٠٢/٨. وإنّ يهود بني عوف أمّة مع المؤمنين: ٢١/٢. وإنّ الشورى للمهاجرين والأنصار: ٢١/٨.

وإنّها عاب الله ذلك عليهم: ٢٥٣/٢. وإنّها هلك الناس حين ساووا: ٢٩١/١. وإنّه لابد للناس من أمير: ٣٥٦/٣. وانه ليس من أحد يدعو إلى أن يخرج: ٢٣٧/١. وإنّي أقسم بالله قسماً صادقاً: ٢/٤٥٥، ٣٧٣؟

... وإنّي باعث إلىكم أخي وابن عمّي: ٨٠٩/٥، ٥٠٩.

... وأوّل ذلك الدعاء إلى طاعة الله: ١١٦/١؛ ٧١١/٢. وقد علمتم أنه لاينبغي أن يكون الوالي: ٢٩١/١، ٣٢٥، ٣٢٩.

وقد علمتم موضعي من رسول الله (ص): ٤٦/١. وقد كان رسول الله (ص) عهد إليّ: ٥٠٥/١. وقد كان من أبي سفيان في زمن عمر: ٣٦٤/١. وقدوليت أموركم حذيفة بن اليمان: ٢٠٠/٥. وقسّم عليّ (ع) ماوجده في العسكر: ٣١٣/٣.

> وقضى أن لاضرر ولاضرار: ٣٠/٢. وقول الله ..تعالى\_ مافرّطنا: ٧٠/٢.

وكان أمير المسؤمنين «ع» إذا سرق السارق: ٤٦٢، ٤٥٤/٢.

وكان أميرالمؤمنين«ع» يعطي ميراث: ٩٣/٤. وكان رسول الله«ص» المبين عن الله: ٣٠/٣.

... وكان رسول الله «ص» ينفق منها: ٣٢٢/٣. وكان على «ع» إذا أتي بالسارق: ٢٦/٢.

... وكان للمسلمين: ١٩٣/٣.

وكانت الغريضة تنزل بعد الفريضة: ١٨٩/١. وكأنّك إنّها كنت تكيد: ٣٥٦/٣.

وكذلك أخذ رسول الله «صى» البيعة لعليّ «ع»: ١٩٧١م.

وكذلك من عظمت الدنيا في عينه: ٨١٧/٢.

... وكت عن الناس: ١٨/٢ه.

... وكلّ أرض خربة وبطون الأودية: ٣٨/٤، ٨٤.

... وكلّ أرض ميتة قد جلا أهلها: ٤/٥٥.

... وكلّ أرض ميتة لاربّ لها: ٤٧/٤.

وكلّ حكرة تضرّ بالناس: ٦٢٣/٢.

وكل سائس إمام: ٢٠١/٢؛ ١٤٥٤.

وكلّ مادخل منه في ه: ٣٥٠/٣.

وكلّ ما في أيدي شيعتنا: ٢٠٨/، ٢٧١. وكلّ ماكان في أيدى شيعتنا: ٢٢٤. ورثت عن رسول الله «ص»: ۴/۳ . ٥٠.

... ورثة الأنبياء: ٢٦٩/١.

ورجل قش جهلاً موضع في جهال الأمة: ١٥١/٢.

وزراء السوء أعبوان الظلمة وإخوان الأثمة: ١٢٢/٢.

والزكاة نسخت كلّ صدقة: ٢٨٤/٤.

وسأجهد في أن أطهر الأرض من هذا: ٢٢٦/١، ٢٤٦.

وصل الله طاعة وليّ أمره بطاعة رسوله: ٧٧٦/٢. وضع أميى الحسيل: ٣/٧٧٣ ٢٨٨/٤.

وضع رسول الله «ص» الزكاة على تسعة: ٢٨٤٨/٢؛ ١٣/٣، ١٤، ١٥، ١١، ٢٢؛ ٢٨٨/٤.

وطاعتنا نظاماً للملَّة: ١/٥٨٥؛ ٢/٩٤٥.

وطاعة ولاة العدل تمام العزَّ: ٢٧٧٧.

والعالم بزمانه لاتهجم عليه اللوابس: ٢٤١/١.

والعُشر في التمر والزبيب والحنطة: ٣٥/٣.

وعلَّة ضرب الزاني على جسده: ٢٠٩/٢.

والخارمين قوم قد وقعت عليهم ديون: ١٩٩/١ ٣٣/٣.

وفعل النبي «ص» ذلك وأخذ الجزية: ٣٧٢/٣.

والنيء يقسم قسمين: ٣٤٨/٣.

وفي كلّ أربعين من الإبل السائمة: ٢/٣٠٠.

وقام معه بنو أبيه يخضمون: ٢١/٤ ٤٣٢٦/٣.

وقبض ماكان في عسكرهم: ٣١٤/٣.

وقد اجتمعت الأمة قاطبة: ٦٨/٢.

وقد روى أصحابنا أنّ مايمويه العسكر: ٣١١/٣.

وقد عرفت أنَّ معاوية كتب: ٣/٣هـ هـ.

وقد عسلسمتم أنّ رمسول الله «ص» رجسم الزاني:

.0.9

ولد الزنا شرّ الثلاثة: ٣٦٤/١.

ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم: ١٩٥٨.

ولعمري لئن كانت الإمامة: ٩٩/١،٥٥٥، ٥٥٥.

ولعمري ماعلَيّ من قتال من خالف الحقّ:

. ٦٠١/١

ولقد بلغني أنّ الرجل منهم كان يدخل: ٧٢٣/٢.

وللإمام صفو المال: ٧٢/٧، ١٣٧٤ ٤/٩٥.

ول أمر جنودك أفضلهم في نفسك حلماً:

ولآني المسلمون الأمر بعده: ٢/٨١٤ ٣٢/٢.

... ولِمَ أَفتُوكُ بِثمانية عشر يوماً؟: ٩٨/٢.

... ولم يستحل أن يجلس في الضوء من غير استحقاق: ٦٨٢/٢.

... ولم ياسىدير، ... ياسدير، وكم عسى أن تكونوا؟: ٢٣٠/١، ٢٠٩.

ولمّا فرغ رسول الله «ص» من ردّ سبايا حنين:

ولنا الأنفال ... المعادن منها: ٤٦/٤، ٧٣.

ولنا الصفى ... الصفى من كلّ: ١/٠٠.

ولنجران وحاشيتها جوار الله: ٢١/٢ ٩٢١/٣.

وله أن يسدّ بذلك المال: ١٤٨/٣، ١٦٩، ٢٦٦،

.\./:

وله بعد الخمس الأنفال: ١٧/٤، ٣٤، ٣٨.

وله رؤوس الجبال وبطون الأودية: ١٨٤٤.

وله صوافي الملوك ماكان في أيديهم: ٣/٤.

ولو استعمل عليكم عبد يقودكم: ٢٣٧٣/١

.٧٧٩/٢

... ولوصبرتم على الأذلى: ٣١٦/١.

ولوقتل على «ع» أهل البصرة جميعاً: ٣/٣٧٠.

... وكم تضربه؟ ... مأة مأة: ٣٥٩/٢.

وكيف يأمرهم الله ـعزّ وجلّـ بطاعة: ٤٣٨/١.

... وكيف يختلفان: ١٨٢/٢.

ولا تبيعنَ للناس في الخراج كسوة: ٧٢٣/٢.

ولا تدخلن في مشورتك بخيلاً: ٣٢٦/١، ٣٣٠؛ ٤٠/٢.

ولا تدفعن صلحاً دعاك إليه عدوك: ٢٢٨/٢؛ ٢٨٨/٣.

ولا تقتلوا وليداً: ٣/٢٥/٩.

ولا تقطعوا شجرة: ١٦٨/٣.

... ولا تلى الإمارة: ١/١٥٤٨.

ولاتهيجوا امرأة بأذى وإن شتمن أعراضكم: ٣٥٨/١.

ولاتهيجوا النساء بأذى وإن شتَمن أعراضكم: ٣٥٧/١.

... ولا تولَّى القضاء: ١/٥٥٣.

... ولا الجاهل فيضلهم بجهله: ٣٠٢/١.

... ولاجزية على النساء: ٣/٨/٣.

ولايأمر بالمعروف من قدأمرأن يؤمر به: ٢٥٧/٢.

... ولا يجاز على مجريحهم و: ٢٩٣/٣.

ولايخلّ منع الملح والنار: ٧٦/٤.

... ولايقتل أسير ولا: ٣٠١/٣.

ولايقسّم فيئهم: ٣/٥٠٣.

ولايكونن الحسن والمسيء: ١٨٩/٢.

ولاة الجور شرار الأمة: ١/٢٩٦؛ ١٢٢/٢.

ولكن الله عزّ وجلّ فرض في أموال: ٢٩١/٤.

ولكن الله يعر وجل فرض في الموال. ١٩١/٤.

ولكنني آسى أن يلي أمر هــذه الأمّـة: ٢٨٦/١، سوم

ولكني أضرب بالمقبل إلى الحقّ: ٢/٥٧٠.

الولاية أفضل، لأنّها: ١٩٩٨.

ولاية أهل العدل الّـذيـن أمر الله: ١٩٧/، ٢٩٤،

وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة: ٢٥٠/٢. وليس في الرايات راية أهدى من اليماني: ٢٣٨/١. ولسيس في مسال الحسمس زكساة: ٣/٣٥، ١١٣،

.٣٤٠ وليس لعرق ظالم حقّ: ٢٣٤، ١٦٠/٤. وليس لعرق ظالم حقّ: ٢٦٠/٤، ٢٣٤. وليس للإعراب من الفنيمة شيء: ٣/١٥٥. وليس للإمام أكثر من الجزية: ٣/١٤٠. وليس لمن قاتل شيء من الأرضين: ٣/١٠٠. وليس يحبّ للملوك أن يفرطوا: ٢٢٤/٢. وليكن أبعد رعيتك منك وأشنأهم: ٢/٢٤/٠ وليكن أحبّ الأمور إليك: ٢١٤/١. وليكن نظرك في عمارة الأرض: ٢١١٤/١. وما أخذ بالسيف: ٣/١٩٤٠ ١١٤/٢.

... وماأريد أن أخالفكم إلى ماأنهاكم عنه: ٢٠٠/٢ . .

وما أعمال البرّ كلّها والجهاد: ٢١٤/٢. وما أقرّ نوم بالمنكر: ٢٣٤/٢.

... وماأنت وذاك ، إنّيا كلّف الناس: ٧٧٦/٢. ... وماعلامة ذلك؟: ١٤٦/٣.

يم. وماعلَيّ من غلائه إن غلا فهو: ٦٦٢/٢. وما كان ثه من حقّ فإنّيا: ١٠٥/٤.

وما كان من فتح لم يقاتل: ٣٤/٤ ١٣٥٧٤. وما كان من أرض خربة: ٢٨/٤، ٤٨.

وما لم يعمر منها أخله: ٢١/٤.

... وما لم يعمروه منها: ١٩٣/، ١٩٤،

... وماالملاحة؟ ... فقال هذا: ٣/٩٥.

... وماهي؟ ... في الحبوب كلّها: ١٩/٣.

... ومثل عدر يصطلم فيؤخذ ماله: ٢٤/٤، ١٢٥.

والمرأة إذا ارتدت عن الإسلام: ٤٤٩/٢.

ومعه درة لما سبابتان: ۲۲۲۲/۲.

ومكان القيّم بالأمر مكان النظام: ١٨٦/١؛ ١٩/٢، ٩٤٠.

ومن استمع إلى حديث قوم: ٥٤٤/٢. ومن أنكره بالسيف لـتكـون كلمة الله: ٢١٧/٢، ٣٥٣

... ومن كان على نصرانية أو يهودية: ٣/ ٤١٩. ... ومن يسبيع ذلك ؛ هي أرض المسلمين: ٢/ ٤١٩٨/٤ ؛ ٢٠٥/٤

ومن يكن على يهوديته أو نصرانيته: ٢٩٦/٣. ... ومنها أنّه لولم يجعل لهم إماماً: ٢٩٦/١. ومهها كان في كتتابك من عيب: ٤/٢٠.

... والناس يقولون: ١٩٤/٣. ونحن أهل بيت محمد(ص) وأولى بولاية هذا: ١٩٥١.

... ونسخ ذلك بآية الزكاة: ٢٩٣/٤. ونصف الخدس الباقي بين أهل بيته: ٢٠٦/٣. ونهى رسول الله «ص» عن التعدي: ٢٩٤٧٤. وهولاء الذين لو وآوا عليكم: ٢٠٧/٦. وهو نسل المطهرة البتول لامنمز فيه: ٢٩٥/٦. وهو وارث من لاوارث له: ٨٥/٤.

والواجب في حكم الله وحكم الإسلام: ١٢/١، ٣١٨، ٣١٨، ٤٠٠٨؛ ١٦/٢.

ويؤخذ الباقي فيكون بعد ذلك: ٣/٦٧/٣، ١٩٥٠. واليتامى يتامى الرسول: ٣/٣،١٠ ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور: ٥٥٤/١.

ويترك الناس ليس لهم طعام: ٢٥٣/٢. ويجب على الوالي أن يكون كالراعي: ٣/٢.

... ويحك إنّ العراقين بها الرجال: ٣٣٢/١.

... ويحكم! أبعد الرضا والميثاق: ٧٣٦/٢.

... ويحكم! هذا للهدريين دون الصحابة:

... ويستودع العبد في السجن حتى عوت: ٥٢٩/٢م.

ويقطع من السارق الرجل بعد اليد: ٤٦٢/٢. ويكونون حكّام الأرض وسنامها: ٤٣٦/١.

... ويلك! كيف قطعت على أبي: ٨٠٩/٢.

... وبلك! لعال رجلاً وقع عليك وأنت: ٤٩٥/٢.

... ويلك ! ماهذا ... ويلك : ٦٨٣/٢.

... ويلك! ماوراءك ... ولمّ أقتلك: ٧٣٩/٢. ويل لقوم لايدينون الله بالأمر بالمروف: ٢٣٣/٢. ويل للوزراء؛ ليتمنى أقوام يوم القيامة: ١١٢/٢. ويل للأمراء، ويل للعرفاء، ويل للأمناء: وهل ٧٥/٧٥.

ويوسع الطريق الأعظم فيصير ستين: ٢١٥/٤.

## حرف الياء

... ياأبا بصير، إنّا قد أعطينا هؤلاء: ٧٣٦/٢. ... ياأبا ثعلبة، مر بالمعروف وانه عن المنكر: ٢٧٣/٢.

... ياأبا جنسلك، اصبر واحتسب فإنّ الله: ٧٣٥/٢.

ياأبا حنيفة، بلغني أنّك تقيس: ٦٩/٢. ياأبا ذر، إنّك ضعيف لا تأمرن: ٢٧٠/١. ... ياأباذر، إنّك ضعيف وإنّها أمانة: ٣٢٤/١. ياأبا ذر، إنّي أراك ضعيفاً وإنّي أحبّ: ٢٢٤/٢. ياابن أمّ عبد، ماحكم من بغى: ٣٨٥/٣. ياابن عباس، عليك بتقوى الله: ٢٨٥/٢.

... ياابن الكوّا، حفظت المسألة فافهم الجواب: ٥٢٩/١.

ياابن مسعود، أتدري ماحكم الله: ٢٩٢/٣.

... ياأميرالمؤمنين، مابال مظلمتنا: ٣٣٣/٣. ياأم سلمة، هذا حدٍّ من حدود الله: ٢١٠/٢. ... ياأميرالمؤمنين، لاتقس أخي زيداً: ٢١٠/١. ياأهمل السوق، اتسقوا الله، وإتياكم والحسلمة.: ياأهل الكوفة، إذا أنا خرجت: ٢/٥٨/٢.

ياأيها الناس، تداووا فإنّ الله: ٢٩٢/٢. ياأيها الناس، والله مامن شيء: ٢١/٢. ... يابابصير، هم قوم وصفوا عدلاً: ٢/٢٠٣. ياباذر، إنّك ضعيف وإنّها أمانة: ٢٢٤/٢. ياباذر، إنّي أحبّ لك ماأحبّ لنفسي: ٣٢٣/١.

... يابنيّ، انظر كيف تحكم فإنّ: ١٨٨/٢. ... ياجارية، مايبكيك؟: ٨٠٤/٢. ياحسن، إذا نزلت بك نازلة: ٢٠/٣. ياحكم، كلّنا قائم بأمر الله: ٢٤٣/١. ... ياحكم بن حزام، إيّاك أن تحتكر: ٢٦٥/٢.

... ياحراء، يابيضاء، احري: ۲/۸۳۰

یاخالد، لا تردّ علیه: ۱۷۰/۳. ... یاخالد، ماحملك علی ماصنعت: ۱۷۶/۳.

يادنيا، أبي تشوقت ولي تعرضت؟!: ۸۲۸/۲. يادنيا، ألي تعرضت أم إليَّ تشوقت؟!: ۸۲۹/۲. يادنيا، يادنيا، إليك عنّي: ۸۲۹/۲.

يازياد، إنَّك لتعمل: ٦١٦/١.

ياسدير، الزم بيتك وكن حلساً: ٢٢٩/١.

... ياسدير لوكان لي شيعة بعدد هذه الجداء: ١٩٣٨.

... ياسعد، إنَّك سألتني: ١٣٣/٢.

... ياسليمان، الدخول في أعمالهم والعون لهم: ١٩٥٨.

ياسوادة بن قيس، أتعفو أم تقتص؟: ١٩١/٢.

.187/7 : 14 60/4

بامعشر القصّابين، لا تعجّلوا الأنفس: ٢٦٨/٢. يامعشر القصّابين، لا تنفخوا: ٢٦٥/٢.

يامعشر من آمن بلسانه ولم يدخل: ٥٤٢/٢.

... يامفضّل، أما لوكان ذلك: ٨٢٢/٢.

يامفضّل، من تعرّض لسلطان جائر: ۲۵۱/۲. يامفضّل، ... والعالم بزمانه لايهجم عليه اللوابس:

.YY £/1

يامتوكل، كيف قال لك يحيى، إنّ عمّي عمد بن علىّ: ٢٢٤/١.

... ياموسى، ... قل أستغفر الله: ٣١٢/٣.

... يانحية، سلني فلا تسألني: ١٣٢/٤.

يانضر، إذا انتهيت إلى فخ فأعلمني: ٦٠٨/١.

يانوف، إنّ داود عليه السلام قام في مثل: ٢٣٥٠/ ٩٧٦/٢.

يانوف، اقبل وصيتي؛ لا تكونن: ٢٥٩/٤.

يانوف، إياك أن تكون عشاراً: ٢/٥٧٥؛ يانوف، إياك أن تكون عشاراً: ٢/٥٧٥؛

... ياهزّال، لوسترته بردائك لكان خيراً لك: ٢٥٠٠/٢، ٣٨٩.

ياهشام، إنَّ لله على الناس: ٢٥/٢.

... يأيهودي، الدرع درعسي ولم أبسع ولم أهب: ١٩٤/٢.

يأتي على الناس زمان يستحلّ: ٢٨٣/٤.

يأتي على الناس زمان لايقرب فيه إلا: ١/٥٥٥.

... يؤدّي خمساً ويطيب له: ٦٤/٤، ١٢٥، ١٤٠.

... يباع متن يستحل الميتة: ٣/٤٥٤.

... يببعه أحد غيرك ... لابأس: ٢/٦٣٢.

... يتصدّق بثمانين درهماً: ١٣٤/٢.

... يتولّى من شاء وعلى من: ٨٧/٤.

يجاء برجال من أمتى فيؤخذ بهم: ٧/١.

باشريح، قد جلست مجلساً لايجلسه: ٤٥٤/١.

ياشحّام، إنّي طلبت إلى إلهي في سدير: ٢٣٠/١.

... ياصاحب الطعام، ماهذا؟: ٢٦٤/٢.

باصفوان، كلّ شيء منك حسن: ٦١٦/١.

ياعائشة، أخري هذا، فإنّي إذا: ٨١٩/٢.

... ياعبد العزيز، جهل القوم وخدعوا: ٣٨٢/١.

ياعليّ، اخلفني في أهلي واضرب وخذ: ١٣٦/٢.

باعليّ، إنّ إزالة الجبال الرواسي أهون: ١٥٥/١.

ياعليّ، إنّ عبدالمطلب سنّ في الجاهلية: ٤٧/٣.

باعليّ. ليس على النساء جمعة ولاجماعة: ٢٥٤/١.

. ٤١/٢

ماعمرو، اتق الله وأنتم أيّها الرهط: ٣٠٥/١. ياعمرو، أرأيت لوبايعت: ٣٧٧/٣.

ياعمر، افتح الأبواب وسقل الحجاب: ٨١٣/٢. ياعمار، إن كنت تحبّ أن تستنب: ٤١/٢.

... ياغلام، اذهب فانظر أصام السلطان أم لا؟: ١٩٦/١؛ ١٠٤/٢.

... ياغلام، صدق فوك ووعت أذناك : ٢٨٦٥. يافضيل، شهدت مع عمّي قتال أهل الشام؟: ٢٠٩/١.

... ياقنبر، أظنّ أنّه حدث بهذا الزِّقّ: ٢٨٠/٢.

... ياقنبر، خذهم إليك فداء: ٢/٢١٥.

ياكعب بن عجرة، أعيذك بالله: ٢٩٧/١.

... ياعمد، كذَّب سمعك وبصرك عن أخيك:

يامحمّد، من عظل حدّاً من حدودي: ٣١٠/٢. يامعاذ، علّمهم كتاب الله: ٩/٢.

يامعشر الأنصار، ماقالة بلغتني: ١٤٤/٣.

والمعشر الديمان ما فالديمتني. ١٤٤/٠. ... يامعشر الديجان إنّ أسواقكم هذه تحضرها:

.٢٦٨/٢

... يىامىعشر قريش، ماتىرون أتى فاعل بكه:

يجب على الإمام أن يحبس المفسّاق: ٣٢٥/٢، ٢٣٤

... يجب عليك فيه الحمس: ٦٩/٣.

... يجب عليه في استقبال الحيض دينار: ٣٣١/٢.

... یجب علیهم الخمس: ۱/۳۰۱ ۱۹۳۸، ۸۶، ۱۱۲

يجبر الرجل على النفقة على امرأته: ٤٩٠/٢.

... يجرّد: ٢/٠١٤.

... يجلد ثمانين جلدة لحقّ المسلم: ٣٢٦/٢.

... يجلس الإمام مستدبر القبلة: ١٣٥/١.

يحتاج الإمام إلى قلب عقول: ١٨٥/١، ٣٢٤.

يحشر الحكَّارون وقتلة الأنفس: ٦٢٥/٢.

يحقّ على الإمام أن يحكم بما أنزل الله: ٧٧٨/٢.

يحقّ على المسلمين الاجتهاد: ٧١٦/٢.

يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً: ٢/٦٦/١ ٢٢/٢٩.

يخرج خس الغنيمة: ١٥٧/٣.

يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدي «ع»: ٢٣٩/١.

يخرج منه الخمس ويقسم مابتي: ٣/١٥٧/، ٣٢٦. ٣٥١، ٤٩٥.

... يخرج منها خمس لله: ١٥٧/٣.

... يخشع له القلب وتذل به النفس: ٢٧/٢.

يخضمون مال الله خضمة الإبل: ١١١/٣.

يدالله على الجماعة: ١/١٥٥٠.

... يدفع ماترك أبوهم إلى الإمام حتى يدركوا: ١٣٦/١.

... يرثه من يلي جريرته: ٨٦/٤.

... يروون حديثي ... فيعلَّمُونها الناس من بعدي: ٤٦٤/١.

يريد به غلاء السلمن: ٢٥٤/٢.

... يسأل هل عليك في إفطارك إتم: ١٩٦/١.
... يستودع السجن: ٢/ ٥٣٠.
يسّر ولا تعسّر وبشّر ولا تنفّر: ١١/٢.
يسعى بلمتهم أدناهم: ٢٧٢١/١ ، ٧٢٢٠ ، ٢٢٢٠
... يشترى منه مالم يعلم: ٢/٢٢/٢.
يشيب ابن آدم ويشبّ فبه خصلتان: ٢/ ١٤٠.
يصلّي الإمام الظهريوم النفر بحكة: ١/١١١.
يضرب الرجل الحدّ قائماً: ٢/٨٠٤.
يضرب الرجل الحدّ قائماً: ٢/٨٠٤.

... يضرب ضربة بالسبف: ٣٩٤/٢. ... يضربه على قدر ذنبه؛ إن زنى: ٣٥٩/٢. يضر بون على عهد رسول الله ((ص)): ٢٦٥/٢. يسمل في إمرته المؤمن ويستمتع: ١٧٦/١. يفرق الحدّ على الجسد كلّه: ٢/٨٠٤. يفرق الحدّ على الجسد كلّه: ٢/٨٠٤.

... يقام عليه حدود السلمين: ٣/٢٨٢.

... يقتدي به المؤمن ويختم به القلب: ٨٣٢/٢.

... يقتل به الّذي قتله: ٢٨/٢ه.

... يقتل السيّد به: ٢/٥٣٠.

... يقتل القاتل ويحبس المسك: ٢/٢٦٥.

يقتل الفاتل ويصبر الصابر: ٢٧/٢ه.

... يقتل هيلهنا رجل من أهل بيتي: ١٩٠٧/١.

... يقتله الأدنى فالأدنى: ١٤٤/١.

... يقطع بالأخير: ١٤٢/١.

يفطع رجل السارق بعد قطع اليد: ١٤٢/١. يقوم المحتكر مكتوب بين عينيه: ٦٢٦/٢.

يكون اثنا عشر أميراً ... كلّهم من قريس:

يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة: ١٢٥/٢. يكون في آخرالزمانقوم يتبع فيهم: ٢٠٥٢،٢٥٢.

.117

يكون من بعدي اثنا عشر أميراً: ٢٧٦/١. علا الأرض قسطاً وعدلاً كما مسلمت ظلسماً: ٢١٩/١. ينادى باسم القائم «ع» فيوقى وهو خلف المقام: ينادي مناد من الساء أول النهار: ٢٤٤/١. ينزل المسلمون على أهل اللقة: ٣/٤٤٤. ... ينظر إلى أفقهها وأعلمها: ٢٨٢/٢. ... ينظر إلى أفقهها وأعلمها: ٢٨٢/٢. يرم واحد من سلطان عادل خير من مطر: ١٤٠/١.

### verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versi

# فهرس أساء النبي وبنـته الزهـراء والأثمة ـصـلوات الله عليهم أجمعينــ

رسول الله، سيد المرسلين، والنبي الأكرم، نبيّنا، أبوالقاسم المصطفى، عسدبن عبدالله صلى الله عليه وآله وسلّم: ١/٥، ٦، ٨، ٩، ١١، 11: F1: F1: +1: 07 - 10: 30 - TV: 34- 14: 04- 44: 77: 79: 41: 11: - 111 61.4 61.5 7.12 - 1.18 1.11 -1113 0113 A11 - 1113 7713 3713 171 .112 - 171 . 171 . 171 . 171 - 118 .111 - 161 (1AV - 1A+ (1V1 717 - 717, 717, 377- 777, 177, 377, F77, P77 - 737, 037 -A37; .07; 707; F07; P07; 0F7; AFY - 1775 + AYS AAYS + FYS 1875 777; FFY; VFY; FFY; ..., 3.7-1.7° 117° 117° 117- 017° 117-777, F77, V77, 337, F37, A37, 

AAT- 3FT; PFT- Y-3; 3·3 - A·3;

Y/3; 3/3; 0/3; YY3; YY3; YY3;

FT3; AY3 0 Y3; TY3; V03; (F3
V3; TY3; 0 Y3; TY3; VV3; VA3;

β·0- (0) 3/0- V/0; (Y0; Y0;

PT0; Y50; AY0; P10; Y70; AY0;

-F0; YF0; 3 V0; 0 V0; AV0; AV0;

Y0; YF0; 3 V0; 0 V0; AV0; AV0;

Y0; (-F- Y/F; 3/F; 0/F; A/F
Y/3; Y-F: ((-T/, A/F; PT; 13; Y3;

Y/2, Y-F: ((-T/, A/F; PT; 13; Y3;

X) - (0; 30; 00; F0 - (F; 3F- //)

33 - (0; 30; 00; F0 - (F; 3F- //)

177. 371. 971. VTI: 1VI - 3VI: - 194 - 194 - 184 - 1813 481 -191. 3.7. 5.7. ٧.٧. .17. 117. VIY, 977, 577, 677, 177 - 677, 127, 037, 937, 707, 307, 707 -PO7. 777 \_ 077. AFY. • VY. 7VY \_ 647, PY7, -A7, YA7 - 3A7, VA7, 184. 784. 387 - 7871 - 771 1.71 F.7 . K.7. . (7 - 3/7) 377, 077) . 77, 177, 577 - V77, 177, . 573 LTON LTO ELTOTITE 1.TEN.TEO. TET 757, 257, 077 - 777, 777 - 727. 347 - 147 - 777 187 - 7873 1874 - 1874 7.3, 3.3, 7.3, 7.3 - 113, 713, - 113, 113, 173, 773, 273, 173 173. 373 - 573. 873. 033. 833. . £Y4 - £YV . £37 . £7. . £0V . £00 \$ A \$ . VA \$ . PA \$ . P\$ . 1 . P . A . E A \$ 7/0, 3/0, 7/0, 7/0, 770, 770, 770, 770, .30 - 730, 330, 030, P30, 100, 000 \_ 170, 770 \_ 070, VEG. KEG. IVG - FVG. AVG. FVG. 710, 010, 100, 100, 115 - 011, - 17. 177. 37F - VYF. .7Y - 71. זאר, זאר, סאר, ראר, רול - אור. 305. YOT, AOF, 175 - 375, TYF. TYE, AVE - 1AE, 3AE, \$AE, PAE, - V·A . V·7 - V·Y . 74V - 740 . 74 -114. 714 - 114. 774. 374. 174. VYV. PYV. 77V - FTV. ATV - 03V. 134 YOV, VOV. POV - YEV. OFY,

- YAA 4YA0 4YAY - YYV 4YY" - VZ9 174, 374 - 1742 T.A. 0.42 (14) 714, 314, 414, 174, 174, 774; 7/4, 8, 71 - 17, 77 - 07, 87 - 13, -7' LON - OE LOY LO' LET LEV LEE 75, 14 - 74, 84, 18, 08, 48, 78, 11. . 1 - 111. 011. 111. 111. 111. - 11. (17) - 177 (17. (17V (17Y -VIL. PIL. 101, YOL, TOL - NOL. - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 - 141 -VPI PPI 117 - 0.73 1173 7173 - YO . YTY , YTY , YTY , YTY . OT -ירץ, פרץ, ערץ, פרץ, יעץ, ארץ, 777, FYY - AYY, 1AY, 0AY, FAY, 1.73 3.74 - V.73 3173 P17 - F773 ATT, .37 - Y37, 337, Y37 - 767, 007 - VOT: 107: 177: 317: 017: 177, 'YT, YYT, OYT - FAT, AAT, PAT: 7PT - FPT: PPT: 0:3: F/3: A/3, P/3 - 773, 073, P73, \*\*\* 773. 073. 733 - 333. 733 - 833. - 17 - 173 373 073 475 - 17 773, 873, 873, 783, 783, 383, PA3: 183: Y83: 388 - F83: A83: 1017-017.899 3/1-32 7- 11 11-712 112 112 112

17. F7 - A7, 17, 77, 07, V7, F7,

73, 73, 03, 70, A0, .T. 77, 0F,

۶۳، ۷۰، ۷۳، ۸۷، ۸۰ - ۲۸، ۵۸، ۲۸،

أمير المؤمنين، أبو الحسن، الإمـام علي بن أبي طالب \_عليه السلام\_

وفي بعض الروايات يعرف بأبي تراب.

:1/3, 0, 1, 11, 11, 11, 11, 17, 17, 13 - F3, .0, TO, 30, F0 - A0, /F, TF, ۸۲، ۲۲، ۸۷- ۱۸، ۲۲، ۸۲، ۱۰۱، ۲۰۱ 3.12 2.13 3112 4112 4112 4113 7713 A713 7713 7713 A71 - 1313 0313 A313 P313 FF13 AF13 ·Y13 17/4 47/ - 17/4 +1/4 1/14 4/14 \$ . Y. A. Y. P. Y. Y. Y. 3 YY. 9 YY. YYY . TY : FTY : 337 - F37: . 07: 7073 7073 0073 0073 1873 0873 rpy Apy, ppy, 7'75 F'75 V'75 1.4 - 117 TIT 317 VIT ATT 177 - 3773 177 - 7773 0775 - 777 337, V37, 307, F07, V07, P07, 3573 0573 3773 0773 · A7 - 3A73 FAT - + PT , YPT - 0 PT . + 13 > Y13 > \$123 A133 . Y33 OY33 TT33 OT33

VY3: PY3: 333: F33: 303: V03: - 1/3, 7/3, 0/3, 7/3, 0/3, 7/3 6A3, AA3, AP3, 3.0 - 5.0, A.6,0 (011 - 070 (017 - 070 (0)A (0)V 170, 770, 730, 030 - 730, 750, 700 \_ /70, Y/0, 040, 3A0, PA0, 1103 YPO3 PPO3 1-F3 7-F3 3-F3 V.L. 6.L. 11L. 61L. 17L5 4/11. F1: 77: AY: 37 - F7: AT: FT: 13: 133 10 - 703 753 FF - IV3 . 113 1113 7113 3113 1113 7713 1713 TTIS 0712 7712 731 - 3312 7012 7012 VAL) AAL) 7813 7813 981 - ARIS FTY, ATY, TOY - GOY, VOY, TEYS ۵۶۲ - ۲۰۱۰ ۲۷۲، ۱۹۹۰ ۲۰۳۰ - ۲۳۰ סידי ודדי אידי ידדי אידי ידדי אידי YTY XTY 137 337 307 1073 1774 - 7774 AFY - 4774 VYY - 1774 1715 - TAT ANTO VATO (TAT - 37T) rpm, ppm, p.3 \_ 113, mrs, vrs, 173 - V73, 033, A33 - 303, V03, . 17 - YE3, 3F3, FF3, PF3, 'VI 7433 3433 AV3 - 1133 713 - 4133 PP3, 1.0 - 7.0, V.0, P.0, 110 -VYO, PYO, "TO, YTO, TTO, TSO, /00) 700) 300 \_ 700) A00) 100) 350) FF0) VF0) FF0 - 1V0) TY0) 640' 340' YVO' ALO' 1.L' 4770 4778 4777 4771 4714 4774

YYE, ሊሞኔ • ያይ፣ ሆያር ። ለያይ፣ ላግሃሃ - 1V7 47VY - 1V+ 4774 4774 4717 AVE: • AF - PAF: • PF: • PF: · · V3 · ! V4 · \$! V4 · \$! Y4 · \$! Y5 · . ۷۷۷، ۲۳۷، ۱۳۷، ۵۳۷، ۲۳۷، ۲۳۷، /\$V\$ 73V4 • • • V\$ \$FV4 • VFV4 • V\$ 7773 AVY3 FVY3 YAV3 AAV3 +FY3 FPV2 YPV2 Y1A2 31A2 F1A2 Y1A2 " V/" 31A3 . 17A3 17A - TTA: "\" A1, YY, PY, 17, 13, Y3, .0, 00, VO3 (V3 VV3 FV3 (A3 0F - VF1 (\*/L Y-12 3-12 1112 7112 PO12 -512 7815 351 - 5515 381 - VAIS 1815 104: 664: 784 - 584: 884 - 584: AFT, FFT, 1-4 - VIT, VTT, 17T, 777, 077, A57, F37, 707, 307, VOT - FOT: FFT: AVT: •AT: YAT: ٥٨٣ - ٨٨٣، ٣٢٣، ٤٢٤، ٧٢٤، ٢٧٤٠ - ١٣٤١ - ١٣٤١ - ١٤٤١ - ١٤٤١ V32: 773: 373: •V3: 1A3 - 7A3: 110 100 300 600 3/1 - 171 ۲۲، ۶۱ کو ۳۰، ۳۰، ۲۷ کی ۳۸، ۱۵، ۸۸ - 3 Fs FFs VFs A+1s A11s YY1s 3Y1s 117, 717, 777, 677, 677, 137, 737: POT: TAY: 3AY: AAY - 1PY: 7573 YFY3 7'7-0'73 V'7.

فاطمة الزهراء (البتؤل) عليها السّلام: ١٨٥/١، ٢٠٦، ٣٧٥، ٣٨٣؛ ١٩١/٢، ١٥٤٩ ٣/١٤، ٧٠. ٨٤، ١١٤، ٣٢٩ - ٣٣٣، ٣٥٣؟

الإمام المجتبى، الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام: ١/٧٢، ٢٥، ٢٠٩، ٢١١، ٢٢٢، ٣٢٣، ٤٠٣، ٣١٤، ٧٤٣، ٣٥٣، ٣٨٣، ٣٣٣، ٢١٤، ٣٤٠، ٢٢٤، ٨٨٤، ٨٨٤،

73 V3 AAV3 @ 7A4 T\ATY.

4714 4173 4173 7173

. 177/2

7\71; 1\7; \\11; \\11; \\11; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \\17; \

الإمام السجّاد، علي بن الحسين بسن علي بن أبي طالب عليم السلام.

الإمام الباقر، أبوجعفر، محمدين علي بن الحسين بن على عليم السلام: ١٣/١، ٣٩، ٤٠، ٢٦، 31, 71, 111, 011, 371 - 771, 771, 131, 731, 931, 721, 701, AFI, PF1: 1A1: YA1: AA1: PA1: 0P1: A.Y. 1.Y. 117. 317. 717. 377. 177, 777, VTY, 177, 727, 727, 707, 457 FFR 1874 FFR 1873 ATS VIO. 170, 770, 100, 100, 170, A.L. 1/41: 41: 61: 45: -21: 161: V112 7'72 V172 5772 -773 7772 YOY . MAY . TTY . TTY . TOO . YOY 1773 PFT3 AFT4 PFT5 - AT3 1AT3 7773 YPTS F-33 A-33 PY33 1033 ٥٠٥، ١١٥، ١١٥، ١١٥، ١٥٥، ١٢٥، 1301 1501 3401 VAD 3151 0151 '75; 175; 3·4; 114; 314; 514; 17Y2 . VY4 . EVY2 . FV4 . FFY3 3 PY APY 11 ANY 17 AN 17 17: 27: 13: 14: 14: 17: 45: 34: 54 - 172 114 115 115 1115 1115 1115 YYY AYYA AYYY AYYY AYYA 1773 ATTS FTTS 6175 -075 (ATS 1.73 1173 3773 1073 VOTS VYYS 777, 7/3, 7/3, 733, 703, 373, \*\*\*\*\* (A3: \$/\$) \$/\$ YY \*\*\* \*\*\* F3> 12: 13: 30: 00: 10: 77: 31: 01: 1.13 1713 1713 VTIS 1713 1614 YOL: .. Y. L.Y. 07Y. 13Y. 7FY.

الإمام الصادق، أبوعبدالله، جعفربن محمدبن على بن الحسين عليهم السلام .: ١٠/١، ٢١، 773 -33 133 103 7F3 1A3 7F .. FF3 A1 - 111 YIL AIL 111 - 1A 1113 VII3 VII3 VII4 1114 1117 7713 971 - 1213 7013 AFIS PFIS 7113 3113 VAIS 1715 7713 071 -1.73 4.7 - 1173 7173 717 - - 773 YTY - YTO YTTY - YYY YTY - YYT 447 477 4757 - 717 4710 - 717 377; P77; Y77; P17; F17; A17; יודי דודי פידי פידי פידי פידי \$973 . FOT . FOT - FFT OFTS FFTS **177 - 441 (447 - 478 (441 - 464)** 113, 113, 113, 113 - 111, 072, 773: 733 - 103: 303: VF3 - FF3: 173: 173: 673: 7A3: 3A3: 673: TP\$: P.0: 010: 170: YYO: YYO: 7703 .003 TY03 ... /.F3 Y.F3 V.F - P.F. 11F. 31F - V1F3 7\A() AY, 37, PT - Y3, TO, YF, OF, PF, 14. TY TE - 91. VESAPS - 12 1/1/13 V//: X//: 77/: 37/: 73/: 73/: 1312 501 - 1012 1512 7512 1412 YY12 3Y1 - AY12 YA12 YA12 PA12 17/1 YPI - PPI 177 3.73 VIYS 1173 AYY3 1773 TYY3 3TY - PTY3 937; F37; F37; \*97; F97; T97; - TOY YEY FEYS VEYS PEYS \*\*\* -ATT ATT ATT ATT

377, 177, 137, 707, 007, 107, AOTS POTS FFTS VITS AFTS OVTS **5773 AV73 FY73 FA73 3A73 AA73** 1845 7845 3845 4845 8845 4.35 3:33 F:33 A:33 F:33 1732 7733 . EVP . EV. . ET. \_ ET. . EOF \_ EET 373, 773, FA3, 123, 173, 773, 013 - 473; 173 - 1.0; 3.0; F.O; 100 4100 3100 A10 - 170, 170 -010, 110 - 170, 770, 130, 730, 47.1 - 01V (0AE (0YP (07E, (0EE \$ 'T' \$ 177 . 777 - 777 . 777 . 775 177 177 - 37F, 17F, V3F, 70F, זפר: ורד - שרד. דרד. ערד. דרד. 777: 47F: 77F: 3 · Y: • (Y: 4/Y) 11V1 11V1 77V1 ATV1 17V1 AOV1 10V3 TFV3 TVV3 0VV3 VVV3 1PV3 1142 1143 7143 1143 4143 1143 1/As . 14 - 77 4 / 4 : AY - AY . A/ . 773 YY3 AY3 YY3 YY3 FY3 AY3 FY - 13, A\$, .0, YO, YO, CO, PO, ST, . Tr. 17: 3V - VV. 1V. 1A: 3A: 1A: 713 00- 413 7113 8113 8113 7113 3113 3713 7713 1013 7013 7013 - 177 : 176 : 176 : 177 - 17 - YY' (Y19 (Y1V (Y10 (Y" (Y') 1770 - YTY (TT) (TY) - TTO (TT) VYY, 30Y - FOY, YFY, 3FY, FFY, 177 - 3772 AAY - 1772 "P72 "P72-0.73 7.73 3/73 7773 3373 7373 107; 707; 307; 007; VOT .. 107;

أحدهما، الصادقين يعني الإمام الباقر والإمام الصادق عليها السلام: ٢٩٤/٣؛ ٣٠٧، ٢٠٣ ، ٢٧٠، ١٦٥ ، ٤٤٥ ، ١٦٣٠.

لإمام الرضاء أبو الحسن الثاني، على بن موسى بن جعفرين محمد عليهم السلام -: ٩٣/١ \$P\$ \*\*15 A.15 VII) 3715 1715 471, 071, 171- 371, 071, 171, 3773 OVTS YATS 3ATS. . FTS 1FTS (13) 073, 433, 133, 103, 773, AF3, YP3, Y.O. 170, 170, .603 100 PPO, 317? 7/VI, 77-07, 70, 772 PAS 3PS VPS APS VPIS 7175 177, 177, VYY, 037, .073 .FT, ٢٧٦، ٢٨٧، ٢٠٤، ٨٣٤، ١٥٥ على احتمال، ٤٩١) ٥٠٩ على احتمال، ٤٩١ P303 (00) PTF2 FFF3 AAV3 (1A3 ١٦/٢ ١٦/٣ على احتمال، ١٩ على احتماله ٢٦، ٣٩، ٧٤، ٤٥، ٢٤، ٢٥ على احتمال، · A. OA. FA. 31. 7/12 07/2 7/12 • \$1, \$71, • AT, VAT, \$73, AT3, . 441 , 404 , 404

لإمام الجواد، أبوجعفر الثاني، محمدبن علي بن موسى بن جعفر -عليهم السلام -: ١٧٣/١، ١٧٣٠ ، ١٧٣٠ ، ٢٧٤ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، ٢٨١ ، ٤٧٠ ، ٣٨٠ ، ٤٧٠ . ١٣٩٠ ، ١٣٩٠ ، ١٣٩٠ ، ١٣٩٠ . ١٣٩٠ ، ١٣٩٠ ، ١٤٢٠ ، ١٤٢٠ ، ١٧٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٩٤٤ على ٢٧٢ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٤٤ على ٢٧٢ ، ١٩٤٤ على ٢٩٤٤ على ١٣٤٤ ، ١٩٤٤ على ١٣٤٤ ، ١٩٤٤ على ١٩٤٤ ، ١٩٤٤ ، ١٩٤٤ على ١٩٤٤ ، ١٩٤٤ ، ١٩٤٤ ، ١٩٤٤ على ١٩٤٤ ، ١٩٤٤ على ١٩٤٤ ، ١٩٤٤ على ١٩٤٤ ، ١٩٤٤ على ٢٩٤٤ على ١٩٤٤ ، ١٩٤٤ على ١٩

احتمال، ٥٠٩ على احتمال؛ ٣/٣٣، ٥٣٠، ٨٦، ٨٦، ٢٢/٤. ٨٦، ٢١/١ ١١٤، ٨٨٠؛ ٢/٢٠. الإمام العسكري، أبو محمد، الحسن بن علي بن محمد بن علي عليهم السلام ـ: ١/٣٧، ١٧٨٠، ٢٨٤، ٨٤٠ على احتمال، ٢٠٩ ع/٢١، ٢٠٠، ٨٠، ١٢٤، ١٣٤، ١٣٤،

الإمام الثاني عشر، صاحب العصر والقائم بالحق، الحجةبن الحسن العسكري، محمدبن الحسنبن على بن عمد عليهم السلام ويعرف بألقاب وأسهاء متعددة منها: ولتى الأمر، صاحب الأمر، صاحب الزمان، إمام العصر، ولى العصر، الإمام المنتظر، المهدي، القائم ـ قائم آل محمد، الناحية المقدسة...: ١٠١، ١٠١، 1712 YTT - TIX YTT - 1772 YTTS 777. P77. 777. 377. 777 - P77. 737 - 337; P37; Y07; W07; 007; בפין יציו דעדי עמדי דרין פריזי 7723 7733 7733 7333 AV33 1A33 1703 7703 YY02 7\.13 W. rols Aols Vris ryts Ares \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* 171' TYI' 071' 117' 177' 377' 071, FP7, 0.7 - V.7, F/72 3/17 77 - XY2 P+12 (111 6712 P712 7714 ... - 4.7, //Y, e/Y, VYY> /3Ys . 737 . 767



## فهرس الاعلام والرواة

آدم ((ع): ۱/۸۷۱، ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ ۱۳۹۰ ۱/۷۱، ۲۱، ۱۳۱۵، ۱۷۰، ۱۷۰، ۱۲۷۰ آیت ۱/۷، ۲۷۱، ۱۳۷۰ ۱۳۵۰، ۱۳۵۰ ۱۳۳۰

.11/2 581 - 12 - 171 171 171

آصف: ۷۰/۱.

الآمسيدي: ١/٦٧١، ١٩٨، ١٩٨، ٢٠٦، ١٤١٠ ٢/٦١، ٣٦، ١١١، ٢٩٦، ١٤٤، ٢٠٠٠ ٣٢٣.

آية الله الإصفهاني، سبه المعتق الإصفهاني.

آية الله الأميني ، سه العلامة الأميني، الشيخ عبداحسين.

آیة الله العظمی البروجردی، السید محمدحسین: ۱۹۶۱، ۱۹، ۲۷، ۲۸، ۳۳۹، ۴۰۶؛ ۴۰۷۲/ ۲۸/۲، ۲۲۲؛ ۴/۰۰، ۲۸/۲.

آیة الله العظیمی الامام الخمینی قلس سرّه: ۱۱۶/۱، ۱۱۶۸، ۱۲۳، ۲۶۱، ۴۵۱، ۴۵۱، ۴۰۱۱ ۲۰۰۷، ۲۰۰۷، ۴۲۱، ۲۱۸/۲، ۲۰۸۰

آية الله العظمى السيد أحمد الخوانساري «قده» : ١٦٧/٢.

آية الله الشهيد السيد عسدباقر الصدر قلس سرّم

. ۲۰۸ ، ۲۰ ٤/٤:

آية الله الشهيد مرتفى المطهري قلس سرّه: ١٩٩٢/١ ٣٩٤٣/١.

أبان: ١/٢٢٤، ١٠٠٠ ٣/٢١١ ٤/٨٣١.

أبان بن أبي عياش: ١٨٠/١-١٨٢.

أبان بن تخلب: ۲۱/۱، ۲۸۳؛ ۲/۲۲، ۹۰، ۲۹۷، ۲/۰۵، ۲۸۸؛ ۶۲۵۸، ۲۹۷۰.

أبان بن عثمان: ٤٥/٤.

الإبانة: ٢/١٣٠.

إبراهيم: ٤٣٠/٣ ٤٨١ ٤/٢.

إبراهيم، إبراهيم الخليل عليه السلام: ٢/٢٦، ٥٧، ٢٦٦، ١٨٦، ٢٨٦، ٣٩٠، ٢٣٤، ٢٦٤، ٢٧٤، ٨٩٤، ٢٣٥؛ ٢/٤٢، ٨٨، ٨٢٢، ٢٥٧؛ ٣/٣٧٣، ٢٠٤، ٤٠٤، ٢٤٠،

١٠٥١ ٤١/١٣٢، ١٤٩، سهم الحليل.

إبراهم بن أبي زياد: ٣/٠٠٠، ٢١٥، ٢٢٢،

إبراهيم بن اسحاق القطان: ٦٠٨/١.

إبراهيم بن جابر: ١٣٩/٢.

إبراهيم بن سعد: ١/٥٠٠.

إبن أبي منصور: ٢٠٥/٢.

إين أبي نجيح: ٣٩٥/٣.

إبن أبي هالة: ٢/٧٩٠.

إبن أبي يـعـفور: ١/٣٨، ٣٦٥، ٢١٢، ١١٥، إبن أبي يـعـفور: ١/٣٢١. ٢/٣٢٢، ٢٧٧٢ ٣/٥٢٤.

إبن الأخوّة، (= عمدبن محمدبن أحمد القرشي):

إبن أسباط: ٣٩٢/٢.

إبن أشيم: ١٩٥/٣.

إبن أم عبد، عبدالله بن مسعود: ٣٨٥/٣. إبن أم مكتوم: ١/٢٧١، ١٣٥.

إبن الأنباري: ٢٩/٢٦.

إين بابويه: ٣٦/٣٤.

إبن البرّاج (= القاضي إبن البرّاج، عبدالعزيزبن السبرّاج): ۱۹۴۱، ۲۲۷، ۲۷۲، ۱۲۲، ۱۹۴۰ ۱۱۲، ۲۲۹، ۱۲۳/۳ (۲۲، ۲۷۸، ۱۱۹ إبراهيم بن عبدالله: ١/٨١٨، ٢٤٩، ٨٥٥.

إبراهيم بن عبدالحميد: ١/٣٦٦، ٢٢٠.

إبراهيم بن عمر اليماني: ١٨٠/١.

إبراهيم بن محمد العبّاسي: ٢/٧٢٧، ٢٣١، ٢٣٥. إبراهيم بن هاشم: ٤٢٢/٣.

إبراهيم الصائغ: ١/٧٨٥.

إبراهيم النخعي: ٢٧٨/٢، ٤٩٨.

أبرويز، (كسرى ايران): ٧٠٧/٢.

أبقراط: ۲۹۲/۲.

إسلسيس: ١/١٦، ١٨٧، ٨٨٤، ١٩٥٧، ١٩٩٨ ١/٦٩، ٨٤.

این أبي جید: ۴۰٤/٤، ۳۰۵.

ايـن أبي حاتم: گاُر۶۹، ۰٬۰۸۹ ۲۲۲۲۲؛ ۱۳۰۳، ۳۲۹.

إبن أبي الحقيق: ٣/٧٥٧، ٢٥٨.

إين أبي سمّاك : ٢٣٤/٣.

إبن أبي شيبة: ٢/١١، ١٧٥؛ ٢/٥٦٥، ٢٠٨،

إبن أبي عبدون: ٢١٠/١.

إبن أبي عقيل: ٨٩/٣، ٥٠، ٣٠٨، ٣١١.

إبسن أبي عسير: ١/١٧١، ٤٧١، ٢٧٤؛ ٢/١٦٤، ١٨١٨، ٣٢٦، ٤٥٤، ١٤٥٤ ٣/١٥٤.

إبسن أبي لسيل: ۲۰۲۷، ۳۶۲، ۳۶۹، ۳۵۱، ۳۵۱، ۳۵۱، ۳۵۱، ۲۷۲

إبن بزيدة: ٢/١٥٠.

إين بزيع: ١٧٤/١.

إبن بطّة: ٢/٨٣٠.

این بکیر: ۲/۳۳۹؛ ۱۰۳۸.

إبن التلمساني: ٢/٧٩٥.

این جریج: ۱۳۲، ۱۳۴، ۲۵۹.

إبن جرير (الطبري): ١/٧١٧، ٣٣٨؛ ٢/٧١؛ ٣/٣٥، ١٧٨، ٢٤٢.

إبن جماعة: ٢/٨٢، ١٣٨.

إبن الجندي: ٣٠٤/٤.

إين حجر: ٢/٤٨، ٥٥٨.

إين حزم أبومحمد، إبن حزم (الآندلسي): ١/٢٨، ٧٨، ٢٦٦، ٢٧١، ٨٨٥٤ ٢/٧٠، ٥٧، ٢٢٢، ٣٣٢، ٨٤٣، ١٥٥، ٢٠٢، ٧٧٢.

إين الحكم: ٢٦٦/٢.

إين حرزة: ٢/٢٢، ٢٧١، ٣٥٣، ١٩٨٠ ١٩٤٠ ۱۶۲، ٣٥٦، ١٥٢، ١٢٢٤ ٣/٨٨، ١٢١، ١٣١، ١٩١، ٣٧٢، ٢٨٢، ٣٨٢، ١٣١٤ ١٩٤١، ١٢١.

این حمید: ۱/۸۲۸.

این حنبل: ۲۰۸/۳ عه احدین حنبل.

اِين حيّ: ١٠/٣.

إبن خزعة: ٢/٣٢٥.

این الخطاب: ۲۹۳/۲، سے عمر.

إبن خلدون: ١/٧٨، ١٦٧، ٢٧١، ١٧٣، ٣٧٣، ٣٧٣، ٤٢٩.

إبن خلكان: ٢٢٢/١.

این درید: ۲۰۹/۲.

این راهویه: ۲۷/۲.

إين رباط: ٣٠٧/٢.

این رحال: ۲/۲۳۶.

إِن رشد: ۲/۲۷، ۲۷۷۰ ۳۳۸/۳ ۳۲۰۰ ۲۷۰

إيسن السزير: ٢/٢٠١، ١٩٨٣؛ ٢/٨١٤؛ ٣/٤١،

.188.00

إين زهرة: ۲/۰۰۱، ۱۰۶، ۳۹۰، ۳۹۷، ۴۸۸، ۳۸۸، ۸۸/۱

إسسن زيسد: ۲/۲۸۷، ۱٤۸۸، ۱۹۹۰، ۱۹۹۰ ۸۰۲/۶،

إبن سعد: ۱۲۹/۲، ۱۳۳، ۱۳۸، ۸۰۵، ۲۰۹، ۱۳۹، ۸۳۸، ۲۰۹، ۲۰۹، ۱۳۸،

إبن سعيد، (القاضي إبن سعيد) : ٢٦١/٢٦، ٢٦٥، ٩٣٢.

إبن السكن: ٢/١٣٠.

این سنان: ۱/۱۶۱، ۱۹۲۷، ۳۳۳، ۳۳۳، ۱۳۲۰ ۱۹۲۷، ۱۹۸۱ ۱۹۸۲، ۱۹۳۰، ۳۳۰۰ ۱۹۸۲، ۲۱۱.

إبن سيدة: ٢/٦١٣/٤ ٤/٥٠.

إبن سيرين: ۲/۲، ۲۰۰۷؛ ۲۰۲۳، ۲۰۱۹، ۱۷۸. إبن سينا، أبوعلي بن سينا: ۲۲۱/۲۱، ۳۳۳، ۵۹۰

إبن سيّابة: ١/٩٠١.

إين شجاع النيشابوري: ۱۱۲/۳ ۱۱۲/۳ ۱۱۲، ۱۱۹۰ إبسن شسهاب: ۷۷/۳، ۲۰۱، ۲۰۲، ۵۳۵

.174/£

إبن شهرآشوب: ۲/۳۹۳، ۲۹۹، ۷۹۲.

إين الشيخ: ١/٧٨٠ ٢/١١ ٢/١٠ ٨٥٧٠ ٣٠٠٨٠.

إِبَنَ طَاوُوسَ، (السيد ابن طاووس): ١٧٣/١، ١٩٢، ٢١٩، ٤٢٢؛ ٣١/٧؛ ٤/٣٩، ١٩٤.

إن الطيار: ١٥٧/٣.

إبن عابدين: ٤٥٦/٢.

إبن عهد البـرّ (الأتـدلسي): ۲۲۰، ۱۳۰٪ ۴۲۰ ۴/۱۶۱؛ ۲۳۲، ۲۳۲، ۲۳۷.

إبن عدي: ٦١/١.

إبن العربي، ٤ عي الدين بن العربي.

إبن عساكر: ١/٩٩، ٦١، ١٧٠، ٣٠٢، ٢٠٦؛ ٢/٩٢٢، ٢٧٠، ٩٨٢، ٧٠٨، ٢١٨، ١١٨، ٣٨، ٢٣٨؛ ٣/٢٨٣.

> إبن عصام: ٣٧٦/٣. ابن عقدة: ١٣١/٤.

إِن عوف: ٢/٤٨٩ ١٩٦٤.

إبن الغضائري: ١/١٨٢، ٢٢٤، ٢٤٤ ٢/١٩؟ ٣٠٠/٤.

إبن فرحون: ٤٣٤/١، ٤٣٦.

إين فضّال: ١/٥٣٤، ٤٤٤٨ ١٣١/٤.

این القاسم: ۱۰۲/۳.

این قشیبة: ۱/۳۷، ۳۰۷، ۳۲۳، ۳۳۳، ۱۹۰۰ ۱۹۰۹ ۳۱۶/۳.

إبن قدامة (الحنبلي): ١/٧٣٣، ٢٠٤، ٢٨٥؛

۲/٢٨، ٨٣١، ٢٢٣، ٧٠٥، ٥١٥، ١٢٥، ٧٢٠،

٣٥، ٨١٦، ١٥٢، ٣٧٠ ٣/٤٢، ٠٠،

٣٠١، ٥٥١، ٣٧١، ٨٧١، ٤٥٢، ٢٢٢،

٣٧٢، ٥٧٢، ٢٣٣، ٥٢٤، ٠٤٤، ٢٥٤،

٣٢٤، ٠٨٤، ٧٢٤، ٢٨١، ٢٧٠، ٢٢٠،

٢٢١، ٠٧١، ٢٨١، ٢٢١، ٢٢٠، ٢٢٢،

إبن القيّم: ٢/٨٢٨، ٢٤٤، ٢٥٦.

إبن كعب بن مالك: ٣/٧٥٧، ٢٥٨.

إبن الكوّاء (عبدالله): ٨٠٤/٢ ١٩٥٩ ٨٠٤/٢.

إبن كيران: ١٣٨/٢.

إبن اللتبيّة: ١/٣٣٣؛ ١/٢٦١.

إبن الماحبشون: ٧٢٨/٢.

إبن ماخة: ۱/۱۹۱، ۱۳۹، ۱۳۹، ۳۰۳، ۱۳۱۰ ۲/۲۶، ۱۳، ۱۳، ۱۳۰، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۰۰ ۲۰۲، ۲۲۴، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۳، ۲۷۰، ۲۷۰ ۸۲۷ ۳/۲۲.

> إين المبارك : ٢٠/٨٤، ٢٨٢٣ ٣/٠٥. إين المتوكّل: ٨١/٤.

إيــن محـــيــوب: ١/٤٧١، ١٩٩٩، ١٧٤، ١٧٩٤ ٢/٣٢٣، ١٩٥٩ ٣/٠٢٢؛ ٤/٨٢١، ٠٠٠، ٢٠٠٢.

إبن مردويه: ۲۱،۱۱، ۲۱، ۲۳، ۱۹۷۰ ۲/۹۸۲، ۲۰۰۸ ۲/۱۳۰۱، ۲۲۰ ۲۳۰.

إين مسعود: ١/٠٤، ٢٠٠١ ٢/٧٧، ١٩٨٠ ٢٠٤٠ ٢٢٢، ٣٢٧، ١٩٧١ ٣/٥٨١، ١٨٨، ١٩٢١ ٢٠٣، ٣٠٣.

این مسکان: ۲۰۰۰/۲.

إبن مسلمة ، سه محمدبن مسلمة.

إبن المعتم: ٢٧٧٧٧.

إبن المغيرة: ١٢٨/١.

إبن ملجم: ٢/٠٢٤، ٩٩٤، ٩٩٢٤ ٣/٩٨٧، ٩٨٤.

این المستشن ۲/۲۱۰، ۲۷۰، ۴۷۹ ۳/۲۰۱، ۱۳۰۰ ۱۹۱، ۱۹۱، ۱۹۲۸ ۱۳۳۰ ۱۳۹۰ ۲۱۹، ۲۱۹، ۲۱۹، ۲۰۹، ۲۰۹، ۲۰۹،

إبن ميثم البحراني: ١/١٧٦/ ١٩٦٠.

إين نباتة: ٨١٣/٢.

إبن النجّار (الحنبلي): ۲/۲۰۲۱ ۲/۷۰۶.

إِن النديم: ١/١٨٠٠ ٣٩٧/٣ ، ٣٩٩٠.

إين نيار الانصاري: ٣٠٤/٢.

إبن هرمة: ٤٩٦/ ٤٤٩، ٤٥٣، ٤٩٩.

این هشام: ۱/۰۱۰؛ ۲/۰۱۰؛ ۲۶، ۱۳۲، ۱۳۳۰ ۱۹۷۰ ۲۸۳، ۲۰۰، ۱۹۰۰ – ۸۰۰، ۸۳۷ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۷۰ ۱۹۲۰ ۱۳۳۰ ۱۹۲۱ ۱۹۲۱ ۱۹۲۱ ۱۷۲۰ ۱۷۲۰ ۱۳۳۰ ۱۹۲۲ ۱۹۲۰ ۱۷۲۰ ۱۷۲۰ ۱۷۲۰

إِن الْمُمَّامِ: ٢/٤٣٠.

إين الوكيل: ٦٤/٣.

إبن الوليد (عمدبن الحسن): ٢٠٥/٤.

أبو الأحوم: ٩٧/٢. أبو أراكة بن مالك بن عامر القسري: ٣٣٧/٢. أبو أسامة: ٣٧٤/٢.

أبوإسحاق إبراهيم بن هارون الحنوري: ٢٦٢/١.

أبو إسحاق السييمي: ١/٥٢٠.

أبواسحاق الشيرازي: ٢/١٦٨، ٢٧٢.

أبو إسحاق الفزاري: ٥٨٧/١.

أبو إسحاق المروزي: ٢٨٤/٣.

أبوأسامة: ۲/۸، ۱۳۵، ۱۳۸، ۱۳۶، ۲۲۳، ۲۲۷، ۱۳۰۰، ۳۸۰ ۳/۱۳۰، ۳۲۷، ۱۳۳، ۲۰۳۰ ۲۸۳؛ ۲/۲.

أبو الأملاك المولى اسماعيل بن الشريف: ٤٣٦/٧.

أبوبردة، (:أبوبردة بن رجاء وأبوبردةبن نيار الأنصاري): ۲۰۸۷، ۳۵۹، ۳۳۱۱ ۲۰/۰۷،

أبوبرزة الاسلمي: ٤٢/٢هـ.

أبوبشر: ١٨١/١.

أبو جعفر بن بابويه، ـــه الصدوق. أبو جعفر الفزاري: ٢/٦٢٧. أبو جندل: ٢/١٧٥. أبو جهل: ٣/١٧١، ١٧٢. أبو الجهم: ١/٠٣٠. أبو جيد: ١/١٨٠. أبو الحارث بن علقمة: ٢/٧٥٧.

أبو حامد، (الشيخ أبو حامد): ۴۰۳/۲. أبو الحرث: ۲/۱، أبر المدر ما رور مرود ۱/ ۱۸۷۶ الارد،

أبو الحسن على بن محمد: ١٩٧١/١ ٢١/٢. أبو الحسسن المساوردي: ١٨٨٨٠١ ١٤٧/٢

أبو الحسن محمد بن علي بن الشاه: ٢٦٢/١. أبو الحسن محمد بن القاسم المفسّر الاسترآبادي. • ٩١/٢.

> أبو الحسين: ٧/٧١، ١٦٨. أبوالحكم: ٣٣٢/٢، ٦٢٧.

أبسو حسزة (التمالي): ١/١١، ١٣٤، ١٦٨، ١٦٤؛ ٢/٢٦، ٢٧٧ ٣/٨٧، ٢٥٤، ٢٨٦، ١٩٤٠، ٢٠٣، ٢٥٣؛ ٤/١٠٠، ٢٢٢.

أبوحيد الساعدي: ٢٦١/١ ٢٦١/٤.

الوحنيفة: ١/٧٢١، ٧٠١، ٢٣٦، ٧٨٥؛ ٢/٢٢،

(٩٥١، ٢٢١، ١٠٢، ٢٠٢، ١١٣، ٢١٣،

(٩٥١، ٢٢١، ١٠٢، ٢٠٢، ١١٣، ٢٢٣،

(٩٢، ٢٢، ٢٠٢، ٢٠٢، ٢٢٣، ٢٢٣، ٢٢٣،

(٩٤، ٧٠٥، ٥١٥، ٠٢٥، ١٢٥، ٧٨٠،

(٩٤، ٧٢٠، ٢٢٠) ٢٢٠، ٢٢، ٢٠٠، ٢٢، ١٢٠،

(٩٢، ٢٠، ٢٠٠، ٢٠١، ٢٠١، ٢١٠، ٢٢٠)

> أبو بكر الأصمّ: ١٦٨، ١٦٨. أبو بكر بن أبي شيبة: ٢٨٣/٤.

أبو بكر بن العربي (= القاضي أبوبكر، إبن العربي): ۷۰/۲، ۱۱۲، ۲۰۶، ۲۲۹.

أبو بكربن محمدبن عبدالله النيسابوري: ٢٦٢/١. أبو بكر الجمساص (صاحب أحكام القرآن): ٨٧/١ه.

أبو بكر الحضرمي: ٣/٣، ٢٢٢، ٢٣٤، ٤٣٠٥ ٢٨٨/٤.

أبو بكر الحلاّل: ٣٦٥/٢.

أبوبكرة: ٢١٦٥، ٢٥٤، ٢٦٦، ٣٧٠.

أبوتميم الاسلمي: ٢/٨٥٥.

أبو ثعلبة: ٢/١٤١، ٢٧٣.

أبسو ثنوي: ۲/۲۶، ۱۲، ۷۲۹، ۱۷۳۸، ۱۷۲،

VF7; (VT; F(3; TY3.

أبو الجارود: ١٩٦٨، ٢٢٧، ٣٩٢؛ ٢٠٥/٢. أبو جحيفة: ٣٨٨١.

أبو جديع المرادي: ١٣١/٢.

أبو جعفر، ســــه الشيخ.

\(\text{AVI} \) 3\(\text{AVI} \) \(\text{AVI} \) \(\text{AVI}

أبوالحويرث: ٣/٤٣٠، ٤٤٣.

أبو خالد: ٣١٣/٣.

أبو خلف الأعمى (حازم بن عطاء): ٦٧/٢. أبو الحنن ٢٦١/٤.

أبو دجانة، (سماك بن خرشة): ٣٢١/٣-٣٢٣، ٣٣١.

أبو دجانة الساعدي: ١٣٦/٢.

أبسو داود: ۱/۱۱، ۱۸۱، ۲۰۱، ۲۳۲، ۱۳۲۱ ۱۹۰، ۱۹۰، ۲۰۲، ۲/۲۱، ۲۲۰ ۱/۱۱، ۱۲۱۰ ۱۹۱، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۳۱، ۱۳۲۰ ۱۳۳، ۲۳۳، ۱۹۳، ۱۹۳، ۱۳۴، ۲۸۳، ۲۸۳، ۱۱۶، ۲۱۶، ۱۹۶، ۱۹۶، ۱۳۶، ۱۳۶، ۸۷۶۰ ۱۸۶، ۲۱۰، ۱۷۰، ۱۲۰، ۱۳۰، ۱۳۰۰

أبو داود المسترق: ٢/٤٠٥.

أبو الدرداء: ١/٨٨١؛ ٢/٤٧٢، ٢٦٠، ٣٢٠، ٢٢١٤. أبــــو قن: ١/٠٠، ١٨١، ٢٧٠، ٣٢٣، ٣٢٤، ٢٤٠، ٢/٤٨، ١١١، ١٢٤، ٢٣١، ٢٥٢، ٥٧٠، ٥٧٠،

أبورافع: ٧٦١، ٧٦١.

أبو الربيع الشامي: ٢٠٧/٣، ٣٥٤. أبورهم (الغفاري): ٢/١٣٥، ٢١٣٦ ٣١٤٥/٠، ١٦٤.

أبو الريحان البيروني: ٣/١٠٤٠، ٣٠٤٠.

أبوزرعة بن سيف بن ذي يزن: ٣٢٨/٣. أبوزرعة بن عمربن جرير: ٣٣٧/٢.

بوروت بل دان ، مدد ۱۰۰۰ بر أبو زرعة الجهني: ۳/۱٤٥٠

أبوزيد بن سفيان: ١٣٢/٢.

أبوسعيد: ١/٢٠٢، ٣٠٣؛ ٢/١٧، ١١٤٥، ٢٠٠٠ ١٨٢، ١٦٦٨، ٣٢٦، ١٤٤٤/

أبوسعيد الاصطخري: ٣/٤٧٢، ٣٩٢، ٣٩٥، ١٠٩.

أبوسعيد الخدري: ۲۹۱، ۲۸۱، ۲۸۱، ۱۹۱۰ ۱۹۱۷، ۲۱۲، ۲۰۱۰، ۲۱۱؛ ۲۸۹۸، ۲۸۳۳ ۳/۲۰۲، ۲۲۹.

أبوسعيد الزهري: ٢٣٣/٢٠.

أبوسعيد القمّاط: ٢٢/٣.

أبوسفيان: ۲/۱۳۲۱؛ ۲/۵، ۱۳۱، ۲۸۳، ۲۰۵۰ ۷۵۵، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۷۷ ۲۷۱؛ ۲۷۷

أبو عبدون: ۲٤٧/١. أيو عبسيد: ٢/٧٧٥، ٨٤٨، ٨٧٧٤ ٣/٥٢، ٤٩، ۷۵، ۲۱، ۲۰، ۱۳۱، ۱۶۹، ۱۹۰، ۱۷۲، VALS -- PLS 2715 Y-YS 3-YS 1773 TYTS ATTS POTS (FT) -ATS 0.33 2.53 .333 223 2033 2033 19.7 . 193 . 193 . 193 . 193 . 194 . 7.02 3/Y2 V2 P-112 1A2 FA2 Y-12 1912 TOL 1811 - 177 - 177 - 3772 **\*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*** أبوعسيسة: ١/٢٤١، ١٩٥٤ ٢/٧١، ١٩٥٤ 7\0A1; YA1. أبوعبيسلة الجيزاح: ٢/٣١، ٤٤٠٠ /١٣٩/٢ .147/4 أبوعبيلة الحذاء: ٣/٩٨، ٩١، ٩٢، ٢١٧، ٢٢٨، . 111 أبوعثمان الجاحظ: ١٦٨، ١٦٨. أبرعثمان النيدي: 307/٢. أبر عزة، (الجمهن ـ الجمعى خ.ل.): ٢٠٩/٣، أبوعزة الشاعر: ٣/٢٦٧. أبوعزيز: ٧٦/٢ه. أبوعصمة، قاضي مرو: ٢٣١/٢. أبرعطاء: ١/٤٦٠٤/٢ ٢/١٤٥٢. أبوعلى: ٧٠/٧، ٢٠، ٣٠٥؛ ٢٠٧/٣. أبوعلي بن راشد: ۱۰۱/۱ ـ ۳٤/۳ ٤١٠٣، ۲۸، ٤٨، ١١٢-١٢١، ١١١١ ٤/٢٢، ٨٨. أبوعلى بن سينا ــه إبن سينا. أبوعل محمدين أبي بكر، همام بن سهيل الكاتب الاسكان: ٤/٤.٣٠

أبو عمرين عبدالبرّ: ١٣٣/٢.

7/7313 33138873.77. أبوسلالة: ٢٠٤/١. أبو سلمة بن عبدالاسد: ١٣٤/٢، ١٣٦٠. أبوسلمة بن عبدالرحان: ٢٤٢/٣. أبوسيّار (مسمع بن عبدالملك): ١٢٢١/٢ أبوشهاب الحِنّاط: ٢٩/٣. أبو الشيخ: ۲/۸۰۸ ۳/۱۳۰/، ۱٤٩. أبومبالح: ٢٠١/٣ ، ٢٧٦٢ ٢٠١٢. أبو الصباح (الكناني): ٣/٧١٧؛ ٨/٤. أبوالمسلاح (الحلي): ١/٩٣٤ ٢١٦/٢، ٢٢١، \*\*\*\* 313, A73, F1F, V1F, 73F, \*\*F? 7\ FA; FA; 771; 371; A71; 4.42 ATE 3/312 AP. 1112 AP. A112 1212 107. أبوطالب: ١/٤٤، ٨٠، ٣٣٤؛ ٢/٤٣٤، ٣٠٠، .YY.1/Y 5AT. أبوطلحة: ٢/٥٧٦٤ ٣/١٧١، ١٧٨. أبو العاص: ٢٦١/٣. أبو العاص بن الربيع: ٢٦٧/٣. أيو العالية الرياحي: ٣/١٠٠. أبوالحباس: ١/٦٦، ١٤٥، ٢٢٨ ٢٤١٢ ٣٨٨/٢ .3.5 (013 (577 أبوعبدالله: ٢٥٨/٣. أبر عبدالله بن فرج مولى إبن الطلاّع: ٢٤/٢. أبوعبدالله الثقني: ٣٩/٣. أبوعبدالله الحسين، عمد الأششاني الرازي: . £77/1 أبو عبدالله الزبيري: ٢٧٢/٢، ٤٢٠. أبوعبدالله السياري: ٢٤٧/١. أبوعبدالله محمدين شاذان: ١٧١/١.

أبو يخنف الأزدى: ٢٠٠/٢. أبو غنف، لوط بن يحيي: ١/٩٥٠. أبو الرهف: ٢٣٣/١. أبسبومستريم: ١/١٣٩/١ ٢٦٥ ١٩٤١ ١٩٤٠ 3753 -754 7054 3054 7183 7/51. أبومسعود: ٢/٢٤، ١٩٩. أبومسلم (الخراساني): ٢٣١/١، ٢٣٠، ٧٨٠. أبو المار، و«أبومطر اليصري»: ٢٦٩/٢، ٨٠٤. أبو معاوية: ٢٨٢/٤. أبو المزاد ٢/٦/٧. أبو معشر: ١٦/٢٥. أبو المفضل محمدين عبداللهبن عبدالطلب الشيباني: ١/٢٢٣، ٢٢٤. أبو المقداح: ٦٢١/٢. أبومتصورة ١/٤٥٠ أبومتصور أحدبن إبراهيمبن بكر الخوري: - 177/1 أبو المهلب: ٢٦١/٣. أيسومسوسسي: ١٨٤/١، ٢٣١، ٢٣٣٤ ١١٢٥/٢ أب ميوسين الأشيعري: ١٢٦/٠ ١٢٩، ١٣١٠

أبوعمرو: ٧٦٢/٢. أبو عمروين العلاء: ٣/٤٨٩. أبوعمرو الزبيري: ٣٨٤/١. أبوعمّارة: ١٣٥/٤. أبوعمرين أنس بن مالك: ٦٠٢/٢. أبو عوانة: ١٨١/١. أبو غالب الزراري: ٢٧٨/١. أبو الفتح الجرجاني: ٣/٣٥٤، ٥٠٩. أبو الفتوح الرازي: ٣٩٨/٣. أبو قراس: ٢/٦٧٦٤ ٣/٥٠٦. أبو الفرج (الاصفهاني): ٢١٨/١، ٢٠٧، ٢٠٩. أبو القاسم: ٢/٤٦٠، ٢٦١. أبو القياسيم الخرق: ٢٤٧/٢ ٢١ ٣٤٧/٣ ، ٤١٠ ، ٠٤٠ ٨٢٤٤ ١٨٣/٤ ١٨٢٠ المسرق، أبو القاسم عبدالله بن أحدبن عامرين سليمان الطائي: ١/٢٢٤. أبوقتادة: ٣/١٧١. أبو قلابة: ٢٦١/٣. أبو قيس: ٣٠٤، ٢٩٨/٤. أبوكامل: ٤٠٢/٢. أبوكرية: ٣/٤٤٤. أبو ليابة بن عبدالنذر العمري: ١٣٤/٢ - ١٣٦٠ أبولهب: ٢٧٢/٢ ١٤٤/١. أبو مالك: ١٠٩/٣. أبو بجلز، (لاسق بن حيد): ٢/١٥١٠ ١٩١٨. أبو محمد، عنه أبر بصير. أبو عمد، ابن حزم الآندلسي، سسابن حزم. أبو محمد، جعفرين نعيم بن شاذان: ١٧١/١.

أبو محمد، القاسم بن العلا: ٣٨٢/١.

أبو مخنف: ۲/۲۲/۱ ۲/۸۰/۰

7/0, •70, •30, 040, 0•5, 075, 7/5, 1/5, 1/4, 3•A; 7/A(), 1/5, 7/5, •/7, 4/4, 0/7, 1/7, 333; 3/4.

أبو الهيثم بن التيهان: ٦٨٣/٢.

أبوهيضم المزني: ١٣١/٢.

أبو الورد: ۲۱٬۵۲۱ ۳ (۲۲۱/۳).

أبـوولآد، (الحـنـاط): ۲۳/۱، ۱٤۸، ۲۳/۶

. ....

أبووهب: ۲۹۵/۱.

أبو يحيى الواسطي: ٣٧٨/٣، ٣٧٩.

أبويزيد، ــهعقيل: ٦٨٢/٢.

أبو اليسر بن عمرو الانصاري: ٦/٤ ١٦٣/٣. أبو يعقوب، يوسف بن محمد بن زياد: ٩١/٢.

أبويعلى الفراء، الحنبلي: ١/٢١٤، ٣٧٢، ٣٧٣، أبويعلى الفراء، الحنبلي: ١٣٧١، ٥٣٥، ٥٣٥، ٥٤٥،

730, 700, .70, 750, 770, 770, 7,00, 7,00, 7,00, 7,70, 7,70, 0,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70, 7,70,

. ٤٩٣ ، ٤٨٩

أبو البقظان، ہے عمارین یاسر: ۲۹۴/۲، ۲۰۳.

أبو یوسف، (القاضي): ۱/۸۸۵؛ ۲۲۲، ۲۲۳،

۱۹۲۱، ۲۷۲، ۱۹۳۱، ۱۹۵۱، ۱۹۵۱، ۱۹۵۱، ۱۲۲۰

۱۹۲۱، ۲۷۲، ۲۹۱، ۱۹۵۱، ۱۹۵۱، ۱۹۵۱، ۱۹۵۱،

۱۹۲۱، ۱۹۲۱، ۱۹۵۱، ۱۹۵۱، ۱۹۲۱، ۱۲۱، ۱۲۸،

۱۹۲۱، ۱۹۲۱، ۱۹۲۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱، ۱۹۳۱،

۱۹۲۱، ۱۹۲۱، ۱۹۲۱، ۱۹۲۱، ۱۹۲۱، ۱۹۲۱، ۱۹۲۱،

۱۹۲۱، ۱۹۲۱، ۱۹۲۱، ۱۹۲۱، ۱۲۲، ۱۲۲۰

۲۲۷، ۲۲۸، ۲۷۰ - ۲۸۰، ۲۹۳. أبو يوسف إيشع النصراني: ۳/، ۶۰. الأبيض بن حمّال (المأربي): ۲۹/۶، ۷۸، ۸۱. أبيّ: ۲۰/۱. أبيّ بن أبي خلف: ۲۷۲/۳.

ابي بن بي سعد. ١١٧١/ الماء ١١٨ - ١٢٠ ا

1113 3113 5113 3573 5573 5573 ryy, 707, 1.3, 310, 5A0, 7F0, PV3 YA3 TA3 1113 7113 PY13 3773 1773 0773 .373 3373 0373 A373 1073 3073 5773 4033 8833 AP3, V.O, 0/0, F/0, .Yo, YYO, · 70 : 040 : A/F : 73F : 33F : 7FF : 175, AOY, TVV, 3.4, TIA, TA: 7/17, 40, 75, .1 - 76, 071, 201, VF() TV() Y0Y) VFY) 3VY) Y-T) 117 . TVY - TV1 . TO9 . TE7 \$73. A73. P73. F03. 7F3. 3F3. VP3, 7.02 3/75, P31, .NI, 7A1, V/Y, 377, 007, P0Y, 0FY, VFY, NTY 1773 1AY.

أحد بن أبي عبدالله البرقي: ٢/٢/٢.

أحمد بن أحمد: ٣٤/٤.

أحمد بن إسحاق: ٩٢/٢.

أحمد بن حاتم (بن ماهویه): ۲/۹۱، ۹۲، ۲۰۱.

أحمد بن الشلبي الحنني: ٢٣٦/٢. أحمد بن شعيب السارى: ٣/٥/٣.

احد بن سعيب الساري. ١٥/١٠

أحمد بن عائذ: ١/ ٤٣٠، ٤٣١. .

أحمد بن عبدالله الهروي الشيباني: ٢٦٢/١. أحمد بن الفضل الكناسى: ١٧١/٢.

أحمد بن محمد: (۱/۱۱، ۱۶۲، ۲۰۵، ۳۰۹، ۴۳۰، ۲۷۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰،

أحد بن محمد بن عيسى: ١٩٣١، ١٦٧، ٢٦٩، ٢٦٩ ٢٠٠٧، ٢٠٠٢. أحد بن هلال: ٢٩٢، ٨٤. أحد بن يونس: ٢٩/٣. الأحنف بن قيس: ٢٩/٣.

الأخفش: ۲/۰۶۰. الأخنس: ۷۳٦/۲.

أخوغامد: ۱۱٤/۱. إدريس«ع»: ۳۷۳/۳.

أدريس بن زياد: ١٦٨/٤.

أدريس بن زيد: ١٦٨/٤.

الأردبيلي، (= المقدس الأردبيلي، المحقق الأردبيلي): ۲۲۹۷؛ ۲۰۱۳، ۲۲۱، ۲۲۸.

أردشين (بابكان): ١٩٥٨؛ ٣٩٧/٣.

أرطاة: ٢٠٦/١.

أرطحتست: ٤٠٢/٢.

أزرق بن عقبة الثقني: ١٣٩/٢.

الأزهر: ٢/٧٣٦.

الأرهري: ٦١٣/٢؛ ٣/٤٥.

أسامة، (أسامة بن زيد): ١/٤٥، ٢٠٤، ٢٥٥٠ أسامة، (أسامة بن زيد): ١/٤٥، ٢٠٤، ٢٠٤٠

. أسامة بن شريك: ٤/١٥٥٥.

الأستاذ الإمام (الخميني)؛ هم آية الله العظمى الإمام الخميني.

الأستاذ كاشف الغطاء يسه كاشف الغطاء.

استحاق: ۲/۸۶۳، ۸۸۵، ۸۶۵، ۷۰۵، ۱۰۵، ۱۰۵، ۱۰۵، ۱۰۵، ۲۰۲، ۲۸۲، ۲۵۲، ۲۵۷؛ ۳/۹۰۱، ۲۷۲، ۸۷۲، ۲۳۱، ۱۳۹۰

إسحاق بن راهويه: ٣٩٥/٣. إسحاق بن عبدالله: ٢٦٠/٢، ٤٣٠.

إسحاق بن عـمّـان ١/٨٣١، ١٩١٠ ١٩٥٤ ٢/٢٤١، ٣٧١، ١٣١، ٣٥٣، ٣٥٣، ٢٩٣ ٢٩٣، ٨٠٤، ١٤، ١٤، ٥٣٠، ٢٩٥٠ ٣/٢٢١، ٢٢٢؛ ٤/٨٣، ٤٤، ٤٥، ٣٧٠

إسحاق بن يعقوب: ١/٨٧٤، ٤٧٩، ١٨٤١ ٢/٠٠، ١٩٠٨ علي ٧٨/٣.

إسحاق الممداني: ٦٨٦/٢.

إسرائيل: ۸/۲؛ ۱۹۰/۳. .

أسعد بن زرارة: ۲/۲۱؛ ۲/۸۳۲، ۷۷۳.

الإسكافي: ٢/٠٠٠؛ ٣/٥٧٠، ٢٢٤، ٢٢٤؛

۸۸/٤. أسلم (غلام بني الحجاج): ٦/٢٥٥٠.

اسلم (علام بي الحجج). ۱۸۱ و ده. أسلم، (مولى عمر): ۱۸/۳، ٤٤٥.

اسلم، (مولی عمر): ۱۸/۳، ۱۹۶۰

إسماعيل: ١/٢١١ ٢/١٠٦، ١٧٠، ٢٨٢٤ إسماعيل: ٩٥٠.

إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر: ٢٤٦٤/٢ ٢٧٥/٤.

> إسماعيل بن أبي زياد: ٦٢٦/٢؛ ٤٨٢/٣. إسماعيل بن أمية: ٥٢٦/٢.

> > إسماعيل بن جعفر: ٣/١٩٠، ٢٣٤.

إسماعيل بن سعد: ١/١٢٣، ٤٤٩، ١٥٩: ٢٠٣/٢.

أكيدرين عبدالملك: ٣٨١/٣. أكيدر النساني: ٣٨١/٣. إلياس«ع»: ٣٩٧/٣. إمام الحسرمين، الجويني: ١/٨٦٨، ٤١٩، ٢٥٨٩ . ۲۸۳/۲ الإمام الخميني، سه آية الله المظمى الإمام الخميني ـقلس سرّهـ . الإمام الرازي، ــهالزازي. إمرئ القيس بن الأصبغ الكلي: ١٢٠/٢. أمّ أمِن: ٢٣٣/٣. أمّ المعين: ٧٨٠/٢. أمّ حكيم: ١٥/١٠. أمّ سلمة: ١/٢٨٠ ١٩٤٤/١ ١٩٢٠، ٢٠٠، ٣١٠. أم المُونين \_\_همائشة. أمّ هاني (بنت أبي طالب): ٢/٧٧٧. أميّة بن خويلد: ٢/٥٦٥. أنس: ۲۰۲/، ۲۹۹، ۲۷۱، ۳۹۲، ۳۹۳، 1701 1741 1773 1774 17FE 3/2312 3012 477. أنس بن أبي مرثد الغنوي: ٢/٩٥٠. أنس بن سيرين: ٢٧٤/٤، ٢٧٦، ٢٧٧. أنس بن فضالة: ٨/٨٥٥. أتس بن مالك: ١/٨٧٨٤ ٢/٢٦، ١٥٢، ٣٨٠ YOU, TEE, TYY, 1849 TATE - 9813 17/2 - 479 3/7772 3772 5772 7772 أنس بن عمد: ١/٤٥/١ ٢٥٤، ٣٠٤. الأنصاري، ـــه الشيخ الأعظم الأنصاري. أنوش بن شيث: ٤٠٢/٣، ٤٠٣. أنوشروان، ـــ کسری أنوشروان. الأوزاعيي: ١/٨٥٠ ٢٤٦/٢ ٢٤٦، ١٩٦١ ١٩٦١ AP\$ 4.01 .401 1701 1015 T/1312

إسماعيل بن على، (أمير الحاج): ١٠١٨، ١٠٩، إسماعيل بن الفضل (الماشمي): ٩/٢، ٢٠٠، -171/8 1777 إسماعيل بن مزار: ١٠١/٤ ١٩١٠ إسماعيل بن موسى: ٣١٣/٣. إسماعيل الجعني: ٢٦٢/٤ ١٤٢٩/١. إسماعيل، صادق الوعد: ٨/٣، ٢٠. أسمرين مضرّس: ١٥٥/٤. الأسود بن سريع: ٢٥٧/٣. الأسود بن قيس الرادي: ٢/٤٨٠، ٤٨١. الأسود بن يزيد الرادي: ٢/٠٤٠، ٤٨١. أسيب بن حفين ٤٢/١) • ١٤٠٠ (٤٨/ ١٢٨) الأشتى الأشتر النخمى ...همالك الأشتر الأشعث: ١/٨٠/١ ٣/٠٨٠. الأشعبث بين قيس: ١/٤٤٨، ٤٣٣ء ١٨٨١ . 7/ 177 - 177 الأشعري: ٧٥/٢. الأصبغ: ٢/٨٢١، ٢٣٦٠ ٢٩٢٢. الأصبغ بن ضرار: ٢٩١/٣. الأصبغ بن نباتة: ١٣٩/١، ٢٥٦، ٣٦٠، ٣٨٨، . T. O . T. E/E !TA. الاصفهاني ... المنهاني. الأصمعي: ١٨١/٤. الأصم: ١/٤. الأعمش: ٢٨٢/٤ ٤٢٥٠/٢. الأقرع بن حابس: ٣/٤٤١٤ ١٠/٧. أكيدر: ٤٣١/٣. أكيدرين حسان: ٢٧٨/٢.

> الباجي: ٥٧٨/٢. بادان، نائب كسرى: ١٢٨/٢. الباقلاني، (= القاضي الباقا

الياقلاني، (= القاضي الباقلاني): ٢٦٦/١، ٥٨٥.

البحراني: ٢٠٤/١.

بخت نضر: ۲/۲۰٪، ٤٠٣.

البراء بن مالك: ١٧٨/٣.

البراء بن معرور: ١٦/١٥.

بردلة (= القاضي بردلة): ٢٦٦/٢.

البروجردي، - آية الله العظمى البروجردي، السيد محمد حسين.

السبرتي: ١/١٣٩، ١٤١١ ٢/١٣٩، ٢٨٩، ٢٩٤،

۸۲۱، ۴۳۲. برید: ۱/۱۳۰، ۱۱۶۳ ۲/۲۷۰.

بريد بن معاوية العجلي، بريد العجلي: ٦٦/١،

FF: Y73: A73? Y\0F: 3·1: 0VV? 7\71! 3\AAY.

برید الکناسی: ۱۲۰/۱.

برينة بن الحصيب الأسلمي: ٣٦٢/٢، ٥٨٣. البزاز: ٧٧٨/١.

بسبس بن عمرو الجهني: ٢/٥٥٥.

بسر: ۲/٤٧٧.

بُسِسة: ۲/۷۰۰ ۵۰۸.

بشر بن سفيان العتكي: ٢/٥٦٥.

بشربن عبدالله: ٢٣١/٢.

بشير: ١/١١٧.

بشير بن سعد: ١/٤٣/١ ٤٠٠.

بشرين المنذر: ١٣٦/٢.

بشیر بن یسار: ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۱.

بشير الدّهان: ١٩/٤ه.

البطائني: ١/٤٢٢.

البغوي: ۲/۸/۲، ۸۱۳.

بكربن تميم: ۲/۲۷۰.

بکربن عیسی: ۲/۹۸۰.

بكربن كنانة: ٦٩١/٢.

بكربن محمد: ٣٦٤/٢.

بکر: ۱۵۰/۱.

بكربن أعين: ١/٤٣٠.

الـــبــلاذري: ۲/۲۲۷، ۲۳۹، ۲۰۸۶ ۴/۱۰۰

بهزین حکم: ۲/۰۳۳، ۳۳۱، ۲۸۲، ۳۸۳، ۲۸۳ ۱۹۶۱، ۳۶۱، ۸۷۱، ۲۸۱، ۱۸۱۱.

بوذاسف: ۴۰۱/۳. البيروني: ۴۰۲/۳.

البيضاوي: ۲۷/۲.

تئودور البرقوني: ٣٩٧/٣. الستسرمسذي: ٩٨/١، ١٤٤، ١٩٨، ٢٥٣،

0073 FV73 FV73 3003 31F2 Y\YY3
FF3 \*V3 YV3 FV3 FV12 AAF3 FF7
3F73 0Y73 0Y73 YA73 FF73 \*Y33
FY3 AV33 FV03 0\*F3 37F3 FY73
\*FV2 Y\YF3 AY72 3\F313 Y013 YVY3
0A7.

تغلبة: ٢/٢٩/٠.

التقى: ٢/٦١٦.

تمم الداري: ۲۸۸/۲.

توفيق الفكيكي: ٢/٤٧٤.

ثابت بن قیس: ۳۲۱/۳.

ثعلبة: ٢/٢٩/٢.

الثمالي: ٢/٧٢٢؛ ٣/٧٥٣، ٤٠٠؛ ٤/٥٥. ثمامة بن أثال: ٢/٧٢٧، ٤٣١، ٨٠٥؛ ٣/٠٢٠، ٢٦٧.

ثور الكندي: ٢/٢٤٥.

الثوري: ۲/۲۸، ۸۳، ۱۹۹۸ ۲۰۰ ۱۹۰ ۱۹۰ ۱۹۰۱ ۳/۱۰، ۲۲، ۲۰۱ ۱۲۱، ۱۲۰ ۳۷۱، ۱۸۱، ۳۲۱، ۲۲۱،۲۹۱

ثوير بن أبي فاختة: ٢٠٠/١.

ثوير بن عامر: ٣٣٧/٢.

جابربن زيد: ٦/٣.٤٠

جابربن عبدالله: ۱/۱۱، ۲٤۰، ۳۷۱، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۲، ۱٤۹/د ۱٤۹/٤ (۵۰٤/۲ ۲۷۲۵ ۴/۲۰۱) ۱٤۹/٤ ۲۰۱٤/۲۲؛ ۲۰۷٤/۲

. 211/

. 7 2 4 1 2 / 4 جندب، (جندب بن النعمان الأزدي): ٢٦/٧٥؛ . 417/4 جهيم بن الصلت: ٧٥٢/٢. الجواد الكاظمى، عهالفاضل الجواد الكاظمى. **جويب: ۲/۲**۷۱. الجويني، ـــهامام الحرمين الجويني. جيفر بن الجلندي الأزدي: ١٣٧/٢. الحائري، عم الحقّ الحائري. حاتم: ٢/٥٥١، ١٠٠١ - عدي بن حاتم. الحسسارت: ٢/١٤، ١٢٩، ٢٣٨، ١٩٣٠ ٢٧٢٦ .117/8 الحارث بن أبي شمر النساني: ١٣٧/٢. الحارث بن أبي ضرار: ۲۲/۲ه، ۷٤۲. الحارث بين بالال (المازني)، المزني: ١٢٩/٢، .147/8 \$14. الحارث بن حضيرة: ١٢/٢ه. الحارث بن سريع: ٣١٣/٣. الحارث بن الصمة: ٣٢٣/٣. الحارث بن عبدالملك: ١٢٩/٢. الحارث بن عوف: ٧/٢. الحارث بن كلدة: ١٤٤/٣. الحارث بن المغيرة (النصري): ٢٣٨، ٩٤/٧ -177 : 170 : 177/ : 5/7/ : 5/10 : 71. الحارث بن نوفل: ١٢٩/٢. الحارث بن هشام: ١٤٤/٣. الحارث بن وهب: ٦٩١/٢. حارثة: ٣/٠/١ ١٩٠/٤. حاطب (بن أبي بلتمة): ٢/١٣٧، ٢٨٧، ٤٠٢،

> ٠٤٧- ٧٤٠؛ ١٧٢/٣. الحافظ الدمياطي: ١٣٣/٢، ١٣٥٠.

جابر الجعني، ــــ جابرين يزيد. الجاحظ: ١/٣٤٥. جالوت: ۱۲۱/۱، ۱۲۱، ۱۹۹۰. الجيائي: ١٤٨/٣. جبرنیل «ع»: ۱/۰۷۱، ۳٤۸، ۲۰۰۱ ۲۰۰۸، 1752 T\1773 . 7773 . 7772 3\154 جبلة بن عامر البلوى: ٢/٥٦٥. جبير بن مطعم: ٢/٧٧٧ ٣/٢٦٠. الجرجاني، بالشريف الجرجاني. حرير: ١/٣٧/١ ٢/٧٣٧. جريربن حازم: ٢٧٣/٤. الجصاص: ۲۲۹/۳، ۲۰۱، ۲۰۱. جعال بن سراقة الضمري: ١٣٥/٢. جعفر، ــــ الإمام الصادق، أبو عبدالله، جعفربن محمدبن على «ع». جعفر: ۳۰۳/۳. جعفر، جعفر بن أبي طالب، جعفر الطيان .178/ جعفر بن برقان: ۲۲٤/۲. جعفر بن محمد، سهالإمام الصادق... جعفرين محمد: ٢٨٩/٤. جعفر بن محمد الأشعري: ٢/٧٧١. جعفر بن محمد بن زياد، الفقيه الخوري: ٤٦٢/١. جعفر بن محمد بن قولویه: ١/٨٧٨. جعفر بن نعيم: ١٧٣/١. جمال الملة والدين، (= آقاجال الخونساري): جــيــل، (إبـن دراج): ۲۱۹۱۱؛ ۲/۹۰، ۲۷۹۱

الحافظ زين الدين العراق، ـــهزين الدين العراقي.

الحساكسم: ١/٢٤؛ ٢/٥٢٣، ٢٧٥، ١٦٠٠ ٣/٣٤١ ٤/٦٢٢.

الحاكم النيسابوري: ٩٤/٢، ٦٢٤، ٦٣١، ٦٥٤. الحباب بن منذرين الجموح: ٥٨/٢.

حبابة الوالبيّة: ٢٦٦/٢.

حبّة العرني: ۲۹۰/۳ ۲۹۰/۳.

حييب بن أبي ثابت: ٢/٧٥١ ٥٨٥، ٢٩٩.

حبيب بن أبي حبيب: ٣/٤٠٦.

حبيب بن مظاهر: ١/٥٠٩.

حبيب السجستاني: ٢٩٣/١.

حبيش: ۲/۲۲، ۲۳۲، ۲۲۲.

الخباج: ١/٠٨١، ٤٨٠؛ ٢/٥٥٢؛ ٣/٥٨١، ٢٠٤١، ٤٩١.

حجر بن عدي: ٢٥٦/٢.

حنيفة: ١/٩٠٦ ٢٨/٢، ٤٩، ١١١، ١٢٥،

7571 1503 435.

حذيفة بن منصون ٢٦٣/٢، ٦٣٢، ٦٦١.

حَلَيْفَةُ بِنِ الْيَمَانُ: ١/ ٨٠٠/١ ١٩٥٠. ٥٧٠.

حرام بن معاوية: ٣/٤٨٦.

حرب: ۱۹۰/۳.

حرب بن عبيدالله: ١٧١/٤، ٢٧٢.

حرث بن نوفل الهاشمي: ١٢٩/٢.

حریز، (ابن عبدالله): ۱/۱۶۱، ۱۸۸؛ ۲/۸۰۶، ۲۳۲ ۲۳۶، ۱۰۸، ۲۰۰، ۲۳۰، ۳۳۰؛ ۲/۲۲؛ ۱/۲۶؛

حسّان بن ثابت: ١٨٨١٥.

حسّان بن حسّان البكرى: ١١٤/١.

الحسن بن ثواب: ۳۷۱/۳.

الحسن بن الجهم: ٢٩١/١؛ ٢/٥٥٠.

الحسن بن راشد: ۴۰/۲. الحسن بن زیاد: ۹۵/۳\_۹۷، ۲۰۰.

الحسن بن شريف بن شعبة: ٦٦٦/٢.

الحسن بن صالح: ۲/۷۲۳، ۲۳۹ ۳/۰۲، ۹۰، ۲۸ ۳۸، ۹۰، ۲۸، ۹۰،

الحسن بن ظريف: ٣٠٤/٤، ٣٠٥.

الحسن بن علي: ١/٠٤٠، ٤٦٣.

الحسن بن علي بن أبي حزة: ٢١/١)؛ ٣١٤/٣. الحسن بن علي بن شعبة: ٢٦٦٦/٤؛ ٣٠٣/٤.

> . الحسن بن على بن عمارة: ٣/١٥٩.

الحسن بن على بن يقطين: ١٤/٢.

الحسن بن محبوب: ١/٥/١؛ ٢/٣٦٧؛ ٣/٢١/٩؛ ٢٠٠٤، ٢٠٠٤.

الحسن بن محمدبن الحنفية: ١٠٢/٣.

الحسن بن هارون (بيّاع الأنماط): ٣٠٥/٣.

الحسيح: ٣/ ٢٠٠٤.

الحسين بن أبي العلاء: ١/١١)؛ ٢٦٩/٢. حسبن بن أحمدبن ادريس: ١/٢٦).

الحسين بن الجارود: ٢١٤/١، ٢١٥.

الحسين بن حدان: ٣١٤/٣.

الحسين بن خالد: ١٤٢/١، ٢٤٩.

.188 4387/4

الحلِّي، ــــ المحقَّق، المحقق الحلِّي.

حليمة: ١٤٦/٣.

حران (إين أعين): ٢٦٨/٢، ٣٩٧؛ ١٥٠/٤. حزة (إبن عبد المطلب): ٤٤/١ ٥٨٧ ٢٥٥٠

111, 377, 384-884.

حزة بن حران: ۲/۱۱ ۱۹۷/۲؛ ۸٤/۶

حمزة بن محمد العلوي: ٢/ ٦٤٠.

حمّاد بن أبي سليمان: ٤٩٨/٢.

حماد بن عشمان: ۲۱۷، ۳۲۱، ۳۵۲، ۳۵۹، ۳۵۸، ۲۵۸، ۳۸۸

الحسين بن سعيد: ١/٤١١، ٢١٤، ٤٣٠، ٤٣٠؛ ٢٥٪؛ ١/٦٤/، ٤٦٠، ١٦٤/٢.

الحسن بن عبدالله: ١٦٢/٣.

الحسن بن عبيدالله بن ضمرة: ٦٦٢/٢.

الحسين بن علوان: ٣/ ٤٤٠ ٢٠٤/٤.

الحسين بن علي، (شهيد فخ): ١٢٣/١، ٢١٧،

1772 VIF- 1-12 1/507.

الحسين بن القاسم: ١٣٨/٤.

الحسين بن محمد: ١/٢٣٠.

الحسين بن الختار: ٣٩/٢.

الحسين بن موسى: ٢٩١/٤.

الحسين بن يزيد النوفلي: ٤٦١/١.

حصين بن نيار: ١٢٩/٢.

حفص: ١/٩١٠ ٢٩٦/٣ ٢٩٦، ١١٠١ ٤٢٢،

. 27 . 28 . 21 . 42 . 22 . 23 . 23 .

حفص بن البختري: ١/٩٤/١ ٣٢٥/٢ ٣/١٥٤٤

۱۱۷،۱۱/۶ میں دیا دیا ہے۔

حفص بن سالم: ٢١٩/١.

حقص بن عون: ١/٠٤٠، ١٦٧، ١٩٧، ٢٩٧.

حفص بن غياث ١/ ٠٢٠ ١٤٠،٢٠ ١٩٠٢ ١٩٠٢ ٢١٩٠٢

7/101, 101, 011, 371, 007, AAY,
PAY, 777, 017, 307,777,713,\_\_\_

حفص. حفصة: ٦٨٩/٢.

الحكم: ١/٣٤٢؛ ٣/٨١٤.

الحكم بن العاص: ٣٢٤/٢.

الحكم بن عتيبة: ١/٩٦٥ ١٩٩٥، ١٠٩٠، ٤٠٥، ٤٠٦.

الحكم بن مسكين: ١٣٤/٤.

حكيم، (مؤذَّن بني عيس): ٢/٧٦.

حكيم بن حزام: ۲۱/۲، ۱۳۴، ۲۰۲، ۱۹۳

الحفاجي: ٣٦/٢. خلاّد، خلاد السندي: ٩١/٤. خلاّس: ٣٩٠/٢.

علاس: ٥١٦/٢.

الحتليفة الثاني، ٤ عمر بن الخطاب.

الخليل: ۱/۷۷؛ ۱/۱۰۱، ۲۲۸؛ ۱/۹۲۵، ۲۹،۰۰۰ ابراهم الخليل.

خليل بن أحمد: ٣/٥٤.

الخميني، - آية الله العظمى الإمام الخميني ... وقد سرّد.

الخوانساري، سے المحقق الخوانساري، وأيضاً هـ آية الله العظمي السيد أحمد الخوانساري،

خوّات بن جبين ۲/۲۱.

خيثمة: ٢/٧٧.

الخيزران: ٢٥٧/١.

الدارقطني: ٢/٩٧١، ٢٥٠ ٣/٥٧.

الدارمي: ۲۹۰/، ۹۷۰؛ ۲۹۰/۶.

داماسب: ۲۷۹/۳.

داود: ۲/۷۱۹ ۳/۲۷۱ ۱۲/۴ ۹۲۰،

داود«ع»: ۱۱۷۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۳۹، ۱۳۹،

1.0, 560, 7.53 7/5, 00, 731, 731,

FAL: 1.13 3712 FV01 VIA: TAYY

. 77. . 701/ 3 1/ 1075 . 77.

داود بن الحصين: ١٨٢/١ ٤٤٢٨ ١٨٢/٢.

داود بن سليمان الفراء: ٢٦٢/١.

داود بن فرقد: ۲/۳۰۷ ۱۳۹۶ ۸۶، ۵۱، ۵۵، داود بن

دأود بن يزيد: ٢٥٣/٤.

داود الرق، داودبن كثير الرق: ۲۱۲، ۲۵۲؛

حمّاد بن عمرو: ١/٥٤١، ٢٥٤.

حمّاد بن عیسی: ۱/۱۸، ۱۸۸، ۲۲۲، ۴٤٦٧

← 478 117/2 1710 1119 17/13 373 ← ...

حاس بن قيسبن خالد الديلي: ١٤٣/٣.

حيد: ۲/۲۲۸.

حير بن نمالك: ٣٠٤/٣.

الحميري: ٢٤٠/٢.

المقاط: ٢/٥٢٠، ٢٥٢.

حان: ١/٠٢٠ ٢٢٢١ ٢/٨١٠.٨٢٧.

حتان بن سدير الصيرفي: ٧٩٩/٢.

حنظلة (إبن الربيع): ٢/٣٣٧، ٥٧٦.

حوّاء: ١/٢٠/١.

حريطب بن عبد العزى: ٣/٤٤/٠.

خارجة: ٣١٣/٣.

خالد: ١/٣٠٢؛ ٢/٢٧١.

خالدبن الوليد: ٢/ ١٣٠، ١٣١، ١٣٩؛ ٣/ ١٤١،

73 / 1 TY / 1 3 V / 2 AV / 2 AFT 2 (AT .

خالد بن سعيد (إبن العاص): ٢٩٢/٢، ٧٥١.

خالد الحدّاء: ٣/٢٥١.

خبيب: ۲/٥٢٥.

خبيب بن الشهيد: ١٧٧٧.

خبيب بن عدي الأنصاري: ٢/٥٦٥.

الخدري، ـــ أبوسعيد الخدري.

خسديجسة (أم المسؤمنين): ١/٢١، ٩٢، ٢٣٦؟

Y\1841 Y\15Y.

الخرقي، أبوالقاسم: ٣٤٨/٢، ٥١٥، ٥٢١، ٥٢٥؛

- ETY (MA) cho. chhd ch. 1 (100/h

373, 1733 3/71, 077, 007, 1773

الخريت بن راشد: ۳۸۳/۲، ۲۸۰، ۲۹۰.

. ٢٩٧ ، ١٣١/٤

الدجال: ١/٢٣٧.

دحية بن خليفة الكلى: ١٣٧/٢.

درة، بنت أبي لحب: ٢٧٢/٢.

درست بن أبي منصور: ٢/٥٢٥.

دريد بن الصمة: ٢٢/٣٤.

الدكتور الزحيلى، الدكتور وهبة الزحيلى، -

وهبة الزحيلي.

الدكتور عمدجواد المشكوري ... عمدجواد الشكور.

الدمياطي، عالجافظ الدمياطي.

الديلمي: ١/٥٠١، ٢٦٦، ٣٦٠؛ ٢/٨٤٤، ١٨٤.

الدينوري: ۸۱۲/۲.

الذلفاء بنت زياد بن لبيد: ٢١٦/٢.

الذهبي: ۲۲۲/۱.

الرازي، الإمام الرازي: ٢/٥٧، ٨٠؛ ٣٩٨/٣.

الراغب: ٢/٣٥، ١٠٧، ٤٣٣، ٤٢٤؛ ٢١٦/٢

173, AFO, VVO? T/F, V, F3, P71,

.1/2 5757 441

رافع بن خديج (الأنصاري): ٢٦٢/٤ ٤٥٧٦/٢.

رائع بن عمرو الطائي: ١٢٩/٢.

رافع بن مالك الأنصاري: ١٣٩/٢.

الراوندي: ١/٥٧٤.

ريسي: ١/٢٢٢؛ ٣/٣٥، ١٩١، ١٤٣.

ربعی بن عبدالله: ۲/۹۰۱؛ ۸/۴۰.

الربيع بن زياد: ۸۲۳/۲، ۸۲۰.

ربيعة: ۲/۸۸۶، ۷۰۵، ۷۲۰.

رزين: ۲۲۲/۲.

رستم، فرخزاد: ۳/۲۷۱.

الرشيد: ۲۰۲/۲، ۲۰۲، ٥٠٠ سے هارون، هارون الرشيد.

رفساعسة: ۲/۲۲، ۲۲۲، ۳۹۳، ۲۰۹۲، ۴۹۹

3 · F > 7 7 F > 77 F > A7F > A3 F > VOF.

رفاعة النّخاس: ٣/٢٦٥.

الرملى، (الشافعي): ٦١٩/٢، ٦٤٣.

رويمضع بن ثابت (الأنصاري): ٣٠٩/٣ -411/2

الريان: ١٩١/٤.

الريان بن شبيب: ١/٠٢٠.

الريان بن الصلت: ٢٤٥/٢، ٥٥١ ٣٢٩٦٢

.11. 61../2

زاذان: ۱/۱ ۲۳۰ ۲/۷۰۸.

الزيرقان بن بدر: ١٣٢/٢.

الــزير: ١/ ٣٣٢، ١٩٥، ٥٥٥، ٩٨٥؟ ٢/٢٨٦، \$717 . TAA? " TAT: 1713

-177/£

الزبرين بكّار: ١٣٩/٢.

الزبيربن عبدالمطلب: ٧١٦/٢.

الزبيربسن عوام: ١/٠٧٠ ٢٠٦/٢، ٥٨٥، ٥٥٥،

-TT1/Y 1YE1

الزبيري: ٢/١٣/٢.

الزجاج: ٢/٩٤/١ ١٦٨/٢.

الزحيلى، - وهبة الزحيل.

زرادشت: ۲/۱/۳.

زرارة: ١/٣١، ٨٨، ١٣٠، ١٤١، ١٨٨، ٣١٢،

YAY 0573 FF93 K433 FF93 YAY

r.3, A.3, TAS, TIO, \$10, A10,

AYO, . TO, 130, FF0, 3.4, FVV

3 PV? 7/712 F13 V13 773 V73 A73

YY . PO . IF . VYI . 131 . \* \* Y . YYY .

الـزهـري: ۱/۱۳۱، ۲۷۳، ۲۸۰، ۴۰۱۰؛ ۲/۰۰، ۲۲۱، ۲۰۰، ۲۱۰، ۲۰۰، ۲۲۰، ۲۷۲؛ ۳/۷۲۱، ۸۰۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۷۲، ۸۷۲، ۲۲۳، ۳۳۳، ۲۰۳، ۲۸۳؛ ۱/۱۰۱،

الزهرة: ٤٠٢/٣.

زیاد، زیادبن أبیه، زیادبن أبی سفیان: ۲۹۲۱/۱۱ ۱۸۷/۲، ۵۰۳، ۳۷۳؛ ۳/۲۰۳، ۹۳۹، ۲۸۹۹

زياد الباهلي: ١٢٩/٢.

زياد بن أبي سلمة: ٦١٦/١.

زياد بن حدير: ٤/٤٧١ ـ ٢٧٨.

زياد بن لبيب: ١٣١/٢.

زياد بن لبيد، (أخوبني بياضة الأنصاري):

7\7715517.

زياد بن النضر: ٢/٦٦٨.

زيد، ـــهزيدبن علي.

زید بسن أرقم: ۱/۱۱، ۵۰، ۵۰، ۵۰، ۲۰/۲، ۸۵۰.

زید بن أسلم: ۲/۶۳۲ ۲/۹۶۲، ۳۸۹، ۴۱۱۱ ۱۹۲/۳.

زيد بن ثابت: ۲۰۳/۱؛ ۲۰۲۰؛ ۴۱۲۰/۲ ۴۹/۳،

زید بن حارثة: ۱/۰٤، ۲۲، ۵۱۰؛ ۱۳۴/۲-۱۳۷، ۲۷۱: ۳۷۱۲.

زید بن موسی بن جعفر-علیها السلام-: ۲۱۰/۱. زید بن وهب (الجهنی): ۸۳۲/۲ ۸۳۲۸.

زيد الشحّام: ١/٠٣٠، ٣٨٧؛ ٣/٩، ٥٠٠٠ الشحام.

زينب بنت جحش: ٢٦٢/١ ٢١٦/٢.

زينب بنت رسول الله «ص»: ٢٦١/٣.

زين الدين العراقي، (الحافظ زين الدين العراقي): ١٣٥/٢.

الساثب بن عشمان، (إبن مظعون): ۱۲۹/۲، ۱۳۹.

السائب بن يزيد: ٢٨٠/٤.

الساباطي: ٣/٠٠٠، ٢٣٤.

سابق البربري: ٤٣٦/٢.

ساسان: ۲/۷۷/۱.

سالم: ٢/١٣٥، ٢ سالم بن عبدالله.

سالم بن أبي الجعد: ٦٦٣/٢.

سالم بن عبدالله: ۲٫۲۲۲، ۲۲۵؛ ۱۹۲، ۱۹۲،

. ۲۷1

سعد بن عبدالله بن ربيعة: ١٢٩/٢. سعد بن عبدالله القمّى: ٢٩٢/١. معدين عمرالجلاب: ٣٦٦/١. سعد بن مسعود: ۲۸۳/۱. مسعد سن مسعداذ: ۲/۱۶۶ ۸۶ ، ۱۳۴ ۱۲۸ ۱۲۴ 1/77/1 107; 707; 107; Y07; 1YT/r .7/2 : 477 سعد الخفّاف، سهسعد بن طريف. سعد الدوسى: ١٢٩/٢. سعدان بن مسلم: ۲/۵۰۷. سعيد: ۲/۲۱، ۱۰۲/۱ ۱۷۸/۲ ۱۹۲۱، ۲/۱۱، ۱۲۸ سعيد بن أبي سعيد القبري: ١٦/٢هـ سعيد بن جبين ٢٦/٢٤، ٤٢٩، ٤٧٠٤ ٣٠٠٥ سعيد بن خفاف: ١٢٩/٢. سعيد بن زيد: ٢/٢٥٥١ ٣/٥٠٥١ ٤/١٥٢. سعيد بن سعيد بن العاص: ٢٦٥/٢. معيد بن العاص بن أمية: ٧/٤ ١٢٣/٣. سعيد بن عبدالعزيز: ٣٧٢/٣. سعيد بن السيب: ۲٤٩/٢، ٣٣٠، ٢٨٩، ١٥٠٧ 7\VF133\1.13 YEL. سعيد الرجاني: ۸۳۱/۲. السفّاح: ١/٧٢٧، ٢٣٠. سفيان: ٢/١٦١، ١٨٤، ١٤٥، ٥٨١، ١٣٨١ 7/ -71 > 107 : 337. سفيان بن سعد: ٣١٣/٣.

سفیان بن سعید: ۳۲، ۹۰/۲ ۳٤۲.

سفيان الثوري: ٢٧٤/٢، ٢٧٧٤ ٣٠٠٠٠

السفياني: ١/٢٢١، ٢٣١، ٢٣٢، ٢٣٥، ٢٣٦،

سفيان بن عيينة: ٢٩٥/٢.

سالم بن مكرم الجمّال: ١/٤٣٠. سالم الحقاط: ١/١٦٢. سالم مؤل أبي حذيفة: ٣/١، ٢٠٠. سام: ۳/۲۱۰. السامري: ۲۲۳/۲. سباع بن عُرفُطة (الغفاري): ١٣٥/٢، ١٣٦. السيزوارى: ٢/٥٩٥. سبط بن الجوزي: ٢/٥/٢. السكى: ١٩٠/٤. سحنون: ۲/۸۲۷, السدى: ٢/٢١٤٤ ٣/٨٦، ٨١٨، ٢٥١، ٢٩١، ٢٩١ ۵۶۳، ۷۲۷، ۸۰۱۱ ۱۲۹۲. سنير، سنير الصيرفي: ١/١١، ١٩٣، ١٩١١، PYY - YYY 437, Y07, PYO, P-F? 3/877 FYY. السّراج: ١/١٧٥. السّرخسي: ٢٦١/٤؛ ١٢٢٤ ١٢٢١ ١٧٢٠ .478 سَرَق: ٤٨١/٢. الشري: ١١/٤. سعد: ۲/۶۲، ۵۵، ۲۳، ۲۳۱ ۱/۱۹، ۱۸۸۱. سعد الإسكاف: ٢٦٣/٢. سعد الأشعري: ١٧٨/١. سعد بن أبي وقاص: ١٣٦/٢ ١٣٦/١، ٢٣٠، 177, 5002 7\TY12 AVI2 PAI2 3\V. سعد بن جشم: ۳۱۳/۳. سعد بن الربيع: ٢/٩٥٥. سعد بن زید: ۱۵۲/٤. سعد بن طریف، سعد الخفاف: ۲۰۱۴، ۳۰۵، ۳۰۰ سعد بن عبادة: ۲/۸۱، ۱۳۴، ۱۳۲، ۱۲۴، ۱۲۴،

331, 777.

.YEE

سلاَن ۱/۰۶۳ ۲/۲۱۲، ۱۲۰۰ ۱۲۸۰ ۱۲۳۰ ۱۶/۱.

سلمان، (سلمان الغاوسي): ۱۸۱/۱ ۲۷/۲، ۱۱۱، ۷۰۶ ۲۷/۲، ۲۳۸، ۲۷۱.

سلمة بن أكوع: ١/١٤/١؛ ٧٤٢/٢.

سلمة بن علقمة: ٢٧٣/٤.

سلمة بن كميل: ١٩٨/٢.

سلمة بن يزيد الجعني: ١٢٩/٢ ١٩٥٨).

سليط بن عمرو: ١٣٧/٢.

سليم: ٢٩٩١١؛ ٢/٢٥، ٢ سليم بن قيس.

سلم البشري (= الشيخ سلم البشري شيخ جامع الأزهر): ٥٢/١.

سليم بن قيس، (سليم بن قيس الحلالي): ١٢/١، ١٧٨ - ١٨٠ - ١٨١، ٣٠٣، ٣٠٤، ٢٠٦، ٣٠٠، ٣١٨، ٣٨٤، ٣٨٨، ٥٠٨، ٢٤/٩ (٣٢٧/٣٠. سليمان: ١/١٦٦، ١٢٦١؛ ٢٤٤/٤

سليمان بن أبي حثمة: ٣٨٠/١.

سليمان بن أبي عبدالله: ٣٣١/٢.

سليمان بن بريدة: ٢/٢٧٤ ٣٨٥/٣.

> سلیمان بن قیس، سے سلیم بن قیس. سلیمان بن مهران: ۳۸۱، ۳۸۱، سلیمان الجعفری: ۳۱۵/۱، ۲۱۵،

سمراء بنت نهيك الأسدية: ٢٦٥/٢.

سمرة، (سمرةبن جندب): ۲۸/۲، ۳۰؛ ۱۸۳۰، ۲۸/۷

. 174 (174 (174 (174 (194))

سمّاك بن حرب: ٥١٧/٢. سنان بن أبي سنان: ١٣١/٢.

سان بن ابي عمد: ۲/۱۲/۱. السندي بن محمد: ۲/۰۶۰، ۲۳۸.

السنوسى: ٨٣/١.

سهل، ہے سهل بن أبي زياد: ١٩١/٤.

سهل بن أبي حثمة: ٢٠٤/٣، ٢٤٩٦ ٤/٥٠١.

سهل بن حنيف: ۲۲۱/۳ ۴۷۲٤/۲- ۳۲۳.

سهل بسن زیاد: ۱/۲۶۱، ۲۷۲، ۲۲۱، ۲۲۱؛ ۳/۸۸، ۲۶۹؛ ۲۷۲، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۱،

سهرار: ۲/۲۳۷۰.

سهيل بن عنصرو: ۲/۰۷۰، ۳۷۵، ۴۵۰۰؛ ۲۳۰٪

سواد بن عزية البلوي الأنصاري: ١٣١/٢. سوادة بن قيس: ١٩١٧/.

سوار بن عبدالله القاضي: ۲۸۸/۲. سوید بن غفلة: ۳/۶۵۲.

سيف بن عميرة: ٤٠٢/٢.

السيوري، (= الفاضل السيوري): ٢١٩/٢.

السيوطي: ۲/۱، ٤٩، ۲۲۲، ۵۰۰، ۱۳۱/۲، ۱۳۱۸ء ۵۳۵ ـ ۲۲۷، ۱۳۰۸، ۲۳۸.

السيّاري، ـــ أبو عبدالله السياري.

السيد، (صاحب حاشية المكاسب وصاحب المروة، السيد عمد كاظم): ٢٤٥/٢، ـــ

صاحب العروة.

السيّد ابن طاووس، ـــــــ إبن طاووس.

السيّد حامدحسين المندي: ٩٩/١.

السيّد الرضي، ــــه الشريف الرضي. السيّد فضل الله، ـــه فضل الله.

السيد محسن العاملي، عصن العاملي.

السيّد محمد آل بحرالعلوم، ــــه محمد آل بحرالعلوم.

السيد المرتضى، - الشريف المرتضى.

شاذان: ۱۷۳/۱.

الشافعي: ١٨٥١، ١٢٧، ٢٦٥ ٢٣٣١ ٢/٢٧،

PV2 YA2 "YA2 V312 3012 0012 1.72 PVY2 1172 Y172 YY73 0772 7777

.TVE, TTT, TOV, TO . TET . TEO

2133 TES 1831 TES 1831 VES

AA3, AP3, V.0, 0/0, 7/0, .Y6,

- 787 (7.7 (070 (077 (077 (077

335, . 75, 775, 5. 42 7/. 1, 77, 37,

A33 703 . F3 3F3 (P3 YF3 . \* 1 - Y · 13

.71, 131, 731, 701, 101, 771,

4712 ATT TYTE TYTE AVE 3ALE

VAI: 371: A.Y. 177: A.Y. 178: CIAV

7773 7773 7773 7773 7773 3773

شبث بن ربعي: ۲/۲۷ه.

شجاع بن وهب الأسدي: ١٣٧/٢.

الشخسام: ٢٠١/١، ٣٦٦/ ٢٣٦٦، كزيد الشخام.

شراحة الممدانية: ٢/٩٥/١.

شرحبيل بن حسنة: ۲/۲۵۲.

شرف الدين الموسوي: ٢/ ٨٤.

شريح، (= شريح القاضي): ١٣٨/١، ٣٣٥،

2021 7/721: 0VI: 351: 561: A61: 772: 27VI 3/7KY.

الشريف الجرجاني: ٢٦٧/١.

الشريف الرضي، السيد الرضي: ٢٢٩/٢، ٢٦٦، ٢٧٨، ١٨٧٠؛ ٣٠٣/٤.

الشريف المرتضى، السيد المرتضى، علم الهدى: ۱/۱۱، ۱۹۰، ۲۹/۲ - ۸۱، ۱۸۰، ۲۱۱، ۲۱۱، ۲۱۱، ۲۱۱، ۲۱۱، ۲۱۱، ۲۱۱،

. .

شریك: ۲۹۳/۳.

الشمعي: ۲/۸۱۹۰ ۲۲۷، ۱۲۸، ۱۶۹، ۲۱۵، ۱۲۷۷ ۲/۲۹، ۲۰۲، ۱۲۷، ۱۸۷، ۲۹۱،

شعیب ((ع): ۱/۱۱۷۱ ۲۳۲۱/۱ ۲۳۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۸۰۹

شعيب العقرقوفي: ٩٣/٢.

شفتيق: ٢٨٢/٤.

منقيق بن سلمة: ٣٠٥/٣.

شهر بن بادان: ۲۸۸/۲.

شهر بن حوشب: ٢/٤٣٣.

الشهرستاني: ٣٩٦/٣.

الشهيد: ١٤١٤، ١٤١، ١٤٧، ٢٢٧.

الشهيد، الشهيد الأول، شمس الدين أبي عبدالله عمدبن مكّي: ١٩٢/١ (٤١٨، ٤١٩، ٤١٤، ٥١/٣) (٥٩٤ م ٤٧٠) (٤٧٤) (٤٧٤) (٤٧٤) (٤٧٤) (٤٧٤) (٤٧٤)

الشهيد، الشهيد الثاني، زين الدين بن علي العاملي: ١/١٨٤٠ ٢/٣/٣ ، ٢٤٢، ٣٣٠، ٢٢٠، ٢٢٠، ١٨٠٨ ٣/٣٣٢، ٤٤١، ٤٤٤، ٤٢٢/٢ ، ١٢٠،

الشهيدان، (الشهيد الأوّل والثاني): ٢/٠٠/٠ ٣/٢٧٦: ١١٧/٤، ٢١٩.

> شهيد فغء ـــهالحسين بن علي، شهيد فغ. الشوكاني: ٣٨٥/٣.

> > شيبة بن ربيعة: ٢/٧٥٥.

شيث: ۳۹۷/۳.

شيث بن آدم: ٢٠٦/٣.

177, 177, 137, 107, 757, 0.72 1173 P173 037 - V373 1073 7073 ספשי אפשי ורשי זרשי ערשי דרשי לרשי PATS 3 PTS 0 PTS 0 · 3 > V · 3 > P · 3 > YY3, 'F3, |F3, |Y3, TY3, YY3, 7A3 - FA3: FA3: (F3: 3F3: VF3: (078 (0T) - 0TA (0T. (0.Y 60.) פוד: עוד: דור: דור: מחר - סחר: PTF , T3F, F3F, 00F, A0F, 1FF, 175 FFF, 77F, 77V, PYV, POV, ٥٣، ٣٥، ٢٢، ١٤، ٢٦، ١٨، ١٨، ١٠، 11, 77, 97, 77, 11, 71, 71, 41, 111 1713 TY 10 171 1113 7313 A312 7912 P912 7712 7712 A712 1715 TY15 TY1 - AY15 YA15 TA15 TAIS 771 - 0713 APIS A.YS 3173 177, TYY, 3TY, VTY, XTY, TOY, 007; 207; 177 - 377; 177; 177; PAY: FPY: \*\*\*\* A\*\*\* F\*\*\* F\*\*\* 1073 7773 3773 7773 7773 3773 177 TIS VIS 181 181 173 3733 773 - A73, 173, 773, 773, 103, 441 (13) (13) (13) (13) (13) PF2 7A2 AA2 1P2 \*\*12 1\*12 1115 7112 0112 VII - 1112 1712 3712 1713 FOLS PFLS AVLS + AL - 7ALS 1113 3113 4113 ... 4 - 4.73 .175 0175 0775 VTY - PTY5 V375 P375

107, 377, 777, 3.7, 0.7.

الشيخ الأعظم، الشيخ «مرتضى» الأنصاري:
(۱۶/، ۲۲، ۲۲، ۲۲۱، ۲۳۷، ۴۷۶؛ ۲/۰۶۰،
۳۵۲، ۷۵۲، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰
۴۲۲، ۳۳۲، ۲۴، ۲۶، ۲۶، ۲۲، ۲۲۱، ۳۶،
۱۲۳/، ۳۳، ۳۳، ۲۶، ۲۲، ۲۶۰

الشيخ المفيد، ـــه المفيد. الشيخ نجم الدين: ٢١٨/٤.

الشيخان، (الشيخ المفيد والشيخ الطوسي): 8/42، ٣٦٤، ٤٩٤؛ ٦٢/٤.

الشياء: ٣/٢٦.

صاحب الجواهر، (= الشيخ محمد حسن بن باقر النجني): ۱/۳۳۹، ۱۹۳۱ /۱۹۹۱، ۱۳۲۷ ۱۲۵۷، ۲۸۵، ۱۳۲۱، ۱۳۲۷، ۱۲۱۱ (۱۷۱، ۱۷۱۰ ۱۸۲۱، ۱۸۲۰، ۲۲۸، ۲۲۸،

صاحب الحدائق (= الشيخ يوسف بن احمد البحراني): ٢١/٣، ٥٥؟ ١٨٠، ١٢٠.

صاحب حداثق القربن: ٨١/٢.

صاحب النعاثم (= القاضي أبوحنيفة النعمان بن عمد التيمي المغربي): ٣١٢/٣.

صاحب العروة، (= السيد محمد كاظم الطباطبائي السيدزدي): ١٨٣/٢ / ٢٤٥/٣ على السيد.

صاحب القاموس، (= مجدالدين محمدبن يعقوب الفيروزآبادي): 41/2.

صاحب المدارك ، (= السيّد محمّد بن السيّد علي الموسوي العاملي): ٢٧٣/٢، ١٤٠.

صاحب المعالم، (= حسن بن زين الدين بن علي العاملي): 7٤٠/٢.

صاحب الوسائل (= الشيخ حرّ العاملي، عمدين الحسن بسن علي): ١٢٥/١، ٢٤٨، ٢٤٨٠ ٤٣٠.

صالح «ع»: ۲۲۸/۲، ۸۰۹. صالح بن أبي حتاد: ۸۲۳/۲. صالح بن محتدبن سهل: ۸۱/۳. صالح بياع الأكسية: ۸۲/۲۸.

صياح بن سيّابة: ٢٩٦/٢ ١٩٠٠/١ ٣٣/٣. الصدر، ـــه آية الله الشهيد السيد محمدباقر الصدر.

الصدوق، (=أبوجعفر، محمدبن على بن الحسين): 1/0712 1712 1712 1772 1773 · 773 6373 7573 5773 3073 F073 1AT - 487 - 113 - 113 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 173 - 1735 7735 YF35 AV35 +705 1.72 7/.12 112 112 412 4112 4412 YPI PPI 3775 .075 AFFS PF75 פרדי ידי לפלי וידי ערדי AFT: 1875 F.3 - P.3; YES; YV3; 130, 330, 740, 340, 3.5, 0.5, פוד - עוד: וזד: דיור: פיד: דיור: ·373 7373 7773 0773 7773 POV3 474 4A+ 474/T \$AYA 4AYV 4AY+ 4V1+ 2P3 VP3 7113 3113 7P13 VYY3 ATY3 1773 T'TS 1773 1773 ATS ALSS 1732 5733 1832 3/773 753 563 7713

771: 371: 101: 777: 377: A07:

الصدوقين: ٣٦٤/١.

.Yot

الصعب بن جثامة: ٢٥٧/٣، ٢٥٨. صعصعة بن صوحان: ٢٨٣/٢.

الصفّار: ٣/١١٢، ٤٢٢.

صفوان: ۱/۱۳۱، ۱۳۳، ۱۷۲، ۱۷۲، ۳۶۱ ۳/۵۰، ۵۵، ۵۷، ۱۸۲، ۱۹۲۰ ۱۹۲۰ ۱۹۲۰، ۲۰۲۰ ۸۱۲، ۲۱۶، ۳۶۱، ۳۶۱، ۲۶۱ ۱۲۲۲، ۸۰۲.

صفّوان بن أمية، (أبووهب): ٧/٥، ٤٢٣، ٤٣٦، ٥٠٠٠

صغوان بن سليم: ٢/٦٢٠.

صفوان بن مهران الجمّال: ٦١٦/١.

صفوان بن بحييٰ: ۲۰۱۸؛ ۱۹۲۳/۲ ۱۹۲۳، ۱۹۲۳، ۱۹۲، ۱۹۲، ۲۰۱۶؛ ۲۰۱۸.

صفوان الجمّال، على صغوان بن مهران الجمّال.

صفية: ۲۲/۳.

صفية بنت حُيّي: ٢/٤ه.

صيني بن عامر: ٧٢/٣ ١٢٩/٢.

صْباعة بنت الزبيربن عبدالمطلب: ٧١٦/٢.

الضحاك: ٢/٨٥٣؛ ٣/٢٥٢؛ ٤/٣.

الضحاك بن قيس: ٢/ ١٣٠.

ضرار، عهضرارين ضمرة الضبابي:

ضرار بن حمزة الضبابي، ـــه ضراربن ضمرة الضبابي: ۸۲۱/۲.

ضراربن ضمرة الضبايي، (النهشي): ۲/۸۲۸، ۸۲۹.

ضريس بن عبداللك: ٣٠/٢٣١.

ضريس الكناسي: ٢٩٣/٢؛ ٥/٥٧؛ ١٢٢/٤.

طارق بن شهاب: ۲۷۰/۱.

طارق بن عبدالله النهدي: ١٩٣/٢.

طاغوت العراق، (الصدام): ٢٩٦/٣.

طسالوت: ۱/۱۲۱، ۱۲۵، ۱۲۵، ۲۸۲، ۲۰۳

طاهر بن حاتم: ۹۲/۲.

طاووس: ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۲.

الطبراني: ٢/٦٢؛ ٢٧٣/٤.

الطب رسي: ۲/۰۰، ۲۱، ۱۲۰ ۸۲۶، ۲۲۹، ۲۲۹، ۲۲۹، ۲۲۱، ۲۲۱،

الطحاوي: ٣٤٩/٢.

طلحة: ١/٢٣٦، ١٩٥، ٥٥٥؛ ٢/٠٧٦، ٣٨٢؛ ٣٠١، ٢٩٢، ٢٠١، خطلحة بن زيد.

طلحة بن عبيدالله: ٢/٥٥٦.

طهمورث: ٢/١٠٤.

الطوسي، ــــــ الشيخ، الشيخ الطوسي.

الطيّار: ٣/٤٣.

العازان (كاهن اليهود): ١٠٤/٣.

عاصم بن أبي النجود: ٨١٤/٢.

عاصم بن ثابت: ۲/٥٦٥.

عاصم بن حميد، (المقاط): ۳/۳۰۵۱ ۳/۰۶۲۱

عبدالله بن أبي حَدْرُد الأسلمي: ٢٥٦٤/٢ 110/4 عبدالله بن أبي رافع: ٦٨٣/٢. عبدالله بن أبي ربيعة الخزومي: ١٣١/٢. عبدالله بن أبي يعفور: ٩٣/٢. عبدالله بن أبي: ۲۸۸۲؛ ۳۲۰/۳. عبدالله بن أبي بن سلول: ٢٨١/٣ ٤١/٢٨١. عبدالله بن أحمد بن حنيل: ٨٢/٢. عبدالله بن أحمد بن الخشاب: ٨٢٥/٢. عبدالله بن أرقم: ٣/٤٤٨. عبدالله بن أمّ مكتوم: ١٣٦/٢. عبدالله الأفندي، على الميرزا عبدالله الأفندي الإصفهاني. عبدالله بن بكير: ١٤٨/١، ٢٤٩؛ ٣٠٨، ١٠٨، .144 .4. .44/5 عبدالله بن جحش: ٢/٢١ ٢٨/٢، ٥٥٥، عبدالله بن جدعان: ۲۰۲، ۲۰۷. عبدالله بن حفرين أبي طالب: ١٨٥/٢. عبدالله بن جعفر الحميري: ٣٠٤/٤ ٤٩٢/٢. عبدالله بن جندب: ٣١١/٣. عبدالله بن حذافة: ١٦٢١، ٢٩٩١ ١٣٧/٢، .YAY EYYA عبدالله بن الحسن: ١/٥٨٧. عبدالله بن رواحة: ١/١٥١٠ ١٣٤/٢ ٢٠٣/٠ عبدالله بن الربين ٢٠١/١ ٢٠١١ ٥٠٧، FFY3 4.42 7\YFY. عبيدالله بين زميمة: ٢٢٣/٢ ٣١٤٨/٣ ٢٢٦، . 41/8 5404

عبدالله بن زيد بن عاصم: ١٤٥/٣.

عاصم بن زياد: ٨٢٣/٢ - ٨٢٥. عاصم بن سليمان: ٢٧٨/٤. عاصم بن ضمرة: ١٨/٣. عاصم بن عمروبن قتادة: ١٦/١. عاصم بن عوف العجلاني: ٣٣٤/٢. عامر: ۲/۲۲۵. عامر بن سعد: ۲۵٦/۳. عامرين السمط: ٢/٤٣٥. عامرين شهر الممذاني: ١٢٨/٢. عامر بن لوئي: ٢/٩٤، ١٣٧، ٥٦٣. عامر بن مروان: ٤٩١/٢. عامر الشعى: ٣/٤٤١٤٨/٣. عيادة: ٢/ ٧٨٠. عبادة بن صامت: ١/١٦٥، ٥٨١، ٥٨٥ -1/2 :170 :177 :77 :21/4 :47/7 عياد بن بشر: ٢٠/٣٥. عباد بن صهيب: ۲/۳۲۱، ۹۱۹. عباد البصري: ١١٧/١. المياس: ١/٤٤، ٢٦٠، ٢٣١، ٢٠١٠ ٢٠١٧م٠٥، .1 17/4 10.4 العباس بن عبدالطلب: ٢٢٤/١، ٥٥٩/٢،٤٠٠. عباس بن عبادةبن نضلة الأنصاري: ١٦/١. العباس الورّاق: 31/٤. عبد بن حید: ۲۲۹/۲ ۳/۱۳۵، ۳۳۳. عبد الأعلى: ٣/ ٤٠. عبدالله: ١٨٧٦؛ ٢٠٢١؛ ٣٨٨٠، ٢٠٣، ٢٠٣ عبدالله بن عبدالمطلب. ويسم عبدالله (الحض)، عم عبدالله بن عمر. عبدالله، (الحض): ١١٨/١، ٢٢٠. عبدالله بن أبي أوفي: ١٦٨/٣. عبدالله بن أبي بكر: ١٩٥٣ه؛ ١٩٩٣.

عبدالله بن عمروبن سبيع الثعلى: ١٢٨/٢. عبدالله بن عمروبن العاص: ٢٧٩/١؛ ٣١١/٢ عبدالله بن غطفان: ١٢٩/٢. عبدالله بن القداح: ۸۰۳/۲. عبدالله بن قُعَيْن: ۲/۳۸۳، ٤٨٠. عبدالله بن المبارك: ١٨٤/٣. عبدالله بن محمد: ١٩/٣. عبدالله بن مسعود: ٢/١١١ ٢ ٢٠١١١ ١٩١١، . \٧\/ £ 57. £ 477 . 470. عبدالله بن مطيم: ١/١٨٥، ٥٨٣. عبدالله بن معقل: ١/١٤٥١ ٢٧٥/٤. عبدالله بن مغفّل: ١٧٥/٤. عبدالله بن المغيرة: ٢/٨٥٧، ٥٩٩. عبدالله بن ميمون القداح: ١/٢٦٧. عبدالله الزبيري ٤١٢،٣٧٤/٢ . عبدالله السفاح: ٢٣١/١. عبدالله النجاشي: ٨٠٨/٢. عبدالحسنشرفالدين:١/ ٥٢ -- شرف الدين .... عبدالحميد: ٢٠٣/٢، ٢٠٤. عبدالحميد بن أبي الديلم: ٢٣٢/١. عبدالحميد بن عبدالرحمان: ٣/٢٠٠. عبدالحميد خان: ١١٨/١. عبدالحيّ الكتاني: ١١٢/٢، ١٢٨. عيدالرحمان: ٢٨٣/٤. عبدالرحمان بن أبي بكرة: ٢/ ٨٣٠. عبدالرحمان بن أبي عبدالله: ١٥٠/٤. عبدالرحمان بن أبي ليل: ١/١ ١٦٠ ٢٢٩/٢. عبدالرحمان بن إيزي الخزاعي: ١٣٠/٢. عبدالرحمان بن الحجاج: ٢/ ٣١٠، ٤٨٤. عيدالرحان بن سيابة: ١/٤/١ ٢/٧٣/٢.

عبدالله بن زيد الكندي: ٢٠٠/٢. عبدالله بن سبا: ١١/٢.٥٠. عبدالله بن سعيدبن أبي سعيد المقبري: ٣/ ٦٠. عبدالله بن سلام: ٢٦٠/١. عبدالله بن سلمة: ٢/٧١٥. عبدالله بن سليمان: ۲۲۲/۲؛ ۲۹۵/۲، ۳۰۶، عبدالله بن سنان: ١/٩٠١، ١٤٨، ١٤٩، ٢٠٠٠ 737, 207, 223 7/237, 173, 433, :03; "Y3; ...; (.0) (!0) \$/0; 7303 T.F. T.Y. XY3 .33 A33 TOS PF. 3A, VOI. 777, 377, FYT, 737, 104, 013; 3/47, 14, 04, 14, 11, .Y . V . 101 عبدالله بن سوار: ۲/ ۱۳۰. عبداقد بن شريك: ٢٨٨/٣ ، ٢٨٨/٣. عبدالله بن صالح: ٢٥٥٥/٣. عبدالله بن الصلت: ١٨٨/١. عبدالله بن طلحة: ١/٦٠ ٢٤ ٢/١ ٢٦٠. عبدالله بن عاصم: ٣١٣/٣. عبدالله بن عامن. ٢/٤٩٩. عبدالله بن عباس: ۲/۲۱، ۴۵۲۰ ۱۳/۲، ۲۷، 301 TVF - AVF1 VVV3 +AV1 .... ٧٠٨: ٣١٠٠، ٢١٠١ ١٠٠٠ عبدالله بن عبدالمطلب: ١/٠٨. عبدالله بن عبدالله بن أبي سلول: ١٣٦/٢. عبدالله بن عتبة (بن مسعود): ٢٨٠، ٢٧٩/٠. عبدالله بن عجلان: ١/٣٦٦، ٣٦٧. عبدالله بن عبر: ١/٢٢، ٨٤، ١٨٢، ١٨٦، ٨١٥، ٢٨٥، ٣٨٥؛ ٢/٤٥، ٣٣٢، ٥٣٢، ٢٥٧/٣ ٢٣٦ مرد

عبدالله بن عمرو: ١/٠١٠؛ ٣/٢٥، ١٥٨.

عبدالرحمان بن عائد: ٢/١٧٥.

عبدالرحمان بن عوف: ٣/١٧١، ٣٣١، ٣٨٢.

عبدالرحمان بن غَنْم: ٤٨٤/٣، ٤٨٦.

عبدالرحمان بن كثير: ٣٥٦/١.

عبدالرحمان بن معقل: ٢٧٥/٤.

عبدالرحان بن ملجم: ٢٨٢/٣.

عبدالرحمان الشرقاوي: ٢/ ٣٨٠.

عبدالرزاق، (العبنعاني): ۲۹۹۱، ۲۷۹۱ ۲۷۹۱ ۲۷۹۱ ۲۲۹، ۲۲۹۱

AV3. PV3. TFF. YAV. 31A! T\FAT.

. ۲۸۰ : ۲۷۲ : ۲۷٤ / £ : ۲۹۰

عبدالسلام بن صالح الحروي: ٢٨٩/١ ٢٣٦.

عبدالسلام بن عبدالرحان بن نعيم ، عبدالسلام بن نعيم :

. ۲۳۲ - ۲۳۰/1

العبد الصالح، عيسى بن مريم (ع).

عبدالعزيز بن البرّاج، ـــ إبن البرّاج.

عبدالعزيز بن محمد: ٢/٨٣٠.

عبدالعزيزبن مسلم: ١/٥٧٥، ٣٨٢، ٣٨٥،

. PAT: . PT: 3 PT: PPO: Y\VI: YO.

عبدالعزيز بن المهتدي: ٩٤/٢.

عبدالعزيز بن نافع: ١٢٤/٤.

عبدالقاهر البغدادي: ١٨/١.

عبدالكريم بن عتبة الهاشمي: ٢١٩/١، ٣٠٠٠

. 7 4 7 170/7

عبدالكريم الخطيب: ١/١٠٤.

عبدالسيح الكندي النصراني: ٢٠١/٣.

عبدالطلب: ٢٩٦،٤٧/٣.

عبداللك: ١/٠٠/١.

عبداللك بن أعين: ١٣٦/١.

عبداللك بن جريج: ٢٧٩/٤.

عبداللك بن عمر: ٢١٤/٢.

عبدالملك بن مروان: ٤٩٠١/ ٤٤٠٢/ ١٩٩٠ عبدالملك الجويني. عبداللاك الجويني، سمه إمام الحرمين الجويني.

عبنمناف: ۲۸۳/۱.

عبدالمؤمن الأنصاري: ٢٠٠/٢.

عبدالواحد: ١٧٣/١.

عبدالواحد بن محمدين عبدوس النيسابوري:

.141/1

عبدالوهاب: ۱۹۷/۲، ۱۹۵۰

عبدوس بن مالك القطان (العظارخ.ل):

1/357, 7.3, 540.

عيده، ـــ محمد عيده,

عبيد: ١/٣٦٤.

عبید بن زرارة: ۱/۲۱۹، ۲۱۹، ۲۹۹۱ ۲/۱۵۳۰، ۲۵۳.

عبيدالله: ١/٩٥.

عبيدالله بن الحسن العنبري: ٢٨٨/٢.

عبيدالله بن زياد: ٢١٣/١.

عبيدالله بن عباس: ٢/٢٧٦، ١٧٨٠.

عبيدالله المدائني: ٢/٣٢/٠.

عبيدالله المهدي: ١/٢٢٣.

العبيدي: ٢٤٨/١، ٤٢٨، ٤٢٨.

عتبة بن أبي وقاص: ١٧٢/٣.

عتبة بن ربيعة: ٢/٧٥٥.

عتبة بن فرقد: ٢/ ٦٩٠، ٦٩١.

عتاب بن أسيد: ١٢٨/٢، ١٣٨.

عشمان: ۱/۸۷،۸۷۸،۷۸۱، ۲۲۵ ۱۹۲۶ ۳۴۲۰

tooy tooo told toil toth

1711 1711 VALS MAS 1173

← «YAY/E £1A4 «1·1/٣ £7AA

عثمان بن عفان.

عثمان بن أبي سليمان: ٣/ ٣٨٠.

Y. () . 7() VE() POY VEY 337? . 447/2 عطاء بن السائب: ١٠٢/٣، ١٣٠٠ عطاء بن يسار: ۲/۵۷۵. عطية القرضى: ٢٥٦/٣. العفريت: ١/٣٢١/١. عقبة: ٣/٢٥٢. عقبة بن أبي العيزان ١٢٣/١. عقبة بن أبي معيط: ٣/٩٥٢، ٢٦٧، ٢٧٢. عقبة بن بشر: ٢/٤٧٥. عقبة بن عامر، (الجهني): ٢/٧٧، ٧٥٧، ٨٥٨، . 47. 4 1888 4 177. عقیل، (ابن أبی طالب): ۲/۳۳۳/۱ ۲۸۰/۲، 1852 7/1413 1573 5473 847. عكاشة بن ثون ٢/١٣٠٠. عكرمة: ١/٧٨٩ ٢٠١١ ١٠٦٠ ١٠٢١ ٣/٨١١ . A 67/E 1100 -عكرمة بن أبي جهل: ١٤٣/٣. عكرمة بن خالد: ٢/٢١٠. العلاء بن جارية: ٣/١٤٤/٠. العلاء بن الحضرمي: ٢/ ١٣٠، ١٣٢، ١٢٧. العلاء بن زياد (الحارثي): ۸۲٤/۲، ۸۲۵. العلاء بن سيابة: ٧٩٩/٢. العلامة، العلامة الحلى، الحسن بن يوسف المطهر الحسلم: ١/١١، ٥٨، ١٦٧، ١٨٠، ٢٨٥، Y+3: Y\V3/: F/Y: /YY: Y3Y: 0.71 F.T. 717, 173, PA3, 170, AVO,

TPO, 015, 105, .TF, 155, PYV?

7.13 45, 11, 71, 71, 731, 731, 411

VA/ - T.V . YY2 . YY2 . T.T.

1173 1173 1173 1173 1173 1173

عثمان بن أبي شيبة: ٢٧٨/١. عشمان بين أبي العاص: ٢/١٣٠/ ١١٨٧/٤ . ٢٦٠ . ٢٥٩/٤ عشمان بن حنيف: ٢/٥٥٥، ٨٢٥؛ ٣/١٨٥، . £1. . 111 - 1AV عثمان بن سعيد العمري، ــــ العمري. عثمان بن عفان: ١٧٩/١ ١٣٤/٢ ١٣٢، ١٣٢، ه ٢٤٥ سيء عثمان. عثمان بن عنبسة، \_ السفياني: ٢٣٦/١. عثمان بن عيسى: ١٨٠/١. عثمان البتى: ٤٩٨/٢. عجلان: ١/١٠٢. عدى: ٢٣٤/٢. عدي بن أبي الزغباء: ٢/٥٥٧. عدى بن أرطاة: ٣٨٣، ٢٦٢/٤ ، ٣٨٣. عدي بن حاتم: ۲/۲۳۱، ۲۵۰، ۴۸۰؛ ۲/٤٤. العراق: ٢/٧٢. العرباض بن سارية السلمى: ٣/٤٨/٣. عرفجة: ١/١٢١، ١٨٤. عسروة: ٢/٨١٦، ٢٧٦، ٣٧٩، ١٨١٩ ٣/٢٠٥؛ 3/401, 401, 421. عروة بن الزبر: ٣٨٠/٣، ٥٠٣ ١٥٩٤. عروة القتّات: ١٧١/٢، ١٧٢. عريض، (أبويسار): ٢/٥٥٦. عريف بن أضبط الديلمي: ١٣٦/٢. العزّى: ٤٠٢/٣. عزير: ٣/٠٤٠. عضد الدين الإيجى، (= القاضى عضدالدين الإيجي): ١/٢٦٧.

عطاء: ۲/۱۶۱ ۷۰۰ ۱۹۰۷ ۳۸/۳ ،۱۹۰ علاء

العلاّمة الوحيد البهبائي: ١٩٣/٣.

علم الهدى، ــهالشريف المرتضى. العلوي: ٢٨/١.

علي، ــه على بن ابراهيم.

علي بن أبي حمزة، (البطائني الواقني): ١٠٠/١، ١٣٧/٤ ١٤٧١.

علي بن أبي رافع: ١٩٢/٧، ١٨٤. علي بن أحمد بن أشيم: ١٩٣١/١؛ ١٩٢/٣، ١٩٢،

١٩٣. لي بن أحدبن محمدبن أبي -

علي بن أحمدبن محمدبن أبي جيد: ٣٠٥/٤. علي بن الأرقم: ٨٣٢/٢. على بن أسباط: ٣٢٩/٢ ٣٢٩/٣، ٣٣٣.

علي بن اسماعيل: ٧٥٩/٢.

علي بـن جـمـفـر: ١/٥٣٥ ٢/٣٥٩ ٣/٣٥٤، علي بـن جـمـفـر: ٨/٥٦١ ٢/٣٥٩،

علي بن الحسين بن عبد ربّه: ٣/٥٥.

على بن داود اليعقوبي: ٢٦١/١. على بن رئاب: ٨٥/٤ ٤٧٢/١.

على بن سعيد: ١٨٣/٤.

علي بن صالح بن يحيى: ٣/٤.

علي بن طلحة: ٢/١٣٣.

علي بن عقبة: ٧١٥/٢.

علي بن عيسى الوزير: ٣٠٣/٢.

علي بن محمد: ٢/٧٦، ٨٢٣/٢ ٨٢٣/٢.

علي بن محمدبن أبي يوسف المدائني: ٦٨٦/٢.

علي بن محمدبن قتيية: ١٧٢/١.

علي بن محمدبن مهرويه القزويني: ٢٦٢/١.

علي بن المسيّب الحمداني: ٩٤/٢.

علي بن مهزيار: ۱۹/۳، ۲۳، ۱۶، ۲۷، ۸۲، ۲۸، ۷۶، ۷۵، ۲۷، ۸۳، ۸۶، ۸۸، ۱۱۱؛

3/35, 75, 971, 771.

علي بن هلال: ٣/ ٢٣٠.

علي بن همام: ٤/٤ ٣٠.

علي بن يقطين: ١/١٧٧، ٣٨٧.

علي عبد الرزاق: ١/١٠٤.

على الطنافسي: ٤٨٤/٢.

على على منصور: ٨٢/٢.

عمر، (الخليفة الثاني): ١٨/١، ٤٩، ٥٣، ١٧٩،

1.3 - 7.3, \$10, 030, \$30, 000} Y\332 VY2 (112 FY12 FY12 "712 סרץ: עער: רער: פער: יקר: עדר 337's F37's A37's PF7's "V7's FV7's VY72 PY72 Y+33 A/33 373 - Y733 1732 PV32 3P32 PP32 VIOL FIOL - 7A7 : 37F: 7VF: 7VF: 7AF: PAF 175 7373 0773 7773 3183 0183 7/07: VO. 77: 37: 1.1: 7.1: FOI: POIS APIS AVIS 3AIS BAIS YAIS 1915 PPIS VYY - PYYS 1775 7775 1773 1773 0773 ATTS 1573 YATS 7733 A73 - 1333 V333 0A33 FA33 0173 VFF3 · VY3 VVY3 AVY3 YAY3 ۲۸۳، ۲۸۹، ۲۸۹، ۲۸۳ عمرین الخطاب. عمرين أبي ربيعة: ١٣١/٢.

عمرین حنظلة: ۱/۱۱، ۲۹، ۲۷، ۱۳۹، ۱۹۶، ۲۸۳، ۲۰۱۵، ۲۶۰ - ۲۶۱، ۲۰۱۵، ۲۰۱۵ ۲۰۱۵، ۲۳۰، ۱۰۵؛ ۲/۸۲، ۲۰۱، ۱۰۱، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۷۱، ۱۸۱، ۲۸۱، ۲۲۲،

عمربن سعد: ۳/۳۱۱، ۳۱۳.

عمرین شیبة: ۳۷۸/۱. عمرین عبدالعزیز: ۲۲۲،۲۲، ۴۲۲، ۴۲۲،

عمرین عبدالعرید ۲۰۱۰، ۱۰۲۳ تا ۲۶ تا ۲۰ تا

عمرين قيس: ١٦٩/١.

عمر بن محمدبن يزيد بياع السابري: ١٢٩/٤، ٢٠١.

عمرين هرم: ٤٠٦/٣.

عمر بن یزید: ۱۹۶۱، ۱۳۲، ۱۳۲۹ ۳٬۹۳۹ ۲۲۰/۰ ۱۲۷۷ - ۱۳۰، ۱۰۹، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۲۲

عمران بن الحصين: ١/٥٤، ٥٥، ١٧١، ٤١٢؛ ٣٦٦/٣.

عمران بن موسى: ١١٢/٣.

عمرو: ۲/۳/۱؛ ۲/۷۷.

عمرو بن أبي المقدام: ٥٠٢/١ ٤٥١/٢ ، ٤٥١. عمرو بن الأشعث: ٣٩٢/١.

عمرو بن أمية الضمري: ١٣٧/٢.

عـمروبن حزم: ۱۱/۱، ۱۱، ۹۱، ۹۱، ۱۳۰، ۱۳۳، ۱۳۹۱ ۳/۹۱۱، ۲۱۱، ۹۲۱.

عمرو بن الحكم القضاعي: ٢/ ١٣٠.

عمرو بن خالد: ۲۰۷/۱، ۲۱۷.

عمرو بن دینار: ۲۵۸/۳.

عمرو بن سعيد بن العاص: ٢/١٣٠.

عمرو بن الشريد: ٤٨٤/٢.

عمروبن شعیب: ۳/۲۵؛ ۱۹۲، ۱۹۲، ۲۷۱، ۲۷۱. عمروبن شمر: ۲/۲/۲.

عمروبن العاص: ١/٩٧٩؛ ١٢٩/٢، ١٣٧٠ ٣٧٧، ٢١٩، ١٨٢، ١٨٧، ١٩٢١، ١٩٣٢ .0.4 (791/7

عمروبن عبدود: ۲۹۳/۲.

عمرو بن عَبَسة: ٢/٧٣٣.

عمروبن عبيد: ١/١٥، ٢١٩، ٥٠٠٠ ٣٠٥١١ .٣٧٧

عمروين العلاء: ٢٨٢/٢.

عمرو بن قيس: ٢/٨٣٢.

عمرو بن محجوب العامري: ٢/١٣٠.

عمرو بن مرّة الجهني: ٨١٣/٢.

العمرى (=عثمانبن سعيد العمري): ٢٣٨٦/١

عستار: ۲/۱۱/۲، ۳۲۶، ۵۸۵، ۴۹۱۱ ۳/۲۱۰ 477 ATT TPT 3875 TTT -عماربن ياسر.

عمّارين أبي الأحوص: ١/٥٨.

عمّارين مروان: ٣/٩٥، ٩٨.

عمّارين ياسر، (= أبواليقظان): ١/٩٥، ٣٦٣ Y\3772 T\0A13 AN13 1113 YPY3 . 2 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 .

عمّار الساباطي: ١/٣٤١؛ ٢/١٤؛ ٩٧/٣، ٢٣٥. العماني: ٣٧٣/٣.

عسرين أبي وقاص: ٧/٤١٤ ٧/٤.

عمير بن متوكّل: ٢٢٣/١.

عمير بن وهب: ١٤٤/٣.

العنسى: ١٣٢/٢.

عرف، عوف بن مالك:

عبوف بسن مبالك: ١/٩٠١، ١٩٨٢؛ ٦٩/٢:

7/7V/- 0Y/3 AY/3 POT.

عوف الوركاني: ٢/ ١٣٠.

عياذ بن الجلندي الأزدى: ١٣٧/٢.

عياض: ١/٦١٦.

عياض بن عقبة: ٢٦٧/٣. عياض بن غنم: ٥٠٦/٣.

العيزار، (بن الأخنس): ٢٠/١٤، ٤٨١.

عيسى، ـــ عيسى بن مريم ((ع)).

عيسي بن أبي منصور: ٦٠٤/٢ ٩٦٦/١.

عيسي بن عبدالله: ٢١٨، ٢١٨، ٢٤١١ .74/4

عيسى بن مريم «ع» (= العبد الصالح): ٤٧/١) 307; (Ve. 770; 0:V) Y/A: T/A: ٥٢٧، ٧٢٧، ٣٠٤، ١٤٠.

عيسى بن المتفاد: ٣/٧١، ٥٥.

عيسى بن يونس: ٢٧٧/٣.

عيص بن القاسم: ١/٥٠٥، ٢١٤، ٢١٧، ٢١٨ .47 : 117/4 :2.4

العياشي: ١٩٧/٢ ٢٨٤/١، ٣٢٨ ٢٩٢١ 7033 7533 7703 7703 . 674 6.78 7\.3, FV, VOI, 137, .07 \_ 707; VOTS VYTS PTSE 3/PTS 033 FS3 AS3 ٥٥، ٢٥، ٣٧، ٤٠١، ٨٣١، ٧٢٠.

> عيينة (بن حصن): ١٤٤/٣ ٤٤٩ ١٤٤/٣. غالب بن القطّان: ٢/٢٧٥.

الغزالي: ٢/٧٦، ٥٧٥، ٣٢٢، ٣٢٠، ٤٠٤٠٤٠ ٨٢٧، الغصائري: ١/١٧١.

غورك بن الحصرم: ٢٨٩/٤.

غياث بن إبراهيم: ١٣٣/١ ٣٢٦/٢، ٣٢١، 703) FAS: PFS: A10: 770: FTF:

.71.

غياث بن كلّوب: ٢٠/١.

الفائق: ٢/ ١٨١.

الفضيل بن سعدان: ٥٠٤/٣. ٥٠٥، الفضيل بن سعدان: ٥٠٥، ٥٠٥، ٢٥١/٢ (٥٠٥، ٥٠٥، ٥٠٥، الفضيل بن يسار: ٢٨٨/٤ (٥٠٥، ٥٠٥، الفقيه الممداني، (الحاج آفارضا الممداني): ٢٦/٢.

الفقيه الممداني، (الحاج آفارضا الممداني):

۲۲/۲.

فهر بن مالك: ۲۷۱/۱.

الفيض بن الختار: ۲۳۲/۱ ۳٬۲۲۷، ۲۳۳.

القادر بالله: ۲/۲۸؛ ۳/۰۳۰.

القاسم: ۲/۲۷، وايضاً هوقاسم بن سليمان.

قاسم بن سليمان: ۲/۰۲، ۲۳، ۲۱، ۲۱، ۱۳۸۰.

القاضي: ۲/۰۲، ۳۳۳، ۳۰۰، ۲۱، ۲۲۰۳۰.

القاضي إبن الأزرق: ٢٢٤/٢.
القاضي إبن البراج، ـــه إبن البراج.
القاضي إبن سعيد، ــه إبن سعيد.
القاضي أبوبكر، ــه أبوبكربن العربي.
القاضي أبو يعلى الفراء، ـــه أبو يعلى الفراء.

القاضي أبويعلى الفراء، - أبويعلى الفراء. القاضي أبويوسف، - أبويوسف، المقاضي الباقلاني، - الباقلاني.

" القاضي بردلة، ــــــــ بردلة.

القاضي عبدالعزيزبن البراج، ــه إبن البرّاج. القاضي عضدالدين الإيجي، ــه عضدالدين الإيجي، الإيجي. الإيجي.

القاضى نعمان، ــهنعمان.

> قتيبة بن سعيد: ٢٦٠/٤. قتيبة الأعشى: ٣٠١/٢.

الفارابي: ٢٦٢/١.

فارس: ۹۲/۲.

فاطمة بنت الحسين: ٦٠٣/٢.

فاطمة بنت عمرو: ٨٠/١.

الفاضل، (العلاَمة الحلي): ٢/ ٢٢٠، ٧٤٧، ٢٥١، ٥٥٠، ٥٦٦، ٢٧٦/، ٨٠٤؛ ٤/٢١، ٢٠٣٠، ٢٠٠٠، ٢٠٠٠، ٢٠٠٠،

الفاضل الجواد الكاظمي: ٣٤٩/١.

الفاضل الحراساني: ١٢٣/٣.

الفاضل النراقي، ـــــــ المحقّق النراقي.

الفخر، فخر الإسلام: ٢/٢١/، ٣٨٤.

فخر الدين الرازي . ـــ الرازي، الإمام الرازي.

الفرّاء، (النحريّ): ١/٤٥، ٥٥؛ ٣/٨٨؛

٤٢/٤، ٤٤، وأيضاً ـــه أبو يعلى الفراء.

فرات بن حيان: ٧٤٣/٢.

فرعون: ٦/١، ٢٨١.

فروة بن مسيك: ٢/ ١٣٠.

فروة بن نوفل الأشجعي: ٣٨٢/٣.

فضالة: ١٣٨/٤ ٤٢٩/١.

فضالة بن أيوب: ٤٥/٤.

الفضل بن سليمان الكاتب: ٢٣٥/١.

الفضل بن سهل: ٢٠/١ه.

الغضل بن شاذان: ۹۳/۱، ۹۶، ۱۰۸، ۱۷۱-

77/1 5871 4733 7/411 701 .07.

فضل بن عثمان الأعور: ٣/ ٤٨١.

الفضل بن يسار: ١٣/٣.

فضل الله، السيد فضل الله: ٣/٤٨٣.

السففسيال: ١٤٢/١، ١٤٥، ٢٠٩؛ ٣/٧٥٣؛

٤/٢٢/، • • ١٠

فغميل بن الجعد: ٦٨٦/٢.

قثم بن العباس: ٢/٢٦، ٥٦٥، ٨١٢.

القدّاح: ٤٦٩/١.

القتني: ١/٤٢٨.

قدامة: ٢٧٤/٢، وأيضا علي قدامة.

القراني المالكي: ٤٧٦/٢.

القرطبي: ٢/٠٤٠، ٤٤٠، ٤٤٤؛ ٣/١٠٢، ١٣٠، FY1 , P3 ( ) 177 377 337 037 )

. 07) 707, 017? 3\V.

قضاعة بن عامر الدوسي: ١٣١/٢.

القطب الراوندي: ١/١٤٠، ١٩٧.

القفطى: ٣٩٨/٣.

القلقشندي: ٢٧٢/١.

القمّاط: ٣/٥١، ٢٤.

القتي، ــه على بن إبراهيم.

قتين ٢/١٩٤/، ٢٦٩، ٨٣١، ٢٨١، ١٨٤٠،

قيس: ١/٣٠١ ٢/١١٦٤ ٣/٢٣١.

قيس بن الربيع: ٣/١٦٠.

قيس بن سعد: ۲/۷۲ه، ۵۷۰، ۲۲۶.

قيس بن عاصم! ١٣٢/٢.

قيس بن مالك الأرجى: ١٣١/٢.

قيس بن مسقر: ۲۵٦/۲.

قيصر، قيصر الروم: ١٣٧/٢، ٧٠٦.

الكابل، (= أبوخالد الكابلي): ٢١١/٣، ٢٢٤٥

3/2012 7.72 3.72 1172 7172 7772

077: 177: 077: 337 - A37: --

أبوخالد الكابلي.

الكازروني: ۲/۷۹۰.

الكاشاني، (صاحب بدائع الصنائع، إين مسعود

الكاشاني): ۲/۲۲۲، ۲۶۸، ۲۶۵، ۲۶۳.

كاشف الغطاء، (= الأستاذ): ٦٨/٤.

الكاملي: ١/٦١٦.

الكتاني: ٢/٧٧، ٢٠٤، ٢٢١، ٢٦٥، ٢٢١،

.V.A (0V1 ,0VA , £00

كثير بن عبدالله، (إبن عوف): ٤/٤٥١، ٢٥٥.

کثرین نمز: ۸۰٦/۲.

الكراجكي: ١٧٦/١، ١٩٩، ٣١٠، ٧٥٧، . EAS . ETO

كردين، (مسمع بن عبدالملك): ١٢٩/٤.

كرزين جابر الفهري: ١٣٤/٢.

الكركى، (= الحقق الكركى، الحقق الثاني):

/\0A? Y\47 .YEY .\\\/Y \$A0/\

. 419/2 574.

کسری، (کسری أنوشروان): ۱۲۸/۲، ۱۳۷، . 00/E 1EYT 4TAT/T EVIA

کسری بن قباذ: ۳/۲۹۰.

كَشَد الجهني: ٢/٥٥٦.

الكشي: ١/٧٧، ١٨١، ٢٣٢، ٨٢٤، ٢٨٤ 1/11, 77, 01, 111, 110, 340, 147,

کعب: ١٦/١٥.

كعب بن الأشرف: ١/٣٤١٩ ٣٢٠/٣.

كعب بن عجرة: ١/٢٩٧، ٦١٤.

كعب بن لؤي: ٢٩/٢، ٣٥٥.

كعب بن مالك: ١/١٦٥ ٢٤٢٢، ٤٨٧،

كلاب بن أمية: ٤/٩٥٩، ٢٦٠.

الكلي: ٢/٧٨٧ ٣٩٧/٣.

كليب بن وائل الأزدي: ٢٦٥/٢.

الكليني، ثقة الإسلام الكليني، محمد بن يعقوب

السكسليني: ١/٤/١، ١٦٩، ١٨١، ٨٤٧، YAT' Y73: 473: 473: 6V3: PV3?

كليودالس: ٣٤٣/١.

الكناسي: ١/١٣٥/١ ٣٢٥.

كنانة بن أبي الحقيق: ٣٨٥/٢.

الكناني: ١/٣٦٦/ ٢/٢٦٦.

كتكر، ــــــ أبوخالد الكابلي.

كورش: ٢/٢٣.

لبيد بن ربيعة: ٤/٤.

اللّحام: ٢/٦٦/٠.

لقمان: ۲۷۳/۲.

السلسيث: ۲/۲۱۹۰ ۳/۹۷۲، ۲۶۱۹ ٤/۲۰۱،

ليث بن البختري المرادي: ١٠٤/٢.

الليث بن سعد: ۲/۳۶۹، ۲۰۰ ۳/۹۳، ۲۰۹، ۲۰۹،

مارکس: ۲/۱، ۱۹۸.

ماريا، بنت العازار كاهن اليهود: ٣/٤٠٤.

المازري: ٣/١٥٠.

مالك، (أبوعبدالله، مالك بن أنسبن مالك): ۷۸/۲ ، ۷۷، ۸۲، ۸۳، ۱۹۶، ۱۹۲، ۲۰۱،

مالك بن أعين: ١٣٦/١، ٢٣٧، ٢٣٥٨ ٣١٠/٣، ٣١٧.

مالك بن أوس: ٣٢٢/٣، ٣٢٨.

مالك بن الدخشم: ٣٣٤/٢.

مالك بن عتاهية: ٢٦٠/٤.

مالك بن عوف، (عوف النصري): ١٣١/٢، ٩٧٩، ٧٩٦؛ ٩٤٤/٣.

مالك بن نويرة اليربوعي: ١٣٢/٢.

المأمون، (العبساسي): ۱/۱۱۰، ۲۰۱۰، ۳۸۶، ۳۸۹، ۴۳۹، ۲۰۰، ۲۰۲، ۲۰۲، ۲۰۷، ۲۰۷، ۲۰۷، ۲۰۷، ۳۹۷، ۳۹۷، ۳۹۷، ۳۹۷، ۳۹۷، ۳۹۷، ۳۹۷،

المبرّد: ۱/۰۰، ۱۷۰. متوشالح بن غير لمك : ۲/۳۰٪. المتوكّل: ۱۳۴/۲. المتوكّل بن عمر بن المتوكّل: ۲۲۳/۱. المتوكّل بن هارون: ۲۲۳/۱، ۲۲۴. المثتى: ۲/۳۰۳.

مثني الحتاط: ٢/ ٣٩١.

۱۱۷/۳ :۵۱۰ ،۸۶۱ ،۸۶۱ ،۸۶۱ ،۵۹۶ ،۸۷۲ ،۹۵۲ ،۸۷۲ ،۹۵۲ ،۹۵۲ ،۹۵۲

9573 3673 9673 7673 5033 A033 3/77 A.

> > مجمع التيمي: ٢/٥٨٥، ٨٣١.

الحدث القمي، (= الشيخ عباس القمي صاحب سفينة البحار): ٢٢/٢.

الحدث الكاشاني، (المولى عسن، الفيض الكاشاني): ٩٢٤/٣.

محسن العاملي (= السيّد عسن الأمين العاملي): ٢/٧٤٠.

> الحقّ الأردبيلي، عنه الأردبيلي. الحقّق الاصفهاني: ٢٠٩/٢؛ ٢٠٩/٤. الحقّق الثاني، عنه الكركي.

المُمَنِّقُ الثَّالِي، ـــهُ الْحُرِكِي المُمَنِّقُ الحَاثري: ٢/ ٦٥٠.

المحقّق الحلّي، على المحقق، المحقّق الحلّي.

المحقق الحنوانساري: ٣/٨٢.

المحقق السبزواري: ٣/١١٩.

الحمقق الطوسى، (= الخواجة نصيسرالدين الطوسي): ١/٣٨٩.

محمد بن الحسين: ٧٠١/٤ ٤٤٢٧/١.

محمد بن الحكم: ٧٢٦/٢.

عمد بن الحنفية: ١/٣٥٦، ٥٠٤ ٢/٥٦، ٢٥١) .4. 1/2

محمّد بن خالد: ١/٧٧١.

عمد بن راشد: ۲٦٤/٢.

محمد بن زید: ۳/۸۰، ۸۱.

عمد بن السائب الكلى: ١٠١/٣.

محمّد بن سنان: ۲۰۱۱، ۳۹۲/۲ ۲۳٤/۲، ۲۰۹،

A733 775 1552 3\371.

محمّد بن سيرين: ٢٧٦/٤.

عمد بن شاذان: ۱/۲۷۱، ۱۷۳،

محمّد بن شريع: ١٩٨/٣.

محمّد بن عبدالله، (= محمدبن عبدالله المحضين

الحسن): ١/٨١٦، ٢١٩، ٢٤٩، ٧٨٠٤ -400/4

محتد بن عبدالله بن زرارة: ١٦٨/٤.

عمد بن عبدالله بن مهران: ۵۳٤/۲.

عمد بن عبدالله الحميري: ٩٢/٢.

محمد بن عثمان، (العنرى): ١/٧٨١؛ ٩٠/٢

.٧٨/٣ 11٣

محمد بن عرفة: ٢٣١/٢.

محمّد بن على: ١/١٦٤ ٣١٤، ١٦٠، ١٦٠، ٣١٤.

عمد بن على بن أبي عبدالله: ٣/٥٦.

محمد بن على بن شجاع النيشابوري: ٦٩/٣.

محسمد بنن على بن محسوب: ٢٧٧/١، ١٤٣٠ 3\A71 1 17A/E

محمدبن على الحلى، (=محمد الحلبي): ١٩٦/١،

محمّد بن على الصيرفي: ١٨٠/١.

الحقق الكركي، - الكركي.

المُعَلَق النائيني، (= العلاّمة النائيني): ١٤/١

N. 4/2

الْمَدَّى الدراق، (= الفاضل الدراق، النراق):

41V./Y SEAV 48.A 4A3 4A0 419/1

الحَنْقِ الْمِدَانِي: ٣١/٣.

النُّسُلِّ بن خليفة: ٢/ ٨٠٠.

الله الله بحرالعلوم، السيد محمّد: ٢٠٣/٤.

محدد الشيباني.

متد بن أبي بكرة ١/٨٦، ١٨٢؛ ٢/٢٥٥، ٥٠٠٠

0 · A : 7\VAT : YA3 : 3\V.T.

عمد بن أبي عمين ٢٥٧/٢.

مُحَدِّبِنِ أَبِي القَاسِمِ المَاجِيلُويِهِ: ١/١٨٠.

عَمَالُهُ بِن أَحَدَبُن يحيي بن عمران الأشعري:

عسمًا بن إسحاق: ١٠٢/٢ ١٨٠/١ عام 197 . 1983/1.1. 17PL

عقدين أسلم: ٢/٢٢٠.

عدد بن إسماعيل (ابن بزيع): ١٦/٣ ٤٢٠٣/٠

عَدَد بن بشير الممداني: ٣١٣/٣.

شمله بن جبير، (ابن مطعم): ١/٢٧٩ ٣ ٢٦٠/٣

عَدِّنَ جِرِيرِ الطبري: ٢٢٩/٢ ٢٢٩/١.

الله الرازي: ١/١٦٦.

شفارون الحسن: ١/٧٢ ١٤٦٧/٢ ٩٤/٣٠.

معدين الحسنين الوليد، وأيضاً عمد

أبد بي الحسن الأشعري: ١٨/٣.

و الماسين شمون: ١/٧٧١.

ف الماد بالمحترين الوليد: ١/١٨٠٠ ١/٤٣٠٤

عمّد بن عيسى، (إبن عبيد): ٢٤١/١، ٢٤٧ عمّد بن

عمد بن الفضيل: ٢٧٦،٥٤١/٢.

عمّد بن القاسم بن الفضيل، (إبن يسار): ٤/٥٨، ٢٥٣.

محمّد بن قیس، (الببطي): ۱۹۲/۱؛ ۱۹۲/۱، ۲۹۸، ۱۹۶، ۲۰۵، ۳۰۰، ۵۱۳، ۸۹۰، ۲۰۲، ۲۰۲۷؛ ۸۱۸۲.

عمّد بن عمدبن أحمد القرشي، سه إبن الأخوة. عمّد بن عمدبن عصام الكليني: ٢/٨٧١، ٢٠/٢.

محمّد بن مروان: ۲/۱۶۵.

عمد بن مسلم: ١/١١، ٩٨، ١١٠، ١٣٠، ١٣٠، ٩٣٠ 1313 7313 7313 4713 9713 7713 77, 07, 3.1, 471, 077, 137, 177, 730, PFF? 7\71, F1, Y7, AY, Y7, 10, 57, 77, 711, 111, ... פוץ: אוץ: ארץ: ארץ: ארץ: ארץ: 1343 1043 VOWS NOWS TLAS AVES 173: FT3 - AT3: F33: 103: T03: 3533 YF33 AAB3 FFB8 3\VI3 TT3 AT3 F3: A3: F3: 30: 3A: 3.1: YY/: 77Y3 P3Y3 07Y3 0AY3 AAY-عمّد بن مسلمة، (الأنصاري): ١٨/١٠؛ 170713 5713 573 7873 7873 7873 -YY . /Y

> عمد بن المعلَى: ٢٧٣/٤. عمد بن منصور: ٢٩٥/١.

محمّد بن يحيى: ١١٤/١، ٢١٤، ٢٦٧، ٤٦٧

7\7F! T\-77; TF7; AVT! \$\AYI;

عمدتق الجلسي، - والد العلامة.

محمّد الحلبي، ــــه محمد بن علي الحلبي، وأيضاً ــــهـ الحلبي.

عمّد الشيباني، هم عمد بن الحسن الشيباني: ٢/٨٩٤، ١٦٤٤ ٣/١١، ٢٢، ٢٠، ٢١، ٢١، ٢١، ٢١٠ ١٩١٠، ٢٦٠، ٢١٥٤٤/١٥٧/، ١٦١.

محمد الطيّان ١٤/٣.

عمَد عبده: ۲/۰۰/۲ ۱۹۰۹ عام۳۰۳.

مممد محيط الطباطبائي: ٣٩٦/٣.

عمود بن مشلمة: ٣٨٦/٢.

عيي الدين بن العربي، (= إبن العربي): ٢/٠٨، ١٣٦.

المختار: ٢٨٣/٤.

مختار التمار: ٨٠٤/٢.

محرمة بن نوفل: ١٤٤/٣.

المدائني: ٢٤٢/٣.

الدديّ: ٣/٤/٣، ١٧٥.

الراديان، سه الأسودين قيس، وسه الأسودين يزيد.

مرارة بن الربيع: ٣٢٤/٢.

المرتضى، سهالشريف المرتضى.

مردة بن تفاتة السلولي: ١٣٠/٢.

مرزبان الزارة: ١٧٨/٣.

مروان: ۲/۳۷م، ۲۷۰، ۲۳۰، ۲۹۲.

مروان بن الحكم: ٤٩/٧، ٥٠٨؛ ٣٩٢/٣، ٣٩٣،

7.03 3/7573 757.

مسلم بن سکرة، مسلم بن شکرة: ۲۷٤/٤. مسلم بن عقیل: ۲۰۸/۱، ۲۲۲، ۵۰۹، ۵۲۰،

> مسلم بن المصبح: ۲۷٤/٤. مسلمة بن مخلّد: ۲٦١/٤.

مسمع: ٣/ ٢٢٠؛ ٤/ ١٢٨، ٢٠٠، ٢٠٨، ٢١١. مسمم أبوسيّان \_\_ مسمم بن عبدالملك .

مسمع بن عبدالملك، أبوسيّار، كردين: ٣٤١/٢،

. 177/2 50.7 . 634 7.64 3/771.

المسؤرين مخرمة: ٢/٤١، ٥٧٣، ٧٣٠.

السيمه «ع»: ١/٥٧١ ٢/٤٢، ١٩٥٠ ٣/٥٢، السيمه «ع»: ١/٥٧١ ٢١٤، ١٩٥٠.

مسيلمة (الكذاب): ٧٣٨/٢.

المسيّب: ٢/٦٧٢.

مصادف: ۲۲۷/۲.

مصعب: ٣١٣/٣.

مصعب بن سعد: ۲/۸۷۸.

مصعب بن عمين: ١٣٨١ ٢٩٣/١، ١٣٨.

مصعب بن يزيد الأنصاري: ٣٤٢٤/٣، ٣٦١، ٣٥٥.

مصقلة بن هبيرة (الشيباني): ٢٨٣٨، ٢٨٦، مصقلة بن هبيرة (الشيباني): ٣٣٨/٢ ٢٨٤،

مطر بن خليفة: ٣١٣/٣.

مطرف: ۲/۲۲۱ ۱/۵۰۵.

المطعم بن عدي: ٣/١٤٦، ٢٦٠، ٢٦١، ٢٦٧.

مـمـاذ: ۲/۰۱، ۱۱، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۸۶، ۱۰۵، ۱۳۶، ۱۳۳، ۱۸۱۶ ۳/۲۰، ۱۸۱، ۱۲۶، ۱۲۶، ۱۲۶، ۱۲۶، ۱۲۶، ۱۲۲۰

معاذ بن جیل: ۲/۱، ۷۲، ۱۳۱، ۱۳۳، ۱۳۸

.404 .404.

مروان الحمار: ۲۳۱/۱، ۲۳۰، ۲۰۹.

المروزي: ٢٦٤/١، ٥٨٦.

مروك بن عبيد: ١٧/٤، ١٨.

مریم «ع»: ۲/۰۰۷؛ ۳۹۷/۳.

مزارم: ١٦٩٨.

المزني: ٣/ ٦٤، ٣٩١، ٢٢٤.

مسافر بن عفيف الأزدي: ٥٣٣/٢.

المستورد: ٣/٢٨٢.

مسدد: ۲/۲۰۶.

مسروق: ٣/٩٩٤٤ ٢٨٢/٤.

مسعدة بن زياد: ٣/١٦١، ٤٤٤.

مسعدة بن صدقة: ١/ ٢٠٠١ ٢/ ٢٦، ٩٩، ٢٢٧، ٣٣٧، ٣٣٤، ٢٣٣، ٢٧٩، ٥٧٧، ٣٠٨، ٢٠٨، ٢٠٨، ٢٠٨،

مسعود بن هنيدة: ٢/٥٥٨.

المسعودي، (= صاحب مروج الذهب، أبوالحسن علي بن الحسين علي المسعودي): ١١٠/١؛ ٢٤٢/٣

مسلم، (أبوالحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري): ١٩٦١، ٥٠٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ،

معاذ بن عفرا: ٣/١٧٢.

معاذ بن عمروبن الجموح: ٣/١٧٢.

معاذ بن کثیر: ۲۹۲/٤.

معاذ بن مسلم النحوي: ٩٥/٢.

777, F37, 787, 3.77, 7.77, 7.77, 7.77, 7.77, 7.77, 7.77, 7.77, 7.77, 7.77, 7.77, 7.77, 7.77, 7.77, 7.77, 7.77, 7.77, 7.77, 7.77, 7.77, 7.77, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.79, 7.7

معاوية بن أبي سفيان: ٧٤٣/٢ ٤٥٠٧/١. معاوية بن عمّار: ٢٩٤/٣؛ ٨٧/٤ ٢٤٨.

معاویة بن وهب: ۱/۰۲،۱ ۲/۳۳، ۱۷۲، ۸۰۸، ۱۰۸: ۲/۱۵، ۱۹۰۷؛ ۲۵۰۳، ۱۳۳، ۱۳۳۰ ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۸، ۲۲۲، ۲۲۲،

معتب: ۲/۱۵۶، ۱۵۶۰ ۳/۲۸.

معقل بن يسار: ۲/۵۲۳.

الملَى، الملَى بن خنيس: ١/٩٦١، ٢٣١، ٢٣٢، ٢٣٢، ٤٨٤ هـ ٢٤٥، ٢٤٥، ٢٢، ٢٢١، ٢٢٨٤ هـ ٢٢١.

معلّی بن عثمان: ۳۲۲/۲. معلّی بن محمد: ۴۳۰/۱.

معلّى بن هلال: ۲۷۷/۲.

-441

معمّر: ١/٠٨٦؛ ٢/١١٤، ٢٢٤، ١٨٨؛ ٣٤٣/٣

معمّر بن خلآد: ۳٤/۲، ۳۳۹.

معمّر بن وشیکة: ۱۳٤/۱.

معترين يحيى، (بن أبي كثير): ٢٦٣/٤، ٢٨١.

معن بن زائلة: ٣٤٨/٢.

معن بن موسىٰ: ٧٨/٢.

مغافر بن أبي أمية الخزومي: ١٣١/٢.

المغيرة: ٣/٣٨٣، ٤٧١.

المغيرة بن شعبة: ٥٠٧/٢.

المفضّل: ١/٣٩٣ ٢/١١٢، ٢٨٢٤ ٣/٢٩٩.

مفضل بن زید: ۲۵۱/۲.

المفضل بن صالح: ١٤٣/١.

مفضل بن عمر: ٢/٤/١، ٥٣٨٥ ٢/٨١٨، ٥٧٥. المفيد، (أبوعبدالله، محمدين النعمان):

۷۰۱، ۸۰۲.

مقاتل: ٣٩٧/٣.

مقاتل بن سليمان: ١/٤٨٧.

القداد: ١/١٨١؛ ٢/١١١، ٢١٧١ ٣/١٧، ١٢١.

المقداد بن عمرو: ٤٤/٢.

المقدام بن معدي كرب: ٨٦/٥٤ ١٥٧٥/٠. المقدام الكندي: ٨٦/٤.

المقري: ٢/٨٨٥.

مقسم: ١٥٩/٢.

القرقس: ٢/١٣٧، ٧٠٧.

المكتّب: ٢/٧٧١.

مكحول: ۲/۷۴، ۲۹۹، ۲۹۱، ۲۹۱، ۱۷۸،

ملكة سبأ: ٦/١.

المناوي: ٢/٢٣٤، ٧٥.

منجح بن رباح: ٧١٦/٢.

المنذر بن أبي خُميصة الهمداني: ٣/١٦٠.

منذربن الجارود، (العبدي): ۲۲۸/۲، ۴۸۶، ۵۸۳، ۵۸۳،

المنذر بن ساوي، (الدارمي أو العبدي): ١٣١/٢،

منذر الثوري: ٣١٣/٣.

المنصور، (منصور الدوانيق): ١٨/١، ٢٣٥،

.078 1/1033 370.

متصور بن حازم: ۲/۳۹، ۳٤٦.

المهاجر بن أبي أمية بن المغيرة: ١٣٢/٢.

المهاجر بن أبي أمية المخزومي: ١٣٨/٢.

المهتدي: ۲۰۶/۲.

المهدي، (يعنى به هنا ادّعاءً القائم «ع»): ۲۹۸/۱. المهدي (العباسي): ۲۳۵/۱ ۲۲۰۹/۲، ۲۷۲

.7777/1

المهدي عبيدالله: ٢٢٢/١.

مهران: ۱/۳۰۳، ۲۸۵؛ ۲/۳۵۱.

موسی، (موسی کیلم الله ((ع))، موسی بن عــمـران: ۱/۰۱، ۵۷، ۱۲۲، ۲۲۱، ۳۹۳، ۲۱۱، ۲۷۰، ۲۰۰، ۵۷۱؛ ۲۰۷۲، ۲۲۸

\*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\*

. 21 - 1711

موسى بن إبراهيم: ٧٧/٧.

موسى بن أكيل: ١٨٢/٢.

موسی بن بکر: ۱/۹۹۱ ۲/۲۰۱۶، ۱۹۹۳.

موسی بن بکربن دأب: ۲۱۱۸، ۲۱۰.

موسى بن طلحة، (بن عبيدالله): ٢/٥٠٥؛

.717 ، 10/4

موسى بن عمران، \_ موسى «ع».

موسى الهادي، (موسى): ٢٣٨/١، ٣٥٧، ٢٠٠٠،

مؤمن آل فرعون: ۲۵۹/۲.

مومن آن فرعون. ۱/۲ ۲۵،

مؤمن الطاق: ٢١٣/١، ٢٤٢.

مونس بن فضالة: ٢/٨٥٥.

موهب: ٣٠/٣.

ميثم، (ميثم التمّار): ٢٥٦/٢، ٣١٠، ٣١٣.

الميرزا حسن الشيرازي: ٣٠٥/٤.

الميرزا عبدالله الأفندي الإصفهاني: ٧٩/٢.

النائيني، ـــ الحقق النائيني.

نابلئون: ٢/٥٥٥.

الناصر: ۲۹۹/۳، ۲۳۹.

النافع، (= نافع): ۱۸۲/۱؛ ۱۸۸۳، ۲۵۷،

. 177 . 77.

نافع بن الحارث: ٤٣٦/٢، ٤٣٧.

النجاشي، (أبوالعباس، أحمدبن على صاحب كتباب الرجال): ١٩٣١، ٢٢٤، ٢٤١،

Y37, AY3, 173? Y\177, FFF? 3\2.73, 0.77.

1 - 0 61 - 2/6

النجاشي، الشاعر: ١٩٣/، ١٩٥١، ٤٩٤، ٤٩٤. النجاشي، (الأصحم، ملك الحبشة): ١٣٧/٢،

.174/4 54.7 44.0

النجاشي، (والي الأهواز): ١٢٤/٢.

نجدة بن عمير الحنني: ٨٧/١.

نجية: ١٣٢/٤.

النحاس: ١٤٩/٣.

النخعي، ــــهمالك الأشتر.

النراق، - المحقق النراق.

السنسائي: ٢/١٤، ٣٥٣؛ ٢/٢٣٦، ٣٤٠، ٣٨٠، ٢٨٢، ٤٤٤، ٧٤٨، ٥١٧.

نصر بن عاصم: ٣٨٢/٣.

نصربن عمربن سعد: ٣١٣/٣.

تصربن مزاحم: ۲۰۱۸، ۳۲۲، ۵۵۱، ۹۱۰؛ ۵۷۲/۲

نصربن نصر: ۳۱۳/۳.

النضر، النضربن الحارث: ٣/٢٥٢، ٢٦٧، ٢٧٢.

النضربن سويد: ۲/۲۶، ٤٦١.

النضر بن قرواش: ٢٠٨/١.

نعمان، (= القاضي نعمان): ٣/٥/٣.

النعمان بن بشير: ۲۸۰/۲.

النعمان بن زرعة: ٣١/٢٣٤.

النعماني، (صاحب التغسي): ١٩٧١، ١٩١١، ١٩١٠ ٣٧٧، ٢٣٨، ٣٠٤، ٣٧٨، ٢٨٣، ٢٨٣؛

1/47A: 7/1113 • 673 A372 3/• 7.

نُعيم بن مسعود: ٧٢٨،٥٦٠، ٥٦٠.

النفس الزكية: ٢٤٤/١.

غيلة بن عبدالله الليش: ١٣٦/٢.

نوح، نسوح النبي«ع»: ۲۰/۱، ۳۲۹۱ ۲/۱۸،

نوح بن درّاج: ۲۰/۱.

نوف، (= نوف السكللي): ٢/٥٧٥، ٢٥٥١

3/407: 107.

نوفل بن معاوية الدللي: ٧/٥٠.

الشوفلي: ١/٥٧٥؛ ٢/٧٧٤، ٤٩٧، ٥٠١، ٢٩٠،

٠٤٢، ٨٠٨؛ ٣/٢٢٤.

النووي، النووي الشافعي: ۲۲۱/۱۱، ۲۲۹-۳۷۳، ۴۵۰، ۸۵۰، ۸۸۰، ۲۲/۲ ۲۲/۲

Y21. YYT, A2T, FY3, AF\$, AF\$, FF

النويري: ٣٠٤/٤.

المادي، (العباسي): ۲۰٦/٢.

هاران بن ترح: ۲۰۱/۳.

هارون بن خارجة: ۸۲۱/۲.

هارون بن عنترة: ۲/۸۳۰.

هارون بن مسلم: ٣٨٤/٣؛ ٤/٤٠٣.

هارون الرشيد: ١/١٧٧، ٣٨٧، ١٨٨٠ ١١٠٠٠

٢/٣٢٤ ١٥٥٤ ٣/٢٣٠ هـ الوشراء .

هاشم، (= هاشم بن عبدالمطاب): ۲۷۰/۱.

۵۷۳، ۷۷۳، ۲۸۳، ۳۸۳.

هاني: ۲۵٦/۲.

هبيرة: ٢٣١/٣.

هرقل: ۲/۲٪۷.

المرماس، (ابن حبب): ٢٢٩/١، ٤٢٣.

المرمزان: ۲۰۸/۲.

هرمس الحكيم: ٤٠٤/٣.

الحروي: ٢٥٤/١.

هزّال: ۲/۰۰۲، ۳۸۹.

هشام بن أحر: ٤٠٤/٢.

هشام بن حجير: ٣٩/٤، ١٥٤.

هشام بين الحكم: ١/١٥، ٥٢، ١٠٨، ٢٠٠٠.

127 1/700 050 7310 777.

هشام بن حکیم، (بن حزام): ۲/۳۷۹؛ ۳/۲۰۵،

هشمام بسن سالم: ١٤٧/١ ، ١٤٤ ، ١٤٤ ، ١١٤

V17

الــــوراق: ۱۵۱/۳۲، ۲۳۷، ۲۴۰؛ ۱۲۲، ۲۷، ۲۲۰

ورّام، ورّام بن أبي فراس: ٢٩٧/١؛ ٢٢١/٢.

الوشاء: ١/٥٣٦؛ ٢/٢٧٦؛ ٣/٥٠٣.

الوليد بن أبان: ٢٩١/٤.

الوليد، (الوليدبن عبدالملك): ٢٨/١.

وهب: ۲۸۲/۳.

وهب بن وهب، علم أبوالبختري.

وهبة الزحيلي، (الدكتور وهبة الزحيلي): ٣٣٨/١

7+3: 7/54: 7/743: 3/147.

يُحنّة بن رؤبة: ۲۰/۲، ۲۰۵۱ ٣٨٠/٣٨.

يحيىٰ «ع» (= يحيى النبي، يحيى المعمّد، يحيى بن

زکــریا): ۱/۳۷۰؛ ۳۹۳، ۳۹۷، ۴۹۹، ۴۹۹

. 21 - 12 - 7 - 12 - 1 2 - 13 .

المرات ۱۱۷، ۲۱۷، ۲۱۵، ۲۵۰، ۲۰۰، ۲۰۳؛

٣/٨١٤، ٢٧٩/٤، ــــ يحيى بن أمّ الطويل.

يحيى بن آدم القرشي، (= ْيحيى بن آدم، يحيى السقرشي): ۴۵۰۲، ۳۸۱ (۳۸۱ ،۳۸۲)

الــهــرشي): ۲۲۳، ۲۲۲، ۲۸۱، ۲۲۸؛ ۱٤٩/٤، ۲۷۵، ۲۷۸.

يحيى بن أبي كثير: ٤١١/٢.

يحيى بن أكثم: ٢٨٨/٣.

يحيى بن أم الطويل، يحيى الطويل: ١٥٢/٢،

7112 ... 17007.

يحيى بن الحصين: ۲۰۲/۱ ،۷۸۰،۷۷۹/۲٤۳۷۳ ،۷۸۰

يميى بن زيدبن علي: ٢٢٤/١.

یحیی بن سعید: ۲۸۰/٤.

يحيى بن عبدالله: ١٠٨/١.

یزدجرد: ۲۲۸/۳.

يسزيسد: ۱/۲۱۷، ۲۳۲، ۲۶۲، ۱۳۵ ۸۲۰

7/14: 341: 441: 421: 421: 451:

7/13, 401, 173; 3/..7.

هشام بن عبداللك: ١/٣٣٦، ٥٢٩، ٢٠٠٠؛ ٣٠٠٠

هشام بن عمرو: ١٤٤/٣.

هشام بن عروة: ٣/٥٠٥، ٢٠٥١ ١٥١/٤، ٢٣٩،

.374 177.

هشام بن معاذ: ۸۱۳/۲.

هشيم: ١/٢٠٢٤ ٣/٥٠٤.

هلالة بن أمية: ٣٢٤/٢.

هند، (زوجة أبي سفيان): ٧/٥، ٧٩٤.

هند بن أبي هالة: ٢/٨٨٧، ٨١٩، ٨١١.

هناد: ۲/۰۱۸.

هنيدة بن خالد: ٢/١٠/٠.

هود: ۱٤٩/٤.

هوذة بن علي: ١٣٧/٢.

المون بن خزمة: ٦٣/٢ه.

الحيثم، (الحيثم الصيرفي): ٢٧٣/٤، ٢٧٦.

الميثمي: ٢٧٣/٤.

الميكل، (في بيت القدس): ٢٠٤/٣.

واقل بن حجر: ١٧١/٤.

الوائلي: ٢/٥٤، ٢٥٦، ١٥٥.

واثلة: ٢/٥/٢.

الواسطى: ٣٨٥/٣.

واصل بن عطاء: ٢١٩/١.

السواقسدي: ۲۸۲، ۱۳۹، ۱۳۹، ۲۸۲، ۲۸۲

1000 A000 1500 7370 V.V. 7/7310

701, 737, 177, 077.

الوالد العلامة، محمدتتي الجلسي (والدالجلسي

الثاني): ٢/٩٣٩؛ ٤/٨٨.

وحشي، (وحشي بن حرب): ۷۹، ۳۳٤، ۷۹۱،

يونس مولى آل يقطين: ٩٤/٢.

PY03 TA03 3A03 FIF: PIF: 7/0A3 ٤٠٩، سيه يزيدبن معاوية. يزيد بن أبي حبيب: ١٨٨/٣. يزيد بن إبراهيم: ٢٧٣/٤. يزيد بن إسحاق: ٣/٨٥. يزيد بن خجية: ٢/٤٨٦. يزيد بن خليفة: ١/٤٢٩. يزيد بن رومان: ٣٣٤/٣. يزيد بن ضبيعة: العبسى: ٢٩٣/٣. یزید بن معاویة: ۱/۲۸۱، ۹۰۵، ۲۱۸، ۵۱۸، سپ يزيد. اليسم بن المغيرة: ٦٢٤/٢. يعقوب «ع»: ٢/٤ إ٧٥٢/٢. يعقوب بن يزيد: ٦٦٣/٢. اليعقوبي: ١٩٠/٣. اليمان بن عبيدالله: ٢/٥٥٧. الياني: ١/٨٣٨، ٢٤٤. يوحنة بن روبة، ـــه يحنةبن رؤبه. يوسف، ينوسف الني «ع»: ١٦٦/١، ٣٢١، YYY 1302 Y\V/1 17/1 737 7822 .124 44/4 يسسونس: ١/٤٢، ١٤٩، ٢٤٠، ٣٠٣، ٨٢٤٠ 47. 17/T 1011 13T1 1101 TY11 . TY 17, 77, 07/2 3/07, 07/2 10/3 07/3 ry1, 191, 791, 317, 937, 7073 AAY. يونس بن ظبيان: ٣/٢٢١؛ ١٣٠/٤ ١٤٦. يونس بن عبدالرحمان: ٩٤/٢. يونس بن يزيد الايلي: ٣٥٥/٣.

يونس بسن يسقوب: ٢٧٨/١ ٢٩٤/٢ ٩٩٤/٢

.178 .117/8



## فهرس القبائل ، الطوائف ، الجماعات ، الفرق والمذاهب

الإسماعيلية: ١/٢٨٠/١.

أصحاب الرأي: ٢/٢١ه؛ ٢٠٢/، ١٦٧، ٢٦٧،

103.

الإسامية: ١/٢٦، ١٦٨، ٢١١، ١٣٤٠ ٢٣٤٠

043 0113 7173 7073 4073 4733

F. 0. 3 10, A 10, . 70, 770, FY0,

10F: 7\·1, 17, FF, 7.1, 0.1, V/1,

0773 A073 FF73 VAF3 TF73 VF73

7.75 7775 4.33 3/4/15 5015 361.

الأموية: ٣/٥٢٠، ٢٢٦، ٢٣٢، ٣٥٠.

الأمويون: ٢/٢٢، ٣٣١، ٣٣٨، ٢٢٢٠/١٨٥٠

۰ ۲۷۰/۳

الأنباط: ٣/٣٠٥.

الأنصار: ١/٩، ٤٣، ٧٠، ١٧٩، ٨٤٣، ٧٧٥،

ryy 0.0, plo, .70, vyo, plo,

000 \_ Yee, fee \_ //03 Y/es A/es

AVO. TAO. 1401 7/AY. 11. P3. ATL.

F.Y. YFT. FF\$: A.O. .00: 350:

Y.F. . Y.F. YYF. • (Y) F(Y) 73Y)

آل أبي الحقيق: ٢٨٥/٢.

آل أبي المهاجر: ٣/٣٠٥.

آل جعفر «ع»: ١١٨/٤.

آل داود «ع»: ۲٦٠/٤.

آل ربيعة: ۲/۷۷.

آل ساسان: ۱۲۲/۱؛ ۲/۲۲۱.

آل عصيفر: ٨٣١/٢.

آل علي «ع»: ١١٨/٤.

آل فرعون: ۲۵٦/۲.

آل مروان، ــــــ بنو مروان.

آل يقطين: ٩٤/٢.

الأحابيش (أحابيش قريش): ٢/٢، ٣٦٥-

إخواننا السنة، ـــــــ السنة.

أذرح: ٣٨٠/٣.

الأرمن: ٣/٨٠٤.

الأريوسية: ٣/٤٠٦.

الأزد: ٩٣/٤.

الأسباط: ٢٠٢/٥.

الأسدى \_\_ بنو الأسد.

أسلم: ۲/۳/۲، ۷٤۲.

```
بنوتميم: ٤٢٣/٢.
                                            43V2 P3V2 YAY2 PPV3 T\F.12 3T12
            بنو ثعلبة: ۲/۲۲، ۷٤٧؛ ۳/۷۷.
                                            1312 0312 P312 1V12 PAP, YOY2
                      بنو جُذَّمة: ٣٩٩/٣.
                                           1772 7772 7772 7732 7732 3\7012
                 بنوجشم: ٢/٥٤٧، ٧٤٧.
                                                                          .171
        بنو الحارث: ١١/٢، ٢٦، ٥٤٥، ٧٤٧.
                                           الأوس (بنوالأوس): ١/١٧٥؛ ٢/٧١٥، ٧٤٦ --
                     بنو الحجاج: ٢/٥٥٦.
                                                        A3V2 7/17/12 1772 177-
                      بنوحنظلة: ١٣٢/٢.
                                                            أهل التصويب، سم المعوبة.
                 بنوحتيفة: ٢/ ٤٣١، ٥٢١.
                                                                  آهل جربا: ۳۸۰/۳.
                      بنو الديل: ١٤٣/٣.
                                                                 أمل الظامر: ٥٠٧/٢.
           بنوساعدة: ٧٤٧ه، ٥٤٧، ٧٤٧.
                                                                      باهلة: ٢/١٢٩.
                   بنوسالم: ١/٩٣، ٥١٦.
                                                                      البطاركة: ٧/١.
                     بنو سدوس: ۲/۸۱/۲.
                                                                  بطن هاشم: ٢٧٧٧١.
                       بتوسعد: ٢/١٣٢.
                                                                   بطون تمي: ١٢٩/٢.
                      بنوسلول: ٢/ ١٣٠.
                                           بكربن وائل (بنوبكر): ١٤٣/١ ١٤٣/١؛
                  بنوسلمة: ٣/١٣٣١؛ ١/٢.
                                                                        . 444/8
                بنوسليم: ٢٦١/٤ ١٧٤٣/٢.
                                                                  ينو إسحاق: ٣٥٩/٣.
                                             ينو الأسد (= الأسد): ١/٣٣٠؛ ٢/١٣١، ١٣٢.
                     بنوالشطبية: ٢/٧٤٧.
 بنوطتيء (طتيء): ١٢٩/٢، ١٣٢، ٥٥٩، ٥٠٩.
                                            بنواسرائیل: ۲/۱، ۱۲۰، ۱۳۰، ۱۸۷، ۱۸۷، ۲۸۲،
                      بنوعاديا: ٢/ ٧٥١.
                                           1172 AF32 * 432 Y FF Y \332 3772
                     ينو العاص: ٢/٥٥٦.
                                             . 677, 777, 770, 777, 177, 7773.
        بنوعامر: ١/٥١٥؛ ٢/٧٣٦؛ ٣٢٠/٣.
                                                                 بنو إسماعيل: ٣٥٩/٣.
بنوالعباس: ١/٢٢٤، ٢٢٧، ٥٩٥، ٢٢٤٤
                                           بنوأمية: ١/٩٢٥ ـ ٢٢٧، ٢٣١، ٢٤٢، ٣٥٣،
    7/5.73 4403 7743 3/07/3 47/1.
                                            997; TA9? Y\F.7; AA9; AVF; YAFE
             بنوعبدالله بن غطفان: ١٢٩/٢.
                                                  .170, 177, 3/37/1 07/1 77/1.
ينوعبدالطلب: ٢٩٦١، ٤٤٤ ٣٧٧١، ٢٩٦٦
                                                                بنو الأوس، سه الأوس.
                                                              بنوبكر، هم بكربن وائل.
                             .711
                                                           بنو بياضة الانصاري: ١٣٢/٢.
                       بنوعدرة: ٢٠/٢٠.
                 بنوعقيل: ٣/٧٧، ٢٧٨.
                                                                     بنو تغلبة: ٢/٢٩/.
                                           بنوتغلب: ۱۹۰۷، ۹۶، ۲۷۱، ۲۸۱، ۲۸۱
                بنوعمروبن عوف: ٧٤٦/٢.
             بنوعوف: ۲۱/۲، ۲۵۰-۷٤۷.
                                           773; AT - 133; V33; 3\YVY; 3YY;
                       بنوعيس: ٢٧/٣.
                                                                           . 170
```

بنوغفار. - النفاريون. بىنوقىرىظىة (قىرىظة): ٢/١٣٥، ٥٠٩، ٥٥٩،

> 1503 7/707, 507, 757, 777, 377, .TTO

> > بنو القيس: ٢/ ١٣٠.

بنوالتين: ٧٤٣/٢.

بنوقينقاع: ٣/٤٨٣.

بنولحيان: ٢/١٣٥٨.

بنوليث: ٢٩١/٢.

بنسومسروان (= آل مروان): ۲۰۹/۱؛ ۲۵۵۲۲ . 27 . /

بنوالصطلق: ٢/٥١٥، ٢٥، ٣٥٥، ٩٨٥، .787

بنوناجية: ٢/٣٨٣، ٤٨٠، ٢٨٦.

بنو النبيت: ٧٤٦/٢.

بنو النجار: ٢/٢٦٤، ٥٠٩، ٥٥٥، ٧٧٥، ٥٤٧، . ٧ ٤ ٧

بنسو المنضير: ٢/١٣٤، ٢٨٦؛ ٣/٢٥٦، ٣٢٠ פידי, אדים נידין פידי, אידי, פידי, אידי, .07 477/8 1892 4782 50.

يتونيد: ١٩٣/٢.

بنوهاشم (= الهاشميون) ١٠٢/١، ٢١٨، ٢١٩، 1773 FF72 Y\AVF2 T\A3 F3 F73 F73 173 Tr. 374 PP. 7112 0113 F113 VII- 1713 ATTS FTTS 3378 3/AYS 3713 7713 +31.

بنو المون بن خزعة: ٧/٦٣٥.

البوذيون: ٣٧٤/٣.

يراء: ٣٨١/٣ ، ٤٤٠ ، ٤٤٠

البيزنطيون: ٣/٧٧٤.

البيشداذية: ٣/ ٤٠١.

التبابعة: ٢/٨٧٢.

الترك: ٣/٧٧٧، ٣٨٩.

تيم: ١/٢٣٠.

تنوخ: ٣٨١/٣، ٤٤٠، ٤٤٠.

ثقيف: ٢/١٣١، ٩٩٠، ٣٠٨؛ ٣/٧٧، ٨٠٠،

1.03 7.03 3/7773 777.

ثمود: ۲۳۱/۲، ۸۰۹؛ ۱۵۵/۶.

الثنوية: ٣/٤٠٤.

الجعفرية: ٢/٨٠.

جهينة: ٢/ ١٥١٠ ٣/٨٤٤.

الحبشة: ٣/٩٨٩.

الحرنانيون؛ الحرانيون (الحرنانية): ٣٩٨ ٢٩٦/٦ - ٤٠٣ ، ٤٠٦ ؛ سبع المغتسلة .

الحرورية: ١/٨/١، ١٢٩.

حبر: ۲/۲۶۷.

الحنابلة (= مذهب أحمد): ١/٣٣٦، ٢٣٨، ٨٥٨ Y.A. VII. 137: 037: 737: -FF 7/712 VAY2 7.72 V372 1772 A732 .732 3\712 (1712 77112 1771.

الحنفاء: ٣٩٦/٣، ٢٠٤، ٣٠٤.

الحنفية: ١/٢٣٦، ٨٣٨؛ ٢/٨، ٧٦، ٨٠، ٢٢٢، 1771 A371 7731 PIC1 7351 3352

-YVXY 1.72 7.72 3\.VY-

خزاعة: ۲/۱۶، ۲۲۹، ۱۳۷۷، ۹۳/۶.

الخزن ٢/٧٧٧.

الخسسزرج: ١/٢١٥٠ ١١٥١ ٢/١٧٥ ٨١٧٤

.441 4141 4141/4

الخسوارج: ١/٤، ٨٦، ٨٨، ١٢١، ١٧٤، ١٧٦، .1.1/6 ! \\01 - \13 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15 \ \15

الديصانية: ٣٩٣/٣.

الديلم: ٣/٧٧/٣.

ربيعة (ربيعةبن نزال: ٢٧٩/١ ٣٩١/٣، ٢٩١٨،

الروم: ٣/٨٣٤، ٢٦٥، ١٠٤، ٣٠٤، ١٠٤٠ الرومان: ٤٧٣/٣.

زبيد: ١٣١/٢.

الزيدية: ١/٨٨٠/٤ ٣٠٤٠ ٢/٣٦٧، ٣٣٩. الساسانية: ٣١٧/٣.

السياميرة: ٣/ ٣٧٠، ٣٧١، ٤٠٤، ٣٠٤، ٧٠٤،

السنة (إخواننا السنة، علماء السنة، فرق السنة): 1/42 12 112 172 132 732 332 432 7773 7773 FV73 1+33 1733 1703 0A01 YA01 Y/101 1F - FF1 AF. . Y) 3V1 0V1 PV2 YA - 0A1 171 A/T2 ידי ידי ידי ידי ידי ידי ידי YP3, AP3, F.O, 0/0, 'YO, TYO, 7.73 YYY3 YOY3 FFY3 YYY3 YAY3 447 . 174 . 477 P. 3. 1/3. KT. 3/4, 1, 11, 44, 1.1, 177, 147, 3771 /AYS

السوفسطائية: ٣٩٦/٣.

الشافعينة (الشوافع): ٢١٥/١، ٢٦٨، ٢٦٩، 5773 ATTS 7.31 7\5VS . 43 V315 7773 A373 F733 7733 AF33 FV33 TPO 73T, 70T? 7\VAY, 1.7, F37, 

7712 6712 1412 1412 1412 1413 . ٢٦٦ . ١٩٠ - ١٨٨

> الشعوب: ٣/٥٩٤. الشوافع، عنه الشافعية.

الشيعة (الشيعة الإمامية، شيعتنا، شيعة أميرالمؤمنين وشيعة حسين): ٨/١، ١، ١٤، P1: . 7: 77: 73: 33: A3: 70: 1F: TA: PP: (A/: 'TY: (TY: 0FY: TYY: 188 - 883, 783, V88, 188 - 103, \$0\$2 YOR, APR 1YE AAS, APR . 10. VOO. . 11: 1/07: 31: 15 - AF: AV - 1A2 +P2 YP2 AP2 AP2 1 + 1A 1913 1713 7713 7713 7913 7913 3.73 4/73 7773 3073 1.73 3/33 4733 A733 3733 FP03 \*\*F3 V\*F3 ۱۷۲، ۳۷۲، ۱۰۷۱ ۳/۷۱، ۱۶، ۱۷۰ ۳۲۰ V3: 77: · V2 · OV - YA2 VA2 3712 3712 07/1 A·73 T/73 F/73 A/73 P/7 -777 - 778 : 777 : 777 : 377 - 777 : 0373 F373 -F73 F773 0.7 - V.73 71 70 7072 3\1, 37, 77, 77, 77, 37 - FF3 YY - PY3 FF3 A+13 P+13 1113 1113 9113 VII3 1713 771.- VYI3 171 - 3312 F312 V312 AP12 7F12 \$713 YP13 - Y - 2 - Y - X - Y 3 1174 1173 V173 1773 7773 V773 777.

شيعة الخليفة الثاني: ٢٢٦/٢، ٦٩٠.

الصابئة (الصابئون؛ صابة البطائح؛ الصابي): --- 1817 (E1- - 717 CTV) TV-/T المغتسلة على الجرنانيون على المندائية .

> ۳۸۸ء ۳۹۹. قریظة، سے بنوقریظة.

> > قضاعة: ۲/۱۳۰.

القميون: ٩٢/٢.

قوم موسى ٢٠٠٠ اليهود.

الكرامية: ٢١٨/٤١٩/١.

کلب: ۱۳۰/۲.

الكلدانيون: ٣٩٧/٣، ٣٩٩.

كنانة: ٢/٥٨٦، ٢٨٦، ٣٢٥.

كندة: ٢/١٣١، ١١٩٩ ٣/٨٢٣، ١٨٣٠

الكيانية: ٣/٤٠١.

المارونية: ٣/٤٠٤.

المالكية: ١/٢٣٦، ٣٣٨؛ ٢/١٨، ١٤٤، ٢٧٦، ٤٤٦ ١٤٤، ١٢٤٠ ٢/٢٤ ١٠٣.

المانوية: ٣٩٣/٣، ٤٠٠.

متصوفة المسلمان: ٣/٥٠٥.

مجوس البحرين: ٣/٤٣١.

مجوس هجر: ۳۷۸/۳، ۳۷۹، ۲۸۲.

الجيوسية: ٣٠، ٣٩٠، ٣٩٠، ٣٩٥، ٢٠٤، ٣٠٤)

. ٤٠٨

الصقالية: ٣/٥٢٥.

الصهاينة: ١/١٣، ١٢١، ١٢٣، ٢١٧، ٢٢٧،

طيء، سه بنوطيء.

الظاهريون: ٢/٧٠، ٥٠٥.

عاد: ٤/٥٥١.

العباسيون (العباسية): ١/٢٢/١ ٢٢٣، ٢٣١،

\TT\ PAT\ T\\$\ -\F! Y\@A! T\@Y\

777, 777, ·07, T·3.

عبد القيس: ٢/٥٠٨؛ ٣٢/٣، ٢٠٠٨؛ ٢٠/٤.

عبس: ۱۲۹/۲.

عدى: ١/٢٠٠٠.

علماء السنة، \_ے السنة.

العلويون: ٢/٢١١، ٢٢٣، ٢٢٩، ٢٥٤.

غشان: ٣٦٨/٣.

غطفان: ۲/۲۷٤، ٥٥٩، ٢٥٠، ٢٢٥.

الغفاريون (بنوغفار): ٤٨١،٤٧٩/٢.

القاطميون: ٢٢٢/١.

الــقــرس: ١/٩١٠؛ ٢/٨٤٥؛ ٣/٩٨٠، ١٨٧،

**ATY YY3**.

فرق السنة، علم السنة.

الفرنج: ٣/٨٠٤.

الفريقين: ۱/۸، ۹، ۱۷، ۱۹، ۲/۸۳، ۷۰، ۷۰، ۸۳ ۸۲، ۳۰۳، ۲۲۱، ۳۳۳، ۴۲۵، ۲۷۶، ۲۷۲

(V) · (V) · (77) (77) (060 (67)

0/Y, POY, 1FY, YVY! 3/1, Y, AV,

· 1/3 A7/3 (3/3 .0/3 00/3 AA/3

3712 5.72 4.72 .772 407-

القبط: ٢/٢٨١، ٧٠٧.

نحطان: ١/٢٧٩.

قريش: ١/٥٢٦،٢٦٦،٨٢٦،٠٧١،١٧٧،٢٧١،٤٧٣-

0A73 (F33 YF33 3F3 - FF33 AF3. الــــط: ٢/٢٧٦؛ ٣/١٠٤، ١٠٥، ٣٠٥؛ 3/4572 2772 447. النسطورية: ٣/٦٠٤، ٤٠٨. السنصاري (نصاري ...): ١/٢٧٩، ٢٨٧٤ 7/11 17: 171: - 17: 033: 303: . YY YYY 3YY (TY) 33Y) TOY! 7\10 PP1 PP1 PF7 - 777 . ATS VAT: PAT - APT: 1.3; 1.3; F.3 -النصرانية: ٢٨١ ٣/ ٣٨١، ٣٩٠، ٣٩١، ٣٩٣، 7.31 A.31 A/31 P/31 V731 A73. النضير، ـــه بنو النضير. النواصب: ١١٨/١. الوثنية: ٣٩١/٣، ٤٠٢، ٤٠٣. الحاشميون، \_\_هبنو هاشم. هذيل: ٢/٣٤١. هذان: ۲/۱۳۱. الهنود: ٣/٤/٣. هـــوازن: ۲/۱۲۰، ۷۲۰، ۲۱۷، ۲۷۰، ۲۲۷ 7/131, 731, 701, 301. هرذة: ۲/۲۲ه. اليعقوبية: ٣/٤٠٦، ٤٠٨. يوحناسية: ٢٠٦/٣. اليونان: ٣/٤٧٣. اليونانيون: ٣٩٧/٣، ٤٠١، ٤٠٣. الهود (پهود = قوم موسى ...): ۹/۱، ۲۷۹، VAY: Y\A, PI, IY, PP, FYI, AYY,

مخاليف الين: ١٢٨/٢. المُذَاهِبِ الأَربِعَةِ: ١/٤٠٤؛ ٧٩/٧، ٨٠، ٨٥. مذحج: ١/٢٧٦؛ ٢/١٣٠. مذهب أحدى عيم الحنابلة مذهب مالك ، علم المالكية. مراد: ۲/۱۳۰۰. الرجئة: ١/٨٨. المرقونية: ٣/٦٠٤. الزدقية: ٣٩٣/٣. مزينة: ٢/٠٧٠. السودة: ١/٧٧، ٢٣١. السيحية: ٢/٤/٢؛ ٣/٤٧٤. السيحيون: ٣٩٨/٣. المصوبة (أهل التصويب): ٧/ ٧٥، ٧٨. معافر: : ۳/۲۷۲. المستنزلة: ١/٧٢١، ٢١٩، ٥٨٥؛ ٢/٠٧، ٥٧٠ .٣٧٧/٣ المغتسلة: (مغتسلة البطائح): ٣٩٨، ٣٩٨، ٤٠٠٠) ٤٠٤؛ سنهالمندائية؛ سنها الحر تانيون؟ \_\_ الصابئة. المغولية (مغول): ٤٢٢/١. المفوضة: ٧٧/٢. الملكية: ٣٠٦/٣) ٨٠٤. المندائية، المندائيون: ٣/ ٣٩٦، ٣٩٧، ٣٠٤، ٤٠٤، **ے المغتسلة؟ کے الحر نانیون، سے الصابئة.** المسهساجسرون: ١/٩، ٤٣، ١٧٩، ٣٠٧، ٣٢٣، 0.03 \$103 \$703 \$303 0003 \$003 100, . 10, 110, VIO, ATO, AYO, 7A0, 3A0? Y\000, 3F0, YVF, 3AF, 03V1 P3V1 PPV2 T\T.13 V/13 3713 171, 117, 177, 177, 077, A77,



## فهرس الكتب الواردة في المتن

الآثار الباقية (لأبي الريحان البيروني): ٣/١٠١/ 1137 1174 V/W 1770 (VI) 1871 AFY: 7F7: 477: 3/1: 471: 413: آثار الحرب (للزحيلي): ٢/٢٧١ ٢٧١/٤. . 271 . 277 . 220 الأحكام (أحكام القرآن لابن العربي): ١١٢/٢، الإبانة (لأبي نصر): ٢٦٢/١. ابتغاء الفضيلة في شرح الوسيلة: ٢/ ٦٥٠. . 274 47 . 2 أحكام القرآن (للجصاص): ٢٦٩/٣ ١٩٨٧/١، إثبات الهُداة: ١/٢٠٠، ٢٩٣. إتحاف الرواة بمسلسل القضاة: ٢/٣٦/٢. . 47 . 64 . 7 الاحتجاج: ١/٦٠٦، ٢٣٢، ٢٨٣، ٢٩٢، ٨٧١، إحياء العلوم (للغزالي): ٢/٢٢/، ٨٢٧. أخبار الخلقاء: ٣٣٢/٣. 1435 V/09 1/18 189 7/AV. إحقاق الحق: ٦٨٣/٢. أخبار المدينة: ١٣٩/٢. الاخستصاص: ١/٤٤١، ١٩٩٦، ٣٠٦، ٣٠٠٠ أحكام السجون: ٢٣٣/٢، ٤٤٥، ٢٥٦، ٢٦٦، .070 (14) 343, 070. . 247 الأدب: ٢/٥٣٦. الأحكام السلطانية (للفراء): ٢٦٤/١، ٥٤٥، الأربعين (للهائي): ٢٥٦/٢. YY03 FA02 Y\Y3 A313 1.73 1FY3

V/7: 3572 7\171: 537: 0/3: 753:

. 2 . 7

الإرشاد = إرشاد الأذهان (للعلامة): ٢٤٢/٢، الأحكام السلطانية (للماوردي): ٨٦/١، ٢٦٣، .717 الإرشاد (للمفيد): ١/١١١، ٢١٨، ٢٩٣، ٥١٨، V\$12 0012 ... 0.12 V/T2 /773 . 70: 7/7:01 7:01 734. 777, 713, 713, 713, 373, 773,

الإرشاد (للجويني): ٢٦٨/١، ٤١٩.

الإرشاد = إرشاد القلوب (للديلمي): ٢٥٧/٢.

الإستبصار (لابن قدامة المقدسي): ١٣٨/٢. ١٢٨ ممالي ( الإستبصار ( لشيخ الطاشفة): ٣٦٧٥١٣٢/٢؛ الأمالي (

790, FIF, 07F? 7/17; 1A; AFI? 3/AA; 1F; 7F; 711; 0FI.

الإستيعاب: ٢/١٣٣، ١٣٦، ١٣٨، ١٣٩، ٥٢٧،

أشد الغابة: ١٣٠/٢.

الإسعاد: ١٩٠/٤.

الإسلام وأصول الحكم: ١/١. ٤٠١/١.

الإصابة: ٢/٨٢١، ١٢٩، ١٣٥، ١٣٩، ٨٥٥،

070, 770, 770.

أصول الكافي، علم الكافي.

أعلام الدين: ١١١/٢.

إعلام الموقعين: ٦٩/٢.

إعلام الورى: ١/٨١٨، ٢١٩، ٤٣٦، ١٥٥.

الأعمال المانعة من الجنة: ٢٠٠/٢.

الإقبال: ١/٢١٩، ٢٢٠، ٢٢٤.

الاقتصاد (لشيخ الطائفة الطوسي): ٢١٦/٢،

.773 107.

اقتصادنا (للشهيد الصدر): ٢٠٨/٤.

أقرب الموارد: ١/٥٥، ٢٨٩؛ ٣/٤٨٠.

الأقضية: ٢/٤/٢.

الاكتفاء: ١٣٨/٢.

الإكمال = إكمال الدين: ٣٨٨٣.

الألفين (للعلامة): ١/٥٨.

الأمالي: ١٠٣/٣.

الأمالي لابن الشيخ، عنهالأمالي للطوسي.

الأمالي للشيخ، - الأمالي للطوسي.

الأمالي (للصدوق) = أمالي الصدوق؛ مجالس الصحدوق: ۲۱۷، ۲۱۷، ۲۹۱، ۲۶۱؛ ۲۲۸؛ ۲۲۸، ۲۷۸، ۲۷۸، ۲۷۸، ۲۷۸، ۲۷۸، ۲۷۸،

AYA? 7\·AT? 3\P97.

الأمالي (للطوسي) = أمالي الطوسي؛ أمالي ابن الشيخ: الشيخ، مجالس الطوسي؛ مجالس ابن الشيخ: ١٢٤/٢، ١٢٤، ١٢٤، ٣٠٠، ٣٨٠/١ ، ٣٠٠، ٣٠٠،

الأماني (للمفيد) = أماني الفيد؛ مجالس الفيد: ١/٥٥/١ ٢/١٤٥، ٢٧١، ٧٧٧؛ ٣/٢٩٠؛ ٤/٨٥٨.

الإمامة والسياسة (لابن قتيبة): ۳۰۷/۱، ۳۲۳، ۳۲۳، ۳۸۲، ۳۸۲، ۳۸۲، ۳۸۲،

الأَمْ (لىلشافىعىي): ٢٧٣٠؛ ٣٢٢، ٣٣٧، ٣٣٠، ٢٥٠

الأموال (لأبي عبيد): ٢/١٢، ٨٤٧، ٨٧٧٤ ٣/٢١، ١٦، ١٦، ١٣١، ١٨١، ١١١، ١١١، ١٢١١ ١٩١، ٤٠١، ٢٠٢، ٣٣٣، ٥٥٣، ١٣٣، ١٨، ٢٨، ٢٤١، ١٤٤، ٢٤١، ٢٤١، ٢٠١، ١٨١، ١٨١، ١٨٠، ١٢٠، ١٢٠، ١٨١،

الانتصار (للسيد المرتضى): ۱۹/۱؛ ۱۰/۳، ۲۱، ۲۱، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۰

الإنجسيل: ١/٣١١، ١٨٨؛ ٢/٧، ١٢٨، ١٩٧٠ ٢١٠. ١٧٠٠ ٣/٥٢٣، ١٠٠.

أنساب الأشراف: ٢/١٨١، ٢٣٩؛ ٨٠٦.

الأوسط: ٢٧٣/١ ٢٧٣/٤.

الإيضاح: ٢/٨٩٤، ٦٦٠.

إيضاح النافع: ٦١٦/٢.

البحار (للمجلسي) = مجارالأنوار: ١/٤٤، ١٧٦، ١٧٨، ١٧٩، ١٧٨، ١٩٦، ١١٩، ٢١١، ٢١٠، ٢١٠ ٢٢٠، ٢٣٩، ٢٣٠، ٣٣٠، ٣٥٧، ٢٣٠،

3 YY YAY 1 PY Y 1 3 0 73 7 73 1

VF3, AF3, 0V3, 3A3, VA3, 0F3?

Y\377, F3, F0, FF1, FY1, 37F, TF1,

3F1, FV7, AT2, FP7, F2, FV3,

FA, FF5, YV0, VY5, AV2,

YAF, FF5, YV0, AVV, OAV, VAV

\*\*PV, TF5, YV0, FV0, FV0, TYA = 0.43

FV1, TF3, YFA, FF4, F74, YFA, AYA,

FY, TF7, F0; 3\0,073, F073, VF7.

بدائع السلك (للقاضي ابن الآزرق): ٢٤٢٢، ٤٢٤، بدائع الصنائع (للكاشاني): ٢٢٢/٢، ٤٢٩، ٤٢٩، ٤٦٩، ٦١٦، ٦١٦، ١٩٢٤ ٤٧٠/٢،

بدایه ابن رشد = بدایه الجتهد: ۲/۳۷۱ ۲/۱۶۷۰ بدایه ابن رشد = بدایه الجتهد: ۳۷۰، ۳۷۰.

البدر الزاهر: ١/٤/١، ٨٦، ٢٥٦، ٤٧٥.

يصائر الدرجات: ١١٢/١، ٣٠٤؟ ١١٢/٣.

بلغة الفقيه: ٢٠٣/٤، ٢٣٧.

البيان (للشهيد الأوّل): ٣/١٥، ١٢٥ ٤/٨٢، ١٨٧٠.

البيع، -> كتاب البيع.

التاج الجامع للأصول: ٢٠١/١؛ ٢/٣٢٥.

تاریخ ابن عساکر: ۲۲۹/۲، ۵۷۵، ۹۸۰، ۸۳۰. تاریخ بغداد: ۲۵۸/۱۶.

تاريخ الحكماء (للقفطى): ٣٩٨/٣.

تاريخ الحلفاء (للسيوطي): ٢٢٢/١، ٥٥٨.

تاریخ دمش: ۲۵۸/٤.

تـاریـخ الطـبري: ۲/۱۱، ۱۲۳، ۱۲۳، ۵۰۶، ۵۰۶، ۲۸۳، ۲۸۳، ۲۸۳، ۲۸۳، ۲۱۷/۳ ۲۸۳.

تاريخ قم: ۲۴۹/۱، ۲٤٠.

تاريخ النسطوريين: ٧٥٣/٢.

تاريخ اليعقوبي: ١٩٠/٣٤٥٠٩/١.

التبيان (لشيخ الطائفة الطوسي): ٢/٦٦/٢ ٣/١١٠، ٢٣١، ١٤٨، ٢٧٠، ٢٣١، ٣٤٣،

التجريد (للمحقق الطوسي) = تجريد الاعتقاد وشرحه: ١/٩٨٠؛ ٣٨٩.

تحرير الوسيلة (للإمام الخميني قدس سرّه): 401/٢

تحفة الإخوان: ٣٦٠/١.

تحف الحقول (لابن شعبة): ١/٥٢، ١٨١، ١٩١٠ ۲٤٢، ٤٢٢، ٥٢١، ٢٠٣، ٢١٣، ١١٣، ٥١٣، ٥٢٣، ٣٥٣، ٥٥٣، ٢٨٣، ٥٨٤؛ ٥٠٢، ٢٠٢؛ ٢/٣١، ٣٣، ٢٤، ٧٢، ٤٢١، ٤٣١، ٢٣٢، ٣٥٢، ٤٢٣، ٤٢٣، ٢٢٣، ٢٢٣، ٢٠٠، ٤٣١، ٨٨٢، ٣٢٢، ٢٢٣، ٠٣٣؛ ٤/٧، ٢٢٢، ٣٣٠.

> تخريج ابن أبي شيبة: ٢/٥٦٥. تخريج أحاديث المضاوى: ٢/

تخريج أحاديث البيضاوي: ٢٧/٢.

التشريع الجنائي الإسلامي: ٤٣٩/٢. تصحيح الاعتقاد: ١٨٢/١. تعليقة البيبائي على منهج المقال: ١٩٣/٣. تفسير أبي الفتوح الرازي: ٣٩٨/٣. تفسير الزغشري، سه الكشاف. تفسير الإمام الفخر الرازي = التفسير الكبير:

تفسير المنسوب إلى الإمام المسكري «ع»: ١/١٣١، ١٢٤/٤ /٩١/، ٩١/٤ /٢٢٤،

تفسير العياشي: ۲/۸۳۰، ۲۲۱، ۳۲۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۲۱، ۲۲۱؛ ۱۳۸، ۲۹۱؛ ۲۹۱، ۲۹۱، ۲۹۱، ۲۹۷،

تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن: ٢/٠٥٠، ١٤٩، ١٩٦١، ١٣٦، ١٣٠، ١٣١، ١٩٦، ١٢٣، ٣٣٤، ١٣٤، ١٣٤، ٣٥٣، ٣٥٣، ١٩٩٠. ١٧٧.

تفسير الكبير، \_ من تفسير الإمام الفخر الرازي.

تفسير المنار: ١/٦١٧؛ ٣/٢٧٠، ٣٧٤.

تفسير الميزان، ـــهالميزان.

تفسيرالتعماني: ٢٠٧١، ١٩٠، ٣٠٤، ٣٨٤؛ ٢٦٢٢؛ ٢١١/٣، ١١١٨، ٣٤٩، ٢٤٤٤.

تفسیر نورالشقلین: ۱/۲۹۲، ۳۳۲، ۱۹۵، ۲۹۰؛ ۲/۱۵۰، ۵۶۰، ۲۹۰، ۸۵۷؛ ۲۹۱۶.

التكملة: ٢١١/١.

التمهيد (للباقلاني): ١/٢٦٦، ٣٠٨، ٥٨٥.

تنبيه الأمّة: ١/٤/١ ٤/٥٠٣.

التنقيح (السيوري) = التنقيح الرائع: ١٦١/٢، ٢٢٤، ٢٦٠، ٢٥١، ٢١٦، ٢٢٤ ٣٢/٤

تنقيح المقال: ١/٣٧١، ٢١١، ٢٢٩، ٣٣٠، ٢٣٠، ٢٣٠، ٢٣٢. ٢٣٢، ٢٢٩، ٢٢٩، ٢٨٠.

تهذيب الأنساب ونهاية الأعقاب: ٧٩/٢.

التهذيب (لشيخ الطائفة الطوسي) = تهذيب الأحسكام: ١/٨٨١، ١٧٧، ١٩٤٩، ١٩٤٠، ٢/٢٠ ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٤٠، ١٩٢٠، ١٩٢٠، ١٩٢٠، ١٩٢٠، ١٩٢٠، ١٩٢٠، ١٩٢٠، ١٩٢٠، ١٩٢٠، ١٩٢٠، ١٩٢٠، ١٩٢٠، ٢٢٠، ٢٢٠، ١٩٢٠، ٢٣٠٠.

التهذيب في اللغة: ٥٠/٤. التهذيب في اللغة: ٤/٥٠.

التهذيب (للنووي): ۲/۲.

التهذيبين = التهذيب والاستبصار: ٩٨/٤، ٢٣٧. التوحيد: ٢/٢٦، ٦٦٥.

التيسير: ٢٦١/٢.

ئسواب الأعسمال: ٢٥٦/١؛ ١/٤٦٧، ١٨١٣، ٨١٣؛ ٢٥٩/٤.

جاماسب: ۳۷۹/۳. جامع الأخبار: ٤٦٨/١.

جامع الأصول: ١/١٩٧/ ١٤٥/٣.

الجامع = جامع الشرائع؛ الجامع للشرائع: ٤٣/٤، ٢٢٠.

جامع المدارك: ١٦٧/٢.

الجمل (للمفيد) = كتاب الجمل: ٢/٥٨٢، ٨٠٠٧/ ٣١٣/٣.

حاشية ابن عابدين: ٢٧١/٤.

حاشية الروضة؛ حاشية الخوانساري على شرح اللمعة: ٣٦/٤ ٤٨٢/٣.

حاشية الصحيح؛ حاشية على صحيح مسلم: ٨٣/١.

حاشية الفروع؛ حاشية لفروع الكافي: ٩٨/٣، ـــهحاشية الكافي.

حاشية القواعد (للشهيد الأول): ١٢٠/٤.

حاشية الكركي (للمحقق الكركي): ٢٤٢/٢، ٢٤٣.

حاشية الكاني: ٩٨/٣، ٢٦٤، ٢٦٥، ٥٠١.

حاشية المكاسب (للعلامة الإصفهاني): ١/٣١٥؛ ٢٠٠/٤

حاشية الكاسب (للسيد عمدكاظم اليزدي): ٢٤٠/٣.

الحدائق (للبحراني) = الحدائق الناضرة: ٢١/٣٥٥، ٤٥١، ٨٩٥، ٢٠٠، ٢٥٦، ١٩٦٠ ٣١/٢، ٢٢، ٣٥، ١١٩، ٣٢١ ـ ١٢٠، ١٢١، ١٢١، ١٢٢ ـ ٨٦، ٤٠١، ١١٠، ١١٠، ١٢٠،

حدائق القربين: ٨١/٢.

الحدود، ــــ كتاب الحدود.

الحكومة الإسلامية (للإمام الخميني .قتس سرّه): 148، 178،

الحواشي المنسوبة للشهيد على القواعد: ١٤٥/٤. ٢٢٧.

حلية الأولياء: ٢٥٨/٤.

الحراج (ليحيى بن آدم القرشي): ٣٤٢ه، ٣٤٢، ١٤٩/٤ ١٥٠٢.

الخطط المقريزية: ٤٣٣/٢.

خلاصة الأديان: ٤٠٣/٣.

اخلاف (شیخ اطائفة): ۱/۱۱، ۱۲۱، ۱۳۳۱ ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱/۱۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۱، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰۰، ۱۳۳۰، ۱۳۳۰،

7373 AFT3 TV73 3V73 AA73 \*F73
7F73 V\*33 (133 7133 3133 713 3753 F753 A753 7753 3753 0053
F033 (F53 AF53 FV53 FF52 3\F73
V03 (F3 YF3 YA3 3F3 F013 YF13
F173 V173 \*773 3F7

الحلافة والإمامة (لعبدالكريم الخطيب): ١٠١/١. الخمس، سه كتاب الخمس.

درّ السحابة: ١٣١/٢.

درفش: ۳/۱۱۶.

> دروس بحيى: ٣٩٧/٣. دستور معالم الحكم: ٢٥٨/٤.

. ۲۳۸

رياض العلماء: ۲/۷۹، ۸۰.

زبدة المقال: ١٨/٤.

الزبور: ۲/۱. ۵۰ ۳/۰۳۹، ۳۹۷، ۳۹۸، ۴۰۷، ۲۱۰.

الزكاة، عم كتاب الزكاة.

زيادات المقنعة: ٣/٨٩؛ ــــــــ المقنعة.

زيادة الروضة: ٣/٤٧٠.

السرائر: (لابن إدريس): ۲۲۱۷۱ ۲۲۶۲۲ ۳۵۲۸ ۱۳۵۲، ۲۰۲۰

A.F. 1913 7/17, FA, 717, ...,
A.T. 913, 973, 173, 1.03 3/17,

(\$2 TF2 FF2 (V2 (V3 AA2 6A2 \$(\) TT(\) YA(\) AF(\) 3\*Y2 \*YY2

سفينة البحار: ٢/٢٤، ١٩١.

سنن ابسن مساجة: ۱/۱۹۱، ۲۳۹، ۳۵۹، ۳۰۳، ۱۰۳، ۲۲۱ ۱۲۲۱ ۲۲۱، ۱۳۹۰ ۱۲۳۰ ۲۸۵، ۲۹۸، ۷۹۸.

سنن أبي داود: ۱۱۹/۱، ۱۱۸، ۱۳۲۲، ۱۳۳۱ ۱۱۱، ۸۵، ۲۰۲۶ ۲/۲۶، ۲۷، ۱۱۱،

3312 -012 1712 3772 1772 3772

٥٧٠، ١٠٢، ١٦٢، ١٦٢، ٢٢٧، ٢٢٧،

111 11V1/T 1941 1941 1771 1711

V/13 T.Y3 AYY3 0073 P073 //33

77323\r0, V·7, ·77, 177, 777.

سنن السيهق: ٢/١٤، ١٢٥، ٧٧٧، ٢٨٦، ٢٨٦،

\* \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1 : \$ 1

01. 10.7 (0.A (0.A (14) (14) - 14)

700, 550, 340, 775, 575, 375,

177 - 3773 7773 3-73 1173 7173

1173 AVTS 0ATS - 183 VESS 1033

٥٦٥، ٣٨٤؛ ٤١٨٨، ٢٢١، ٣٠٣، ٤٠٣.

الذخيرة (للمحقق السبزواري): ١١٩/٣؛ ٦٨/٤. الذريعة: (للشيخ آقابزرگ الطهراني): ١٨٠/٢.

ذكرى العلامة الشهيد آية الله الطهري: ٣٩٦/٣.

ربيع الأبرار: ٢٠٠/١.

رجال الشبيخ: ١/١٧٢، ١٨١، ٢٣٣، ٢٢٨؛

7/11:3/0.7.

رجال النجاشي: ٣٠٤/٤.

ردّ المحتار على الدّرّ المحتار: ٢/٢٥٤.

رسائل إخوان الصفاء: ١٩٥/١.

رسائل عَلَم الهدى: ٣٣٩/١.

رسالة على بن بابويه القمي: ٣٥٧/٢، - فقه الرضا.

رسالة الغيبة (للشهيد الثاني): ٢٣/٢، ٨٠٨.

رسالة انحقق الكركي: ٢٣٠/٣.

روضات الجنات: ۸۱/۲.

الروضة (للشهيد الثاني) = الروضة البهية في شرح

اللمعة النمشقية: ٢/٤٨٩، ٣٠٩، ٦١٦،

\*\*\*\*\*\* \*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

573 733 003 7F3 FF3 0F3 F113 F713

روضة الكافي، عالكافي.

روضة الواعظين: ٢٩٦/١؛ ٢٥٧/٢.

الريساض = ريساض المسائل: ١١٨/١، ١٢٠٠

7/4412 9773 3/572 7712 9712 5412

سنن الترمذي = الجامع الصحيح: ١/٥٥٦، ٢٧٦، ٢٧٩، ٢٧٩، ١٩٩، ٢٦٤، ٣٣٥، ٢٧٨. ٢٧٢١، ٢٧٢٤.

سنن الدارمي: ۲۹۰۲، ۵۷۵؛ ۲۹۰۶.

سنن سعيد: ۱۹۲/٤ ١٠٢/٤ ١٩٢٨،

سنن الـــنسائي: ٣٢٠، ٣٤٠، ٣٨٠، ٣٨٠، ٣٨٠، ٣٨٠،

سيرة ابن إسحاق: ١٣٨/٢، ٥٦٤.

سیرة ابن هشام: ۱/۰۱۰؛ ۲/۰۱، ۲۰، ۲۳۱، ۱۳۷، ۲۸۳، ۲۰۰، ۵۰۰ ـ ۲۰۰، ۲۳۷، ۱۵۷، ۵۵۷، ۵۲۷؛ ۳/۲۰، ۱۳۲، ۳۵۱، ۱۵۲، ۲۰۱، ۱۷۱، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۳۳، ۱۵۳؛ ۵/۷.

السيرة الشامية: ٢/ ١٣١.

شرح الأخبار (لصاحب السنعائم): ٣١٢/٣، ٣١٥.

شرح الألفية (لابن كيران): ١٣٨/٢.

شرح التبجريد (للعلامة الحلي) = كشف المراد: ١/ ٣٨٠، ٣٨٠ ٤٠٣.

. شرح التقريب: ۱۳۰/، ۱۳٦.

شرح الشفاء (لابن التلمساني): ٥٧٩/٢.

شرح النووي لصحيح مسلم: ١٩٥٨٥ ٢١٩/٢،

شرح عبده؛ شرح نهج البلاغة (محمد عبده): ١٨٠٠/١ (٣٥٨/١

شرح فتح القدير: ٢/٣٥/٤.

الشرح الكبير على المقنع (لشمس الدين ابن قدامة): الشرح الكبير على المقنع (لشمس الدين ابن قدامة):

شرح اللمعة (للشهيد الثاني) = الروضة البهية، سه الروضة.

شرح المقاصد (لإمام الحومين): ٥٨٩/١. شرح المواقف (للجرجاني): ٢٦٧/١.

شرح المواهب (للزرقاني): ۲۲۸/۱، ۱۳۸.

شرح نهج البلاغة (لابن أبي الحديد): ١/٤٤،

۷۸، ۱۲۸، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰۰، ۱۲۰،

۱۲۲، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰،

۱۸۰، ۱۸۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۱۲۰،

۸۷۲، ۱۸۰، ۱۸۰، ۱۸۰، ۱۸۰، ۱۸۰، ۱۸۰،

۱۸۰، ۱۸۰، ۱۸۰، ۱۳۰، ۱۳۰، ۱۳۰،

۱۸۰، ۱۸۰، ۱۸۰، ۱۳۰، ۱۳۰،

شرح نهج البلاغة (لابن ميثم البحراني): ١٧٦/١، ٢٥١.

شرح نهج البلاغة (للخوثي)، ــــه منهاج البراعة. شرح نهج البلاغة (لعبده)، ـــه شرح عبده. الشعاب: ١٩٤٤،

الشفاء (لابن سينا): ۲۹۱/۱ ۳۳۰، ۴۶۰، ۶۶۰،

شفاء الغليل; ٢/٢٣٦.

شمائل الترمذي: ٢/٥٧٩.

شوليون: ٣٩٧/٣.

صبح الأعشى: ١٢٨/٢.

الصحاح (للجوهري) : ١/١٥٥، ٧٧، ١٢٥٤ ٢/٢٥٦، ٣١٥، ٣١٨، ٢٢٤، ٧٧٥، ٣١٣ ٣/٤٢٢، ٤٤١٧، ٤٢٤، ٥٠.

صحف آدم: ۳۹٦/۳، ٤٠٤، ٤١٠.

صحیح مسلم: ۱۲۹، ۹۸، ۲۲، ۲۷، ۱۲۹

الصحيحين = صحيح البخاري وصحيح مسلم: 4/٠/٢ ه.

صحيفة الرضا«ع»: ٢/٢١.

المحيفة السجادية: ٢/٣٢١، ٢٢٤، ٢٢٧٠، ٢٢٢٠ ٢٩٧/ ٤٢٤٦.

صفین (لنصربن مزاحم) = وقعة صفین؛ كتاب صفین: ۲۹۱/۳ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۱ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲

الصواعق المحرقة: ٨٤/٢.

طب النبي: ٢/٧٢، ٦٣٠، ٦٤٠.

طبقات ابن سعد: ۲/۱۲۳۳، ۵۹۸، ۵۹۹، ۹۳۵.

الطرق الحكمية (لابن قيم): ٢/٢٥٤.

عبقات الأنوار: ٥٩/١، ٢/٨٣٨.

عجائب أحكام أميرالمؤمنين «ع»: ٧٧/٢.

العدّة (لشيخ الطائفة) = عُدة الأُصول: ١٩/١، ١٩/٨

العروة الوثق (للسيد محمد كاظم اليزدي): ١٨٢/٢ ، ١٨٢. ١٨٢.

عقاب الأعمال: ٢/٤٧٥.

العقد: ۲/۵۰۸.

العقد الفريد: ٢/٣٣١، ٥٨٧.

العلل (للصدوق) = علل الشرائع: ١/٤٤، ٩٣، ١٢١، ١٧١، ١٧٢، ٢٢٠، ٤١١، ٢٧١، ٢٧٤، ١٩٩٩ ٢/١٤، ٢٦، ٢٨٠، ٤٠١، ٢٤٠

عليّ إمام التقين: ٢/ ٣٨٠.

عوالي السلسّاني: ٢/٢٦١، ٢٦١، ٤٨٧، ١٩٥٠ ٢/٣٢٢؛ ٣/١٦١؛ ١١١١، ١١١، ١٩٥٠ -٤٥١، ١٨٧.

العين (خليل بن أحمد) = عين اللغة: ٣/٥٥، ٤٠٧.

العيون (للصدوق) = عيون أخبار الرضا(ع)):
(۱/۱، ۱۷۱، ۲۱۰، ۲۷۷، ۳۷۵، ۲۸۵،
(۳۹، ۲۲۱، ۲۷۱، ۲۰۵، ۲۰۰، ۲۰۱،
(۳۹، ۲۳۳، ۲۰۰، ۲۰۱، ۸۸۷، ۸۸۷،
(۱۸، ۲۲۸؛ ۸۵۰) ۳۲۸، ۲۸۷،

السغارات (لأبي إسسحاق): ۲/۲۰۲، ۲۰۵۳، ۲۰۸۰ ۲/۸۲۲، ۲۳۸، ۲۸۳، ۲۸۳، ۲۳۱، ۲۸۰، ۲۸۰ ۲/۱۰ ، ۲۸۷، ۲۸۵، ۲۸۲، ۲۸۲، ۲۸۷

غاية المراد: ٤٩٨/٢.

غاية المرام (البحراني): ٢٠٤/١.

الغدير (للعلامة الأميني): ٢٦٦، ٥٥، ٢٦٦، الغدير (للعلامة الأميني): ٢٦١، ٥٠،

الغنية (لابن زهرة): ١/٨١١ - ١١١٠ ٢/٥٠١، ۲ - ۱ ، ٤٥١، ٢٥١، ٢١٣، ٥٩٣، ٢٧٥، ۷١٦، ٢٤٢، ٢٥٢؛ ٣/٧٢، ٣٨، ٢٨، ٤٢، ٥٢، ٣٠١، ٢٣١، ٢٥١، ٨٨١، ٤٥٢، ٧٨٢، ١٠٣، ٢٠٣، ٣٧٣، ٥١٤، ٧٢٤، ٢٥٤٤٤/٤١، ٢٢، ٢٣، ٧٣،٨٨،٢٨،٨٢١.

الغوالي، ـــــــ العوالي اللئالي.

غياث الأمم في التياث الظلم (للجويني): ٢٦٨/١.

الغيبة (للشيخ الطوسي) = غيبة الطوسي: ١/٩٧٨ ٢٠/ ٩٠، ٢١٠ ٤/٩٢٢.

الغيبة (للنعماني) = كتاب الغيبة: ١/١٨١، ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٩٩، ٩٦٠، ٢٧٨، ٢٨٧؛

الفتن: (للترمذي): ١١٤/١.

فتوح البلدان (للبلاذري): ۲/۲۲/۱ ۳/۲۰۹، ۲۰۹۸. ۴۳۰، ۲۳۱، ۴۳۱.

فروع الكاني، ــــــ الكاني.

الفروق (للقرافي): ٢/٢٧٤.

الفِصل (لابن حزم): ٨٦/١، ٢٦٩، الفضائل: ٨٣٠/٠.

الفقه الإسلامي وأدلته (للدكتور الزحيلي): ۱/۳۳۸، ۴۰۶؛ ۲/۲۷، ۸۲، ۳۲۳، ۶۶۳، ۴۷۵، ۵۷۹، ۲۷۵.

فسقسه السرضا: ٢/٣٣١، ٢٦٨؛ ٢/١٥٣، ٢٥٣، ٢٥٧، ٢٥٧، ٢٥٠، ١٨٥؛ ٢/٧٤، ٢٨. المقت على المذاهب الأربعة: ٢/٧٨، ٢٧٣، ٢٣٨،

(۷۳) ۳۷۲) ۳۰33 ۲/۳۲۳، ۲۳۳، °603 7/(/: ۷۸۲، ۲۰۳.

الفهرست (لابن النديم): ١/١٨٠٠ ٣٩٧/٣،

الفهرست (لشيخ الطناقة الطوسي): ١٧٣/١،

۰۸۱، ۳۲۲، ۸۲۶، ۲۳۶ ۲/۲۶۲۶ /\*\*\*\*

قاطعة اللجاج (الكركي): ١٨٨/٣.

القاموس (للفيروزآبادي) = قابدوس اللغة: ۲۱،۲۱۳، ۲۱۵، ۲۲۱، ۳۵۱، ۳۱۵، ۲۱۳، ۲۲۸ ۳/۵۵، ۸۵، ۲۲۱، ۲۱۱؛ ۱/۵، ۲۵، ۲۵، ۲۵، ۲۵،

قرب الإسناد (للجِمْيَري): ۲/۲۰؛ ۲۹۳، ۲۹۸، ۲۰۸، ۲۸۱، ۸۲۰، ۸۲۰، ۲۰۸، ۲۰۲، ۸۲۰، ۲۰۲۰

القواعد والفوائد (للشهيد الأول): ١٨/٢،، ٣٧٤، ٨٧٤.

قوت القلوب (لأبي طالب المكي): ۲۰،۸۳۰ م... السكسافي (لأبي الصسلاح): ۲۱،۳۳۱ ۱۹۲۲، ۵۰۲۶ ۲۱۵، ۲۲۸، ۲۲۱، ۲۱۳۸ ۱۱۶۲، ۲۵۰، ۲۸، ۲۸، ۲۸، ۲۸، ۲۰۰

السكسامسل (لابن الأثير): ۱/٤٤، ١٧٥، ٣٩٣، ٣٠٥، ٤٠٥، ٢٥٠، ٨٥٥، ١٩٥٥، ١٠٠٤ ٢/٢٧٦؛ ٣/٢٠٩.

كتاب أبي بوسف إيشع النصراني في الكشف عن مذاهب الحرنائيين: ٣/ ٤٠٠.

كتاب أحدبن محمدبن سيار: ٢٤٧/١.

كتاب البيع (للشيخ الأنصاري)، عنه المكاسب. كتاب البيع (للإمام الخميني «قدس سرّه»): 
110/۳ ، ۲۶۸ ،

كتاب الحدود (للمصنف): ٤٨٣/٣.

كتاب الخمس (للشيخ الأنصاري): ٩٨٨/٣ ٤٢٣/، ٣٥، ٣٦، ١٤٢.

کتاب الخمس (للمصنف): ۲/۲۱، ۱۹۶۸ ۳/۱، ۲۲، ۲۵، ۲۷، ۸۲، ۸۰، ۹۲، ۲۰۱۰ ۱۱۰۸/۱؛ ۱۲۸

كتاب الزكاة (للمصنف): ٣/٤، ١٠، ١١، ١١، ١٩، ٢٥، ٢٥، ٢٥، ٢٥٠؛ ٤٥٩؛ ٢٥٠، ٢٩٠٤؛ ٤٥٩، ٢٩٠٠؛

كتاب درست بن أبي منصور: ۲۰/۹۲۵.

کتاب سلیم بن قیس الملالی: ۱۸۰۱، ۱۸۰۰ م

. . . .

کتاب صفین، 🛶 صفین.

كتاب طلحة: ٢/١٧/٣.

كتاب ظريف: ١٤٩/١.

كتاب عاصم بن حميد الحناط: ٤٦/٤.

کـــتــاب علي «ع»: ٤٦/٤، ١٥٧، ١٨٨، ٢٠٠٠) ٣٣٥، ٤٤١.

كتاب فضائل عباس بن عبدالمطلب: ٢٢٤/١.

الكتاب الكبين ـــهالمبسوط.

كتاب ورّام: ۲۹۷/۱.

الكتب الأربعة: ۲/۲،۱،۲۰۲؛ ۳/۱۵، ۹۰.

كتبه (كتب الشيخ) الثلاثة الفتواثية: ٣٧١/٣.

الكشاف (للزغشري): ٧٧١/٢ ٢٣٥٠/١

.1/1:11/

كشف الرموز: ٥٠٣/٢.

كشف الظنون: ٢٦١/٢.

كشف الغطاء: ٢٥٨٥٢، ٥٩٥٥ ٤/٢٦، ١٤٠.

كشف الغمة: ٢٧٩/٢، ٥٤٩.

كشف اللشام: ٣٢٠/٢، ٤٩٧؛ ٥٠٠، ٤٠٥؛ ٣/٧٧٣.

كشف المراد، ـــ شرح التجريد.

كفاية الأحكام (للمحقق السبزواري): ١٧٦/٢،

9.09 7/1113 V·73 P·73 TT73 AT73 7373 3379 3/573 T33 AF2 (T723 T72

كفاية الأصول (للمحقق الخراساني): ١٧٧/٢،

. ۲۲۲

كمال الدين (للصدوق): ٢/٢٩١، ٢١٢، ٢٤١٨

.YOA/E 54./Y

كنز الرّب: ٣٩٦/٣.

كنز العرفان: ٣/٢٥٢.

الكنزالعظيم: ٣٩٦/٣.

كنز الفوائد: ٤/٨٥٢.

کز الکراجکي: ۲۱۸۱، ۱۹۹، ۳۱۰، ۳۵۷، ۳۵۷، ۲۵۷، ۴۸۵.

گنزا: ۲/۶۰۶.

گنزاریا: ۳/۰۱۶.

گیتاشناسی: ۲۲۷/۳.

لبّ اللباب: ١٩٠/١، ١٩٧.

ب سبب. ۱۱۷۲۱۲ ۱۱۷۲

لسان العرب: ١/٤٥، ٣٧، ٢٩١، ١٥٣، ١٣٤، ١٣٥، ٣٥٤، ٣٥٤، ٢٩١، ٢١٣، ٣٥٤، ٢٨١، ٢١٣، ٢١٣، ٣٨٠، ٣١٤؛ ٣/٣٤، ٣٥، ٨٨٤؛ ٤/٠٥.

اللمعة (للشهيد الأوّل): ٢/٩٨٤، ٢٤٢، ٠٦٠؛ ٣٨٠، ٣٨٠، ١٩٠، ٢٢٠، ٣٠٠، ٢٣٠، ٣٣٠.

مآثير الإناقة في معالم الخلافة (للقلقشندي): ٢٧٢/١.

مبادي نظم الحكم في الإسلام: ٨٣/٢.

المبسوط (للسرخسي): ٢/٢٥٤، ٢٧١؛ ١/٢٦٠، ٢٧١، ٢٧٤،

المبسوط (لشيخ الطائفة الطوسي): ١/٣٣٩، ٢٤٠، ٢٦١، ١٦١، ٢٢٠، ٢٢٠، ٢٢٠، ٢٢٠، ٢٢٠، ٢٢٠، ٢٤٩

7573 · 773 3133 A733 YF33 1V33 ۸۷۵، ۲/۲، ۸/۲، /3۲، ۳3۲، ۵۵۲، AOF, FTY, PTY, 73V, 7FY? T\TO, PAS ATTS 1315 A315 PF15 TV15 VY10 0X1 - VX13 3713 X+Y3 01Y3 175 YTY, 707, 177, 177, 777, 7AY3 78Y3 A8Y3 4073 A07 - 1873 1773 YYY3 1573 3YY3 .PY3 V.33 1/3, V/3, Y/3, 373, F/3, T/3, 1331 1331 0031 1731 AFS1 VVS1 FA33 7F33 FF33 3\73 A3 7F3 YF3 25, 54, 771, 501, 141, AVI, 7A1, . 478 . 400

المجازات النبوية: ١٥٢/٤.

عِالس ابن الشيخ؛ عجالس الطوسي، سه الأمالي؛ أمالي الطوسي.

عِالس الصدوق، ــهالأمالي للصدوق. عالس المفيد. عالس المفيد.

مجسم البحرين: ١/٣٦، ١٩٣٩ ٢٦٠/٢ ٣/٨٨/٢ ٤٤/٤، ٤٤، ٥٠، ٥٥، ٥٥.

مجمع البرهان (للمقاس الأردبيلي): ۲٤٩/۲، ۲۰۱؛ ۲۰۲، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۲۱، ۲۲۸، ۲۷۰.

1A72 1772 7772 3772 3373 0572 3672 4433 3/72 52 1672 7672

مجمع الزوائد: ٢٧٣/٤.

مجمع الفائدة والبرهان، سهجمع البرهان. المحاسن (للبرقي) = محاسن البرقي: ٢١ ١٣٠٤ ٨٢١/٢.

محاضرات الأبران ٢/١٣٦/.

المحكم والمتشابه (للسيد المرتضى): ٢٠٢١، ٢٠١٠ المحكم والمتشابه (للسيد المرتضى): ٢٠٢١، ٢٠٠١ المحكم والمتشاب المحكم والمحكم المحكم المحكم

المحصول (لفخرالدين الرازي): ٧٥/٢.

الحلّى (لابن حزم): ١/ ٢٧١١ ٢/ ٧٠، ٥٧، ٢٦٦. ٢٣٣، ٤٣٨، ٢٥٦، ٥٩٥، ٢٠٦، ٢٢٢.

غتصر الخرق (لأبي القاسم الخرق) = الخميمر: ۱۱٤۷/۲ ، ۳۲۹، ۳۳۹، ۳۴۷، ۲۷۱، ۲۷۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۲۷، ۲۷۰،

الختصر النافع (للمحقّق الحلّي) - الختصر؛ النافع: ۲/۱۹۲۱، ۱۹۱۶، ۲۱۲، ۲۹۲، ۱۹۳۰، ۲۰۲، ۲۰۹، ۲۰۱؛ ۲۲۴؛ ۲۳۶، ۲۶، ۸۳، ۲۰۰، ۲۱۰، ۲۹۰، ۲۲۰، ۲۰۰۰.

المراجعات: ٢/١٥؛ ٢/٨٤.

المراسم (لسالارينْ عبدالعزيز) = مراسم سلاَن ۱/۱۳۶۰ ۱۱۳/۳ ۱۲۳/۳ ، ۱۱۶۰ ۱۱۶۰ ۲۸، ۲۸، ۲۱۵ ، ۱۱۵ ، ۱۱۵

مروج الذهب (للـمسمودي): ۲۰۱۱؛ ۸۸۸/۲) ۸۸۸/۲ ۲۰۱۰، ۲۰۱۸؛ ۳۱۴.

المسائل الناصرية: ٣٠٧/٣.

مسالك الأفهام (للكاظمي): ٣٤٩/١.

مستدرك الحاكم: ۲۲/۱، ۲۶۲/۱۸۵۲۲۰، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲،

> المستصفى (للغزالي): ٢٧/٢، ٥٥، ٥٧. المستمسك (للحكيم): ٢٥/٤ ١٥٤٤.

المستند (للنراقي) = مستند الشيعة: ٢/٠٧٠، ٤٦٣، ٤٩٥، ٩٧٠.

مستد زیدین علی ۲/۹۷۳، ۲۷۹، ۳۳۹، ۹۹۰، ۹۹۰، ۱۲۹۰ ۱۲۹۰، ۲۳۹، ۲۳۹۰ ۲/۹۲۳، ۲۸۲ ۲/۹۲۳، ۲۸۳.

مستدعبدبن حيد: ٢٦٩/٢.

مسند عليّ «ع»: ۲/۲۱۷، ۲۲۸.

مصادر نهج البلاغة: ٢٥٨/٤.

مصباح الشريعة: ٢/٢٤، ١٧١، ٣٩٩.

مصباح الفقيد: ٢/٢٦٤ ٣/٢١، ٣٢٥ ٢٨٥ ١٢٥٠ مصباح الفقيد: ٢/٢٦٤ ٣١٥ ١٤٠ ١٤٠ ١٤٠٠

مصحف أبّيّ: ٤٠/١.

المسنف (لابن أبي شيبة): ١٧٥/١ ٢/٣٠٨، ٢٨٣/٤ ٤٨٣٠.

مصنف أي داود: ۴۲۲٤/۲ ، ۴۷۸ بسه سنن أي داود.

معسنف السنسائي: ٢٧٤/٢، ٤٧٨، ١٩٧٨ صنن النسائي.

مطالب السؤول: ٧٧٨/٢.

المعالم = معالم الأصول: ٢٤٠/٢.

معالم القربة (لابن الأخوة): ۲۹۸/۲، ۲۲۰، ۲۲۰ ۲۷۲، ۲۷۲، ۲۲۱، ۲۲۱، ۲۳۰، ۳۰۰، ۲۲۱ ۲۲۳، ۲۳۰، ۲۶۹، ۳۰۰، ۲۳۱، ۳۰۱، ۲۱۱، ۲۱۱،

معاني الأخبار (للصدّوق) = المعاني: ٣٩٢/١، ٢٦١؛ ٧٧/٢، ٦٩٦.

المستبر (للـمحـق الحـلّي): ١٩١/١ ٣/٨٤، ٨٨، ٩٢؛ ٤/١٤، ٦٦، ٦٦.

معجم مقاييس اللغة؛ القاييس: ٤/١ه، ٣٤٤؛ ٣/ه، ٣٤، ٤٤، ٤٩/٤.

مغنى المحتاج: ٣/٤/١ ؛ ١٩/٤.

المفاتيح (للمحدث الكاشاني): ٣/٢٤/٣. ٢٣١/٤.

مفتاح الكرامة: ٢١٦/٢، ٢٠١٠، ١٩٦٨، ١٦٠٠

المفردات (للراغب): ۲/۳۰، ۵۰، ۷۷، ۱۰۲، ۲۰۲۰ ۳۳۳، ۲۰۲۱، ۲۹۲، ۳۱۳، ۲۲۱، ۷۷۰؛ ۲۰۲۱، ۷۰۲، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، ۲۰۲۱، مقاتل الطالبين: ۲۱۸/۲، ۲۳۸، ۲۰۲۸، ۲۰۲۰.

المقتصر: ٢/٢٠٠.

مقدمة أبن خلدون: ١/٧٨، ١٦٧، ٢٧٢، ٢٧٧، ٢٧١٠. ٣٧٣، ٤٣٤؛ ٢/٧٧، ١١٢، ٢٧١١؛ ٢٩٩٤. مقصد الراغب: ٢/٥٢٥.

المقنع (لابن قدامة): ١٦١/٤.

المقشع (تساحدوق): ۲۱۲۱، ۲۳۹۱ ۲۸۸۶۱، ۲۱۲، ۱۱۲۰ ۲۱۷، ۲۲۳، ۲۲۲ ۴۲۲۲۲.

مكارم الأخلاق: ٢/٥٢١، ٢٩١.

المكاسب (للشيخ الأنصاري): ١٤/١، ٢٦٠ (٢١٠ م ١٩٠٠) (٢٤٠ ، ٢٩٠٠) (٢٤٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٤٠ ، ٢٢٠ ، ٢٤٠ ، ٢٤٠ ، ٢٤٠ .

1\ff\\ 1\fr\\ 1\

منية الطالب: ١/٥/١٦.

منية المريد: ١/٢٦٤، ٤٨٧.

الهذب: ۲/٤٠٤.

البراج): ۱/۰۶۰؛ ۲/۱۲۰؛ ۲/۱۲۰؛ ۲/۱۲۰؛ ۲/۱۲۰؛ ۲/۱۲۰؛ ۲/۱۲۰، ۱۱۰، ۱۲۰، ۱۲۰، ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۳۰،

المهذب (لأبي إسحاق): ٢/٧٢، ٢٧٤.

المهذب البارع (لابن فهد): ٢٥٧/٢.

المواقف (للإيجي): ٢٦٧/١.

المواهب: ٢/١٣٦، ١٣٨.

موسوعة الفقه الإسلامي: ۲۱۹/۲، ۲۵۲، ۲۲۰. الموطأ (لمالك بن أنس): ۷۸/۷، ۱۹٤، ۲۶۹، ۲۷۹، ۳۲/۲، ۱۹٤۹؛ ۱۵۱/۱، ۲۷۷.

الميزان (للعلامة الطباطبائي) = تفسير الميزان:

1/ • 07 - 707 0 070 2 7/7 . 3 2 } } .

الميسية: ٢/٦١٦.

الناسخ (للنحاس): ١٤٩/٣.

الناصريات (للسيد المرتضي): ۲۹۹/۳ ،۲۹۹/۳

۸۰۳۵ ۷۱۳۵ ۲۳۳.

نزهة الأبصار: ٢/٥٠٨.

نصب إلراية: ٢٧٣/٤.

نظام حقوق المرأة في الإسلام (للشهيد المطهري): ٣٤٣/١.

نظم الحكم بمصر: ٢٦٦/٢.

نظم الحكم والإدارة في الشريعة الإسلامية (لعلى

منصور): ۲/۲۲.

النفلية (للشهيد الأول): ٩٢/١.

النهلية (لابن الأثير) = نهابة ابن الأثير: ١/٣٥،

الملاحم (للبطائني): ٢٢/١.

ملاذ الأُخيار (للمجلسي): ٢٠٥، ٥٠٨.

الملل والنحل (للشهرستاني): ٣٩٦/٣.

المناريسه تفسير المنار

المناقب (لابن شهرآشوب): ۲۱۹۲، ۱۹۳۲، ۱۹۳۲، ۱۹۳۲، ۱۹۳۶، ۲۹۹،

٠٠٧، ٢٢٧، ٤٠٨، ٩٠٨، ٧٠٨، ٧٢٨،

. TTY/T : AT.

مناقب الحوارزمي: ٣٧٩/٢.

المناقب المرتضوية: ٧٨٣/٢.

المنتقى (للباجي): ٢/٨٧٥.

المنتقي (للكازروني): ۲/۰۲٪.

منتقي الجمان؛ المنتقى: ٣/٩٢، ١١٩، ١٢٤.

منتهى الإرادات (لابن النجار): ٢/٧٥٤.

المنتبى (للعلامة الحلي) = منتبى الطالب:

1/11 1/11 1/12 1972 1972 1973

77/2 -3/2 73/2 VF/2 FF/2 YV/2

VA/: AA/: 7/7: 707: 307: 7/7:

. AAA . 4AA . AAA . AAA . AAA . AAA .

0/3> 173 173 373 773 173

733: 703: 773: 773: 783: 783:

VP31 3\V0. A0. YF. 3F. PF. YA.

0//) 73/) Ae/) FYY) 0FY) FFY)

المنجد: ١/٤٧؛ ٢/٣٢٣، ٣٦٥، ٣١٦؛ ٣/٧٤٢، ٢٥٢، ٢٨٤؛ ٤/٠٨٢.

منهاج البراعة (المخوفي) = شرح نهيج البلاغة: ١٢٦/١ ١٢٢/١.

المنهاج (للنووي) = منهاج السنة؛ منهاج النووي:

النهاية (لشيخ الطائفة الطوسي) = نهاية الشيخ: 1/471 . 01 . 101 . 701 . 001 - . 171 114 .171 10E/Y 177E 17E. 1771 1073 A073 1573 3573 0673 V.33 VY3: YF3: 110: PY0: 170: 315: 7/F3 Y/F3 PYF3 13F3 10F3 00F3 107: 7\03: 70: 77: 7V: 7A: FA: 373 7713 7713 7013 7813 7773 7573 7773 6773 6873 5873 5773 APY: PPY: A·4: FY4: 737: PF4: 7773 3133 7133 7133 7733 7733 FT3: YT3: F33: 103: 003: 173: rys, 475; 775; 3\41; ry, 47; re. VO. 15. AS. PS. AV. TA. TS. A.1. 1113 VOI3 FF13 .. 73 .173 VYY3 .YE9 4YYA

> نهاية الارب: ٣٠٤/٤. نهاية الأصول: ٢٢٤/٢.

POT: . YT: 3YT: 973: AF3: PF3: TY3, 013, A13, T.O, 0.0, A/0 \_ . You ago . Too, Tyo, Avo, 1003 APGS 1-FS 3-FS -1FS 11FS .TV .TE .TY .17 .10 .1T/Y :TY. .112 .111 .17 .NT .Y3 .02 .21 .2. 1113 1113 1713 1313 1013 YAI -PAIS 3713 3175 VITS AITS PYTS 477 . 471 YOY . YOY . 474. 4770 1773 APTS A.O. 7303 A303 (00) 47Y1 47Y1 49Y1 49V+ 4977 4979 775: 775 - 775: 785: 785: 775: APF 3 . V AYV YTV YTV 3 YV 1AY 1AY 1774 17A 17A Y/A: 37A: 07A: YYA: FYA: 7\F: 1113 1713 1313 0173 7773 1773 NOT: 177: 7'7: 3'T.

نهج السعادة: ١/٧٠٣، ١٠٤؛ ٢/١٥٢، ٢٧٣. ٣٣٥، ٢٨٥.

نهج الفصاحة: ٧٦١/٢.

النوادر: ٢/٣٤٨.

نوادر أحمدبن محمدبن عيسى: ٢٩٥٣/٢، ٤٦٢.

نوادر الراوندي: ١/٥٧٥.

النوادر (للسيد فضل الله): ٤٨٣/٣.

نيل الأوطار (للشوكاني): ٣٨٥/٣.

الحدى (لابن قيم): ١٢٨/٢.

الحداية: ٣/٤/٣.

المداية (للصدوق): ١/٣٣٩؛ ٢/٦١٦.

الوافي (المحدث الفيض الكاشاني): ٢١٦/١،

الوثائق السياسية: ٧٤٨/٢، ٤٧٢/٣٤٧٥٣. الـوسـائـل إلى مسـامـرة الأوائـل (لـلسيـوطـي): ٢٣٥/٢.

الوسائل (للشيخ الحرّ العاملي) = وسائل الشيعة: 1/13 473 4713 4713 7713 7313 70/2 VA(2 1.72 0.72 .172 ABT2 70), 007, 0PY, VPY, .. T, 0. T, VIT 3070 /070 . TIS 0A01 / FE 7.5, 1153 7/47, 37, .3, 73, 741-יוץ, פוץג אוץ, וידן יפץ, ופיץ, PFT: 1875 YATS A.33 6135 F735 \$1\$1 FF\$1 YF\$1 0:01 [101 \$101 440 '640 '661 blo AAC '644' 1A01 7'F1 PYF1 (YF1 3YF1 3AF1 **FAFS APYS FRYS FAAS FAAS** AAAS YYA: 7\P. P/. P/. PY. PY. 13. PO. YF. VF2 PV2 FF2 VF2 3712 7312 1F12 YEL: 3FL: APL: PYY: 00Y: 3FY: \*\*\*\* . 17' . 77" . PY" . TYT . 13" . YOY YAT AVY - TYT YATS VATS F/3: /73: A73: /73: /03: 703: ers, .As T.o. e.e. \$\T. ess TV. YAS YES APS YTTS - +75 T-75 A-75 -173 2773 7973 7073 -273 427-

الوسيلة (لابن حزة) = الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٢/١/٢، ٣٥٣، ٢٣٥، ١٦٢، ٣٥٢، ٥٥٠، ٢٥٠، ٢٦٠، ٢٣٩/١، ٣٧٢، ٢٤١٤ ٤/١٤،

وسيلة النجاة (للسيد إلى الحسن الإصفهاني):

## فهرس الأهاكن والبقاع

آبسکون: ۹۹/۶. ادربیجان (= آذربایجان): ۴۲۹/۱ ،۳۲۴ ۴۳۳۰

ادریونی (۱۰ دریویون). ۱ ۱۲۰ تا تا ۲/۲۷۲، ۲۲:۱۳۱۹ ۲۱:۱۳

آسیا: ۲۴۰/۱.

آفريقيا: ۲۲۲۱، ۲۲۲۰ه/۲۶۰، ۲۳۲.

أَلْأُبِلَة: ٤/٧٧/٤.

الأبواء: ١/٨/١.

اتحاد الجماهير السوفياتية، ـــــــ السوفياتية.

أخ .... ١٣٣٠ (٤٧ - ٥٥ ٢٣٠ ٥٥ - ٤٧ ١٣٣٠ (١٣٣

37/3 30%3 8003 37%3 57%3 7/7%/3

157, 757, 777, 777, 377.

أذرعات: ٣٢١/٣.

أردستان: ۲۳۸/۳.

أردشبر خرة: ٢/٣٥٥، ١٧٤.

الأردن: ٤٠٣/٣.

أرض بني النضير: ٣٣١/٣.

أرض حراء: ١/٢٣٠، ٢٠٩.

أرض السيواد (أراضيي السيواد): ٥٥٤/٢

7/31/100/100/1077100771307.

أرض العرب: ١٨٧/٣.

إرمينية: ٣٣٢/٣.

أروبا: ١/٥٤٠٤ ٢/٤٢٧.

إسرائيل: ۲۱۲/۱ ۲۱۲/۲۰.

الإسكندرية: ٧٠٧/، ٧٠٧. أسواق المدينة: ٢/٣٣٥.

اصطخر: ۲۲۸/۲) ۸۸۸.

اصفهان: ۲۲۸/۳ ، ۲٤٤.

الأعتاب القدسة: ٢٤٨/٣.

إفسيكون: ٩٩/٤، ٢٩ سيه آبسكون.

أفغانستان: ١٢٣/١، ٢٧٣.

إنكلترا (= بريطانيا): ٧/١، ٢٢، ٢٠٥.

الأنبار: ١١٤/١، ٧٢٣/٢٤٣١، ٢٠٨٠

الأمريكية، ــهالولايات المتحدة.

الأندلس: ١/٢٢٧/١ ٣٤٥/١٤.

الأهــــوان ۲/۷۲، ۱۲۳، ۱۲۲، ۲۲۲، ۲۲۳،

. 21 - / 4 : 4 - 4 : 7 / - 13 .

أوطاس: ٢/٥،٦٥.

إيراك (= إيران الإسلامية): ١/٩١، ٤٧، ٢١٧،

YYY: TYY: FTY: FTY: Y3Y: 03Y:

1773 7733 V333 (00) 7003 (F0)

707/E: 707 , 717 , 717 , 707: 3/107) 140, 115, 7/1AT, A33, 7/037, .YYA -YY7 \*\*\*\*\* YAY, YAY, YAY البطائح: ٣/٠٠١، ٢٠١. أيسلسة: ۲۰/۲، ۷۸۲، ۲۰۷۱ ۲۰/۲، ۳۸۰ بطن مرّ: ۲۰۸/۱. . 183 . 183. بعاث: ۲/۷۶. بابل: ٣٩٤/٤ ٢٠٤ - ٤٠٤ ٤/٤٢٩. بعليك: ٣/٢٠٤. بانقيا: ۲/۳:۸۰۳/۲ ۵۰. البحر: ٢/٠٢، ٤٤، ٥٩٧. البغداد: ١/٧٢، ٣٠٤: ٢/٣٠٣، ١٦، ٣/٧٤١، . 401 1.03 3/407. بحر الحزر: ١٩/٤. بقعاء: ٧٤٢/٢. بحران: ۱۳٤/۲. بلاد الكرد: ٢٤٨/٣. السبحريسن: ٢/ ١٣٠، ١٣٢، ١٣٧، ١٩٢٠ بلخ: ٣/ ٢٢١، ١٣٤، ٢٠١؛ ١٩٩٤، ١٣١. 7/4413 1773 4773 5473 178: 3/413 بلغر: ٣/٥٧٠. 773 2713 .713 5313 7.73 7.73 بلقين: ٣/٨٥٨. YAY AYYY بواط: ۲/۲۹/۱ ۱۳۴. يدن ١/٢٧١، ٢٢٨، ٨٠٥: ٢/٤٤ ـ ٢٤، ١٣٣ ـ ٠٣١، ٤٠٣، ٢٨٦، ٣٠٤، ٢٥٥، ٧٥٥، بهرسین ۲/ ۴۳۱. البهقبا ذات: ٢/ ٢٣١. 1343 8874 7/833 433 633 603 861 بارقيس: ۲۳۱/۳. ۷۰۱، ۱۳۳ - ۱۳۰ ،۱۶۱، ۱۹۱۰ ۱۳۳ ،۱۰۱ البيت؛ ـــ الكعبة. 1713 1713 7073 7073 7773 1773 البيت الشريف، ـــه الكعبة. بيت ماني: ٣٩٧/٣. 077, 377, 077, 137, 773; 3\Y, F, بيت المقدس: ٣٠٢/٣ ـ ٥٠٥. .11 Y البيداء: ١/٤٤. برج سابور: ٥٠٢/٣. البيضة (موضع في طريق كربلاء): ١٢٣/١. برس: ۲۹۴/۱ ۲۹۴۸. برك الغماد: ٤٤/٢. ترشيج: ٢٤٥/٣ ـــ فوسخ. تسبوك : ١/٣٩: ٢/٩٧١، ١٣٦، ١٣٣٤ ١٣٣٤ بزرج سابور، ے برج سابور. الـــبمـــرة: ١/١٥، ٢١٠، ٣٣٢، ٣٥٢، ٤٠٠، تخوم الشام: ١٣٧/٢، ـــه الشام. 1013 YAO AAC: Y\303 APT ABOS تُربان: ۲/۲۰۰۰. 100, 700, AIT, TYP, FYF, VYF, تهاء: ۲/۱۵۷. ٥٨٦، ١٢٦، ٣٤٧، ٠٠٨، ٥٠٨، ٧٠٨، ثنية الوداع: ٢/٧٤. 37A- 77A: 77A: 7\·P: VAI: PAI: الجامدة: ٢/٢٠٤. 317, 177, 177, 777, 077, 177, 1.7,

حرم المدينة، سبه الحرم.

الحرمين: ٦١٨/٢.

جامع الأزهر: ٢/١٥، ٤٠١. حروراء: ١٢٩/١. الجبل: ١/٢٣٢؛ ٤/٢٠١، ٢٤٢. الحزورة (= سوق مكة): ١٤٣/٣. حِبار أحد: ٣/٣٣/، هـ أحد. حضرموت: ۱۳۱/۲ ، ۱۳۲ ؛ ۱۶۵/۱ ، ۱۷۱ ، الجحفة: ١/٥٠. حلب: ٢٤٤/٣. جديلة بني طيء: ١٢٩/٢. حلوان: ۲/۳۷۰، ۲۹۹: ۱۸۵/۳. الحلة: ٢٧٧٧: ١٤٤/٤. الجرف: ۲/۷۶: ۳۳۱/۳. الجزن ۲۲۲۸. حاة: ٣/٤٤٢. حراء الأمد: ١٣٤/٢. الجسزيسرة: ١٨٠/١؛ ١٨٠/١، ٧٠٢، ٤٠١٤: 7/17/1 017: 417: 143. حص: ۲۲۲۷۲ ۳۷۹۲ ۲۶۶۲ ۳۰۰. حير: ۲/۲۷. جزيرة العرب، ـــه الجزيرة. جزيرة موصل: ٣٩٥/٣، ٤٨٦، ١٩٨٠ سي الجزيرة. حسنن: ۲/۳۲، ۱۳۵، ۱۳۵، ۱۲۵، ۱۲۵، الجعرانة: ٢/٥١٥، ٣/٢٥١. \$\$1: 0\$1: Y\$1: 001: Y01: TF: 11/2 - 673 6073 773: 3/-1. جرة العقبة: ٢٧٤/٢. الجَنَّد (الجند من الين): ٢/ ١٣١، ١٣٣، ١٣٨. الحيرة: ١/٢٠: ٢/٤٤/٣ : ٣٧٠ : ٢٤٤/٣ ، ٢٣١. خرامان: ۱۷۳/۱، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۳۱، ۲۳۵ جنيف: ٢/٤٣٥. حيحان: ٢٢١/٣ : ١٣٠/٤. VAO: Y\. 77. 0372 074: 7\. 4372 الحبشة: ٢/٧٢١، ٥٠٧، ٢٠٧؛ ٢/١٣١. ځېشي: ۲/۳۲ه. الخشوع (نهر الشاش): ٣/ ٢٢١ ۽ ١٣١/٤. الحجان ٢/٧١، ٢/٧٤٢، ٥٧٢، ٢٢٨:٣/١٢، الحندق: ٢/٧٤، ١٣٥، ١٣٥. الحنورنق: ٢/ ٨٣٠. 173 - YZ 1/2 TYY 4 Y 1A 4 ZY حجرة الرسول: ١/٩٥. خوزستان: ۳۹٦/۳. خير: ٢/١٣١، ١٣٣، ١٣٥ د١٣١، ٢٣٦، ٥٨٥، ٢٥٥، حجرة عائشة: ٩٢/٣. الحديبية: ١/١٤٥، ١٥٠: ٢/٩١، ١٣٥، ٢٥٠ \$715 AFF5 TAF5 1915 1915 0PF5 CP13 CP73 CP - P+13 CP73 CP73 . 444 حراء: ١/٦٤. حرّان: ۲۹۷/۳، ۴۰۰ - ۲۰۱، ۲۰۱، ۴۰۱، ۴۰۲. 41.0 cox cox cx1/2: 117 c112 c21 الحرّة: ۲۰۱/۲، ۱۰۱/۲. .013 (013 5.73 4.73 377-الحرم: ٢٦٤/٤ ٢٦٤/٤، ٢٦٥. دارأيي اراكة: ٢٣٧٧/٢.

دارأیی سفیان: ۷۹٤/۲.

دار تو يرين عامر: ٢٧٧/٢.

سبأ: ١/١. دارجریر: ۲۲۷/۲. دار عبدالله بن جُدعان: ۲۰۲/۲، ۲۰۷. سجن على «ع» بالبصرة: ٣١٢/٣. دارعثمان: ۲۸۸/۲. سفينة نوح: ۸٤/۲۰٦۰/۱۸. السقيفة: ١/٣٤، ٢٧٥. دجلة: ۲/۱ ۱۸۷/۳ : ۱۳۱۰ ۱۳۱۰ ا۱۳۱، السكاسك: ١٣٠/٢. دستی ٤٨٧/٢. سكك البصرة: ٢٨٣/٣. حمشق: ١/٢٥٢؛ ٢/٩٥٧؛ ٣/١٠٤٤ ٤/٨٥٢. السكون: ١٣٠/٢. الدون ١٦٦/٤، ١٧١. السلالم: ٣/٤٠٢. دورين النجار: ٩٠٩/٢. دومة: ٣٨١/٣. سمرقند: ۳۲۲/۳. دومة الجندل: ٢/١٣٤، ٢١ه، ٢١ه؛ ٢٣٣/، السند: ٣/٥٤٧. الســواد: ۲/۲۲۲، ۲۳۲، ۵۰۰، ۷۲۶: ۲/۷۰، . ۲۸۲/٤ ٤٣٦٨ ديار مهر: ۳/۲۰۰۶. الديلم: ١/٤١، ٢٤١. 3712 471 - 7712 4774 1372 3373 ذفران: ۲/۲ ۵۵. 0374 (V74 Y+34 T+34 +F34 (F3. ذي أمرّ: ١٣٤/٢. مسواد السعسراق: ٢٤٤/١، ٢٣٧، ٢٤١، ٢٤٤، ذي حسم: ١/٥٠١، ٢٩٣٧. ٢٤٥ ٢٠٤، ٣٠٤، ٤٩٠ ، ٤٩٠ ، ... السواد. سواد الكوفة: ۲/۳۰۸۰۳/۲، ۹۰۱، ۹۰۱. ذي الحليفة: ٢/٧٤. ذي العُشَيرة: ١٣٤/٢. السورية: ١١١/٤. ذي قار: ١٣/٢. السوفياتية (= الروس، اتحاد الجماهر السوفياتية): الرحبة (رحبة الكوفة): ٨٣٢، ٤٩٥/٢. . ٤٧٣ ، ٤١٩ ، ٧/١ الربلة: ٢/٥٧٥. سوق الأهوان ٢/٢ه٤، ٩٩٩. سوق مكة: ۲،۲۰۰۷: ۱٤٣/٣. رساتيق المدائن: ٣١/٣. الركن: ٢١/١ه. سويسرا: ٢/٤٣٤. الروس، ـــ السوفياتية. سيحان: ۲۲۱/۳: ۱۳۰/٤. الـــروم: ١/٧، ٤٤٢ ٢/٧٢، ٢٠٧: ٣/٤٤، سَيَر: ٣/٩٣٠. سيف البحر: ٣٣٢/٣، ٣٣٣. 37/1 0573 7573 - . 33 5733 5733 . 44. 444/ 1: 144. الشاش: ٣/٢٢/١ ٤/١٣١. الريّ: ٢/٢٨٤؛ ٣/٢٣٨، ٢٤٠. الشام: ١/٢٢، ٢٤٢، ٢٥٠، ١٣٣٠ ٢٣٠٠ ربع الساحل: ١٣١/٢. 1133 FOO3 1.F. Y.Y3 YTI3 FTI3 زبید: ۲/۲۱ - ۱۳۹. 1773 1773 0TT3 VTT3 TVT3 0033 الساحل: ٢/٤٤, 373, PF3, F00, OF0, YF0, YAF,

الشجرة (تحت الشجرة، عند الشجرة): ١/٥٥٠، ٢٥٥١.

شط عثمان بن أبي العاص: ١٨٧/٣.

شهریار: ۳/۲۳۸.

الصفا: ١/٤٥٣، ٥٥٥، ١٥٠.

الصفراء: ٢/٧٥٥.

صفین: ۱/۲۷۱، ۷۲۷، ۷۰۰، ۱۸۰، ۲/۱۶۲۱، ۸۱۲، ۲۲۹، ۷۳۳، ۲۶۰، ۲۶۰، ۳۷۷ ۳۷۷: ۳/۲۸۲ – ۱۸۲، ۷۸۲ – ۲۸۲، ۲۶۲، ۳۲۲، ۳۲۲، ۲۳۳.

مستحاد: ۲/۸۲۱، ۱۳۱۱، ۱۳۲۱، ۲۸۲، ۲۰۵۰ ۳/۸۲۳.

الضافطة: ٢/ ٢٥.

ضجنان: ٢/٩٧٤.

الطائست: ۲/۰۰، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۳، ۱۳۳۰ ۱۳۱، ۱۹۱، ۱۲۹، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۷۲، ۱۶۷۰ ۱۳۷۰-۱۹۲۲، ۱۹۲۰

طبرستان: ۲٤٤/٣.

طرابلس: ٢٤٤/٣.

طهران: ۱۱۶/۳.

العليبة، ــــ المدينة.

عبّادان: ۳/۱۸۰، ۱۸۷.

عدن: ۲/۲۲۱، ۱۳۱، ۳/۲۳۲.

المراق (العراقين): ۲۴۱/۱ ، ۳۳۷، ۳۳۷، ۴۱۸؛ ۱۳۳۳، ۲۹۶، ۲۹۹، ۲۷۷، ۲۹۳، ۲۹۳، ۲۷۷،

003 V03 IF3 OAI3 TIFY3 VIFY3 KTF3
F37 - A3F3 - FF3 FFF3 FF33 FF33
AA33 3/133 003 + FF3 IF73 0773
OVF3 + AF5

عرش بلقيس: ٧٥/١.

عرفات: ۲۰۱/۱:۸۱/۱ : ۲۰۱/۱ ۲۰۱۴

عرفة: ٤/١٦٦، ١٧٤، ١٧٤.

عسفان: ۲/۲٤، ۲۲۵.

عسقلان: ١/١٢٤/١ ٢٤٢.

المقبة (= المقبة الأولى والمقبة الثانية): ٢/٦ ٥٠، ١٧٥، ٢٥٠؛ ٢٦/٢، ١٣٨، ١٣٩، ١٣٩، ١٥٣٤ ٢٧٥.

۷۱. العقيق: ۸/۲، ۱۹۲۱/۴ ۱۹۳۱/۷، ۱۹۲۰.

.فکیری: ۲/۲۰۰۰.

عمان: ۲/۱۳۷۸.

الغاية: ٢/١٣٥.

غدير الأشطاط: ٥٦٢/٢.

فارس (= بلاد فارس، أرض فارس): ٢/٣٥، ٢٩٤ مارس (= بلاد فارس، أرض فارس): ٢/٣٥، ٢٨٤ مارس (= بلاد مارس): ٢/٣٥، ٢٠٠٠ مارس (= بلاد مارس)

فیك : ۳/۷۰، ۲۰۱، ۳۲۳ و۲۳، ۲۰۳ و۳۳، ۸۳۳ میگاند. ۸۶۳، ۷۸۶۶ ۶/۲۰.

کسکر:۲/۳،۶.

الكعبة (=البيت؛ البيت الشريف): ١٧٥،١٠٧/١،

\$07, FV7, TAO! Y/F3, .0, TAY! . ۲۸ • ۲۷0 الفُرع: ٨١/٤. 1/131, 7.3, 4.3. الكسناسة بالكبوفة: ١/٨٠١، ٢١٠، ٢١٥ الفقيرين: ٣/ ٣٣١. فــــلسطين: ١٢٣/١ ٢٧٤؛ ٢/٥٢٧؛ ١٩٣٠ء كورالأهواز: ٢/٣٧٢. APTS PPTS T- 25 0 43 2 3 \ - AY. كورالشام: ٢/٢ه٤، ٥٠٠. فوسخ (قوسيخ؛ ترشيج، كاشمر): ٢٤٤/، السكسونية: ١/٢٠، ١٢١، ١٣١، ٢٠٨، ٢١٢، . 7 50 فيروزآباد: ۲۷٤/۲. 3/7, 777, 777, .07, 777, 377, الـقـادسـيـة: ۲/٤۲۷، ۲۹۰۹ ۳/۱۸۵، ۱۸۷، 730, POO, F-F! Y\Y+7, FFT: YFY, 177, 777, 777, 113, Yes, 700, القبلة: ٣٩٥/٣. القبلية: ٤/٠٨، ٨١. 300) 7'F, VYF, OAF, 73V, 7'A, القبة التي فوق الحراب عند المقصورة: ٣/١٠١. 77A . 7A2 7/30, 731, PAI, . P.I. 1712 3712 3372 V372 · 172 3/1072 القدس الشريف: ٢١٢/١. قرقيسيا: ۲/۲۳۲ء ۳۳۷. . 444 4447 قری عرینة: ۳/٤/۳، ۲۲۰. كهنك: ٢٣٨/٣. قزوين: ١٧٤/١ ٢٤١. لبنان: ١/٣٢١، ٣٧٤٤ ٢/٥٢٧١ ٣/٥٧٤. قسطنطنية: ٢٩٥/٣. لنبان: ۲۳۹/۳. مأرب: ۲۹/٤، ۷۸، ۸۱، القطب الجنوبي: ٣/٢٠٤. علس الخبراء: ١١٤/١ ٢٧/٢ ١١٤٠ القطب الشمالي: ٣/٢٠٤. عبلس قضله شريح: ١٩٦/٢. قــــم: ١/٢٣١، ١٤٤٠ ٢/٤٤١ ٣/١٨، ٨٣٢٤ الحراب: ٤٠١/٣. .7../2 محلة بني سالم: ٩٣/١. قوسيخ، ـــهفوسخ. قهبان: ۳/۸۲۸. الخيس: ٢/ ٤٣٥، ٣٣٦، ١٥٥٤. كاشمر: ٢٤٥/١، ٢٠ فوسخ. المسمدانسين: ٢٠٧٠:٣١٨ ٧٤٧، ١٣٤١ الكتيبة: ٢٠٤/٣. 3\TAY \$ \$AY. الكُدن ٢/١٣٤. مدين: ۲/۸۰۹۸. کربلاء: ۱/۲۱۷، ۲۷۹، ۸۳۰. المدينة (المدينة المنورة؛ المدينة الشرفة): ١/٩، ٤٧، کرمان: ۲/۲۷۳٪

1.33 7.33 0703 3703 7003 0003

700) A06 - 170) AVO) TAO) V-F)

\(\chicks\tau^{\chicks\tau}\) \\(\chicks\tau^{\chicks\tau}\) \\(\chicks\tau^{\chicks\tau}\)

مرّ الظهران: ١٤٢/٣.

مروان: ۱۲۹/۲.

مرکز الوحي: ۲۰۸/۱، ـــهمکة. مرو: ۲۸۲/۱، ۳۵۵، ۳۵۵ ۲۹۱/۲۲۰.

> المريسيع: ۲/۳۳، ۱۳۵، ۹۳۰، ۷٤۲. مسجد البصرة: ۳۱۷/۳.

المسجد الحرام: ٢/٢١٦، ٢٧٨، ٢٣٢.

مسجد الرسول: ۲/۹۵، ۲۱٦.

مسجد الخيف: ٢/٤/٢: ٢٢٦، ٢٧٢.

مسجد الضرار: ٢٣٣/١، ٢٣٤.

مسجد الكوفة: ٢/٢٦٤.

مسجد لتبان: ۲۲۹/۳.

مسجد المدينة ، سسم مسجد الرسول.

الشاهد الشرقة: ٢٤٧/٣.

المشمر: ١٦٦/٤، ١٧٣.

مشهد الكاظم «ع»: ١/٢٢/١.

مصرز ۱/۱۷، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۸۳، ۵۵۹ ۲/۳۵، ۲۸، ۱۳۱، ۱۸۲، ۲۳۸، ۲۳۶،

7003 · VO3 A/F3 VFF3 YFF3 VFF4 V· V3 · OV3 3FV3 OVV3 · · · A? 7\F0/2 FA/3 YYY3 O3Y3 TYT3 YVT3 VAT3 7F33 · V23 YA2 : 3\FF3 / FF3 / FF4 / FY3 · AY3 3 · T3 V · T3

مضيق الصفراء: ٣/١٣٥.

المغرب: ٢/٥٦٥.

المقام: ١/١٧٥.

مقنا: ١/٠/٥.

القصورة: ٢٠١/٣.

منی: ۱/۱۱۱ ع/۱۲۱، ۱۷۳ ع۱۱.

-YY1 470T 4711 41./E 58T.

منبج: ۲۷۹/٤.

موتة: ١/٢/١، ١٧٢/٤ ١٧٤.

الموصل: ٣/٥١٥، ١٨٧، ٣٩٥.

الموقف: ١٠٩/١.

مهران (تهر الحند): ۹۹/۲ ۱۹۲۸؛ ۱۳۱، ۱۳۱.

میسان: ۳/۲/۳ ۲۹۸.

ميضناًة الكوفة: ٢٦٦/٢.

ناحية جعفر: ٢/٢٠٤.

ناحية الفرع: ٣٣١/٣.

نادي قريش: ٣/٢٦١.

النازية: ٣/٥٣٥.

نافع: ٢/٥٣٤، ٣٦٤، ٧٥٤.

نجـــد: ۲/۱۸۲، ۳۶۱، ۲۰۰۱ ۳/۲۲۰ ۱۱۲، ۸۸،

النخبار: ۲/۲۰۰۹.

النقيم: ٢٧٤/٢.

نهر الأردن: ٣/٣٠٤، ٤٠٤.

نهرجوير: ۲۲/۲۳.

نهرسير (شير): ۱۲۳۱/۳.

تهر الملك: ٣١/٣٤.

النهـــروان: ١/٢٥٢؛ ٢/٣٣٥، ١٨٠٦ ٣/٢٣١،

7773 3773 1 . 773 0 . 773 3 173 0 174.

نهري الصلة: ٢/٧٣.

النهرين (دجلة والفرات): ٢٤٧/٣.

نيشابون: ٣/٤٤/٠.

نیل: ۲۲۲۲؛ ۱۳۱، ۱۳۱۰، ۱۳۱.

وادي الأشطاط: ٤٩/٢.

وادي القري: ٢/ ١٣٠ ٢ ٢ ١٥٨.

واسط: ۳/۲۹۲، ۲۹۸، ۲۰۲.

ودان: ۱۳٤/۲.

الوطاء: ٢/٥٥٨.

الولايات المتحلة: ١٩١١ع ٢/٨٣٠٠.

الوطيح: ٢٠٤/٣.

هجر: ۲/۱۳۱، ۱۳۲۱ ۳/۲۷۲، ۸۸۳.

هرات: ۲٤٤/٣.

هدان: ۲/۲۷۰، ۲۹۹.

الحند: ۲۳۲۱؛ ۳۲۲۳، ۲۰۲۱؛ ۱۳۱۸. يترب: ۲۳۲۲، ۷۲۰، ۷۷۷؛ ۳۸۸۳۳.

اليامة: ١/٧٨؛ ٢/١٣٧، ٢٦١، ٥٠٨، ٧٧٢،

ينيم: ١/ ٣٣٠، ٢٠١٩ ٢/٩٨٦؛ ٣/٤٣٣، ٢٣٠.

## rted by Till Combine - (no stamps are applied by registered versi

## فهرس الايام والحوادث

أُخد: ٢/٥، ٢٢، ٥٠ - ١٤، ٢٢١، ١٣٤، ١٥٠١ Y/7713 ATTS A.O. A.D. TOO. FFV. 0.43 A.45 A/142 AV2 6V4 - 123 A001 1001 31V1 77V1 7/7V11 1771 7773 7773 0773 AF73 1.77 - 0.73 VFY , YYY , 377-الأحزاب (= الخندق): ٢/٧٤، ١٣٣، ١٣٥٠ .TIV-T'A حجة الرسول؛ ـــه حجة الوداع. .000 .703 /703 670. حبجية الوداع: ١/٥٠، ٥٩، ٢٧، ١٦٨، ١٨٧، أمر الحرة: ٢/١؛٤، ٥٨٢، ٥٨٣. 7.7; TYTE Y\15; A71; 071; 030; بدر (= يوم التق الجمعان): ٢٢٨/١ ٢٤٤/٠ 7143 3143 1445 444. F3. TY1. 3T1. 30T. 3AT. T.3. الحديبية: ١/٩١٥ ٢/٩٤، ١٣٥، ٢٢٥، ٧٥٠ A.07 2007 13A7 2N5 4/337 237 N37 <157 .180 - 187 .1.7 .1.7 .0. .51</p> حديث الغدير، ـــه غديرخم. حرب إيران: ٣٨٣/٣. حرب البصرة، ـــ الجمل. FFY: 177: 077: 377: 077: F37: حرب الروم: ٣٦٥/٣. -11 4 47 47 4 1 11. حرب صفين، عصفين. بيعة الحديبية، عب الحديبية. حصار الطائف: ١٣٩/٢. بيمة الرضوان: ٢/ ٧٥٠. حِلف الفضول: ٢٠٧/٢. بيعة على «ع»: ٢/٧٨٧. حنن (= غزوة الطائف): ٢/٥٠، ١٣٣، ١٣٥٠ يعة العقبة، ـــه العقبة. 750, 0PV: 7/131, 331, 031, V\$1, ثورة فخّ،سه فخ.

الجمل (= حرب البصرة): ٣٥٣/١ ٢٥٨٤ ١٩٨٤

.01, 701, .71, 171, .07, 00%

غزوة حمراء الأسد: ١٣٤/٧. غزوة حنين، ـــه حنين. غزوة الحندق، ـــه الأسزاب.

غزوة دومة الجندل: ۱۳٤/۲، ۲۹۰. غزوة ذات الرقاع: ۱۳٤/۲. غزوة ذي امرّ: ۱۳٤/۲.

> غزوة ذي المُشَيرة: ١٣٤/٢. غزوة السلاسل: ١٢٩/٢.

> > غزوة السويق: ١٣٤/٢.

غزوة الطائف، ـــهـحنين. غزوة الغابة: ١٣٥/٢.

غزوة الكُذر: ١٣٤/٢.

غزوة المريسيم، ســـهالمريسيم. غ:مة منة: ١/ ٥٠٨، ١/ ١٧٧٧،

غزوة موتة: ١/٢/٣ ١٥٠٩/١ ١٧٤.

غزوة ودان: ١٣٤/٢.

فاجعة الحرّة، ــــــــ أمر الحرّة.

> فتح شیبی ہے شیبر فتح دمش*ق*: ۷۹*۰*/۲.

فتح القادمية: ٧٩٠/٧. فتح مكة، سه الفتح.

فتح هوازن: ۱۸٤/۳.

خخ: ١/٧١٧، ١٣٨، ١٠٠٠-١٠٠٠.

قريظة، - غزوة بني قريظة.

قمية الغدير، ــــــ غديرخم.

قيام فنخ، سه فخ.

كربلاء: ٢١٧/١.

ليلة المقبة ، - المقبة.

173:3/.1.

خروج الخريتين راشد على أميرالمؤمنين «ع»: 3 ... ٢٨٣/٢

الخندق، سه الأحزاب.

دعوته «ص» أساقفة نجران: ٧٥٢/٢.

زمن الحرّة، ، أمر الحرّة.

عام الحديبية، ـــه الحديبية.

عام خيبر، سم خيبر

المقبة (= العقبة الأولى؛ العقبة الثانية):

1/5/03 V/03 0702 7/573 A7/3 30%3 1V0.

غىلىرخىم: ١/١٤، ٤٤، ٤٤، ٥٠، ٥٥، ٥٥، ٥٥، ٤٥، ٤٥، ٤٥، ٤٠، ٧٧، ٧١٠، ٧٧٠، ٧٧٥، ٧٧٥،

.11..1.4/4 : 544/1 : 044

غزوة أحد، سه أحد. غزوة الأحزاب، سهاالأحزاب.

غزوة البُحران: ١٣٤/٢.

عزوة البنحراك: ١٣٤/٢

غزوة بدر، ــــــ بدر

غزوة بني قريظة: ١٣٣/٢، ١٣٥.

غزوة بني لحيان: ١٣٥/٢.

غزوة بني النضير: ١٣٤/٢.

غزوة بواط: ١٢٩/٢، ١٣٤.

غزوة تبوك : ٢٩١١؛ ٢/١٣٥؛ ٣/١٣٥.

```
المريسيع (= غزوة بني المصطلق): ١٣٣/٢، ١٣٥،
                             . 750 2 737.
                 معاهدة الحديبية ، ــــ الحديبية.
            معاهدته «ص» لأهل أيلة: ٧٥١/٢.
     معاهدته «ص» مع نصاری نجران: ۷۵۳/۲
                     وقعة الجمل، على الجمل.
                      وقعة صفين، ـــــــ صفين.
وقعة النهروان: ۲۲۳۲، ۲۸۱ ۳،۲۳۹، ۲۸۳،
           347, 1.72 0.73 3173 017.
                  هنئة الحديبية، عهالحديبية.
                          ين أحد، عب أحُد.
                  يوم الأحزاب، سهالأحزاب.
                   يوم التقي الجمعان، ـــــــ بدر.
                            يوم بدر، ــــــ بدر.
                      يوم البصرة، ـــه الجمل.
                      يوم الجمل، على الجمل.
                       يوم حنين، ـــه حنين.
                       يوم صفين، ـــه صفين.
                            يوم عرفة: ١/٩٥.
                     يوم الغدير، ــــــ غديرخم.
```

يوم غديرخم، ك غدير خم. يوم فتح مكة، ك الفتح. يوم موتة، ك غزوة موتة. يوم النهروان، ك وقعة النهروان.

يوم نوروز: ۲۸۰/۲.









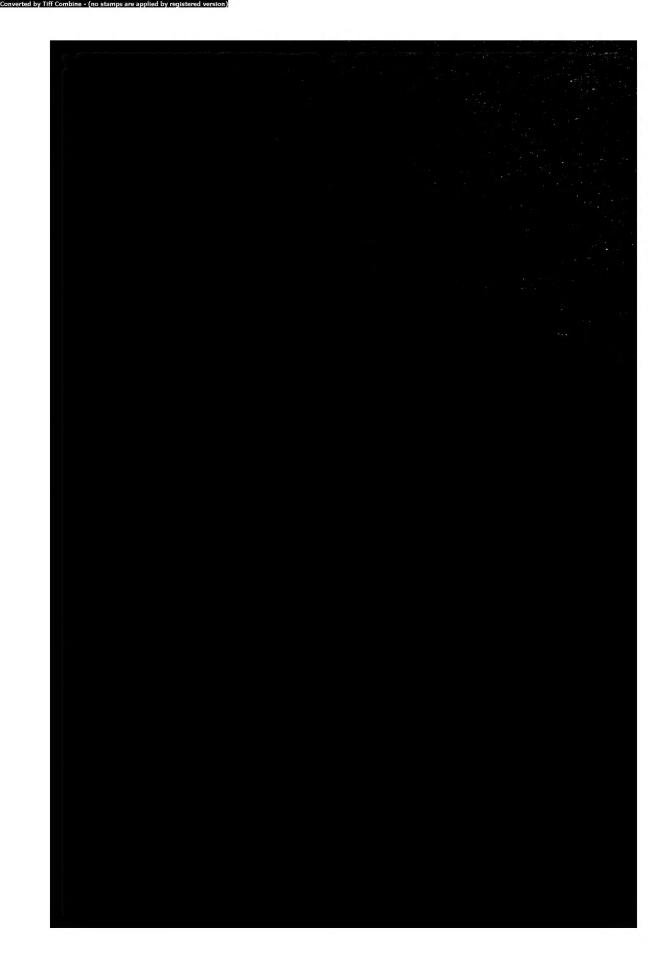